ابن سينا

## النين بن المالية

الإلهيّات

مَنْشُولِتِ مَكْتَبة آية اللهِ العُظْمَ الْمُهُمُّ الْغَبْقِي الْغَبْقِي قم المقدسة ايران 1500 هـ ق







(ابن سین ۱

# الشفاء

الإنهيات (١)

راجعه وقدّم له الدّڪ تور ابراهيـُمدکور

تحقيق الأستاذين سعيد زايد

الأب قنواتى

الجمهورية العربية المتحده وزارة النقافة والإرشاد القومى الإقليم الجنوبي الادارة العامة للنقافة

بمناسبة الذكري لألفية لليشيخ الرئيس

الفسساهة الهينيذالعاسة لنشئون المطابع الأميرية ١٣٨٠ - ١٩٦٠ م

ابنسينا، حسين بن عبدالله، ٣٧٠-٢٤١٥.

{شفاء. برگزیده . الحیّات}

الشقاع: الهّات / مولّف انرسبناه رامعه وفدّم له ابراهيم مدكورا تحقيق الأب قوال، سعيد زايد. – في: مكنه صماحة آيسقالله العظمسي الرعني السعني الكبري - اخزانة العالمة للمحطوطات الاسلاميّة - فم - ابران، ١٣٢٢هـ - ٢٠١٦م - ٢٠١٩.

٤٧٨ ص.

(درره) ISBN 978 - 600 - 161 - 069 - 1 (دروه) ISBN 978 - 600 - 161 - 070 - 7

۲۰۰۰۰۰ ربال

فهرست نویسی بر اساس اطلاعات فیها.

کتابنامه به صورت زیرنویس.

عربی.

ا. مابندالطبیعه - متون قدیمی تا قرن ۱۵هـ الف. ۲. فلسفة اسلامی - متون قدیمی تبا قبرن ۱۵هـ الف.مد کوره ابراهیم بینومی،
 ۱۹۰۲ - ۱۹۹۹م. ب. قنوانی، جورج شخانه، ۱۹۰۵ - ۱۹۹۱م. ج. زاید، سعید. د. کتابخانهٔ پزرگ حضرت آیت اف المظمی مرعشی نبخی. کنجینهٔ جهانی مخطوطات اسلامی، هـ . عنوان، و. عنوان: شفا، برگزیده، الهیات. ز. الهیات.

۷خ.۲ الف/ ۱۹ ه BBR

TEEVAAV 1741



#### الشفاء ( الالهيات )

المؤلّف: شيح الرّيس ابن سينا

المُحَقِّق : الأب قنواني ؛ سعيد زايد

راجعه وقدّمله: دكتور ابراهيم مدكور

الناشر : مكتبة سماحة آيةالله العظمى المرعشي النحفي الكبري

-الحرانة العالميَّة للمخطوطات الاسلاميَّة - قم - ايران

الطَّبعة الكَّانية: ١٤٣٣ هـ . ق/ ٢٠١٢م / ١٣٩١هـ . ش

العدد المطبوع : ٥٠٠ نسخة

المطبعة :گلوردي - فم

ليتوغرافيا : تيزهوش – قم

مشرف الطّباعة : على الحاحي باقريان ...

النَّمن الدُّورة (١٠ مجلَّدات): ٢٠٠٠٠٠ ريال

ردمكالدورة: ١ - ٦٩٠ - ١٦١ - ٦٠٠ - ٩٧٨ ردمك (المجلّد): ٧ - ٧٠ - ١٦١ - ٢٠٠ - ٩٧٨

10X = 1.. = 1(1 = .v. = v.)

AYATOLLAH MAR'ASHI NAJAFI ST., Qom 3715799473, I.R.IRAN TEL: + 98 251 7741970-78; FAX +98 251 7743637

http:// www.marashilibrary.com

http://www.marashilibrary.net

http:// www.marashilibrary.org E\_mail: info@marashilibrary.org



ISBN (vols.): 978 - 600 - 161 - 069 - 1

ISBN (vol.): 978 - 600 - 161 - 070 - 7

### الفهـرس

| منسة         |             |             |             |          |           |          |             |           |           |             |          |      |                            |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|------|----------------------------|
| (٣)          |             |             |             | <b>.</b> |           |          |             |           | •••       |             |          |      | ندمة للدكتور ابراهيم مدكور |
| ( )          |             |             | •••         |          | •••       | · · •    |             |           | •••       |             |          |      | (١) ميتافيزيق أرسطو        |
| (•)          |             |             |             |          |           |          |             | •••       |           |             |          | ية   | (ب) نقله إلى اللغـــة العر |
| (v)          | · • •       | . <b></b>   | ··•         |          |           | ··•      | · <b>··</b> |           |           |             |          |      | (ج) إلهيات ابن سين         |
| ( v )        |             |             |             |          |           |          |             |           |           |             |          |      | ۱ — موادها                 |
| (··)         |             |             |             |          |           |          |             |           |           |             |          |      | ۲ ــ موضوعهــا             |
| (11)         |             | ··•         |             |          | · <b></b> | •••      |             |           |           | · <b></b>   |          |      | ٣ – الجوهر                 |
| (17)         |             |             |             |          |           |          | · <b></b>   | •••       | · <b></b> |             | <b>.</b> | رة   | ع ــ المادة والصو          |
| (11)         |             |             |             |          |           |          |             | •••       |           |             |          |      | ه ـــ القوة والفعل         |
| (۲1)         | · <b></b>   | ·••         |             |          |           |          |             |           |           | ·. <b>.</b> |          | ··•  | ٣ ــ نظرية العلل           |
| (14)         | · <b>··</b> |             |             | <b>.</b> | ··•       |          |             | · <b></b> | ··•       | · <b></b>   |          |      | ٧ _ المبدأ الأرل           |
| (۲۱)         | ··•         |             | •••         |          |           | <b>.</b> |             |           |           | . <b></b>   |          |      | ٨ ــ الصدور                |
| <b>(</b> ۲۳) | . <b></b>   | · <b>··</b> | · <b>··</b> |          |           |          |             | · <b></b> | •••       |             | •••      |      | • العناية                  |
| (٢٥)         |             | ·           |             |          |           |          |             |           |           |             | بى       | العر | (د) الإلهيات في العسالم    |
| (۲۷)         |             |             | •••         |          |           |          |             | ·••       |           | ··•         | ىنى      | 7)   | (ه) الإلهيات في العسالم    |
| (٣٣)—        | <b>(</b> ٣) | )           |             |          |           |          |             |           |           |             | :ق       | لتحق | المخطوطات التي قام علمها ا |

#### الإلهيات (١)

#### المقىالة الأولى

الفصل الأول ــ فصل في ابتــداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته

| ١. | التأنى ــ فصل في تحصيل موضوع هــذا العلم                       | D    |
|----|----------------------------------------------------------------|------|
| ۱۷ | الثالث ـــ فصل في منفعة هـــذا العلم ومرتبته واسمه ــــ        |      |
| 70 | الرابع ــ فصل في جملة ما يتكلم فيــه في هذا العلم              |      |
|    | الحامس – فصل في الدلالة على الموجود والشيء وأقسامهما الأول ،   |      |
| 79 | بما يكون فيه تنبيه على الغرض                                   |      |
|    | السادس ـ فصل في ابتداء القول في الواجب الوجود، والممكن الوجود، | ,    |
|    | وأن الواجب الوجود لا عله له ،وأن المحكن الوجود معلول،          |      |
|    | وأن الواجب الوجود غير مكافىء لغيره فى الوجود،ولا متملق         |      |
| 47 | بغیره فیسه                                                     |      |
| 24 | السابع ـــ فصل في أن واجب الوجود واحد                          | D    |
|    | الثامن — فصل في بيان الحق ، والصدق ، والذب عن أول الأقاو يل    | W    |
| ٤٨ | في المقدمات الحقة                                              |      |
|    | المقسالة للنانية                                               |      |
| ٥٧ | ، الأول — فصل في تعريف الجلوهر وأقسامه بقول كلي                | لفصل |
| 71 | الثانی 🗕 😮 د تحقیق الجلوهر الجمیانی وما یترکب منه 🔐 🔐 🔐        |      |
| ٧٢ | النالث ــ و أن المادة الجمهانية لا تتعرى عن الغبؤرة            |      |
| ۸٠ | الرابع - « « تقديم الصورة على المادة في مرتبة الوجود           | D.   |
|    |                                                                |      |

#### المصالة النالنة

| معمه                                    | ـــ فصل في الإشارة إلى ما ينبغي أن يه ث عنه مر. حال                     | ل الأول  | ااذم |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|------|
| 44                                      | المقولات التسع وفي عرضيتها                                              | יט יג פט |      |
|                                         |                                                                         | الثاني   |      |
| 47                                      | ـــ فصل فى الكلام فى الواحد                                             | الله في  | ))   |
| ١٠٤                                     | <ul> <li>« تحقیق الواحد والکثیر و إبانة أن العدد مرض</li> </ul>         | الثالث   | ×    |
| 111                                     | — « «أن المقادير أعراض                                                  | الرابع   | >    |
| 111                                     | <ul> <li>« تحقیق ماهیة العدد ، وتحدید أنواعه ، و بیان أوائله</li> </ul> | الخامس   | *    |
| 177                                     | <ul> <li>« تقابل الواحد والكثير</li> </ul>                              | السادس   | »    |
| 178                                     | - « « أن الكيفيات أعراض                                                 | السابع   | »    |
| 12.                                     | — « « العلم وأنه عرض                                                    | الثامن   | *    |
| 160                                     | <ul> <li>« الكيفيات التي في الكميات و إثباتها</li> </ul>                | التاسع   | *    |
| 101                                     | - « «المضاف «                                                           | العاشر   | *    |
|                                         | المقسالة الرابعة                                                        |          |      |
| ۲۲                                      | ــ فصل في المتقدم والمتأخر                                              | ل الأول  | الفم |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ·                                                                       |          |      |
|                                         | <ul> <li>« القوة والفعل والقدرة والعجز وإثبات المادة لكل</li> </ul>     | الثاني   | »    |
| ۱۷۰                                     | متكون                                                                   |          |      |
|                                         | <ul> <li>فصل في التام والناقص وما فوق التمام ، وفي الكل ،</li> </ul>    | الثالث   | ×    |
| 781                                     | وفي الجميع                                                              |          |      |
|                                         | المقسالة الخامسة                                                        |          |      |
| 190                                     | <ul> <li>فصل في الأمور العامة وكيفية وجودها</li> </ul>                  | ل الأول  | الفص |
|                                         | <ul> <li>- « كفية كون الكلية للطبائع الكلية و إتمام القول</li> </ul>    | الثاني   |      |
| ۲٠٧                                     | ف ذلك ، وفي الفرق بين الكل والجزء ، والكلي والجزئي                      | ۰. ی     | -    |
|                                         | - فصل في الفصل من الجنس والمادة                                         | الثالث   | _    |
| 717                                     | - فصل في القصل من الحلس والماده                                         | الها ليت | 7    |

| مف <b>حة</b><br>درد | الله الله الله الله عاما الله الله الله عاما الله                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ***                 | لفصل الرابع - كيفية دخول المعانى الخارجة من الجنس على طبيعة الجنس                 |
| 778                 | و الخامس ـ في النوع                                                               |
| 14.                 | « السادس ــ فصل في تعريف الفصل وتحقيقه                                            |
| ۲۳٦                 | <ul> <li>السابع - و « تعریف مناسبة الحد والمحدود</li> </ul>                       |
| 737                 | و الشامز ـ فصل في الحد                                                            |
| 721                 | <ul> <li>التاسع - ففصل في مناسبة الحد وأجزائه</li> </ul>                          |
|                     | الإلهيات (٢)                                                                      |
|                     | المقالة السادسة                                                                   |
| <b>70</b> V         | الفصل الأول ــ فصل في أقسام العلل وأحوالها                                        |
|                     | <ul> <li>الشانى – فصل فى حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق</li> </ul>      |
| 377                 | من أن كل عله هي مع معلولها، وتحقيق الكلام في العلة الفاعلية                       |
| ۸۲۲                 | <ul> <li>الشالث فصل في مناسبة ما بين العلل الفاعلية ومعلولاتها</li> </ul>         |
| 444                 | <ul> <li>الرابع - فصل في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائية</li> </ul>       |
|                     | <ul> <li>الخامس - فصل في إثبات الغاية وحل شكوك قبلت في إبطالها، والفرق</li> </ul> |
|                     | بين الغاية و بين الضرورى وتعريف الوجه الذي تتقدم به                               |
| 777                 | الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتأخر به                                        |
|                     | المقالة السابعة                                                                   |
|                     | الفصل الأول — فصل في لواحق الوحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة                |
| ۳٠٣                 | من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل الممروفة                                        |
|                     | « الشانى - فصل فاقتصاص مذاهب الحكاء الأقدمين في المثل ومبادئ                      |
|                     | التعليميات والسبب الداهى إلى ذلك وبيان أصل الجهل<br>الذمرة لمرت الذارائي ال       |
| ۳۱۰                 | الذي وقع لهم حتى زاغوا لأجله                                                      |
| 414                 | <ul> <li>الشالث - فصل في إبطال القول بالتعليات والمثل</li> </ul>                  |

#### المقالة الشامنة

| مفعة  | 7   1811   7   1811   18   18   18   18                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 444   | الهصل الأول                                                                          |
| 222   | « الشانى ــ فصل فى شكوك تلزم ما قيل وحلها                                            |
|       | « الشالث ــ فصل في إبانة تناهى العلل الغائبة والصورية وإثبات المبدأ                  |
|       | الأول مطلقاً ، وفصل القول فيالعلة الأولى مطلقاً ، وفي العلة                          |
|       | الأولى مقيدا ، ويان أن ما هو علة أولى مطلقة علة                                      |
| 45.   | لسائر العلل                                                                          |
| 757   | « الرابع – فصل في الصفات الأولى للبدأ الواجب الوجود                                  |
|       | « الخامس - « كأنه توكيد وتكرار ك سلف من توحيد واجب                                   |
| 789   | الوجود وجميع صفاته السلبية على سديل الإنتاج                                          |
|       | « السادس – فصل في أنه تام بل فوق التام ، وخير ، ومفيــــد كل                         |
|       | شيء بعده ، وأنه حق ، وأنه عقل محض ، ويعقل كل                                         |
|       | شيء ، وكيف ذلك ، وكيف يسلم ذاته ، وكيف يسلم                                          |
|       | الكَليات ، وكيف يعلم الجزَّرَات ، ودلى أى وجه لا يجــوزُ                             |
| 700   | أن يقال يدركها أله الله الله الله الله الله الله الل                                 |
|       | « السابع – فصل في نسبة المعقولات إليه ، وفي إيضاح أن صفاته                           |
|       | الابجاية والسلبية لا توجب في ذاته كثرة ، وأن له البهاء                               |
|       | الأعظم والجلال الأرفع والمجد الغير المتناهى ، وفي تفصيل                              |
| 777   | حال اللذة المقلية                                                                    |
|       |                                                                                      |
|       | المقالة التاسعة                                                                      |
| 474   | فصل الأول - فصل في صفة فاعلية المبدأ الأول                                           |
|       | <ul> <li>الثانى ــ فصل فى أن المحرك القريب للسماويات لا طبيمة ولا عقل ،</li> </ul>   |
| ۳۸۱   | بل نفس ، والمبدأ الأبعد عقل                                                          |
|       | <ul> <li>الثالث - فصل في كيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية ، ليعلم من</li> </ul> |
|       | ذلك ما يجب أن يعلم من المحركات المفارقة الممقولة بذاتها                              |
| 444   | المشوقة                                                                              |
| • • • | *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***                                  |

| مفعة        |                                                                                                                                                                                        |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٤٠٢         | ــ فصل فى ترتيب وجود العقل والنفوس السهاوية والأجرام العلوية عن المبدأ الأول                                                                                                           | الفصل الرابع |
| ٤١٠         | ــ فصل في حال تكون الاسطقسات عن العلل الأوائل                                                                                                                                          | و الخامس     |
| ٤١٤         | ــ فصل فى العناية و يان وكيفية دخول الشر فى القضاء الإلهى                                                                                                                              | « السادس     |
| 277         | ــ فصل في الماد                                                                                                                                                                        | • السابع     |
|             | المقالة العاشرة                                                                                                                                                                        |              |
| <b>1</b> 70 | <ul> <li>فصل فى المبدأ والمعاد ، بقول مجمل ، وفى الإلهامات</li> <li>والمنامات ، والدعوات المستجابة ، والعقو بات السماوية ،</li> <li>وفى أحوال النبوة ، وفى حال أحكام النجوم</li> </ul> | الفصل الأول  |
| ٤٤١         | — فصل فى إثبات النبوة وكيفية دعوة النبى إلى الله تعالى والمماد إليه                                                                                                                    | « الثاني     |
| 233         | ــ فصل فى العبادات ومتفعتها فى الدنيا والآخرة                                                                                                                                          | و الناك      |
| ٤٤٧         | — فصل في عقد المدينة وعقد البيت ، وهو النكاح والسنن الكلية في ذلك                                                                                                                      | د الرابع     |
| १०१         | - فصل فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما ، والإشارة إلى السياسات والمعاملات والأخلاق                                                                                                     | ه الخامس     |
|             |                                                                                                                                                                                        |              |

\_\_\_\_\_

مقـــدمة للدكتور إبراهيم مدكور

#### مقدمة

#### للدكتور ابراهيم مدكور

يدعو المحسوس إلى اللامحسوس، والظاهر إلى الخفى، والواقعى إلى المثالى. ولم يقنع المرء يوما بالوقوف عند أقرب هذين الطرفين منالا، بل أبى إلا أن يعانق الطرف الآخر، أو يتوهم أنه يفعل. فتفلسف منذ القدم، واستمر فى فلسفنه إلى اليوم، وسيتفلسف دائما. وكانت الفلسفة قديما جماع المعرفة كلها ، فلم يكن ثمة فاصل بينها و بين العلم . ثم أخذت العلوم تستقل شيئا فشيئا ، فتحدد موضوعها ، ورسم منهجها ، ووضعت قوانينها . وظن أنها باستقلالها هذا لن تدع للفلسفة مجالا ، إلا أنها خلفت وراءها مشاكل لا يقوى علم بعينه على حلها . فإذا كانت قد عرضت للا سباب القريبة والمباشرة، فإنها لم توضح الأسباب البعيدة وفير المباشرة . و إذا كانت قد عنيت بالعلل المادية والفاعلية ، فإنها لم تكشف عن العلل الروحية والغائية . وإضطلعت بذلك كله دراسة خاصة ، سميت الفلسفة العامة أو المبتافزيق .

وقد أضحت الميتافزيق وكأنها حاجة ماسة وضرورة لازمة ، لا مجرد خرافة. يخلقها العلماء بأفسهم ، ويغذونها بنسذائهم . ومن أخص خصائص الفكر المعاصر أن العلم يختلط فيه بالفلسفة مرة أشرى اختلاطا كبيرا، فالفلاسفة علماء ، والعلماء فلاسفة. وفي عصر الذرة الذي نعيش فيه يجاوز العلم المادة إلى ماوراءها ، فيخترق حجب الأثير، ويعيش في اللاعسوس، ويحت عن مدركات ما وراء الحس . ويرى بعض أكمة علم الطبيعة المعاصرين أن حقائق الكون لا يمكن أن تفصر تفسيرا تاما إلا إن قلنا بوجود خالق حكيم ، وبذا انتهى العالم والفيلسوف إلى فاية واحدة ، وإن تعددت مناهبهما واختلفت مبادئهما .

#### (۱) مينافزيق أرسطو

ولا نزاع فى أن أرسطوهو أول من وضع دعائم الميتافزيق. حدد موضوعها ، وذهب إلى أن هناك علما يدرس الوجود من حيث هو ، ويرمى إلى معرفة الشيء فى ذاته والعلل الأولى والغائية ، ويسلم بوجود جواهر فير محسوسة . ووقف عليه تخابا من أدق كتبه وأعمقها ، وأجلها وأخطرها ، و يمكن أن يعد بحق خاتمة مذهبه ، وهوما يسمى "بالميتافزيق". وواضح أن هذا الكتاب يدخل فى مجموعة كتب الخاصة (:esotér que) التي كان يتداولها تلاميذه فيا بينهم ، وقد أهداه فعلا لأوديم رئيس المدرسة المذاثية من بعده . فلم يكن معدًا للجاهير وعامة القراء . ولعله لم يتسع له الوقت لمراجعته ونشره نشرا منتظا أثناء حياته ، وبق مجمولا حتى القرن الأول للميلاد (١) .

ومن هنا أثيرت شكوك مختلفة حوله ، فشك في نسبته إليه ، واختلف في موضوعه ، بل وفي اسمه، وساعد على هذه الشكوك أن ديوجين اللائرسي أغفل ذكره في فهرسه المشهور لمصنفات أرسطو<sup>(۲)</sup> . وفيه قطعا خلط وتناقض ، لأنه لم يكن الكتاب المنتهى المحكم التأليف ، وما أشبهه بالمذكرات أو الرسائل المفصلة ، وإن التقت في أظبها عند هدف واحد. وقد تكون فيه أجزاء ليست من وضع المعلم الأول، وإنما أضافها تلاميذه من بعده متأثرين فيها بروحه ومنهجه . ولكن لا تزاع في أن غالبيته مر. صنعه ، وأضحت نسبته اليه بعيدة عن الشك كل البعد ، فأسلوبه واضح فيه ، وكتبه الأخرى تحيل عليه كما يحيل هو عليها <sup>(۲)</sup> . وإذا كان ديوجين قدأهمله ، فإن مؤرخين آخرين أشاروا إليه إشارة صريحة <sup>(٤)</sup> ، وإذا كان هدذا الإهمال راجعا إلى أن عنوانه لم يكن واضحا أمامه لكثرة ما أطلق عليه من أسماء . وتعاقب الباحثون في التاريخ القديم في الشرح والتعليق عليه ، أمثال : نيقولا الدمشق ، والاسكندر الأفروديسى ، وتامسطيوس .

J. Tricot, La Métaphyoique d'Aristote, Paris 1040, p. II-III.

O. Hamelin, Le Système d'Arietote, Paris 1931, p. 33. (Y)

W. D. Boss, Aristotle's Metaphysics, Oxford 1924, V. I, p. XIW. (Y)

Hamoline, Le Système d'Aristote. p. 33, (8)

#### (ب) نقله إلى اللغة العربية

إن كتاب "الميتافزيق" الأرسطو أثر خالد ، وضع في أثينا، ثم تدارسه ورثة النقافة اليونانية من البيزنطيين ، والاسكندريين ، والعرب، ومسيحى الشرق من نساطرة ويعاقبة ، ومسيحى الغرب ، واستمرت دراسته إلى اليوم . وقد نقل قديما إلى لغات عدة ، كاللاتينية والسريانية والعربية والعبرية . وكان طبيعيا أن يعنى المسلمون بترجمته ، الأن موضوعه يتصل اتصالا وثيقا بدراساتهم الكلامية ، فضلا عن عنايتهم بترجمة مؤلفات أرسطو جميعها . وتضافر على تعربيه عدد غير قليل من المترجمين الممتازين كاسحق بن حنين ، أو المتوسطين كاسطاث (۱) ، نقلوه عن السريانية أحيانا وعن اليونانية أحيانا أخرى ، وعلى النحو الذي وصلهم به . ونحن نعلم أنه ينقسم إلى أربع عشرة مقالة مرتبة على حسب حروف الهجاء اليونانية كايل: (،Α,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι,Κ,Λ,Μ,Ν) ، و إن كانابن النديم يشير إلى أن الأخيرة قد توجد باليونانية بتفسير الاسكندر (۲) ، إلا أن الفارا بي وابن رشد يهملانهما معا (۲) . هذا إلى أنهم عكسوا الترتيب المأنوف ، فقدموا الأنف الصغرى على الألف الكبرى ايس إلا النصف الأخير من الأصل اليوناني (٤) .

ولم يقفوا عند ترجمة الكتاب وحده ، بل جدّوا فى البحث عن شروحه ، لأنهم أدركوا ما فيه من غموض وتعقيد، ولم يجدوا منها إلاّ شرحين لمقالة اللام، أحدهما تام لنا مسطوس، والآخر ناقص للاسكندر الأفروديسى (٥) ، وكم يأسف الفارا بى لأن شرح الأخير لكتاب

<sup>(</sup>١) القفطي ، تاريخ الحكاء ، ليسبك ١٣٢٠ هـ ، ص ١ ٤ - ٢ ٠

<sup>(</sup>٢) ابن النديم ، الفهرنست ، القاهرة ١٣٤٨ هـ ، ص ٢٥٢ .

 <sup>(</sup>۳) الفارابي ، في أغراض الحكيم في كل مقالة من الكتاب الموسوم بالحروث ، لبدن ه ۱۸۹ ، ص
 ۳۸ ؛ ابن رشد ، نفسير ما بعد الطبيعة ، بير وت ۱۹٤۸ ، ج ۷۱۱ .

<sup>.</sup> M. B. uyges, Notice, Boyrouth 1952, p.XVIII. (\$)

<sup>(</sup>٥) ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢ ه ٣ ؟ النفطى ، ناريخ الحكاء ، ص ١ ٤ - ٢ ٠

"ما بعد الطبيعة " كله لم يصل إلى العالم العربى (۱) . وقد عنى المسلمون عناية خاصة بمقالة اللام ، فترجوها فير مرة (۲) ، ورحبوا بما وقفوا عليه من شروحها ، وخاصة شرح نامسطيوس الذى فتح الباب فسيحا أمامهم للتوفيق بين الفلسفة والدين (۲) . وربماعدوها عمدة الكتاب جميعه ، لأنها تنصب على البارئ وصفاته الذى يعتبر الموضوح الأسامى المينافزيق ، وبذا يصبح ما بعد الطبيعة وعلم التوحيد شيئا واحدا (٤) .

وما إن ترجم إلى العربية حتى أخذ مفكروا الإسلام يتدارسونه ويتأثرون به ، وفي رسائل الكندى الفلسفية التي نشرت أخيرا صدى له (٥) ، ولكن نخطئ كل الحطأ إن زعمنا أن هناك صلة مباشرة بينه وبين رسالته المهداة إلى المعتصم والتي عنوانها "في الفلسفة الأولى"، فهي ليست ترجمة لدولا تلخيصا مطلقا ، ولا تلتي معه في موضوعه وإن رددت بعض ماجاه فيه من آراه ونظريات (١) .

أما الفارابي فقد خلف لنا رسالة دقيقة تبين "أغراض الحسكيم في كل مقالة من كتابه الموسوم بالحروف "، و يلاحظ فيها بحق أن هدف الكتاب وموضوه فير واضحين (٧) ، لذلك يستمرض مقالاته مقالة مقالة ، ملحصا ما اشتملت عليه (٨) . وعنده أن ما بعد الطبيعة أو العلم الإلهى علم كلى ينظر في الشيء العام لجميع الموجودات كالوجود ، والوحدة والقوة والفعل ، والمتقدم والمتأخر ، والعلم الكلى أسمى دون نزاع من

<sup>(</sup>١) الفارابي ، في أغراض الحكيم ، ص ٣٤ .

۲۰ ابن النديم ، الفهرست ، ص ۲۰۲

<sup>(</sup>٣) حبد الرحن بدرى ، أرسطو عند العرب ، الجزءالأول ، الغاهرة ١٩٤٧ ، ص (١٩) ــ (٢٢).

<sup>(</sup>٤) الفارابي ، في أغراض الحكيم ، ص ٣٤ .

 <sup>(°)</sup> أحد نؤاد الأهران ، كتاب الكندى إلى المتصم باقة فى الفلسفة الأولى ، القاهرة ١٩٤٨ ؛ عمد مبد الحادى أبو ريده ، رسائل الكندى الفلسفية ، القاهرة • ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٨٠ (١٢) - ٨٠ (١٨) .

۲٤ سافارایی ، ف آغراض اسلکم ، ص ۲۶ .

<sup>(</sup>A) المصدرالسابق ، ص ۲۹-۲۸ ·

العلوم الجزئية (١) . ويعترف ابن سينا أنه قرأ كتات " الميتافزيق" لأرسطو فير مرة دون أن يخرج منه بطائل، حتى خيل إليه أنه لا سبيل إلى فهمه ، وما إن وقعت في يديه رسالة الفارابي هذه حتى انجلي المبهم ، وكشف الفارابي هذه حتى انجلي المبهم ، وكشف الفارض (٢) .

#### (ج) إلهيات ابن سينا

هى الجملة الأخيرة من جمل "الشفاء" الأربع ، وتنصب أولا وبالذات على الفلسفة الأولى ، وإن كانت تعالج بجانبها شيئا من السياسة والأخلاق . وقد عول ابن سينا فيها كثيرا على "ميتافزيق "أرسطو ، ولكنها دون نزاع أدق ترتيبا ، وأكثر انسجاما ، وأوضح هدفا ، وأجل عبارة . هذا إلى أنها لم تقف عند آراء أرسطو وحدها ، بل ضمت إليب آراء أخرى تتعارض ممها كل الممارضة ، وعرضت لمشاكل إسلامية كالإمامة والنبوة ، وما كان لفيلسوف اليونان أن يلم بها . ومرت سريعا على التسلسل التاريخي للآراء والنظريات الذي عني به أرسطو عناية خاصة ، ووقف عنده في أكثر من مقالة ، وسنلتي نظرة سريعة على أهم ما جاء في " الإلهيات " .

#### ١ ــ موادها :

تقع <sup>10</sup> الإلهيات "في عشر مقالات متفاوتة الحجم والأهمية ، وقد شئنا أن نخرجها في مجلدين تيسيرا للنداول ، وفي كل مجلد خمس مقالات . والمقالة الأولى أشبه ما يكون بمقدمة عامة تحدد موضوع البحث ، وتبين الأسماء التي أطلقت عليه ، والصلة بينه و بين العلوم الأخرى ، وتوضح منزلته ومنفعته (<sup>π)</sup> . وفيها شيء مما جاء في Α, α, Γ ، و إن اختلفت عنها اختلافا بينا .

<sup>(</sup>۱) المصدرالسابق ، ص ٣٥ – ٣٦ ؛ الفاراب، إحصاء العلوم ( تحقيق الدكتور هيان أمين )، القاهرة ١٩٤٩ ، ص ٩٩ – ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) القفطي ، تاريخ الحكاء ، ص ١٥ – ١٦ .

<sup>(</sup>٣) ان سينا ، الإلميات ، القاهرة ١٩٦٠ عج ١ ، ص ٢ - ١٥٠

ويقف ابن سينا المقالة الثانية على الجوهر ، فيعزفه ، ويبين أقسامه، وخصائص كل قسم ، والارتباط بين المادة والصورة (١١). وهي بهذا تلتق نوعا ما مع ماجاء في ٣ ، ١٠ الترمت طريقة عرض أوضح، وسلمت من التكرار الملحوظ في "ميتافزيق" أرسطو.

وتنصب المةالة الثالثة على نظرية المقولات، فتشرح الواحد والكثير، والكم والكيف، وتنصب المةالة الثالثة على نظرية المقولات ، إلى غير ذلك من المسائل التي وردت في مقالتي ٢ ، ١ ، ومرت بنا في كتاب " المقولات " من منطق "الشفاء"(٣). وتعد هذه المقالة ، مع المقالتين الخامسة والتاسعة ، من أطول أجزاء الكتاب .

والمقالة الرابعة متممة إلى حد ما لسابقتها، لأنها تبعالجالتقابل ، فتعرض للتقدم والمتأخر، والقوة والفعل ، والنام والناقص (٤٠) . و بذا تلم شعث أمور أثارها أرسطو في أكثر من مقالة ، مثل I ،  $\Theta$  .

وتدور المقالة الخامسة حول نظرية الحد ، على نحو ما يلحظ فى 2 ، فتفرق بين السكلى والجزئى ، والجنس والنوع ، والفصل والخاصة ، والحد التام والناقص (\*) ، وتعيد أمورا سبق لابن سينا أن درسها فى كتاب " البرهان " (١) . وتشرح كيفية وجود الأمور العامسة ، فتعرض نظرية الوجود الثلاثى للكليات التى سبق له أن بحثها فى "المدخل" (٧) .

فيبدو إذن في هذا المجلد أن الميتافزيق تختلط بالمنطق ، لأن البحث في مبددئ المحوهر يقود إلى البحث في مبادئ البرهان . ولن نقف عند المسائل المنطقية التي سبق

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ، ج ۱ ، ص ۷ ۰ - ۸۹

<sup>(</sup>۲) د د کج ۱ ک ص ۹۳ - ۱۹۰

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، المقولات ، القاهرة ٩ ه ٩ ١

<sup>(</sup>٤) ان سينا ، الإلهبات ، ج ١ ، ص ١٦٢ — ١٩١

<sup>(</sup>٥) المصدر الدابق ، ج ١ ، ص ١٩٥ - ٢٥٢

<sup>(</sup>٦) ابن سينا ، البرهان ، الفاهرة ١٩٥٦ ، ص ٢٦١ -- ٣٢٩

<sup>(</sup>٧) ان سينا ، الملخل ، القاهرة ١٩٥٢ ، ص ٩٥ - ٢٢

معالجتها في منطق " الشفاء " ، وسنبرز فقط وجهة نظر ابن سينا في بعض المشكل المتافزيقية كالجلوهر ، والمادة ، والصورة .

ولليتافزيق صلة أيضا بالطبيعيات ، وتبدر هذه الصلة بوضوح في المجسلد الثاني من الإلهيات " ، فتبحث المقالة السادسة نظرية العلل في عمق وتفصيل ، بادئة بالعلل الفاعلية ، وواقفة طو يلا عند العلل الصورية والغائية (١) ، وقد عرض أرسطو لهذه النظرية في عدة مقالات ، وخاصة في H ، ولكن ابن سينا يفصل القول فيها أكثر مما فعل المعلم الأول متاثرا بالشراح السابقين ، ومستعينا بدراساته الطبيعية .

وتعتبر المقــالة السابعة أصغر مقالة فى ° الإلهيات °(١) ، وهى مقصورة على مناقشة آراء السابقين المعارضين لأرسطو من أفلاطونيين وفيثاغور يين . و بذا وقف ابن سينا بهذا الحلاف المذهبي والتدرج التاريخي عند أضيق حدوده .

أما المقالة الثامنة فموقوفة على المبدأ الأول وصفاته (٣) ، وتلتق التقاء تاما مع مقالة ١٨ التي تعتبر في نظر مفكرى الإسلام عمدة الميتافزيق. ولم يبالوا مطلقا بما يؤخذ عليها من قلة الانسجام أو ضمف الصلة بينها وبين المقالات الأخرى ، ومن أجلها سموا البحث كله بالعلم الإلحى .

وتمالج المقالة الناسمة الصلة بين الله والعالم ، فتكمّل المقالة السابقة ، وتشرح نظرية الصدور (٤) ، وهى نظرية أفلوطينية تتعارض مع آراء أرسطو المقررة من القول بقدم العالم و إنكار خلقه . و إذا كان الكون كله صادرا عن الله ، فلا بد لنا أن نبين كيفية دخول الشر في القضاء الإلهى ، ونشرح نظرية العناية (٥) . ويختم ابن سينا هذه المقالة بيحث في المعاد (١) ، وما كان أجدره أن يؤخره إلى المقالة التالية .

<sup>(</sup>۱) ابن سينا ، الإله يات ، ج ۲ ، ص ۲۵۷ --- ۳۰۰

<sup>(</sup>۲) المصدرالسابق، ج۲، ص۲۰۲ — ۳۲۶ ،

<sup>(</sup>٣) د د کچ۲، ص ۲۲۷ – ۲۷۰

<sup>(£) \* \*</sup> ۲۹۳ س ۲۹۳ — ۱۱٤ ·

<sup>(</sup>۵) ﴿ ﴿ ٢٠١٤ ص ١١٤ – ١٢٣ ٠

٠ ١٣٢ - ١٢٢ س ٢٢٤ ٥ ١٦١

وفى الحق أن المقالة العاشرة والأخيرة تنصب على دراسات دينية ، بل و إسلامية ، فتعرض للوحى والإلهام (١) ، والأولياء والأنبياء والملائكة (٢) ، كما تعرض للمبادات ومنفعتها في الدنيا والآخرة (٢) . ثم تنتقل إلى بعض المشاكل الاجتماعية والأخلاقية (١) ، وتعالجلها من وجهة نظر الإسلام مبينة شرائط الخليفة والإمام ، وما يجب لها من طاحة (٥) .

#### ۲ ــ موضوعها :

لكل علم موضوعه الخاص، وموضوع العلم الإلهى هو الموجود من حيث هوموجود (٢). والبحث عن الموجود يقتضى البحث عن أسبابه القصوى ، عن مسبب الأسباب ومبدأ المبادئ ، عن المفارقات للمادة أصلا (٧). فوضوعه أشرف الموضوعات ، وهو بهسذا أشرف العلوم ، بل إن العلوم كلها تعتمد عليه ، وتستمد منه يقينها وقوتها (٨) ، وهو بلتتى معها في أنه يحصّل كال النفس الإنسانية ، ويهيئها للسعادة الأخروية .

وقد أطلقوا عليه اسم "الفلسفة الأولى " ، لأنه العلم بأول الأمور فى الوجود ، وأول الأمور فى الوجود ، وأول الأمور فى المعوم ، أفضل علم الأمور فى المعوم ، أفضل علم النفين، وأفضل معلوم لأنه ينصب على البارئ جل شأنه والأسباب التى من بعده. ويسمونه كذلك " العلم الالمى " ، لأنه معرفة الله ومعرفة الأمور المفارقة المادة فى الحد والوجود (١٠) . ويسمونه أخيرا " ما بعد الطبيعة " ، وليس المراد بالطبيعة هنا القوة التى هى مبدأ الحركة والسكون، بل يراد بها جملة الأشياء الحادثة عن المادة الجمعانية بما فيها

<sup>(</sup>۱) المصدرالابين ، ج ۲ ، ص ۲۰۵ - ۲۶۱ .

<sup>· 487 — 481</sup> س ۲۶۱ س ۲۱۱ ه

<sup>(</sup>٣) < < > ج٢، ص ١٤٢ – ٢٤١٠

<sup>(</sup>٤) ﴿ ﴿ ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ - ١٠١ ٠

<sup>(</sup>۵) د د ۱ج۲، ص ۱۹۱ -- ۱۹۹

<sup>·</sup> ۱۲ - ۱۰ س ۱۰ - ۱۲ د ۱۲ م

<sup>(</sup>Y) « « ۱۶۰۱ ص ۱ هست ۲۰۰۰

<sup>(</sup>A) « « عج ۱ ، ص ۱۷ سه ۱۸ ۰

<sup>(</sup>٩) و و ، ج ۱ ، ص ه ١٠

من قوى وأعراض(١٠) ، وربحاً يكون ابن سينا أميل إلى تعديل هـــذه التسمية وجعلها " ما قبل الطبيعة "٢٠) .

وهو بهذا كله يشير إلى مشكلة تاريخية ، وإن لم يقف عندها طويلا ، ونعنى بها هل وضع أرسطو اسما لكتابه الذى يعرف اليوم باسم " الميتافزيق " ? ومن التابت أنه أطلق على المادة الواردة فيه اسم " الفلسفة الأولى " ، أما التسميات الأخرى فتأخرة صه ، "ككتاب الحروف " ، أخذا بالرموز التي استعملها أرسطو للدلالة على مقالاته . وقد عرفت هذه التسمية في العالم العربي ، ورددها الفارابي ، ولكن لم يكن حظها هنا بأعظم منه في العالم اللاتيني . وأطلق عليه أيضا اسم " الميتافزيق " ، وهي تسمية نجدها لأول مرة عند يقولا الدسمية ، وقد أخذها عن أندرونيقوس الذي لاحظ فيها الترتيب المكانى لكتب أرسطو كما قرر الاسكندر الأفروديسي ، لا الدلالة الموضوعية للبحث كما ذهب سميليقوس ") .

ويوم أن ترجم العرب هـذه انتسمية Μετὰ τὰ φυσικα خلّطو فيها ، فقالوا دم الطبيعة "، و ودم أن ترجم العربيعة "، أن م عدلوا عنهما وقالوا دما بعد الطبيعة ". واستقر هـذا الاسم برغم ما شاء ابن سينا أن يدخله عليه من تعديل ، وزاده استقرارا استعال ابن رشد له في شروحه الطويلة والمختصرة .

ويعتبر الفارابى أول فلاسفة الإسلام الذين أبرزوا الجانب الأثولوجى فى الدراسات الميتافزيقية ، معتمدا فى ذلك على أرسطو نفسه ، فإن مقالة اللام دراسة أثولوجية واضحة. وقد جاراه ابن سينا ، وأطلق على الميتافزيق عامة اسم "الإلهيات"، وفى هذا الإطلاق ضرب من التوسع والتغليب ، وبالتالى إهمال لأجزاء هامة من الفلسفة الأولى . وكأتما شاء

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>۲) د د ، ج ۱ ، ص ۲۲ •

Ross, Aristotle's Metaphysics, t. I, p. XXXII; Hamelin, ouvr. cit, p. 33. (1)

<sup>(</sup>٤) اين أبي أصيمة ، عيون الأنبا. في طبقات الأطبا. ، كنجسبرج ١٨٨٤ ، ج ١ ، ص ٢ . ٤ ؟ اهمد فؤاد الأهواني ، كتاب الكندي إلى المنصم بالله في الفلسفة الأولى ، الفاهرة ١٩٤٨ ، ص ٧٥ ـــ ٢٦ .

ابن سينا وأستاذه أن يعارضا فى غير جدوى "علم السكلام" الذى استمسكت به الفرق والمدارس المعاصرة ، وآثرت المدارس الإسلامية المتأخرة "علم العقائد" أو "علم التوحيد"، أو " ما بعد الطبيعة " إن نحت منحى فلسفيا خالصا .

لم يعرض ابن سينا مطلقا فى " إلهيانه " لنسبة " كتاب الميتافزيق " إلى أرسطو ، تلك النسبة التى كانت موضع أخذ ورد، لم يعرض لها لأنه لم يعن كثيرا بالأصول التاريخية، هذا إلى أنه لم يخاصره أى شك في صحتها .

#### ٣ - الجوهـر:

إذا كان موضوع الميتافزيق هو الموجود ، فإن الجوهر يعد من أهم أبوابها ، لأنه أساس الموجودات ، يوجد بنفسه ولا يقوّم بغيره . يقوّم العرض ولا يتقوّم به ، ويسبق الأعراض كلها فى الوجود (١١ . والجواهر جسمية وغير جسمية ، والجوهر الجماني ما كان ذا كيفيات ثابتة ، أو ما اتسم بصورة معينة (١٢ . والجواهر غير الجسمية إما جزء جسم كالمادة والصورة ، أو مفارقة الجسم مطلقا كالنفس والعقل (١٢ . و بقسدر ما يتوسع ابن سينا هنا فى الجواهر الجسمية وأجزاء الجسم ، يهمل تماما الجواهر المفارقة ، وكأنما يؤجرها إلى المقالتين الثامنة والتاسعة حيث يعرض اللبدأ الأول والعقول والنفوس الفلكية .

ولسنا فى حاجة أن نشير إلى أنه يردد أفكارا أرسطية، و إن كان يهمل الجواهرالثانية التي يراها ألصق بالمنطق منها بالميتافزيق . والواقع أن فكرة الجوهر عند أرسطو لا تخلو مر تناقض ، فالجوهر الحقيق عنده هو المفرد ، ما يُحس وما يُرى ، ومالا يوجد فى موضوع بحال (٤) . ثم هو فى الوقت نفسه صورة مجردة صالحة لأن تصدق على موجودات أحرى ، وهذه الصورة أقرب ما يكون إلى المثل الأفلاطونية . وليس بيسير أن نقول

١) ابن سينا ، الإلهبات ، ج ١ ، ص ٧ ه - ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ج ١ ، ص ٦٠ -- ٦٣٠٠

<sup>(</sup>۲) المصدرالسيق، ج ۱، ص ۲۰ ۰

Aristote, Metaph. Z. J. (1)

بجوهر يكون تارة مفردا ، وأخرى صورة مجردة . وقد شاء ابن سينا أن يخرج من هدا المازق بالتمويل على قسمة الجواهر إلى جسمية ومفارقة ، وطبيعة كل من النوعين تختلف عن الأخرى تمام الاختلاف ، وليس بينها من جامع إلا أن كلا منهما يقوم بنفسه ، وهذا جامع منطق أكثر منه ميتافزيق . والجواهر المفارقة التي يعتد بها ابن سينا الاعتداد كله تقريه من الأفلاطونية يقدر ما تبعده عن الأرسطية .

#### ع ــ المادة والصورة:

يتكون كل جوهر جسمى من مادة وصورة ، ولا يمكن أن توجد إحداهما بالفمل عمزل عن الأعرى (١). ذلك لأن الوجود ثمرة تلاقيهما ، وما المادة إلا استعداد وتهيؤ للقبول ووجود بالقوة ، والصورة تحصيل وتحقيق بالفمل (٢) . و إذن لا وجود المادة الجسمية إلا بوجود المادة (٢) . فهما متلازمتان ، وتوهم مادة جسمية بمعزل عن الصورة خروج بها من عالم الوجود الفعل (٤) . ومع هذا ليست المادة والصورة من مقولة المضاف بحيث لا يعقل أحدهما إلا بالقياس إلى الآخر، إذ أنا نعقل كثيرا من الصور الجسمية ، و يعز طينا أن نثبت لها مادة (٥).

غير أن الصور ليست كلها جسمية، فهناك صور مفارقة للدة لاتتصل بها مطلقا (٢). والصورة المادية نفسها أقدم من وجود المادة الجسمية ، يمنحها " واهب الصور " ، فيتم الوجود (٧) . ولا يسترسل ابن سينا في هذا هنا ، ملاحظا أنه سيعرض له عل شكل أظهر في مواضع أخرى (٨) .

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، الإلميات ، ج ١ ، ص ٧٢ .

<sup>(</sup>۲) المصدرالسابق، ص ۷۶ .

<sup>(</sup>۲) د د ، ص ۲۹ ۰

<sup>(</sup>٤) و و ي ص ٧٧ .

<sup>(</sup>ه) و د ي س د ۸ ه

<sup>(</sup>٦) ﴿ دُ مُس ١٨ - ٨٨ ٠

<sup>(</sup>V) د د ، س ۸۹ ·

<sup>· &</sup>gt; > (A)

وهو بهذا يفترق على كل حال عن أرسطو ، فبينما يقول الأخير بالمادة والصورة ليفسر التنير في عالم قديم أزلى ، إذا بالأول يستخدم الفرض نفسه ليفسر الخلق الذى جاء بالقرآن . وما الوجود إلا اتصال المادة بصورتها ، والعدم انفصالها عنها . والصور موجودة أزلا في العقل الفعال الذى يعطيها فيتحتق الكون، ويسلبها فيحدث الفساد (١١) . وبذا نخرج من غموض المادة الأرسطية إلى هيولى وعناصر أزلية ، يشكلها ويصورها العقل الفعال على مقتضى الحكة .

وكانت فكرة الحلق هـذه من بين الأفكار التي قربت ابن سينا من فلسفة القرون الوسطى المسيحية ، لأنها ترمى إلى التوفيق بين الدين والفلسفة . ومع هذا لم ترض كثيرين في الشرق والغرب ، لأن هذا الحلق الأزلى يكاد يكون صوريا ، ولا يدع للبارئ المبدع هج لا يعتد به .

وفي مقابلة ابن سينا بين المادة والصورة مقابلة واضحة ما أثار مشكلة مبدأ الفردية (Principe d'individuation) ، تلك المشكلة المدرسية الخالصة . هل أساس فردية الموجود وتشخصه مادته أو صورته ؟ لعل ابن سينا أميل برغم مازعمه جيوم دوفري للي القول مع دونس اسكوت بأنه الصورة ، في حين أن القديس توماس يقول بالمادة . ومهما يكن مر أمر فهذه المشكلة لم تستوقف فلاسفة الإسلام بقدر ما استوقفت فلاسفة النرب .

#### القوة والفعل:

تطلق القوة على مقدرة الحيوان على الحركة و إحداث أفعال مختلفة، وهي بهذا فاعلية . وتطلق أيضا على مدى تحمله ومقاومته إذا ما اشتد عليسه العمل أو أصيب بأذى بحيث لا ينفعل ، فهى انفعالية (۲) . وفي كلتا الحالين قد تكون مجرد استعداد وتهيؤ ، فتصبح مبدأ تغير ووسيلة للائتقال من حال إلى أخرى (۲) . والقوى نطقية تستازم عقلا وتخيلا

<sup>(</sup>۱) المعد السابق ، ج ۲ ، ص ۱۰ هـ - ۱۱ ، ٠

<sup>(</sup>۲) و و عج ۱ ع ص ۱۷۰

<sup>·</sup> ۱۷۱ ه د ، ج ۱ ۲ ص ۱۷۱

كالمفكرة والمتخيلة لدى الإنسان ، وفير نطقية لا إرادة فيها ولا اختيار ، ومن أمثلتها الطبيعة التى تعتبر قوة بأوسع معنى (1) . ومن القوى ما هو قريب ينتقل إلى الفمل فورا ، وما هو بعيد يتم انتقاله فى مرحلة طويلة (٢) . ومنها ما هو بالطبع والفطرة ، ومنها ما يكتسب بالعادة والصناعة (٣) .

ومن الفلاسفة من يزعم أن القوة لا توجد إلا متى وجد الفمل ، فالقاعد ليس فى جبلته أن يقوم ما لم يقم ، والخشب ليس من شأنه أن يصنع !!! ما لم يصنع . وهذا زعم خاطئ، ومؤداه استعالة الوجود، لأن كل حادث — قبل كونه — لابد أن يكون ممكن الوجود ، والا امتنع وجوده . وهذا الإمكان وجود بالقوة ، وتهيؤ للوجود بالفعل (٤٠) . وفى شىء من التهكم يلاحظ ابن سينا أن هذا الزعم يؤدى بأصحابه إلى العمى ، لأنهم إرف فقدوا الإبصار بالقهة فلن يروا إلا مرة واحدة بالفعل ، ثم لا يرون بعدها شيئا (٥٠) .

وهو فى هذا يناقش ، على نحو ما صنع أرسطو ، رجال المدرسة المينارية ، و إن لم يصرح باسمهم ، وكل ما يشير إليه أنهم جاعة داصروا أرسطو وعاشوا بعده (۱۱) . ثم يذكر اسما غريبا هو وفناريقو "(۲) ، وأغلب الظن أنه تعريب محرف لكلمة Μεγαρικοι وقع فيه المترجون الأول ، فانا نجد الكلمة نفسها فى النص العربي لترجمة و الميتافزيز "الذي على عليه ابن رشد (۸) ، وكثيرا ما خلط هؤلاء المترجوز فى الأسماء اليونانية حين عربوها .

والقوة والفعل متقابلان : الأولى نقص والثانى كمال ، وإذا كان العالم الأرضى يخالطه الشر فحاً ذاك إلاّ لأنه عالم القوة . أما العالم السياوى فعالم الفعل الدائم ، ولا سبيل

<sup>(</sup>۱) المصدرالسابق، ص ۱۷۳ – ۱۷۶ •

<sup>(</sup>۲) د د ، ص ۱۷۵ ۰

<sup>(</sup>٣) ﴿ ﴿ ، ص ١٧٦ ·

<sup>(</sup>٤) « « » ص ۱۷۸ <del>--- ۱</del>۸۲ (٤)

<sup>(</sup>a) چ چ ، ص ۱۷۷ •

<sup>(</sup>٦) و و ، ص ١٧٧٠ -

<sup>. , (</sup>V)

<sup>(</sup>٨) ابن رشد ، تفسير ما بعد العليمة ، تحقيق بوج ، بيروت ١٩٥٢ ، ج ٣ ص ٢٢٣٤ .

للشر إليه (١) . والفعل سابق على القوة عقلا لأنها تستلزمه فى التصور ، وسابق عليها واقدا لأنها تستلزمه فى الوجود ولا تتحول بدونه . و باختصار ما هو بالفعل أزلى أبدى ، وما هو بالقوة حادث ولا بقاء له .

وواضح أن هذا الفصل يلتق تمام الالتقاء مع مقالة  $\Theta$  من "الميتافزيق ". ويبدو منه أن ابن سينا فهم فكرة القوة والفعل الأرسطية على وجهها ، وتبين أنها ترى هي الأخرى إلى تفسير التغير ، كفكرة المادة والصورة . والجديد فيها أنها تتفادى الطفرة والانتقال المفاجئ ، فالتغير عند ابن سينا وأرسطو يسير سيرا مطردا من طرف إلى آخر ، من مجرد استعداد إلى تحتق بالفعل ، والبناء لا يبنى إلا أن كان عنده استعداد للبناء ، والوجود ليس إلاّ خروجا من عالم القوة إلى عالم الفعل . غير أن ابن سينا يبرز الجانب العلوى لفكرة الفعل ، و يربطها أكثر من الفيلسوف اليوناني بعالم السموات ، عالم الأزلية والأبدية ، وهذا يتسق مع نظام الكون الذي تصوره .

#### ٦ - نظرية العلل:

وقف طيها ابن سينا مقالة بأكلمها ، وعرضها فى وضوح وترتيب ملحوظين . و إذا كان قد أخذ فيها عن أرسطو ، نإنه أضاف إليه مادة جديدة ، وفصَّل القول فيها بدرجة لاتلحظ لدى المدلم الأول . ونحا بهما منحى يتفق مع الأهداف الرئيسية لمذهبه ، فبرزت لديه الفاطية إلى جانب الصورية ، وطنت النائية على الآلية .

وعنده أن العلل أربعة : عنصر أو مادة ، وصورة ، وفاعل ، وظاية . ويراد بالعنصرية أو المادية جزء من قوام الشيء هو ما يكون بالقوة ، وبالصورة جزء من قوام الشيء هو ما يكون بالقوة ، وبالصورة جزء من قوام الشيء هو ما يكون بالفعل ، وبالفاعلية ما يفيد وجودا مباينا لذاته، وبالغائية ما يحصل من أجلها وجود مباين لها (۲۲) . ولا يمكن أن تكون العلل إلا أربعا ، لأن السبب إما أن يكون داخلا في قوامه فهو ما يحتى وجوده بالقوة ،

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، الإلمبات ، ج ١ ، ص ١٨٤ – ١٨٥ •

<sup>(</sup>٢) المسرالسائل ، ج ٢ ، ص ٧٥٧ .

والعنصرية استعداد لقبول شيء كاستعداد اللوح للكتابة ، والحشب لأن يكون سريرا ، والآحاد لأن تكون عددا (٢) . وكل عنصر من حيث هو عنصر له القبول فقط ، وأما حصول الصورة فله من غيره (٢) . وانتقال العنصر مر حال القوة قد يتم دون تركيب فيسمى موضوعا بالقياس إلى ما هو فيه ، أو بتركيب فيسمى أسطقسا ، وهو أصغر ما ينتهى إليه القاسم في القسمة (٤) .

ويقال صورة لكل مايصلح أن يفعل، وبهذا المعنى تشمل الجواهر المفارقة. ويقال أيضا على كل ما تتقوَّم به المادة وتكمل، فتنشأ عنها الحركات والأعراض المختلفة. وتقال أخيرا على نوع الشيء وفصله وجنسه (٥). وبذا استوعب ابن سينا مختلف المعانى التي ذهب إليها أرسطو في مدلول الصورة ، وجعلها تواجه نظريتي التغير والمعرفة، بل وعالم اللامتغير.

والفاعل ما يفيد شيئا آخر وجودا ليس له من ذاته ، وليس بلازم أن يكون مؤثرا بالفعل بل قد يكون مفعوله معدوما ، ثم يعرض له ما يصير معه فاعلاله . وقد يظان أن الشيء إنما يحتاج إلى العلمة الفاعلة في حدوثه ، فإن وجد استغنى عنها ، وإذن هي لحجرد الحدوث ولابد لها أن تسبق المعلول ، ولا داعى لأن تصاحبه . وهذا ظن باطل ، لأن الوجود بعد الحدوث إن كان بالذات فلا يحتاج إلى علمة خارجة عنها ، وإن كان بغير الذات فإنه

<sup>(</sup>۱) المصدرالسابق ، ص ۲۵۸ .

<sup>(</sup>۲) د د اس ۲۷۸ -- ۲۷۹ ۰

<sup>·</sup> ۲۸۱ م ، ۲۸۱ ، ۲۸۱

<sup>(</sup>٤) د د ، س ۲۸۰ ۰

<sup>(</sup>۵) ﴿ ﴿ ، ص ۲۸۲ ٠

<sup>(</sup>۱) ﴿ ﴿ ) ص ٢٥٩ ٠

لا يتحقق ولا يبق إلا بالملة التي أحدثته (١) . وفي حديث ابن سينا عن الفاطية ما يؤذن بأنه يستمسك بالآلية ، ولو في عالم الطبيعة على الأقل، ولكنه لا يلبث أن يردها إلى ظائية مفرطة .

والغاية ما لأجله يكون الشيء، وقد تكون في نفس الفاعل كالفرح بالغلبة، أو خارجة عنه كن يفعل شيئا ليرضى به غيره: ومن الغايات النشبه بشيء آخر ، والمنشبة به من حيث هو متشزق إليه غاية ، والنشبة نفسه غاية (٢). والدلة الغائية مسببة لوجود العلل الأخرى، وهي سابقة عليها في الذهن والوجود ، فهي علة العلل (٢) . و إثباتا لهذا يستعرض ابن سينا العلل الأخرى علا علة ، عاولا ردها إلى الغائية (٤) . وفي هذا ما يعمد عن أرسطو الذي يرد العلل إلى الميولى والصورة اللتين يتكون منهما الشيء و يعلم بهما ، والفاعل إنما يفعل على حسب صورته ، والغاية مرتسمة أيضا في صورة الحسرك يقصد إليها (٥) . وطبيعي أن يعتد ابن سينا بالغائية اعتدادا أوضح من فيلسوف اليونان ، لأن عالمه كله يخضع للبدأ الأول غاية الناية ، وهو أشبه ما يكون " بمملكه غايات " إن صح أن نستعمل هنا التعبير الكانى. والقول بالغائية لا ينفي الاتفاق أو الصدفة . لأن هذه غاية خفية وغير عددة (١٠). ولا عبث في الكون مطلقا ، بل كل ما فيه يسير حسب نظام ثابت، وتد ردحكة أزلية (٧).

والعلل الحقيقية موجودة مع معلولها ، أما المتقدمة عليه فهى علل بالعرض . والعلل مناهية مهما تلاحقت، بحيث تنتهى إلى علة العلل التي هى علة فى ذاتها ، وليست معلولا لشيء آخر . والعلة الكا لمة هى التي تعطى الوجود وتبقي عليه ، ويسمى هذا " إبداها " ،

<sup>(</sup>۱) المصدراليابق ، ص ٢٦١ - ٢٦٧ .

<sup>·</sup> ۲۸۳ 🕒 😮 کا ۲۸۳ م

<sup>197-1970 · &</sup>gt; > (T)

<sup>· 144-146 - ( &</sup>gt; > (6)

Aristote, Mel. A., 38; Phys. II, 8, 199 a. (c)

<sup>(</sup>٦) ابن سينا ، الإلميات ، ج ٢ ، ص ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ٢٨٩ - ٢٩٠ .

لأنه "أيس" بعد "ليس" مطلق (١) . وقد يطلق الإبداع على معان أخرى ، وأوضحها الحلق ابتداه من غير مادة سابقة ، وأسمى صوره ما لم يكن بعلة متوسطة ، وإنما يصدر عن العسلة الأولى مباشرة (١٦) . وهنا تظهر ناحية يتميز بها ابن سبنا ، وهى حرصه على دقة المصطلحات الفلسفية ، فيحدد معنى الإبداع ، ويلجأ إلى لفظين جديدين يحرص عليهما ويعتز بهما ، ويستعملهما للدلالة على الوجود والعدم ، وهما "الأيس والليس" . وقسد استلفتا نظر الخليل بن أحمد اللغوى المشهور من قبل ، وهو ذو نزعة فلسفية معروفة (٣) .

وتعتبر العلل الأربعة مبادئ للعلوم عامة ، و إن لم تتوفر فيها بنسبة واحدة . فهى على اختلافها من أسس العلم الطبيعى ، والعلل المادية والصورية دعامة العلم الرياضى ، وعلى الفاعلية والغائية يقوم العلم الإلهى(٤) .

#### ٧ - المبدأ الأول:

سبق لنا أن أشرنا إلى أن العلل متناهية ، تنتهى عند علة أولى هى علة العلل ومبدأ الكل ، وليست معلولة لشىء آخر . وتسمى الدلة النامة ، لأن جميع الأشياء توجد من أجلها، وهى لا توجد من أجل شىء (٥) . فالمبدأ الأول واجب الوجود بذاته، وما عداه ممكن يستمد الوجود منه ، هو مبدأ لأنه يصدر عنه كل شىء ، وأول لأنه سابق أزلا على وجود (١) . وهو تام الوجود ، لأنه واجب الوجود بذاته ، ولذاته ، وكل وجود فائض من وجوده (٧) .

<sup>(</sup>۱) المصدرالسابق ، ص ۲۶۰ - ۲۶۹ .

<sup>(</sup>۲) و د ، س ۲۹۷ ۰

 <sup>(</sup>۳) الفیروز ابادی ، القاموس المحبط ، القاهرة ۱۳۶۶ ه ، ج ۲ ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٤) ابن سينا ، الإلهبات ، ج ۲ ، ص ۲۹۸ – ۲۰۰

<sup>(</sup>۵) الممدر السابق ، ص ۲۲۷ – ۲۶۱ .

<sup>(</sup>۲) « » س۲۱۲–۲۱۲ ·

<sup>·</sup> ۳۵۵ (۷) 😮 🕒 (۷)

والمبدأ الأول واحد من جميع الوجوه، واحد في ذاته ، واحد في صفاته . فلا شريك له ، ولا ند ، ولا ضد . برئ من المادة وعلاقاتها ، فلا كم له ، ولا كيف ، ولا أين ، ولا متى . وإذن لا جنس له ، ولا فصل ، ولا نوع ، ولا حد ، ولا ماهية . ولا برهان عليه أيضا ، لأنه برهان نفسه ، وبرهان كل شيء سواه . و يمكن أن يقال إنه جوهر ، بل هو الجوهر الحق في الواقع ، إذ لا يوجد في موضوع بحال ، ولكن الأولى ألا يطلق عليه هذا اللفظ (۱) .

وهو خير محض ، لأنه وجود تام ، والوجود خير دائما، ومصدر الحيرات والكلات كلها (٢) . مبرأ من كل عيب ونقص ، فهو جمال وكمال وجهاه ، بل هو غاية في كل ذلك، ومصدر الكال والبهاء في كل شيء (٢) . هو الحق المطلق الذي لا يرقى إليه أي شك ، والاعتقاد بوجوده جازم صادق (١) . يعشق ذاته التي هي مبدأ كل نظام ، فهو عاشق ومدرق في آن واحد ، إلا أن عشقه لا حركة فيه ولا انفعال (٥) .

وأخيرا هو عقل محض يعقل ذاته ، فهو عاقل ومعقول ، وليس فى ذلك تعدد ألبتة لأنه ينصب على شىء واحد (٦) . وهو فى عقله لذاته يعقل أنه مبدأ كل شىء ، فيعقل الموجودات جيمها على نحو كلى لا تشوبه شائبة النغير ولا يختلط بالزمن (٧) . وكثرة المعقولات لا تؤدى إلى كثرة فى ذاته ، لأن تكثرها إنما يتم بعد انفصالها عنه (٨) . يعقل الأسباب فيعقل مسبباتها ، و بذا يحيط علمه بكل شىء ، " لا يعزب عسنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض " (١) .

<sup>(</sup>۱) الممدرالمابق ، ص ۲۶۶ – ۲۰۶

<sup>·</sup> ۲۵۲ و د ، ص ۲۵۲ •

<sup>· 779—778 ( 707 ) ( ) &</sup>gt; (7)

<sup>(</sup>t) « ( » س ۲۹۹ ۰

<sup>(</sup>a) « « ، ص ۳۹۳ ·

<sup>(</sup>۲) د د ، ص ۲۵۷ ۰

<sup>·</sup> ۳۰۹ (۷)

٠ ٢٠٩ ٠ ٠ ١٩١٠

والتنزيه ، فتلتق دون نزاع مع العقيدة الإسلامية . وفيها عناصر أدسطية ظاهرة ، فالمبدأ الأول عند ابن سينا ، كالمحرك الأول عند أرسطو ، ليس جسميا بحال ، لأنه في ل دام ، والمــادة ليست إلا قوة . وهو أيضا عقل يعقل نفسه ، وهنا نجد لدى الفيلسوفين ألفاظا وعبارات تكاد تتكرر بنصها . إلا أن فيلسوف الإسلام لايلبث أن يبتعد عن فيلسوف البونان؛ ليقترب من عقيدته على نحو ما صورهامعاصروه ومن سبقره من فلاسفة ومتكلمين. فىرى أن المبدأ الأول واجب الوجود بذاته ، وليست بنا حاجة إلى البرهنة على وجوده ، وبذا يسلم من برهان الحركة المضنى الذي عوّل عليه أرسطو في الجزء اثنامن من " السياع الطبيعي " ، وعاد إليه في ° ما بعد الطبيعة " . ويحاول على نحو ما صنع المسطيوس من قبل ، في شرحه " لمقالة اللام " ، أن يبسط علم الله و يخرج به عن دائرة ذاته ، لأنه ، وهو يعقل ذاته ، يعقل عن طريقها كل شيء(١١) . وهذا مالم يقصد إليه أرسطو الذي حرص على أن يعزل إلهه عن عالم التغير والمادة عزلا يكاد يكون تاما<sup>(٢)</sup> . على أن هــذا التأويل لايرضي المتكلمين ، وخاصة الغزالى الذي حمل على الفلاسفة حملة عنيفة ، لأنهم قصروا علم الله على الكليات ، وهو الذى يحيط بكل شيء . وكأنمــا كان ابن سينا يتوقع هذه الحملة ، لذا شاء أن يستخلص من العلم بالـكليات علما بالجزئيات. ذلك لأن الأول يعلم الأسباب ، ويعلم ضرورة ما يترب عليها ، فيكون مدركا للا مور الجزئية من حيث هي كلية (٢) . ولكن هل يسمى هذا علما بالجزئيات حقيقة ؟

#### ٨ - الصدور:

لايقف ابن سينا عند المحرّك الذي يحرّك دون أن يتمرك ، ويقصد إلى إثبات أن الله علم ناطة لا مجرد غاية وحدف ، فيقول بالصدور ليبين الصلة بين الله والعالم ، ويفسر الحلق والإبداع . وما دام واجب الوجود عقلا محضا ، فهو يمقل ذاته، ويعقل ضرورة

 <sup>(</sup>۱) عبدالرحن بدوی ، أرسطو عند العرب ، ج ۱ ، " من شرح ناسطيوس طرف اللام " ، مس
 ۲۰ مس

Ross, Aristotle, London 1630, p. 183. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، الإلهبات ، ج ٢ ، ص ٣٦٠ .

صدور الكل عنه ، فتمثّله علة الوجود ، وأول موجود صدر عنه هوالعقل الأول ، وهو محكن بذاته ، واجب الوجود بغيره . ولا يمكن أن يصدر عنه الآجوهر مفارق واحد، لأنه هو نفسه واحد من كل الجهات . وعند العقل الأول تبدأ الكثرة : فبتعقله لواجب الوجود يصدر عنه العقل الثانى ، و بتعقله لذاته من ناحية أنه واجب الوجود بغيره تفيض عنه نفس فلكية ، ومن ناحية أنه ممكن الوجود يفيض عنه الفلك الأقصى . وهكذا حتى نصل إلى العقل العاشر ، أو العقل الفعّال الذي يدبّرعالم الأرض . وتصدر عنه الهيولى ومورها المختلفة ، بما فيها النفوس البشرية ، ولذا سمى "واهب الصور "(١)" .

وإيما كانت العقول عشرة تبعا لعدد الأفلاك، على حسب ماقرره بطليموس في كتاب "المجسطى". حقا إن أرسطو يصعد بها إلى نحو وه ، ولكن النظريات الفلكة التي جاءت بعده أدق وأضبط"). فهناك عشرة عقول ، منها تسعة لعالم السموات وواحد لعالم الأرض ، وإلى جانبها تسع نذوس فلكة . وهذه العقول تفسر الحركة والتغير ، كما تفسر الوجود والصلة بين الله والعالم . فهى مصدر حركة الأفلاك ، لأنها قوة غير متناهية . وإذا كان لكل فلك نفس خاصة به ، فإنما تستمد قوتها من عقل الفلك نفسه (٣) . وتستطيع بهذا أن نفسر عبارات وردت على لسان المعلم الأول ، وفيها ما يؤذن بالتناقض، وهي " أن الفلك متحرك بطبعه " ، أو " أنه متحرك بالنفس" ، أو " أنه متحرك بقوة غير متناهية "أن القلك تعشق واجب الوجود ، فالحركة والتغير مردهما في آخر الأمم إليه (٥) .

والعالم غلوق من عدم ، ولكنه قديم ، "كان الله وخلق "، لا أنه "كان ثم خلق" . لأن القول بحدوث العالم ، على نحو ما تصوره " أحداث المتفلسفة الإسلامية " ، يؤذن بطروه التغير على الله ، وهذا محال(١) . ويظهر أن ابن سينا يشير هنا إلى بعض معاصريه،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٠٢ - ٢٠٨ .

<sup>(</sup>۲) و د ياص ٠٠٠

<sup>· 146 - 147 06 &</sup>gt; > (T)

<sup>(1)</sup> د د اس ۲۹۲ ۰

<sup>(</sup>a) 😮 د کس ۲۹۲ ·

٠ ٢٨٠ - ٢٧٦ من ١٦٥

أمثال أبى القاسم الكرمانى (١) ، وينعتهم " بالمعطلة" ، لأن قولهم بمحدوث العالم يؤدى إلى تعطيل وجود واجب الوجود قبل أن يوجد العالم (٦) . فالله علة فاعلة خلاقة ، خلقت العالم قبل الزبان ، و يق متوقفا طيها إلى النهاية .

والقول بخلق العالم يلتق مع تعاليم الإسلام ، بقدر ما يبتعد عن الأرسطية ، ولا سيما وهو على ذلك النحو من الصدور الذي يرجع إلى أصل أفلوطني واضح . فير أن هدذا الحلق يكاد يكون صوريا ، لأنه لايدع مجالا للحرية والاختيار ، ويخضع الحالق جل شأنه للضرورة ونظام الكون العام . و بذا لا يرضى المعتزلة ولا الأشاعرة الذين يرون أن الله حر ، يخلق أو لا يخلق كما يشاء ، " إنما أصره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون " . وابن سينا الحريص على الترحيد يغدق على العقول المفارقة صفات تمكاد تختلط بها مع واجب الوجود ، وتنتهى إلى تعدد لم يرده . والواقع أن العقول العشرة نظرية متهافتة ، وهي في أساسها فلكية طبيعية ، وازداد تهافتها باستخدامها في الإلهيات . وقد انقضى الزمن الذي كانت تفسر فيه حركات الأفلاك تفسيرا غيبيا أسطوريا ، بعد أن اكتشف نيوتن قانون

#### و ـ العناية :

فى الكون آيات عجيبة وحكم باهرة لا يمكن أن تصدر اتفاقا ، وإنما جاءت وليدة تدبير محكم ونظام دقيق ، وهذا ما نسميه العناية . ويراد بها علم الله الأزلى بنظام الحسير والكمال ، وصدور العالم عنه وفق ذلك وعلى أكمل وجه ممكن (١٢) ، ولكن هل معنى هذا ألا سبيل للشر إلى هذا العالم ؟ استمسك بهذا قوم ، وأنكره آخرون .

ولا يجد ابن سينا بدا من التسليم بوجود الشر ، وكيف لا وهو يراه بعينه ، ويسمعه بأذته. ويذهب إلى أن الشرور متنوعة: فمنها الأمراض والآلام، ومنها الذنوب والمعاصي،

<sup>(</sup>۱) عد ثابت الفندى ، الكتاب الذهبي الهرجان الألف لذكرى ابن سيناً ، القاهرة ١٩٥٢ ،

ص ۲۰۶۰

<sup>(</sup>٢) ابن سينا ، الإلميات ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ٠

<sup>·</sup> ٤١٥ - ٤١٤ من ١٤ من ٢١٥ - ١٥٠

ومنها القحط والحدب(١) . وكم يذكرنا هذا بتلك القسمة الثلاثية التى قال بها ليهنتر بعده نحو سبعة قرون ، وتقوم على تقسيم الشرور إلى ثلاثة أقسام : طبيعية ، وأخلاقية ، وميتافزيقية(٢) .

وإذا كان الشر موجودا ، فكيف نواق بينه وبين عناية الله وخيرية العالم ؟ هـذا ما أجهد ابن سينا نفسه في توضيحه ، ملاحظا أن هذه الشرور لا تتنافي مع العناية في شيء . ذلك لأنها طفيفة وجزئية ، فلا توجد إلا فيا تحت فلك القمر ، أما عالم السموات فخير كله ، ولا جدال في أن عالم الأرض أصغر بكثير من عالم السهاء . على أن الشرور الأرضية نفسها محدودة ، فهي لا تصيب إلا أشخاصا وفي أوقات معينة ، في حين أن الأنواع محفوظة والفرد لا أهمية له بجانب النوع (٢) . وهناك شرور ظاهرية ، أو إن شئت نسبية ، ليست شرا في ذاتها ، كالجهل بالفلسفة أو المندسة يكون شرا بالنسبة لأناس ، ولا ضير فيه على أتحرين (١) ، وكالنار تكون شرا إن أحرقت الناسك الفقير ، وخيرا إن ساعدت على نضج الطمام (٥) . وهناك شرور صغيرة توصل إلى خير محقق ، وتني من شر أعظم ، وكثيرا ما تحدثوا عن أخف الضررين وأهون الشرين ، دون أن يتعارض هـذا مع كال الكون وصلاحه (١) . ووجود هذه الشرور لا يعني أنها غير مرادة ، فإن الحكة فيها واضحة والمصلحة منها ظاهرة ، ولا غضاضة مطلقا من دخول الشر في القضاء الإلمي (٧) . ولن يحول دخوله دون القول بخيرية العالم ، لأن أكثريته في جانب الخير ، وليس في الإمكان أبدع مما كان (٨) .

<sup>(</sup>١) المعدر السابق ، ص ١٥٠ .

<sup>·</sup> Leibnits, Théodicée, I partie, 21. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، الإلميات ، ج ٢ ، ص ٤١٧ .

<sup>(1)</sup> الممدر السابق .

<sup>(</sup>۵) د د ، ص ۲۰ ۰

<sup>(</sup>٦) د د ، ص ۱۱۸

<sup>·</sup> ٤٢١ ه د ، ص ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٨) د ، ص ٤٢٠ ؛ جيل صليبا ، الكتاب الذهبي ، ص ١٩٠ - ١٩٩ .

نستطيع إذن أن تعد ابن سينا بين المتفائلين، أمثال سقراط وأفلاطون والرواقيين من القدامى أو ليعتر وأولتير من المحدثين. وقد عاش في جو لم تفقد فيه مشكلة الصلاح والأصلح كل ما كان لها من صدى ، بعد أن رددها المعترلة في حاس وقوة قبله بنحو قرن أو يزيد. واتصل بالغنوصية المزدكية والمانوية التي جعلت من الخير والشر مبدأين أساسيين لفلسفتها وعقيدتها . ومع هدذا يأبي ابن سينا إلا أن يربط نظريته في المعاية بأرسطو والمشائية ، وكأنه ينحو في ذلك منحى الاسكندر الأفروديسي الذي عز عليه أن تكون هذه النظرية من صنع الرواقيين وحدهم . حقا إن المعلم الأول حرص على أن يخضع الكون لشيء من النظام والغاية ، وردد أن الله والطبيعة لا يعملان شيئا عبنا ، ولكن فكرة الألوهية عنده لا تنسيم لمغي العناية .

ومهما يكن من أمر فابن سينا يرد - كليبنتر - الحسير والشر إلى الله ، ولا يرى في صدور الشر عنه نقصا ، لأن ما هو شر فى ذاته خير بالنسبة لجملة العالم . ولكن أليس في هذا تحديد لقدرة البارئ جل شأنه ؟ يظهر أن القائلين بنظرية الصدور فاتهم جيما أن يضموا القدرة الإلهية فى مكانها اللائق بها . ومن جهة أخرى ، أما كان فى الإمكان أن يخلق العالم ولا شرور فيه ؟ يضع ابن سينا هذا السؤال ، ولا يجد جوابا عليه إلا أن النظام الأكل للكون يقتضى وجود هذه الشرور(١١) .

#### (ند) الإلهيات في العالم العربي

صبق لنا أن عرضنا لأثر كتاب " الشفاء " فى العالم العربى ، و بيّنا أنه كان دعامة قوية من دعائم الفكر الإسلامى العلمى والفلسفى منذ القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر للهجرة (٢٠ . و إذا وقفنا عند " الإلهيات " خاصة ، وجدنا أنه كان من أشد أقسامه تأثيرا ، لأنه يدور حول مشاكل شنلت الأذهان وكانت أساس البحث فيا سمى بعلوم المعقول .

<sup>(</sup>١) ابن سينا ، الإلهبات ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤٢ أبرهيم مذكور ، المدخل ، القاهرة ١٩٥٢ ، مقدمة ، ص ( ٢٨ ) .

نفى حياة ابن سينا كان تلاميذه يتذاكرونه ، وفى مقدمتهم الجوزجانى وبهمنياد ، وتابعهم فى ذلك تلاميذهم كاللوكرى والفيلانى من رجال القرن الحامس الهجرى ، والمسرخسى والنيسابورى من رجال القرن السادس (١) . وهنا تتصل السلسلة بنصير الدين الطومى الذى يمد تلميذا غلصا لابن سينا ، وإن تأخر منه بنحو قرنين ونصف، وقد وقف من " إلمياته " موقف الشارح والمدافع .

و إلى جانب هؤلاء نجد مفكرين عظيمين من مفكرى الإسلام فى القرن الخامس الهجرة ماصرا وتلاقيا فى كثير فى اتجاهاتهما ، ونعنى بهما الغزالى والشهرستانى، قرآ "الإلهيات" وألى به إلى ما دقيقا ، وأدركا ما فيه من مواطن الضعف . و يكاد الغزالى يرتح حلته على الفلاسفة — فى شخص ابن سينا خاصة — حول البارئ وصفاته وصلته بخلوقاته ، فلا يرتضى فكرة الألوهية على نحو ما صوروها ، وينكر نظرية الصدور وقدم العالم (٢٠) . والشهرستانى ، حين يفصل القول فى حدوث العالم واستحالة قدمه ، يحكى على لسان ابن سينا راه استمد أظبها من " الإلهيات" (٣) . و يجى ابن رشد فى القرن السادس ، فيختم سلملة كبار الفلاسفة الإسلاميين ، وفى " تفسيره لى بعد الطبيعة " يرجع لابن سينا رجوعه إلى المشائيين الآخرين ، و يعرض آراء المختلفة (٤) .

وفى المصور الأخيرة ، يمكننا أن نشير إلى النسفى والإيجى والتفتازانى الذين كانت مؤلفاتهم عمدة البحث النظرى، وقد أخذوا بدورهم عن "الإلهيات" ، وتأثروا به كثيرا. وإذا كانت الدراسات الكلامية هدف هؤلاء جميعا ، فلا غرابة فى أن يرجعوا إلى كتاب ابن سينا وهو فى صيم العلم الإلهى ، مؤيدين كانوا أو معارضين ، وفى فلسفتهم الدينية صدى واضح له .

<sup>(</sup>۱) محود الخضيرى ، الكتَّاب الذهبي ، ص ۲۰ ـــ ۹۹ .

<sup>(</sup>۲) الغزالى ، تهافت الفلاسفة ، بيروت ١٩٢٧ ، ص ٢٣ — ٧٩ ، ٧٩ – ١٣٢ •

 <sup>(</sup>۳) الثيرسانى ، نهاية الاندام ، لندن ١٩٣٤ ، ص ٢٥ -- ٢٩ هـ ٣٠ - ٣٠ ،
 ۲۲ -- ۲۲٠ -

<sup>(</sup>٤) ابن رفد ، تفدير ما بعد الطبيعة ، ج ٣ ، ص ١٤٩٨ .

#### ( ه ) الإلهيات في العالم اللاتيني(١٠

لم يقف أثر هذا الكتاب عند الشرق ، بل امتد إلى الغرب ، وكان في مقدمة أجزاه "الشفاء " التي عنى الغريون بتر حمتها . وقد عرضنا من قبل لهذه الترجمة ، وأشرنا إلى أن طليطة كانت مقرها الأول ، وأنها بدأت في تاريخ مبكر ، في الربع الأخير من القرن الثانى عشر . وعُول فيها على الأسبانية الدارجة ، القشتالية ، فكان يترجم من العربية إليها ، ومنها إلى اللاتينية تحت إشراف جند سالينوس ورعايته (٢) .

وما إن تزجم كتاب " الإلهيات " ، أو " الميتافزيق " كما كانوا يسمونه ، إلى اللاتينية حتى اخذ في نسخه والمسارعة إلى اقتنائه ، وانتشر في الأوساط الثقافية الأوروبية المختلفة ، كمونبليه ، وباريس ، وأكسفورد ، وكولوني . وعنى مفكرو الغرب بدرسه وتفهمه ، لأنه يشرح أرسطو ويكمله ، وينقّحه خاصة من الناحية الدينية ، ويلتق مع آراء ألفوها من قبل لدى القديس أوغسطين ، ويواجه مشاكل كانوا يجعثون عرب حلها . ونستطيع أن نقول إن فلسفة ابن سينا مثلت في الغرب بجزءين من أجزاء " الشفاء " ، هما "كتاب النفس " و " الإلهيات " ، وقد وصلا في القرن الثالث عشر إلى منزلة لم يسم إليها أى جزء آخر ، بل ولا أى كتاب فلسفى عربى .

وكان أثر " الإلهيات " عميقا إلىحة أنه كان كثير الورود على الأقلام، واستخدمت بكثرة بعض تعبيراته وتعاريفه . ووضعت كتب اعتمد فيها على كثير من نصوصه ، ومن أخصها " De fluxu ontis " ، ذلك الكتاب المنحول الذي يأخد عن ابن سينا دون أن يصرح دائمًا باسمه (٢) . وأثار كتاب " الإلهيات " حركة فكرية اشند فيها الأخد والرد وهي ما سميت بالأوغسطينية السينوية أو مذهب ابن سينا اللاتيني (٤) .

<sup>(</sup>۱) مؤلناً في هذا على بحث مستفيض للا ب قنواتي لم يتسع له المجال هنا ، وصوانه : د Yashuence do la Métaphysique d'Aviconne dans l'Occident latin.

 <sup>(</sup>٣) - (٣١) - (٣١) - (٣١) - (٣١) .

Edits par R. de Veux dans, Notes et textes sur l'avicennisme latin (T)

R. de Vaux, l'avicennisme latin, Paris 1934. (8)

وتأثر به مؤيدوه ومعارضوه على السواء ، و يكفى أن نشير إلى مثلين اثنين : روجر بيكون، والقديس توماس الأكويني .

فأما الأول فن أعرف مفكرى القرن الثالث عشر بحياة ابنسينا ومؤلفاته ، وكان معجبا به الإعجاب كله إلى حد أنه كان يعدّه خير شارح لأرسطو والممثل الحق للفكر العربي(١) . وراقه من " الإلهيات " أنه يقول بالبعث والسعادة الأخروية ، ويسلم بالملائكة . وشاء أن يطلق على البابا لقب " خليفة الله في أرضه "(٢) ، على نحو ماصورت المقالة العاشرة من " الإلهيات " الخليفة في الإسلام(٣) .

وأما الثانى فيظهر أنه كان سينويا فى البداية ، ثم تحوّل إلى معارض فيا بعد ، ونقد القديس أوغسطين لا لشىء إلّا لأن فى آرائه شبها وصلة بالآراء السينوية (3) . ومع هذا كان يتحدث عن ابن سينا دائما باحترام وتقدير ، فلم يقل عنه قط ما قال عن ابن رشد من أنه كان مشوها للحقائق . وأخذ عنه أشياء مختلفة ، بنصها أو بشىء من التعديل ، كالقول بالصور الجسمية ، وقسمة الشرور إلى أنواع ثلاثة ، وأن الله لا جنس له ، وأن وجوده وذاته شىء واحد ، وأنه واجب الوجود بذاته . ويكاد يدور نقده حول المسائل التى تتعارض مع التعاليم الدينية ، كالعلم الإلهى وقصره على الكليات ، ونظرية الصدور وتعارضها مع قدرة الله وحرية الفرد . وهنا يلتق القديس توماس فى الغرب بحجة الإسلام الغزالى فى الشرق ، و يردد اعتراضات شهيه بما ورد فى " تهافت الفلاسفة " .

وما إن جاء القرن الرابع عشر حتى بدأ المذهب الرشدى يطغى على المذهب السينوى ، ولكن لم يخفت صوت ابن سينا على كل حال، و بقى يردد فى هذا القرن والقرنين التالمين. وقد قبل باتصال تاريخى ، أو فكرى على الأقل، بين بعض النظريات السينوية ونظريات لديكارت وبسكال . ومنذ القرن الماضى عنى أتباع القديس توماس بالبحث عن مصادر

R. de Vaux Notes et textes p. 68. (1)

<sup>&</sup>quot; " op. sit. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابن سينا ، الإلهيات ، ج ٢ ، ص ١٠١ – ٤٠٤ .

E. Gilson, Pourquoi St. Thomas a critiqué St. Augustin, Archives, tome I, Paris (1)

تفكيره لدى ابن سينا ، إلى جانب عناية المستشرقين بالفيلسوف الإسلامى . وكان العيد الألفى لذكراه فرصة مواتية لإثارة مشاكل ودراسات مختلفة حوله فى الغرب لا تقل هما أثير فى الشرق ، وكان " للإلهيات " من تلك الدراسات حظ أوفر .

• •

فى كل هذا ما يشهد بأن " الإلهيات " كتاب ذو ظاية وأثر وتاريخ . فأما ظايته فهى التوفيق بين الفلسفة والدين ، ولتحقيق ذلك وضع ابن سينا مبادئ لم يبتكرها جميعا ، ولكنه عرف كيف ينسّقها ويلائم بينها ، بحيث أضحت فى ثوبها الجديد من صنعه وتأليفه . وقدّر لها أن تبقى دعائم للفلسفة الإلهية عدة قرون .

وأما أثره فيرجع إلى أنه كتب بلغة عصره وروحه ، فصادف هوى وسدّ حاجة ، ونفذ إلى المدارس المختلفة المؤيدة والمعارضة . ففي الشرق نجدالغزالى يأخذ عنه في الوقت الذي يحمل عليه حملة قاسية ، وفي الغرب لم تمنع معارضة القديس توماس له من أن يتأثر به . ولم يقف أثره عند المدارس الإسلامية والمسيحية ، بل امتد إلى المدارس اليهودية ، وكان بعض مفكرى اليهود في القرون الوسطى منه بمثابة التلاميذ والأتباع .

وأما تاريخه فيصعد إلى أثينا فى أوجها الفكرى ، ويمر بالاسكندرية ، ويتهى إلى بغداد . ثم ينتقل إلى طليطلة ، ومنها إلى باريس وأكسفورد ، وله أصداء فى التفكير المعاصر . يصدر عن "مينا فزيق "أرسطو أولا ، ولكنه يعدّ لها وينقّحها فى ضوء ما جاء به الشراح المتأخرون ، وما أملته عليه يئته وعقيدته . واستطاع بهذا أن يتآخى مع فلسفات دينية مختلفة شرقية وغربية . قد يكون فى اقترانه بأرسطو ما ساعد على ذيوعه وامتداد أثره ، ولكنه استطاع بنفسه أن يبعث فى الغرب إبان القرن النالث عشر مذهبا صينويا اقترب من أوغسطين وأفلاطون بقدر ما ابتعد عن أرسطو والمشائية . ولا يزال الباحثون يكشفون فيه عن نواح تربطه بمثل ديكارت ، أو تقربه من مثل برجسون ، ويا بي مفكرو القوقاز اليوم إلا أن يعقدوا نسبا بينه و بين المادية الجدلية .

\* \*

وثحن على يقين من أن نشر كتاب " الإلهيات " سيغذى هذه الدراسات المتصلة . وقد عكف على تحقيقه أربعة من أصدقاء ابن سينا ودارسيه ، وهم الأب جورج شحاته

قنواتى ، والأساتذة عد يوسف موسى ، وسليان دنيا ، وسعيد زايد . وقد قضوا فى ذلك عدة سنوات ، ومؤلوا على طائفة مختارة من المخطوطات . وكم كانوا يودون أن يكورب ين أيديهم نص محقق لترجمة " الإلميات " اللاتيئية ، ولكن أبطأ الزمن بعض الشيء بالآنسة دالفرنى التى اضطامت بذلك . ولم يسمهم إلا أن يلجئوا لنسخة من تلك النسخ الماخوذة عن طبعة البندقية H ، التى عوّل عليها الأستاذ مجود الخضيرى فيا عرض من فهرس للصطلحات (۱) . وإنى إذ أقدم ثمرة مجهودهم الطويل ، أحرص على أن أعجل لم خالص الشكر والتقدير .

ابراهيم مدكور

Avicenna Melaphysica, N. Y. 1948. (1)

# المخطوطات التى قام عليها التحقيق

- (١) الشفاء طبعة طهران ، ورمزه ط
- (۲) هامش طبعة طهران ، « طا
- (٣) بخيت (الأزهر) ٣٣١ ورمزه ب
- ( ٤ ) بخيت ( هامش ) ه بخ
- ( ) دار الكتب المصرية ١٤٤ « ج
- (۷) « « « ۲۲۸ « ص
- (٨) المتحف البريطاني ٧٥٠٠ « م

وجميع المخطوطات قد وصفت عند تحقيق مدخل الشفاء لابن سبنا ، عدا مخطوط (ج) ومخطوط (ص) ، وها هو وصفهما :

فاما ج فهو : ١٤٤ حكمة

۱۱ × ۲۰ سم

المكتوب المكتوب الم

خط فارسى جيد منقط غير مضبوط

١٧ صطرا بالمبقحة

هوامش في كثير من الصفحات

حلية مذهبة ومنقوشة في أول صفحة ،وتحتها البسملة بالحبر الأحمر . ونص الصفحة الأولى على بالذهب والنقوش ، وعجدول بالذهب .

وأوله: الفن الثالث عشر مر. آب الشّفاء تصنيف الشيخ الرئيس، المقالة الأولى، فصل فابتداء طلب موضوع العلم "الفلسفة الأولى" لتتين إنيته في العلوم وإذ . . . .

.... الحكمة النظرية فقد سعد، ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية فيكاد أن يصير ربا إنسانيا ، أو كاد أن تحل عبادته بعد الله ، وكاد أن يفوض إليه أمور عباد الله ، وهو سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه .

تم بحث الالحى من كاب الشفاء والحمد شه رب المالمين كاتبه المبد الضعيف الجانى ابن شمس الدين عماد الدين محود الكرمانى في صنة 184

#### وأما ص فهو ۸۲٦ فلسفة

۲۱ × ۲۱ سم حجم الكتاب
 ۱٤ × 1 - ۵ سم = المساحة المكتوبة
 ۱۵۷ ورقة
 خط نسخى جميل منقط غير مضبوط
 ۲۱ سطراً بالصفحة
 هوامش عددة بخط فارسى ( في بعض الصفحات ) .

أرقام الفصول مكتو بة بالحبر الأحمر .

أوله : الفن النالث عشر من كَابِ الشفاء عشر مقولات

المقالة الأولى فصل فى ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى ، لتتمين إنيته فى العلوم إذ . . . .

وآخره: ... فقد سمِد، ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير بها ربا إنسانيا، وكاد أن تحل عبادته بعد الله تعالى وهو السلطان العالم في الأرض وخليفة الله فيه

تم بالخير وقع الفراغ من مشقة كابته يوم الأربعاء خامس عشر من شهر شؤال سنة اربع وتمانين وألف هرية على د الفقير الحقير صفرالكرماني اللهم اغفر ذنو به بحق عد وآله وأولاده أجمين .

المقــالــة الأو\_لى ونيها ثــانية نصول

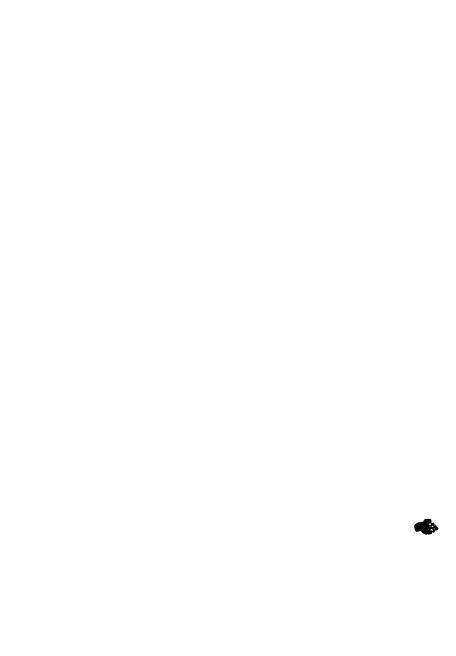

### بسسم التد الرحن الرحيم

الحمد قه رب العالمين وصلاته على النبي المصطفى مجد وآله الأكرمين أجميين . الفن النالث عشر من كتاب الشفا في الإلهيات .

المقالة الأولى وهى ثمانية فصول

[ الفصل الأول ] (١) نصل

في ابتداء طلب موضوع الفلسفة الأولى لتتبين إنيته في العلوم

و إذ قد وفقنا الله ولى الرحمة والتوفيق ، فأوردنا ما وجب إيراده من معانى العلوم المنطقية والطبيعية والرياضية ، فبالحرى أن نشرع فى تعريف الممانى الحكية ، ونبتدئ مستعين بالله فنقول :

إن العلوم الفلسفية ، كما قد أُشير إليه فى مواضع أخرى من الكتب ، تنقسم إلى النظرية و إلى العملية . وقد أُشير إلى الفرق بينهما وذُكر أن النظرية هى التي نطلب فيها استكمال القوة النظرية من النفس بحصول العقل بالفمل ، وذلك

<sup>(</sup>۱) الرحيم: + وحسبنا الله ونم الوكيل م (۲) الحد ..... أجمين: ساقطة من ب، ج، ص | النبي: + المصطفى م (۳) الفن ... الإلهيات: الفن الرابع من الجلة الرابعة من كتاب الشفاء في الإلهيات وهو فن واحد في عشر مقالات م | في الإلهيات: تصغيف الشيخ الرئيس ج | الإلهيات: + عشر مقالات ج، ط ؟ + عشر مقولات ص (٤) وهي ثمانية فصول : ما تاملة من ج، ص ؟ من جملة الإلهيات ثمانية فصول ط، طا ؟ من الإلهيات وتبرف الأولى بن جلة الإلهيات ط ؟ الفصل الأول من المقالة الأولى من جلة الإلهيات ط ؟ الفصل الأول من المقالة الأولى من جلة الإلهيات ط ؟ الفصل الأول من المقالة الأولى من جلة الإلهيات ط ؟ الغصل فنعندئ ج، ط (١٠) وتبتدئ: عن النظرية: ساقطة من م ٠

بحصول العلم التصوّرى والتصديق بأمور ليست هى هى بأنها أعمالنا وأحوالنا ، فتكونالناية فيها حصول أى واعتقاد ليس رأياً واعتقاداً فى كيفية عمل أو كيفية مبدأ عمل من حيث هو مبدأ عمل .

وأن العملية هى التى يطلب فيها أولًا استكال القوة النظرية بحصول العلم التصورى والتصديق بأمور هى هى بأنها أعمالنا ، ليحصل منها ثانياً استكال القوة العملة بالأخلاق .

وذكر أن النظرية تخصر في أقسام ثلاثة هي : الطبيعيـــة ، والتعليمية ، والإلهية .

وأن الطبيعية موضوعها الأجسام من جهة ماهى متحركة وساكنة ، و بحثها عن العوارض التي تعرض لها بالذات من هذه الجهة .

وأن التعليمية موضوعها إما ما هو كم مجرد عن المــادة بالذات، وإما ما هو ذوكم. والمبحوث عنه فيها أحوال تعرض للكم بما هوكم. ولا يؤخذ فى حدودها نوع مادة ، ولا قوة حركة .

وأن الإلهية تبحث عن الأمور المفارقة للادة بالقوام والحد . وقد سمعت أيضا أرب الإلهى هو الذى يبحث فيه عن الأسباب الأولى للوجود الطبيعى والتعليمي وما يتعلق بهما ، وعن مسهب الأسباب ومبدأ المبادئ وهو الإله تعالى جده .

<sup>(</sup>١) بحصول : لمصول ب ، جه ده ص ط ، ط ا (٣) الغاية : العلم ط (٥) ليحصل : في جه م في عصل به م ص ، ط ، م ط || هم : في جه م في م ط || م الله في المنطقة من ب || الأولى : الأولى ط ، ط || الوجود : المنطقة من ب || الأولى : الأولى ط ، ط || الوجود : الوجود ص (١٦) مسبب : صبب ج (١٧) بعده : ساقطة من ب .

فهذا هو قدر ما يكون قد وقفت عليه فيا بلف لك من الكتب . ولم يتبين لك من ذلك أن الموضوع للعلم الإلمى ما هو بالحقيقة إلا إشارة جرت في كتاب البرهان من المنطق إن تذكرتها .وذلك أن في سائر العلوم قد كان يكون لك شيء هوموضوع، وأشياء هي المطلوبة، ومبادئ مسلمة منها تؤلف البراهين . والآن ، فلست تحقق حق التحقيق ما الموضوع لهذا العلم ، وهل هو ذات العلة الأولى حتى يكون المراد معرفة صفاته وأفعاله أو معنى آخر .

وأيضا قد كنت تسمع أن ههنا فلسفة بالحقيقة ، وفلسفة أولى ، وأنها تفيد تصحيح مبادئ سائر العلوم ، وأنها هى الحكة بالحقيقة . وقد كنت تسمع تارة أن الحكة هى المعرفة التي أن الحكة هى المعرفة التي هى أصح معرفة وأتقنها ، وأخرى أنها العلم بالأسباب الأولى للكل . وكنت لا تعرف ما هذه الفلسفة الأولى ، وما هذه الحكة ، وهل الحدود والصفات الثلاث لصناعة واحدة ، أو لصناعات مختلفة كل واحدة منها تسمى حكة .

ونحن نبين لك الآن أن هـذا العلم الذي نحن بسبيله هو الفلسفة الأولى ، وأنه الحكة المطلقة ، وأن الصفات الثلاث التي رُسم بها الحكة هي صفات صناعة واحدة ، وهي هذه الصناعة ، وقد عُلم أن لكل علم موضوعا يخصه ، فلنبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم ، ما هو ؟ ولننظر هل الموضوع لهذا العلم ، العم هو إنية الله تعالى جده، أو ليس ذلك ، بل هو شيء من مطالب هذا العلم ؟

فنقول: إنه لا يجوز أن يكون ذلك هو الموضوع ، وذلك لأن موضوع كل علم هو أمر مُسلّم الوجود في ذلك العلم ، و إنما يبحث عن أحواله . وقد

 <sup>(</sup>١) يكون: كان ط ٠ م || فيا : ما م (٥) التعقيق : التعقق ب (١٠) وكنت :
 وقد كنت ج (١١) والصفات : أو الصفات م (١٣) ونحن : فنعن ج (١٤) وأنه :
 وأنها ط || ومم : ترمم طا ٠ (١٧) جده : ساقطة من ب ، جـ ٥ ص ، م || ذلك كذلك طا .

عُم هذا في مواضع آخرى . ووجود الإله تمالى جده لا يجوز أن يكون مسلما في هذا العلم كالموضوع ، بل هو مطلوب فيه . وذلك لأنه إن لم يكن كذلك لم يضل إما أن يكون مسلما في هـذا العلم ومطلوب أ في علم آخر ، وإما أن يكون مسلما في هذا العلم وغير مطلوب في علم آخر ، وكلا الوجهين باطلان . وذلك لأنه لا يجوز أن يكون مطلوب أ في علم آخر ، لأن العـاوم الأخرى إما خلفية أو سياسية ، وإما طبيعية ، وإما رياضية ، وإما منطقية . وليس في العلوم الحكية علم خارج عن هذه القسمة ، وليس ولا في شيء منها يُحيث عن إثبات الإله تمالى جده ، ولا يجوز أن يكون ذلك ، وأنت تعرف هذا بأدني تأمل لأصول كررت عليك ، ولا يجوز أيضا أن يكون فير مطلوب في علم بأدني تأمل لأصول كررت عليك ، ولا يجوز أيضا أن يكون فير مطلوب في علم ألبتة . فيكون إما بينا بنفسه ، وإما ما يوسا عن يانه بالنظر ، وليس بينا بنفسه ولا مأيوسا عن يانه ، فإن عليه دليلا ، ثم المأيوس عن يانه كيف يصح تسليم وجوده ؟ فبق أن البحث عنه انما هو في هذا العلم .

و يكون البحث عنه على وجهين : أحدهما البحث عنه من جهة وجوده ، والآخر من جهة هذا العلم ، لم يجز أن يكون موضوع هذا العلم ، فإنه ليس على علم من العلوم إثبات موضوعه ، وسنبين لك عن قريب أيضا ، أن البحث عن وجوده لا يجوز أن يكون الا في هذا العلم ، إذ قد تبين لك من حال هذا العلم أنه بحث عن المفارقات للكدة أصلًا ، وقد لاح لك في الطبيعيات أن الإله فير جسم ، ولا قوة جسم ،

<sup>(</sup>١) جده : النطة من جه ، ص ، م (٧) لأنه إن : لأنه م (٤) باطلان : باطل م (٥) لأنه : أنه ب ، جه ، م (٦) أرسياسية : راما سياسية م (٧) عن : من جه | إ يجت : بحث ص ، م (٨) جده : النظه من ب (٩) كرت : تكر رسط (١٠) معلوب في علم ألبتة : مطلوب ألبتة ط (١١) رئيس بنا بنفسه : رئيس بنا في نفسه م | ولا ما يوسا : هو ما يوس ب ، جه ، م ؛ هو ما يوسا ص (١٢) دليلا : + بالظرط | نين : فين ب (١٨) فد : النطة من م | تين : ينين ص ، م | إيحت : يجت به مس ، م (١٩) للاه : هن المادة جه .

بل هو واحد برىء عن المادة ، وعن غااطة الحركة من كل جهة . فيجب إن يكون البحث عنه لهذا العلم .

والذى لاح لك من ذلك فى الطبيعيات كان غريبا عن الطبيعيات، ومستعملا فيها ، منه ما ليس منها ، إلا أنه أريد بذلك أن يُعبَّل للإنسان وقوف على إنية المبدأ الأول فتتمكن منه الرغبة فى اقتباس العلوم ، والانسياق إلى المقام الذى هناك ليتوصل إلى معرفته بالحقيقة . ولما لم يكن بد من أن يكون لهذا العلم موضوع وتبين لك أن الذى يُظَن أنه هو موضوعه ليس بموضوعه ، فلننظر : هل موضوعه الأسباب القصوى للوجودات كلها أربعتها الآواحدا منها الذى لم يكن القول به . فإن هذا أيضا قد يظنه قوم .

لكن النظر فى الأسباب كلها أيضا لايخلو إما أن ينظر فيها بماهى موجودات أو بما هى أسباب مطلقة ، أو بما هى كل واحد من الأربعة على النحو الذى نخصه . أغنى أن يكون النظر فيها من جهة أن هذا فاعل ، وذلك قابل،وذلك شىء آخر ؛ أو من جهة ما هى الجملة التى تجتمع منها .

فنقول: لا يجوز أن يكون النظر فيها بما هي أسباب مطلقة ، حتى يكون النرض من هذا العلم هو النظر في الأمور التي تعرض للأسباب بما هي أسباب مطلقة . و يظهر هذا من وجوه :

أحدها ، من جهة أن هذا العلم يجمث عن معان ليست هى من الأعراض الخاصة بالأسباب بما هى أسسباب ، مثل الكلى والجزئى ، والقوة والفعل ، والإمكان والوجوب وغير ذلك .

 <sup>(</sup>٤) الانسان : الإنسان ب ، ط || وقوف : الوقوف ط (٦) ليتوسل: يتوسلب، ص، م
 (٧) هو : ساتطة من ج، ص، م (٨) لا : إلا ج، ط، م (١٠) فيها : ساتطة من ب
 (١٥) من : في ب ، ج، ص، م || للا سباب : الأسباب ، جه، ط || أسباب مطلقة : ساتطة من م (١٨) الخلاصة : الخاصة م .

ثم من البين الواضح أن هذه الأمور فى أنفسها بحيث يجب أن يجث عنها ، ثم من البين الواضح أن هذه الأمور الطبيعية والأمور التعليمية . ولا هى أيضا واقعة فى الأعراض الخاصة بالعلوم العماية . فيبتى أن يكون البحث عنها للعلم الباق من الأقسام وهو هذا العلم .

وأيضا فإن العلم بالأسباب المطلقة حاصل بعد العلم بإثبات الأسباب الأمور فوات الأسباب. فإنا ما لم نثبت وجود الأسباب المسببات من الأمور بإثبات أن لوجودها تعلقاً بما يتقدمها في الوجود ، لم يلزم عند العقل وجود السبب المطلق ، وأن ههنا سبباً ما . وأما الحس فلا يؤدى إلا إلى الموافاة . وليس إذا توافي شيئان ، وجب أن يكون أحدهما سببا للآخر . والإقناع الذي يقع للنفس لكثرة ما يورده الحس والتجربة فنير متأكد ، على ما علمت ، إلا بمعرفة أن الأمور التي هي موجودة في الأكثرهي طبيعية واختيارية .

وهذا فى الحقيقة مستند إلى إثبات العلل، والإقرار بوجود العلل والأسباب. وهذا ليس بينا أوليا بل هو مشهود ، وقد علمت الفرق بينهما . وليس إذا كان قريبا عند العقل ، من البين بنفسه أن للحادثات مبدأ ما يجب أن يكون بينا بنفسه مثل كثير من الأمور الهندسية المبرهن عليها في كتاب أوقليدس. ثم البيان البرهاني لذلك ليس في العلوم الأخرى ، فإذن يجب أن يكون في هذا العلم .

فكيف يمكن أن يكون الموضوع للعلم المبحوث عن أحواله في المطالب مطلوب الوجود فيه ؟ و إذا كان كذلك فبيّن أيضا أنه ليسالبحث عنها من جهة

الوجود الذي يخص كل واحد منها ، لأن ذلك مطلوب في هذا العلم . ولا أيضا من جهة ما هي جملة ما وكل ، لست أقول جملي وكلى ، فإن النظر في أجزاء الجملة أقدم من النظر في الجملة ، و إن لم يكن كذلك في جزئيات الكلى باعتبار قد علمته ، فيجب أن يكون النظر في الأجزاء إما في هذا العلم فتكون هي أولى بأن تكون موضوعة ، أو يكون في علم آخر . وليس علم آخر يتضمن الكلام في الأسبأب القصوى غير هذا العلم . وأما إن كان النظر في الأسباب من جهة ما هي موجودة وما يلحقها من تلك الجهة فيجب إذن أن يكون الموضوع الأول هو الموجود عا هو موجود .

فقد بان أيضاً بطلان هذا النظر ، وهو أن هذا العــلم موضوعه الأسباب القصوى ، بل يجب أن يُعلم أن هذا كماله ومطلوبه .

<sup>(</sup>٢) جلة ما : جلة ط (٣) على : عن م (٢) غير : عن م

 <sup>(</sup>٧) وما يلحقها : ما يلحقها ط ، م (٩) فقد : وقد ج | النظر : الظن ج ، ص ، م .

# [ الفصل الثانى ] (ب) فصل ف تحصيل موضوع هذا العلم

فيجب أن ندل على الموضوع الذى لهذا العلم لا محالة حتى يتبيَّن لنا الغرض الذى هو في هذا العــلم ، فنقول :

إن الملم الطبيعى قد كان موضوعه الجسم ، ولم يكن من جهة ما هو ، وجود، ولا من جهة ما هو موجود، ولا من جهة ما هو مؤلف من مبدئيه ، أعنى الهيولى والصورة ، ولكن من جهة ما هو موضوع للحركة والسكون ، والعلوم التي تحت السلم الطبيعى أبعد من ذلك . وكذلك الخلقيات .

وأما العلم الرياضي فقد كان موضوعه إما مقداراً مجرداً في الذهن عن المادة، و إما مقداراً مأخوذاً في الذهن مع مادة ، و إما عدداً مجرداً عن المادة، و إما عدداً في مادة . ولم يكن أيضا ذلك البحث متجهاً إلى إثبات أنه مقدار مجرد أو في مادة أو عدد مجرد أو في مادة ، بل كان في جهة الأحوال التي تعرض له بعد وضعه .

الى العلوم التي تحت الرياضيات أولى بأن لا يكون نظرها إلان العوارض
 التي يلحق أوضاعاً أخص من هذه الأوضاع .

والعلم المنطق ، كما عامت ، فقد كان موضوعه المعانى المعقولة الت نية التي تستند إلى المعانى المعقولة الأولى من جهة كيفية ما يتوصل بها من معلوم .

<sup>(</sup>۱) فصل : الفصل الثانى ب ، ط (٤) يتبين : يبين م (٩) الخلقيات : الخلقية ط (١٣) له : وله م (١٥) إلا في : الآن ط (١٧) صلت : عرفت ج ٠

إلى مجهول ، لا من جهة ما هى معقولة ولها الوجود العقل الذى لا يتعلق بمادة أصلا أو يتعلق بمادة فيرجسهانية . ولم يكن غيرهذه العلوم علوم أخرى .

ثم البحث عن حال الجوهر بما هو موجود وجوهر ، وعن الجسم بما هو جوهر ، وعن المقدار والعدد بما هما موجودان ، وكيف وجودهما ، وعن الأمور الصورية التي ليست في مادة أو هي في مادة غير مادة الأجسام ، وأنها كيف تكون وأي نحو من الوجود يخصها ، فما يجب أن يجرد له بحث .

وليس يجوز أن يكون من جملة العــلم بالمحسوء ات ، ولا من جملة العلم بمــا وجوده في المحسوسات ، لكن التوهم والتحديد يجرده عن المحسوسات .

فهو إذن من جملة العلم بما وجوده مباين .

أما الجوهر فبيِّن أن وجوده بما هو جوهر فقط غير متملق بالمادة و إلا لما ١٠ كان جوهرًا إلا محسوساً .

وأما العدد فقد يقع على المحسوسات وغير المحسوسات ، فهو بما هو عدد غير متعلق بالمحسوسات .

وأما المقدار فلفظه اسم مشترك ، فيه ما قد يقال له مقدار ، ويعنى به البعد المقوم للجسم الطبيعى ، ومنه ،ا يقال مقدار ، ويعنى به كمية متصلة تقـال على ، الخط والسطح والجسم المحدود . وقد عرفت الفرق يينهما . وليس ولا واحد منهما مفارقا للمادة ، ولكن المقدار بالممنى الأول و إن كان لا يفارق المادة فإنه أيضا مبدأ لوجودها لم يحز أن يكون

 <sup>(</sup>٣) وجوهر: جوهرب، ج، ص، ط (٤) وعن المقدار: والمقدارم (٧) يما: +
 هوص، ط، ط، ما، م (٩) يما: + هوح، ص، ط | وجوده: موجود
 ط، طا (١٤) ويعنى: فيعنى ص | اليعد : المبعدط (١٩) واحد: واحداب .

متعلق القوام بها ، بمعنى أنه يستفيد القوام من المحسوسات ، بل المحسوسات . وليس تستفيد منه القوام . فهو إذن أيضا متقدم بالذات على المحسوسات . وليس الشكل كذلك ، فإن الشكل عارض لازم للادة بعد تجوهرها جسما متناهيا موجودا وحملها سطحا متناهيا . فإن الحدود تجب المقدار من جهة استكمال المادة به وتازمه من بعد . فإذا كان كذلك لم يكن الشكل موجودا إلا في المادة ولا علة أولية لخروج المادة إلى الفعل .

وأما المقدار بالمعنى الآخر فإن فيه نظراً من جهة وجوده ، ونظراً من جهة عوارضه . فأما النظر فى أن وجوده أىّ أنحاء الرجود هو ، ومن أى أقسام الموجود ، فليس هو بحثاً أيضاً عن معنى متعلق بالمادة .

فأما موضوع المنطق مر\_ جهة ذاته فظاهر أنه خارج عن المحسوسات .

فين أن هذه كلها تقع في العلم الذي يتماطى مالا يتعلق قوامه بالمحسوسات، ولا يجوز أن يوضع لها موضوع مشترك تكون هي كلها حالاته وعوارضه إلا الموجود . فإن بعضها جواهر ، وبعضها كيات ، وبعضها مقولات أخرى ، وليس مكن أن يعمهما معنى محقق إلا حقيقة معنى الوجود .

١٥ وكذلك قد يوجد أيضا أمور يجب أن تتحدد وتتحقق في النفس ، وهي
 مشتركة في العلوم . وليس ولا واحد من العلوم يتولى الكلام فها مثل الواحد

<sup>(</sup>۱) يدغيد: مستفيدب، ج، ص، م (۲) إذن: ساقطة من م || أيضا: ساقطة من م || الجسام من ب، ج، ص (٤) موجودا: ساقطة من م || الحدود: + يعنى نهايات الأجسام التي ج، ط (٨) هو: ساقطة من ب، ص، م || رمن: من ج، ص (٩) الموجود: الوجودب، ج، م (٩) متعلق: يتعلق ب، ج؛ ماقطة من م (١٠) فأما: وأما ج || المحسوسات: + كلها م (١١) فين ٠٠٠٠٠ بالمحسوسات: ساقطة من م (٤١) الوجود؛ الموجودب، م ٠

بما هو واحد ، والكثير بما هو كثير ، والموافق والمخالف ، والضد وغير ذلك ، فبضما يستعملها استمالا فقط ، وبعضها إنما يأخذ حدودها ، ولا يتكلم في نحو وجودها . وليست عوارض خاصة لشىء من موضوعات هذه الدلوم الجرئية ، وليست من الأمور التي يكون وجودها إلا وجود الصفات للذوات ولا أيضا هي من الصفات التي تكون لكل شيء . فيكون كل واحد منها مشتركا لكل شيء ولا يجوز أن يختص أيضا بمقولة ولا يمكن أن يكون من عوارض شيء إلا الموجود بما هو موجود .

فظاهر لك سن هذه الجملة إن الموجود بماهو موجود أمر مشترك لجميع هذه، وأنه يجب أن يجمل الموضوع لهذه الصناعة لما قلنا . ولأنه فنى عن تعلم ماهيته وعن إثباته ، حتى يحتاج إلى أن يتكفل علم غير هذا العلم بإيضاح الحال فيه لاستحالة أن يكون إثبات الموضوع وتحقيق ماهيته في العلم الذي هو موضوعه بل تسليم إنيته وماهيته فقط ، فالموضوع الأول لهذا العلم هو الموجود بما هو موجود ، ومُطَالبُه الأمور التي تلحقه بما هو موجود من غير شرط .

و بعض هذه أمور هى له كالأنواع: كالجوهر والكم والكيف؛ فإنه ليس يحتاج الموجود فى أن ينقسم إليها ، إلى انقسام قبلها ، حاجة الجوهر إلى انقسامات ، حتى يلزمه الانقسام إلى الإنسان وغير الإنسان . و بعض هذه كالدوارض الخاصة، مثل الواحد والكثير، والقوة والفدل، والكلى والجزي، والمكن والواجب، فإنه ليس يحتاج الموجود فى قبول هذه الأعراض والاستمداد لما إلى أن يتخصص طبيعياً أو تعليمياً أو غير ذلك .

 <sup>(</sup>۲) إنما: + هي ج، ص، ط (۱) يختص: يخصص ص (۷) عوارض: + مخصوصة ط || شيء: بشيء ج، ط || موجود: الموجود ط (۸) نظاهر: فظهر ج، ص، طا (۱) وأنه: فإنه ج || لما: كاط (۱۰) بإيضاح: إيضاح م (۱۱) في العم: اللم ب، م (۱۱) أمور: الأمورج، ص، ط.

ولقائل أن يقول ، إنه إذا جبل الموجود هو الموضوع لهذا العلم لم يجز أن يكون إثبات مبادئ الموجودات فيه ، لأن البحث في كل علم هو عن لواحق موضوعه لا عن مبادئه . فالجواب عن هذا أن النظر في المبادئ أيضا هو بحث عن عوارض هذا الموضوع ، لأن الموجود كونه مبدأ غير مقوم له ولا ممتنع فيه ، بل هو بالقياس إلى طبيعة الموجود أمر عارض له ، ومن العوارض الخاصة به . لأنه لبس شيء أعم من الموجود ، فيلحق غيره لحوقاً أولياً . ولا أيضا يحتاج الموجود إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا أو شيئا آخر حتى يعرض له أن يكون مبدأ . ثم المبدأ ايس مبدأ للوجود كله ، ولو كان مبدأ للوجود كله لكان مبدأ لنفسه ، بل الموجود كله لا مبدأ له ، إنما المبدأ مبدأ للوجود المدلول . فالمبدأ هو مبدأ لممض الموجود . فلا يكون هذا العلم يحث عن مبادئ الموجود معلقاً ، بل إنما يحث عن مبادئ بعض ما فيه كسائر العلوم الجزئية ، فإنها و إن كانت لا تبرهن على وجود مبادئها المشتركة ، إذ لها مبادئ يشترك فيها جميع ما يخوه كل واحدمنها ، فإنها تبرهن على وجود ما هو مبدأ لما بعدها من الأمورالتي فيها .

ويلزم هــذا العلم أن ينقسم ضرورةً إلى أجزاء منها: ما يبحث عن الأسباب القصوى ، فإنها الأسباب لكل موجود معلول من جهة وجوده ، و يبحث عن السبب الأول الذى يفيض عنه كل موجود معلول بما هو موجود معلول لا بما هو موجود متحرِّك فقط أو متكتِّم فقط . ومنها ما يبحث عن الموارض لا جود . ومنها ما يبحث عن مبادئ العسلوم الجزئية ، ولأن مبادئ كل علم

 <sup>(</sup>۲) لواحق: لوازم ب ، م (۳) أيضا: سانطة من ب (۶) عوارض: لواحق س ، ط
 (٥) الدوارض: اللواحق ب ، ج ، ص ، م (٦) الخامة: الخامية ج || شيء: ساقطة من م ٠
 (٧) شيئا المر : أشيا، أشر ط (٨) للوجود ... للوجود : للوجود كله ولو كان مبدأ للوجود م (١٣) على: ساقطة من م (١٣) فيها: فيه ج ، ص ، ط ، م (١٤) ما: ساقطة من م (١٣) على هورجود معلول م (١٣) متحرك فقط: متحرك به ٠

أخص هي مسائل في العلم الأعلى ، مثل مبادئ الطب في الطبيعي ، والمساحى في المندسة ، فيعرض إذن في هـذا العـلم أن يتضح فيه مبادئ العـلم الجزئية التي تبحث عرب أحوال الجزئيات الموجودة . فهذا العـلم يبحث عن أحوال الموجود ، والأمور التي هي له كالأقسام والأنواع ، حتى يبلغ إلى تخصيص يحدث معه موضوع يعدث معه موضوع العلم الطبيعي فيسلمه إليه ، وتخصيص يحدث معه موضوع الرياضي فيسلمه إليه ، وكذلك في غير ذلك . وما قبل ذلك التخصيص كالمبدأ، فنبحث عنه ونقرر حاله . فنكون إذن مسائل هذا العلم في أسباب الموجود المعلول بما هوموجود معلول، و بعضها في عوارض الموجود، و بعضها في مبادئ العلم ما إلى يتوارض الموجود و بعضها في مبادئ العلم الجزئية .

نهذا هو العلم المطلوب في هذه الصناعة وهو الفلسفة الأولى، لأنه العلم أول الأمور في الوجود ، وهو العلة الأولى وأول الأمور في العموم ، وهو الوجود والوحدة . وهو أيضا الحكة التي هي أفضل علم بأفضل معلوم ؛ فإنها أفضل علم أي اليقين ، بأفضل المعلوم أي بالقدتمالي و بالأسباب من بعده . وهو أيضا معرفة الأسباب القصوى للكل . وهو أيضا المعرفة بالله ، وله حد العلم الإلحى الذي هو أنه علم بالأمور المفارقة المادة في الحد والوجود . إذ الموجود بما هوموجود ومبادئه وعوارضه ليسشىء منها ، كما اتضح ، إلا متقدم الوجود على المادة وغير متملق الوجود بوجودها . و إن بحث في هذا العلم عما لا يتقدم المادة ، فإنما متملق الوجود بوجودها . و إن بحث في هذا العلم عما لا يتقدم المادة ، فإنما يشمث فيسه عن معنى . ذلك المعنى غير محتاج الوجود إلى المادة ، بل الأمور المبحوث عنها فيه هي على أقسام أربعة : فيعضها بريثة عن المادة وعلائق

<sup>(</sup>۲) إذن : ساقطة من ب ، ص ، م (۳) الجزئيات : جزئيات ص ، م || الموجودة : الموجود ص ، م (۲) كالمبدأ : وكالمبدأ ط (۱۰) الوجود وهو: الموجود وهو ط (۱۱) علم ... أفضل : ساقطة من م (۱۲) و بالأسباب : والأسباب م (۱۳) بالله : + تعالى ج (۱۶) المفارقة : والمفارقة ط (۱۵) متقدم الوجود : متقدما ص ، م (۱۸) على : ساقطة من ج ، ص ، ط ، م .

۱٥

المادة أصلا . و بعضها يخالط المادة، ولكن خالطة السبب المقوم المتقدم وليست المحادة بمقومة له . و بعضها قد يوجد في المادة وقد توجد لا في مادة مثل العلية والوحدة ، فيكون الذي لها بالشركة بما هي هي أن لا تكون مفتقرة التحقق إلى وجود المادة ، وتشترك هذه الجملة أيضا في أنها غير مادية الوجود أي غيرمستفادة الوجود من المادة . و بعضها أمور مادية ، كالحركة والسكون ، ولكن ليس المبحوث عنه في هذا العلم حالها في المادة ، بل نحو الوجود الذي لها . فإذا أخذ هذا القسم مع الأقسام الأخرى اشتركت في أن نحو البحث عنها هو من جهة معني غير قائم الوجود بالمادة .

وكما أنالعلوم الرياضية قد كان يوضع فيها ما هو متحدد بالمادة ، لكن نحو النظر والبحث عنه كان من جهة معنى غير متحدد بالمادة، وكان لايخرجه تعلق ما يحث عنه بالمادة عن أن يكون البحث رياضيا ، كذلك الحال ههنا . فقد ظهر ولاح أن الغرض في هذا العلم أى شيء هو .

وهذا العسلم يشارك الجدل والسفسطة من وجه ، ويخالفهما من وجه ، ويخالفهما من وجه ، ويخالف كل واحد منهما من وجه . أما مشاركتهما فلائن ما يحت عنه في هذا العلم لا يتكلم فيه صاحب علم جزئى ، ويتكلم فيه الجدلى والسوفسطائى . وأما المخالفة فلائن الفيلسوف الأول من حيث هو فيلسوف أول لا يتكلم في مسائل العلوم الجزئية وذانك يتكلمان . وأما مخالفته للجدل خاصة فبالقوة ، لأنالكلام الجدلى يفيد الظن لااليقين كما علمت في صناعة المنطق . وأما مخالفة السوفسطائية فبالإرادة ، وذلك لأن هذا يريد الحق نفسه ،وذلك يريد أن يظن به أنه حكيم يقول الحق وإن لم يكن حكيا .

 <sup>(</sup>٢) مادة : المادة ط (٨) غير: عن م (١٢) في هذا العلم : هذا العلم ب و العوضيلية ط من ط (١٣) والسفسطة : والسوفسطائية ج ؛ والسوفسطينية ص ، م ؛ والسوفسطية ط (١٤) "ريخالف . . . . . وجه " : مانطة من م (٧٧) وذانك : وذينك ص ، ط ، م (١٨) خالفة : نخالفته ب ، ج ، ص ، ط | السوفسطائية : السوفسطينية ب ، السوفسطين ط ؛ السوفسطينية م .

#### [ الفصل الثالث ] (ج) فصل ف منفعة هذا العلم ومرتبته واسمه

وأما منفعة هذا العلم ، فيجب أن تكون قد وقفت فى العلوم التى قبل هــذا على أن الفرق بين النفار و بين انشر ه ما هو ، وأن الفرق بين النفار و بين انشر ما هو ، وأن الفرق بين النافع هوالسبب الموصل بذاته إلى الحمير ، والمنفعة هى المعنى الذى يوصل به من الشر إلى الحمير .

وإذ قد تقرّر هذا فقد عامت أن العلوم كلها تشترك في منفعة واحدة وهى: تحصيل كمال النفس الإنسانية بالفعل مهيئة إياها للسعادة الأخروية . ولكنه إذا قُتش في رءوس الكتب عن منفعة العلوم لم يكن القصد متجها إلى هـذا . المعنى، بل إلى معونة بعضها في بعض،حتى تكون منفعة عليم ماهى منى يتوصل منه إلى تحقق علم آخر غيره .

وإذا كانت المنفعة بهذا المعنى فقد يقال قولاً مطلقاً، وقد يقال قولاً غصّصاً. فأما المطلق فهو أن يكون النافع موصّلا إلى تحقيق علم آخر كيف كان ، وأما المخصّص فأن يكون النافع موصّلا إلى ما هو أجل منه ، وهو كالغاية له إذ هو لأجله بغير انعكاس . فاذا أخذنا المنفعة بالمغى المطلق كان لهذا العلم منفعة .

<sup>(</sup>۷) الشر: الثي، طا (۸) و إذ قد: و إذا ج، م (۹) و لكنه : لكنه ص، م م الله النه اذا ج (۱۲) أذا : أنه أذا ج (۱۱) هم : هوب، ص، ط || يتوصل : يوصل م (۱۲) نمفق علم : تحقيق معنى ص (۱۳) فقد : قد م || مطلقا : + وقد يقال نولا مطلقا ط (۱۴) تجمعي : ما نمفق م || كان : كانت ط.

و إذا أخذنا المنفعة بالمعنى المخصص كان هــذا العلم أجل من أن ينفع في طم غيره ، بل سائر العلوم تنفع فيه .

لكنا إذا قسمنا المنفعة المطلقة إلى أقسامها كانت ثلاثة أقسام : قسم يكون الموصل منه موصلا إلى المني أجل منه ؛ وقسم يكون الموصل منه موصلاً إلى منى دونه ، وهو أن يفيد منى مساوٍ له ؛ وقسم يكون الموصل منه موصلاً إلى منى دونه ، وهو أن يفيد في كال دون ذاته . وهذا إذا طلب له اسم خاص كان الأولى به الإفاضة ، والإفادة ، والمناية ، والرياسة ، أو شيء مما يشبه هذا إذا استقريت الألفاظ الصالحة في هذا الباب عثرت عليه .

والمنفعة المخصصة قريبة من الحدمة. وأما الإفادة التي تحصل من الأشرف في الأخس فليس تشبه الحدمة . وأنت تعلم أن الحادم ينفع المخدوم ، والمخدوم أيضا ينفع الحادم ، أعنى المنفعة إذا أخذت مطلقة و يكون نوع كل منفعة ووجهه الحاص نوعا آخر، فمنفعة هذا العلم الذي بيّنا وجهها هي إفادة اليقين بمبادئ العلوم الجزئية ، والتحقق لما هية الأمور المشترك فيها ، وإن لم تكن مبادئ .

فهذا إذن منفعة الرئيس للرءوس ، والمخدوم للخادم ، إذ تسبة هذا العلم إلى الأشياء العلوم الجزئية نسبة الشي الذى هو المقصود معرفته في هــذا العلم إلى الأشياء المقصود معرفتها في تلك العلوم . فكما أن ذلك مبدأ لوجود تلك ، فكذلك العلم به مبدأ لتحقق العلم بتلك .

<sup>(</sup>۱) واذا · بالمنى: سانطة من || بالمنى: بالوجه ب ، ص ، ط (۶ – ه) أجل مت ... الما منى ... ورنه : سانطة من م (۹) المخصصة : المخصوصة جاره : سانطة من م (۱۲) ووجهه : وجهة م الساند التي بالتي بالتي

وأما مرتبة هذا العلم فهي أن يتعلم بعد العلوم الطبيعية والرياضية .

أما الطبيعية، فلا°ن كثيرا من الأمور المسلمة فى هذا مما تبين فى علم الطبيعى مشل : الكون ، والفساد ، والتغير ، والمكان ، والزمان وتعلق كل متحرك عجرك ، وانتهاء المتحركات إلى محرك أول ، وغير ذلك .

و إما الرياضية ، فلا من الغرض الأقصى في هذا العلم وهو معرفة تدبيرالبارى ه تعالى ، ومعرفة الملائكة الروحانية وطبقاتها ، ومعرفة النظام فى ترتيب الأفلاك، ليس يمكن أن يتوصل إلا بعلم الهيئة ، وعلم الهيئة لا يتوصل إليه إلا بعلم الحساب والهندسة . وأما الموسيق وجزئيات الرياضيات والحلقيات والسياسة فهى نوافع غير ضرورية فى هذا العلم .

إلا أن لسائل أن يسأل فيقول: إنه إذا كانت المبادئ في علم الطبيعة والتماليم إنما تُبرَهَن في هذا العلم وكانت مسائل العلمين تُبرَهَن بالمبادئ ، وكانت مسائل ذينك العلمين تصير مبادئ لهذا العلم ، كان ذلك بيانا دوريا ويصير آخر الأمر بيانا للشيء من نفسه ، والذي يجب أن يقال في حل هذه الشبهة هو ما قد قيل وشرح في كتاب البرهان . و إنما نورد منه مقدار الكفاية في هذا الموضع فنقول :

إن المبدأ للملم ليس إنما يكون مبدأ لأن جميع المسائل تستند في براهيتها إليه بفعل أو بقوة ، بل ربما كان المبدأ مأخوذا في براهين بمض هذه المسائل ، ثم قد يجوز أن تكون في العلوم مسائل براهينها لا تستحمل وصفا البتة؛ بل إنما

 <sup>(</sup>١) فهي : فهوب ، جه ، ط ، م ( ٢) تبين : يتبين ص ، م || علم : اللم ص ، م || والسياسة :
 (٥) وهو : هوج ؛ هو هو ط ( ٧) ليس : فليس ج ؛ وليس ص ، ط ( ٨) والسياسة :
 والسياسة ح ، ط ( ١٠) علم : العلم ج ( ١١) وكانت : وقد كانت ط ( ١٧) ف : + جميع ط || هذه : ساقطة من ب .

تستممل المقدمات التي لابرهان عايها. على أنه إنما يكون مبدأ العلم مبدأ بالحقيقة إذا كان يفيد أخذه اليقين المكتسب من العلة ، وأما إذا كان ليس يفيد العلة ، فانما يقال له مبدأ العسلم على نحو آخر . وبالحرى أن يقال له مبدأ على حسب ما يقال لله سرأ ، من جهة أن الحس بما هو حس يفيد الوجود فقط .

نقد ارتفع إذن الشك، فإن المبدأ الطبيعى يجوز أن يكون بينا بنفسه، و يجوز أن يكون بينا بنفسه، و يجوز أن يكون يانه في الفلسفة الأولى بما ليس يتبين به فيها بعد ، ولكن إنما تتبين به فيها مسائل أخرى حتى يكون ما هو مقدمة في العلم الأعلى لإنتاج ذلك المبدأ . لا يتعرض له في إنتاجه من ذلك المبدأ ، بل له مقدمة أخرى .

وقد يجوز أن يكون العلم الطبيعى أو الرياضى أفادنا برهان <sup>رو</sup> أن " و إن لم يفدنا فيه برهان <sup>رو</sup> اللم " ثم يفيدنا هذا العلم فيه برهان <sup>رو</sup> لِمَ "خصوصاً فى العلل الغائية البعيدة .

فقد اتضع إنه إما أن يكون ما هو مبدأ بوجه ما لهذا العلم من المسائل التى في العلوم الطبيعية ليس بيانه من مبادئ تبين في هذا العلم ، بل من مبادئ بيئة بنفسها ؛ وإما أن يكون بيانه من مبادئ هي مسائل في هذا العلم ، لكن ليس تعود فتصير مبادئ لتلك المسائل لعينها بل لمسائل أخرى ؛ وإما أن تكون تلك المبادئ لأمور من هذا العلم لتدل على وجود ما يراد أن نبين في هذا العلم لميئة . ومعلوم أن هذا الأمر إذا كان على هذا الوجه لم يكن بيان دور ألبتة ، حتى يكون بيانا يرجع إلى أخذ الشيء في بيان نفسه .

 <sup>(</sup>١) برهان : براهينم (٣) اليقين : بالقين ص ؛ لينبرط (٥) الطبيعى : الطبيعى م
 (٦) فيا : فيا - ، ص ، ط ، | راكن : لكن م (٨) له مقدمة : مقدمة ص ؛ لقدمة م

<sup>(</sup>٩) ران : سافعة من م (١٠) ثم : + لم م ا خصوصا : وخصوصا ج ، ص ، ط ، م

<sup>(</sup>١٢) فقد : وقد ج، ط (١٣) من : في ج، ط، طا (١٤) لكن : ولكن ص .

و يجب أن تعلم أن فى نفس الأمر طريقاً إلى أن يكون الغرض من هذا العلم تحصيل مبدأ إلا بعد علم آخر . فإنه سيتضح لك فيا بعد إشارة إلى أن لنا سبيلا إلى إثبات المبدأ الأول لا من طريق الاستدلال من الأمور المحسوسة ، بل من طريق مقدمات كلية عقلية توجب للوجود مبدأ واجب الوجود وتمنع أن يكون متغيرًا أو متكثرا فى جهة ، وتوجب أن يكون هو مبدأ للكل ، وأن يكون الكل يجب عنه على ترتيب الكل . لكنا لعجز أنفسنا لا نقوى على سلوك يكون الطريق البرهانى الذى هو سلوك عن المبادئ إلى الثوانى ، وعن العلة إلى المملول ، إلا فى بعض جمل مراتب الموجودات منها دون التفصيل .

فإذن من حق هذا العلم فى نفسه أن يكون مقدما على العلوم كلها ، إلا أنه من جهة ، ١٠ من جهتنا يتأخر عن العلوم كلها ، فقد تكلمنا على مرتبة هــذا العلم من جملة العلوم .

وأما اسم هذا العلم فهو أنه : ° مابعد الطبيعة ٬٬ ويعنى بالطبيعة لا الفوة التي هي مبدأ حركة وسكون ، بل جملة الشيء الحادث عن المادة الجمانية وتلك القوة والأعراض .

فقد قيل إنه قد يقال: الطبيعة ، للجرم الطبيعى الذى له الطبيعة. والجرم ه الطبيع هو الجرم الطبيع هو الجرم الطبيع هو الجرم المحسوس بما له من الخواص والأعراض. ومعنى " ما بعد الطبيعة " بَعْدية بالقياس إلينا. فإن أول ما نشاهد الوجود، ونتعرف عن أحواله

<sup>(</sup>١) الأمر: الأمودب، ط، م| إلى : في ب (٢) تحصيل: تحصل م | المبدأ: مبتدأ م | إلى الأمود: عن الأمود، عن الأمود، عن الأمود، عن الأمود، الوجود: الوجود به ط؛ الموجود ص | وتمنع: تمتنع ط، م (٧) التوانى: التوالى م (٧) ما بعد: فيا بعد بنخ ، بد ، ص ، م | لا القوة: القوة بب؛ لا القوة القوة بد، ص، م ط (١٧) الطبيعة: طبيعة م (١٧) فإن: فإنا ب ، ص ، م .

نشاهد هذا الوجود الطبيعى . وأما الذى يستحق أن يسمى به هذا العلم إذا اعتبر بذاته ، فهو أن يقال له علم <sup>وو</sup> ما قبل الطبيمة " ، لأن الأمور المبحوث عنها في هذا العلم ، هي بالذات و بالحموم ، قبل الطبيعة .

ولكنه لقائل أن يقول: إن الأمور الرياضية المحضة التي ينظر فيها في الحساب والهناسة ، هي أيضا "قبل الطبيعة "، وخصوصا العدد فإنه لا تعلق لوجوده بالطبيعة البتة ، لأنه قد يوجد لا في الطبيعة ، فيجب أن يكون علم الحساب والهندسة علم " ما قبل الطبيعة ".

فالذى يجب أن يقال في هذا التشكيك هو أنه: أما الهندسة فا كان النظر فيه منها إنما هو في الخطوط والسطوح والمجسمات. فعلوم أن موضوعه غير مفارق للطبيعة في القوام ، فالأعراض اللازمة له أولى بذلك. وما كان موضوعه المقدار المطلق فيؤخذ فيه المقدار المطلق على أنه مستعد لأية نسبة اتفقت ، وذلك لبس للقدار بما هو مبدأ للطبيعيات وصورة ؛ بل بما هو مقدار وعرض. وقد عرف في شرحنا للنطقيات والطبيعيات الفرق بين المقدار الذي هو يعد الحيولى مطلقا، و بين المقدار الذي هوكم، وأن اسم المقدار يقع عليهما بالاشتراك. وإدا كان كذلك فليس موضوع الهندسة بالحقيقة هو المقدار المعلوم المقوم المقبم الطبيعي ، بل المقدار المقول على الخطوالسطح والجسم. وهذا هو المستعد للنسب المختلفة .

<sup>(</sup>٣) ربالدموم: أربالدموم (٤) رلكنه: رلكن م | في الحساب: بالحساب م (١) بوجد: + أبضاص، م (٧) ما قبل العلبية: ما بعد العلبية ص، م (٨) فالذي: رالذي ص || يقال: فقوله ص، م || كان: ساقطة من م (٩) فيه منها: فيها ههنا ج، ط (١٠) فالأخراض: رالأعراض ص (١٣) بل: + هو ص؛ بما: ساقطة من م (١٣) عرف: عرفت ص (١٤) بالاشتراك: باشتراك ب، ج، م (١٥) و إذا: فإذا م إلى هو: ساقطة من ط || المعلوم: ساقطة من ص، م (١٦) والجسم: والجئة ب، ص، مط، طا، ما،

وأما العدد فالشبهة فيه آكد ، ويشبه في ظاهر النظر أن يكون علم العدد هو علم و ما بعد الطبيعة " . إلا أن يكون علم و ما بعد الطبيعة " إنما يعنى به شيء آخر ، وهو علم و اله و مباين " من كل الوجوه للطبيعة ، فيكون قد سُمّى هذا العلم بالسرف ما فيه . كما يُسمّى هذا العلم بالعلم الإلحى أيضا ، لأن المعرفة بانه تعالى هي غاية هذا العلم . وكنيرا ما تسمى الأشياء من جهة المعنى الأشرف ، والجزء الأشرف ، والجزء الذي هو كالغاية . فيكون كن دذا العلم هو العلم الذي كماله ، وأشرف أجزائه ، ومقصوده الأول ، هو معرنة ما يفارق الطبيعة من كل وجه . وحينئذ إذا كانت التسمية موضوعة بإزاء هذا المدنى لا يكون لعلم العدد مشاركة له في معنى هذا الاسم ، فهذا هذا .

ولكن البيان المحقق لكون علم الحساب خارجا عن علم وو ما بعد الطبيعة " وا أنه سيظهر لك أن موضوعه ليس هو العدد من كل وجه ، فإن العدد قد يوجد في الأمور الطبيعية ، وقد يعرض له وضع في الوهم مجرداً عن كل شيء هو عارض له . وإن كان لا يمكن أن يكون العدد موجوداً ، إلا عارضا لشيء في الوجود . فما كان من العدد وجوده في الأمور المفارقة ، امتنع أن يكون موضوعا لأية نسبة اتفقت من الزيادة واليقصان ، ولما يثبت على ما هوعليه فقط ، بل إنما يجب أن يوضع بحيث يكون قابلاً لأى بل إنما يثبت على ما هوعليه فقط ، بل إنما يجب أن يوضع بحيث يكون قابلاً لأى نادة اتفقت ، ولأى نسبة اتفقت إذا كان في هيولي الأجسام التي هي بالقوة كل نحو من المصدودات ، أوكان في الوهم ؛ وفي الحالين جميعا هو غير مفارق

 <sup>(</sup>۲) ما: يماج، ص (٥) هي: هوب، ج، ط، م (٨) وحينك : فيناذ ج، ص، م
 (٩) له: ساقطة من ب | فهذا هذا : فهذا ب، ط، م؛ هذا ص (١٦) يجب : يجوز م

<sup>(</sup>۱۷) هي : الذي هو ب ، ج ، ط ، م (۱۸) کل : ساقطة من ط .

للطبيمة ، فإذن علم الحساب من حيث ينظر فى العدد إنما ينظر فيه وقد حصل له الاعتبار الذى إنما يكون له عند كونه فى الطبيعة ، ويشبه أن يكون أول نظره فيه وهو فى الوهم بهذه الصفة ، لأنه وهم له مأخوذ من أحوال طبيعية لها أن تجتمع وتفترق وتتحد وتنقسم .

فالحساب ليس نظرا في ذات العدد ، ولا نظرا في حوارض العدد من حيث هو عدد مطلقا ؛ بل في عوارضه من حيث هو يصير بحال تقبل ما أشير إليه ، وهو حينئذ مادى أو وهمي إنساني يستند إلى المادة .

وأما النظر في ذات العــدد ، وفيما يعرض له من حيث لا يتعلق بالمــادة ولا يستند إليها ، فهو لهذا العلم .

 <sup>(</sup>٤) من : عن ص || طبيعة : الطبيعة - ، ط ، طا ، م ، طبيعة ص || وتفترق : وتنفرق ج ، ط || وتفل : وتفدد ج ، ط || وتفل : وتفدد ج ، ص ، ط || دو : سافطة من م .

## [الفصل الرابع] (د) فصل ن جملة ما يتكلم فيه في هذا العلم

فينبني لنا في هذه الصناعة أن نعرف حال نسبة الشيء والموجود إلى المقولات؟ وحال العدم؛ وحال الوجوب ، أى الوجود الضرورى وشرائطه؛ وحال الإمكان وحقيقته ، وهو بعينه النظر في القوة والفعل ؛ وأن ننظر في حال الذي بالذات والذي بالعرض ؛ و في الحق والباطل ؛ و في حال الجوهر ، وكم أقسام هو ، لأنه ليس يحتاج الموجود في أن يكون جوهرا موجودا إلى أن يصير طبيعيا أو تعليميا ، فإن ههنا جواهر خارجة عنهما ، فيجب أن نعرف حال الجوهر الذي هو كالهيولى ، وأنه كيف هو ، وهل هو مفارق أو غير مفارق ، ومتفق . النوع أو مختلف ، وما نسبته إلى الصورة ، وأن الجوهر الصورى كيف هو ، وهل هو أيضاً مفارق أو ليس بمفارق ، وما حال المركب ، وكيف حال كل وحل هو أيضاً عند الحدود ، وكيف حال كل واحد منهما عند الحدود ، وكيف مناهية ما بين الحدود والمحدودات .

ولأن مقابل الجوهر بنوع ما هو العرض ، فينبغى أن نتعرف فى هذا العلم طبيمة العرض ، وأصنافه ، وكيفية الحدود التى تحدّ بها الأعراض ، ونتعرف حال مقولة مقولة من الأعراض ، وما أمكن فيه أن يظن أنه جوهر وليس

 <sup>(</sup>٣) المم: + فهرست لعناوين الفصول م (٤) المقولات: المعقولات به ع ط (٥) أى :
 في جه ، ص ، ط ، م || الوجود : الموجود به ، ط (٦) تنظر : تظرط .
 (٧) أقسام : أقسام (٨) موجود ا : ماقطة من م (١١) الصورة : الصورة .

<sup>(</sup>١٢) ليس بمفارق : غير مفارق ج ، ط ، م

بجوهر ، فنبين عرضيته ، ونهرف مراتب الجواهر كلها بعضها عند بعض في الوجود بحسب النقدم والتأخر ، ونهرف كذلك حال الأعراض .

و يايق بهذا الموضع أن نتعرف حال الكلّى والجزئى ؛ والكلّ والجزء ؛ وكيف وجود الطبائع الكلية ، وهل لها وجود فى الأعيان الجزئية ؛ وكيف وجودها فى النفس ، وهل لها وجود مفارق للأعيان والنفس .

وهنالك نتمرف حال الجنس والنوع ، وما يجرى مجراهما ، ولأن الموجود لا يحتاج في كونه علة أو معلولا إلى أن يكون طبيعياً أو تعليمياً أو غير ذلك . فبالحرى أن نتبع ذلك الكلام في العلل ، وأجناسها ، وأحوالها ، وأنها كف ينبغي أن تكون الحال بينها و بين المعلولات ، و في تعريف الفرقان بين المبدأ الفاعل ، و بين غيره . وأن تتكلم في الفعل والانفعال . و في تعريف الفرقان بين الصورة والناية ، و إثبات كل واحد منهما ، وأنهما في كل طبقة يذهب الى طبة أولى .

ونبين الكلام في المبدأ والابتداء ، ثم الكلام في التقدم والتأخر والحدوث ، وأصناف ذلك ، وأنواعه ، وخصوصية كل نوع منه ، وما يكون متقدما في الطبيعة ومتقدما عند العقل ، وتحقيق الأشياء المتقدمة عند العقل ، ووجه غاطبة من أنكرها ، فأكان فيه من هذه الأشياء رأى مشهور غالف للحق نقضناه.

فهذه وما يجرى مجراها لواحق الوجود بما هو وجود ، ولأن الواحد مساوق للوجود فيلزمنا أن ننظر أيضا في الواحد ، وإذا نظرنا في الواحد وجب أن ننظر في الكثير ، وتعرف التقابل بينهما .

<sup>(</sup>١) نبن: نتين ج، ط (٢) كذك: كيف طا (٥) والنفس: والنفس م

<sup>(</sup>٧) الى: إلا ج، ط (١١) الصورة: 🕂 وبين ج، م 🛘 وأنهما : وأنها ب، ص ، م ٠

<sup>(</sup>ه١) رتحقيق : وفي تحقيق جـ، طـــ (١٧) الواحد : الوحدة طـ، طا - || سارق : مسار م - (١٨) فيلزما : + أيضا طـ -

۱٥

وهناك يجب أن تنظر في العدد ، وما نسبته إلى الموجودات ، وما نسبة الكم المنصل ، الذي يقابله بوجه ما ، إلى الموجودات، ونمد الآراء الباطلة كلها فيه، ونعرف أنه ليس شيء من ذلك مفارقاً ولا مبدأ للوجودات، ونثبت العوارض التي تعرض للاً عداد، والكيات المتصلة ، مثل الأشكال وغيرها . ومن توابع الواحد: الشبيه، والمساوى، والموافق، والحجانس، والمشاكل، والمائل، والموهو . فيجب أن نكلم في كل واحد من هذه ومقابلاتها ، وأنها مناسبة للكثرة مثل الغير الشبيه ، وغير المساوى ، وغير المجانس ، وغير المشاكل ، والخير بالجلة ، والخلاف، والتقابل ، وأصنافها، والتضاد بالحقيقة، وماهيته .

ثم بعد ذلك ننتقل إلى مبادئ الموجودات فنثبت المبدأ الأول وأنه واحد حق في غاية الجلالة ، ونعرف أنه من كم وجه و واحد "، ومن كم وجه "حق " ، وأنه كيف يعلم كل شيء ، وكيف هو قادر على كل شيء ، وما معنى أنه يعلم وأنه يقدر ، وأنه جواد، وأنه سلام أى خير شض ، معشوق لذاته ، وهو اللذيذ الحق ، وعنده الجمال الحق ، ونَفْسَخ ما قبل وظُنَّ فيه من الآراء المضادة للحق ، ثم نبيتين كيف نسبته إلى الموجودات عنه ، وما أول الأشياء التي توجد عنه .

ثم كيف تترتب عنــه الموجودات مبتدئه من الجواهر الماكية العقلية ، ثم الجواهر الماكية العقلية ، ثم الجواهر الفلكية السياوية ، ثم عذه العنـــاصر ، ثم المكوّنات عنها . ثم الإنسان وكيف تعود اليه هذه الأشراء ، وكيف دو.بدأ

<sup>(</sup>۱ – ۲) وما نسبة الكم المتصل ۲۰۰ الموجودات : ساقطة من ب (۳) للوجودات: الموجودات ط (۲) المسارى: ﴿ رغير الموافق ب الموجودات طه : الموجودات عنه : الموجودات من (۱۶) الموجودات عنه : الموجودات م (۱۲) الموجودات : ﴿ (۱۲) الموجودا

لما فاعلى ، وكيف هو مبدأ لها كالى ، وماذا تكون حال النفس الإنسانية إذا انقطمت العلاقة بينها و بين الطبيعة ، وأى مرتبة تكون مرتبة وجودها . وندل فيا بين ذلك على جلالة قدر النبوة ، ووجوب طاعتها ، وأنها واجبة من عند الله ، وعلى الأخلاق والأعمال التي تحتاج إليها النفوس الإنسانية مع الحكة في أن يكون لها السعادة الأخروية . وندف أصناف السعادات .

فإذا بلغنا هذا المبلغ ختمنا كتابنا هذا ، والله المستعان به على ذلك .

 <sup>(</sup>١) هو : ساقطة من ط (٢) بينها : بينهما ج ، ط (٤) الله : + تعالى ب ، ص (٦) المبلغ :
 الموضع هامش ص ، م || به : ساقطة من ب || به على ذلك : ساقطة من م / !

#### [ الفصل الخامس] ( ه ) فصل فى الدلالة على الموجود والشيء وأقسامهما الأُوَّل ، بما يكون فيه تنبيه على النرض

فنقول: إن الموجود، والشيء، والضرورى، معانيها ترتسم في النفس ارتساماً أولياً البس ذلك الارتسام مما يحتاج إلى أن يجلب بأشياء أعرف منها. فإنه كما أن في باب التصديق مبادئ أولية، يقع التصديق بها لذاتها، ويكون التصديق بغيرها، بسببها، وإذا لم يخطر بالبال أو لم يفهم اللفظ الدال عليها، لم يمكن التوريف الذي يحاول لم يمكن التعريف الذي يحاول إخطارها بالبال أو تفهيم ما يدل به عليها من الألفاظ محاولاً لإفادة علم ليس في الفسريزة، بل منبها على تفهيم ما يريده القائل ويذهب اليه. وربحاكان ذلك بأشياء هي في نفسها أخفى من المراد تعريفه، لكنها لعلة ما وعبارة ما صارت أعرف. كذلك في التصورات أشياء هي مبادئ للتصور، وهي متصورة لذواتها، وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفا لمجهول؛ متصورة لذواتها، وإذا أريد أن يدل عليها لم يكن ذلك بالحقيقة تعريفا لمجهول؛ بل تنبيها وإخطاراً بالبال، باسيم أو بعلامة، ويما كانت في نفسها أخفى منه،

فإذا استعملت تلك العلامة تنبهت النفس على إخطار ذلك المعنى بالبال ، من حيث أنه هو المراد لا غيره ، من غير أن تكون العلامة بالحقيقة معلمة

 <sup>(</sup>٦) ذلك : سافطة من ط ، طا || إلى : سافطة من ب ، م (٧) التصديق : التصديقات ط
 (١١) منها : منتياح || تفهيم : تفهم م (١٤) الدراتها : بدواتها ص || لمجهول : لمصول نج (١٥) ربما : رويما نج || مه : منها ط .

إياه . ولو كان كل تصور يحتاج إلى أن يسبقه تصور قبــــله لذهب الأمر في ذلك إلى غير النهاية ، أولدًار .

وأولى الأنسياء بأن تكون متصورة لأنفسها الأشياء العامة للأ.وركلها ، كالموجود ، والذيء الواحد وغيره . ولهذا ليس يمكن أن يبيّن شيء منها ببَيلن لادور فيه ألبتة ، أو بديان شيء أعرف منها . والذلك من حاول أن يقوم فيهما شيئاً وقع في اضطراب ، كن يقول : إن من حقيقة الموجود أن يكون فاعلا أو منفعلا ؛ وهذا إن كان ولا بدفن أقسام الموجود ، والموجود أعرف من الفاعل والمنفعل . وجمهور الناس يتصرّرون حقيقة الموجود ولا يعرفون ألبتة أنه يجب أن يكون فاعلا أو منفعلا ، وأنا إلى هذه الغابة لم تتضح لي ذلك إلا بقياس لا غير ، فكيف يكون حال من يروم أن يعــرّف حال الشيء الظاهر بصفة له ، تحاج إلى بيان حتى يثبت وجودها له ؟ وكذلك قول من قال : إن الشيء هو الذي يصح عنه الخبر ، فإن "يصح" أخفي من"الشيء"و"الخبر" أخفي من "الشيء"، فكيف يكون هذا تعريفاً للشيء ؟ و إنما تعرف الصحة ويعرف الخبر بعدان ستعمل في يان كل واحد منهما أنه "شيء" أو أنه "أم" أوانه "ما" أو أنه "الذي"، وجميع ذلك كالمرادفات لاسم الشيء ، فكيف يصح أن يعرف الشيء تعريفا حقيقيا بما لم مرف إلا به؟ نعمر بما كان في ذلك وأمثاله تنبيه ما . وأما بالحقيقة فإنك إذا قلت إن الشيء هو ما يصح الخبر عنه ، تكون كأنك قلت : إن الشيء هو الشيء الذي يصح الخــير عنه ، لأن مني " ما " و " الذي " و " الشيء " معنى واحد ، فتكون قد أخذت الشيء في حد الشيء .

 <sup>(</sup>٢) فذلك: ساقطة من ب (٤) يبين: يبين ص (٥) منها: منه ط (٦) الهوجود:
 الموجودات م (١٠) حال: ساقطة من م (١٢) والخبر: والجزء م (١٤) الخبر: الجزء م
 (١٥) ذلك: هذه طا .

على أنا لا ننكر أن يقع بهذا أو ما يشبهه ، مع فساد مأخذه ، تنبيه بوجه ما على الشيء ، ونقول : إن معنى الوجود ومعنى الشيء متصوران في الأنفس ، وهما معنيان . فالموجود والمثبت والمحصل أسماء مترادفة على معنى واحد ، ولا نشك في أن ممناها قد حصل في نفس من يقرأ هذا الكتاب .

- والشيء وما يقوم مقامه قد يدل به على معنى آخر في اللغات كلها ، فإن لكل أمرٍ حقيقة هو بها ما هو ، فالمناث حقيقة أنه مناث ، وللبياض حقيقة أنه بياض ، وذلك هو الذى ربما سميناه الوجود الحاص ، ولم نرد به معنى الوجود الإثباتي . فإن لفظ الوجود يدل به أيضا على معانى كثيرة ، منها الحقيقة التي عليها الشيء ، فكأنه ما عليه يكون الوجود الخاص للشيء .
- ونرجع فنقول: إنه من البين أن لكل شيء حقيقة خاصة هي ما هيته، ومعلوم أن حقيقة كل شيء الخاصة به غير الوجود الذي يرادف الإثبات، وذلك لأنك إذا قلت: حقيقة كذا موجودة إما في الأعيان، أو في الأنفس، أو مطلقا يسمها جميها، كان لهذا معني محصل مفهوم. ولو قلت: إن حقيقة كذا، حقيقة كذا، أو أن حقيقة كذا حقيقة، لكان حشوا من الكلام غير مفيد. ولوقلت: إن حقيقة كذا شيء، لكان أيضا قولا غير مفيد ما يجهل ؛ وأقل إفادة منه أن تقول: إن الحقيقة شيء، إلا أن يعني بالشيء، الموجود؛ كأنك قلت: إن حقيقة كذا حقيقة موجودة. وأما إذا قلت: حقيقة آشيء ما، وحقيقة بشيء تخريخ عصوص مخالف

 <sup>(</sup>۱) يقع ٠٠٠٠ مع: ساقطة من م || يشبهه: يشبه ط، م (۳) فالموجود: والموجود ب
 (۱۲) الأنفس: النفس ب (۱۳) يعملها: يعملهما ب، ج، ص، ط (۱۷) ما: ساقطة من ج (۱۸) مع: يصح ص، ط || وأفاد: فأفاد م .

لذلك الشيء الآخر، كما لو قلت : إن حقيقة آ وحقيقة ب حقيقة أخرى. ولولا هذا الإضمار وهذا الاقتران جميما لم يفد ، فالشيء يراد به هذا المحتى .

ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه ألبتة ، بل معنى الموجود يلزمه دائما ، الأنه يكون إما موجودا فى الأعبان ، أو موجودا فى الوهم والعقل ، فإن لم يكن كذا لم يكن شيئا .

وأن ما يقال: إن الشيء هو الذي يخبر عنه ، حق؛ ثم الذي يقال ، مع هذا ، إن الشيء قد يكون معدوما على الإطلاق ، أمر يجب أن ينظر فيه . فإن حنى بالمعدوم المعدوم في الأعيان ، جاز أن يكون كذلك ، فيجوز الن يكون الشيء نابتا في الذهن معدوما في الأشياء الخارجة . و إن عنى غير ذلك كان باطلا ، ولم يكن عنه خبر ألبتة ، ولا كان معلوماً إلا على أنه متصور في النفس فقط . فأما أن يكون متصوراً في النفس صورة تشير إلى شيء خارج فكلاً .

أما الخبر ، فلا أن الخبر يكون دائماً عن شي متحقّق في الذهن . والمصدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب ، وإذا أخبر عنه بالسلب أيضا فقد جمل له وجود بوجه ما في الذهن . لأن قولنا : " هو" ، يتضمن إشارة ، والإشارة إلى المدوم — الذي لا صورة له بوجه من الوجوه في الذهن — محال . فكيف يوجب على المدوم شيء ؟

ومعنى قولنا : إن المعدوم "كذا " ، معناه أن وصف "كذا " حاصل للعدوم ، ولا فرق بين الحاصل والموجود . فنكون كأنا قلنا : إن هذا الوصف

<sup>(</sup>٩) الأشياء: الأعيان ط (١٢) أما : وأماص (١٤) هو : ساقطة من ط

<sup>(</sup>۱۵) فکیف: رکیف ب، م ۰

10

موجود المعدوم . بل نقول : إنه لا يخلو أن ما يوصف به المعدوم و يحل عابه إما أن يكون موجودا وحاصلا المعدوم أو لا يكون موجودا حاصلا له ؛ فإن كان موجوداً وحاصلا المعدوم ، فلا يخلو إما أن يكون في نفسه موجودا أو معدوما ، فإن كان موجودا فيكون المعدوم صفة موجودة ، وإذا كانت الصفة موجودة ، فالمعدوم موجود ، وهذا عالمة ، فالمعدوم موجود ، وهذا عال ؛ وإن كانت الصفة معدومة ، فكيف يكون المعدوم في نفسه موجودا لشيء . لشئ ؟ فإن ما لا يكون موجودا في نفسه ، يستحيل أن يكون موجودا الشيء . نم قسد يكون الشيء موجوداً في نفسه ولا يكون موجودا لشيء آخر ، فأما إن لم تكن الصفة موجودة المعدوم فهي نفي الصفة عن المعدوم ، فإنه إن لم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإنه إن لم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإنه الم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإنه الن لم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإنه الن لم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإنه الن لم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإن الم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإن الم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإن الم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإن الم يكن هذا هو النفي الصفة عن المعدوم ، فإن الن الم يكن هذا هو النفي الصفة له ؛ وهذا كله باطل .

و إنما نقول : إن لنا علماً بالمعدوم ، فلائن المعنى إذا تحصل فى النفس فقط ولم يُشر فيه إلى خارج ، كان المعلوم نفس ما فى النفس فقط، والتصديق الواقع بين المتصور من جزئيه هو أنه جائز فى طباع هذا المعلوم وقوع نسبة له معقولة إلى خارج ، وأما فى هذا الوقت فلا نسبة له ، فلا معلوم غيره .

وصند القوم الذين يرون هذا الرأى ، أن فى جملة ،ا يُخبر عنه ويُعلم أموراً لا شيئية لحسا فى العدم ، ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ما هذوا به من أقاو يلهم التى لا تستحق فضل الاشتغال بها .

<sup>(</sup>۱) لا يخلوأن: لا يخلوب ، جـ ، ص ، م (٦) المعدوم : للعدوم ط (٧) يستميل : نيستميل جـ (٩) لم تكن : لا تكون م || نهى : فهو جـ ، م (١٠) المعفة عن : ساقطة من : ساقطة من ط ، طا (١١) كن : وكان ط (١٣) يشر : يشيرم || خارج : الخارج جـ ، ص ، ط (١٤) طباع : طباع : طباع جـ ، ص ، ط ، ط (١٥) وأما في هذا : وفي ب ، جـ ، ص ، م .

وإنما وقع أولئك فيا وقعوا فيه بسبب جهالهم بأن الإخبار إنما يكون عن ممان لما وجود في النفس ، وإن كانت معدومة في الأعيان ، ويكون معني الإخبار عنها أن لها نسبة ما إلى الأعيان. مثلا إن قلت : إن القيامة "تكون"، فَهِمْت القيامة وَفَرِهْت "تكون" ، وحمات "تكون" التي في النفس ، على القيامة التي في النفس ، بأن هذا المعني إنما يصح في معنى آخر معقول أيضا ، وهو معقول في وقت مستقبل ، أن يوصف بمنى ثالث معقول ، وهو معقول الوجود . وعلى هذا القياس الأمر في الماضي . فبين أن الخبر عنه لا بد من أن يكون موجوداً وجودا ما في النفس . والإخبار في الحقيقة هو عن الموجود في النفس، وبالعرض عن الموجود في الخارج . وقد فهمت الآن أن الشيء بماذا يخالف المفهوم الموجود والحاصل ، وأنهما مع ذلك متلازمان .

وعلى أنه قد بلغنى أن قوماً يقولون : إن الحاصل يكون حاصلا ، وليس بموجود ، وقد تكون صفة الشيء ليس شيئا لا موجودا ولا معدوما ، وأن "الذي" و "ما" يدلان على غير ما يدل عابه الشيء. فهؤلاء ليسوا من جملة الميذّين . وإذا أخذوا بالتميز بين هذه الألفاظ من حيث مفهوماتها انكشفوا.

فنفول الآن : إنه وإن لم يكن الموجود ، كما علمت ، جنساً ، ولا مقولاً بالتساوى على ما تحته ، فإنه منى متفق فيه على التقديم والتأخير . وأول ما يكون، يكون الساهية التي هي الجوهر ثم يكون لما بعده . وإذ هو معنى واحد

ر کا منی : مع م (  $\{ \}$  ) فی : ساقطة من ب (  $\{ -a \}$  علی ٠٠٠ النفس : ساقطة من م

<sup>(</sup>ه) ف(الأول): ساقطة من ب | إنما: ساقطة من م (٦) في : ساقطة من م (٨) هو: وهوط

<sup>(</sup>٩) الموجود في الخارج : الموجود الخارج م | بمـاذا : ماذا م (١٣) يدلان : تدل م

<sup>(</sup>١٤) وإذا : فإذا ط (١٥) الموجود : الوجود ط | جنسا : حسياط (١٦) وأول :

فارل جه، ط (۱۷) ایلوهر: البوهر طا .

على النحو الذى أوماًنا إليه فتلحقه عوارض تخصّه ، كما قد بينا قبل . فلذلك يكون له علم واحد يتكفل به . كما أن لجميع ما هو صحى علما واحدا .

وقد يعسُر علينا أن نعرف حال الواجب والممكن والمتنع بالنعريف المحقق أيضًا ؛ بل بوجه العلامة . وجميع ما قيل في تعريف هذه مما بلغك عن الأولين قد يكاد يقتضي دورا . وذلك لأنهم ، على ما مر لك في فنون المنطق ، إذا أرادوا أن محدوا المكن، أخذوا في حده إما الضروري وإما المحال ولا وجه غر ذلك. وإذا أرادوا أن يحدوا الضروري، أخذوا في حده إما المكن وإما المحال. وإذا أرادوا أن يحدوا المحال أخذوا في حده إما الضروري وإما المكن . مثلا إذا حدوا المكن قالوا مرة ، إنه غير الضرورى أو أنه المعدوم ، في الحال الذي ليس وجوده ، في أي وقت فُرض من المستقبل ، بمحال . ثم إذا احتاجوا إلى أن يحدوا الضروري قالوا: إما أنه الذي لا يمكن أن يفرض معدوما ، أو أنه الذي إذا فرض بخلاف ما هو عليه كان محالاً . فقد أخذوا المكن تارة في حده ، والمحال أخرى . وأما المكن فقد كانوا أخذوا ، قبل ، في حده إما الضروري وإما المحال . ثم المحال ، إذا أرادوا أن يجدوه ، أخذوا في حده إما الضرورى بأن يقولوا : إن المحال هو ضرورى العدم ؛ وإما الممكن بأن يقولوا : إنه الذي لا يمكن أن يوجد ؛ أو لفظاً آخريذهب مذهب هذين.

وكذلك ما يقال من أن المتنع هو الذى لا يمكن أن يكون ، أو هو الذى يجب أن لا يكون . والواجب هو الذى هو ممتنع و ال لا يكون ، أو ليس

 <sup>(</sup>۱) فلذلك: ولذلك ص، ط
 (٤) تعريف: ساقطة من م إإ عن: من ج، ط
 (٢) ولا وجه به لا وجه م
 (٧) و إذا: فإذا ج، ص، ط
 (٨) و إذا: فإذا ص، إط
 (١٠) فرض: فرضت ب إإ عدوا: أخذوا ج، ص، ط
 (١٠) فرض: فرضت ب إلى عدوا تا أخذوا ج، ص، ط
 (١٠) ما عدوا تا أدام ٠
 (١٢) أو هو: وهوم (١٨) أو ليس: وليس ب، ج، م ٠

بمكن أن لا يكون . والمكن هو الذى ليس يمتنع أن يكون أو لا يكون ، أو الذى ليس بواجب أن يكون وأن لا يكون. وهذا كله كما ثراه دور ظاهر. وأما كشف الحال في ذلك فقد مرّ لك في أنولوطيقا .

عل أن أولى هذه الثلاثة في أن يتصور أولا ، هو الواجب . وذلك لأن الوجود الواجب يدل عل تأكد الوجود ، والوجود أحرف من العلم ، لأن الوجود يمرف بذأته ، والعدم يعرف ، بوجه ما من الوجود ، ومن تفهمنا هذه الأشباء يتضع لك بطلان قول من يقول : إن المعدوم يعاد لأنه أول شيء عبر عنه بالوجود . وذلك أن المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون بينه و بين ما هو عبر عنه بالوجود . وذلك أن المعدوم إذا أعيد يجب أن يكون بينه و بين ما هو مثله ، لو وجد بدله ، فرق . فإن كان مثله إنما ليس هو لأنه ليس الذي كان عدم ، و في حال العدم كان هذا غير ذلك ، فقد صار المعدوم موجودا على النحو الذي أومانا إليه فيا سلف آنغا .

وعلى أن المعدوم إذا أعيد احتبج أن تعاد يحميع الملواص التي كان بها هو ما هو . ومن خواصه وقته ، وإذا أحيد وقته كان المعدوم فير معاد ، لأن المعاد هو الذي يوجد في وقت ثان . فإن كان المعدوم تجوز إعادته وإعادة علم المعدومات التي كانت معه ، والوقت إما شيء له حقيقة وجود قد عدم ، أو موافقة موجود لعرض من الأحراض ، على ما عرف من مذاهبهم ، جاز أن يعود الوقت والأحوال ، فلا يكون وقت ووقت ، فلا يكون عود . على أن العقل يدفع هذا دفعاً لا يحتاج فيه إلى بيان، وكل ما يقال فيه فهو خروج عن طريق التعليم .

 <sup>(</sup>١) بمكن : يكن بد | إلى : لاط || يشع : يمشع م ( ٢) وهذا : وهذه ط
 (٣) فقد م : فقيمنا : تفهيمنا : تفهيمنا : ب م ن ، ط (١٠) مدم : وهذم ط (١٢) احتيج : إلى ط || جيم : لم جه يجمع طا (١٣) وإذا : فإذا جه ، م (١٥) قد : فقد ب كا وقد نج ، م (١٦) ما مرف : ما مرفت م .

١٠

## [ الفصل السادس ] ( و ) فصل

فى ابتداء القول فى الواجب الوجود ، والممكن الوجود ، وإن الواجب الوجود لا علة له ، وإن الممكن الوجود معلول ، وإن الواجب الوجود غير مكانىء لغيره فى الوجود ، ولا متعلق بغيره فيه

ونعود إلى ما كنا فيه فنقول: إن لكل واحد من الواجب الوجود، والممكن الوجود، خواص. فنقول: إن الأمور التى تدخل فى الوجود تحتمل فى العقل الانقسام إلى قسمين، فيكون منها ما إذا اعتبر بذاته لم يجب وجوده، وظاهر أنه لا يمتنع أيضا وجوده، وإلا لم يدخل فى الوجود، وهذا الشيء هو فى حيّر الإمكان، ويكون منها ما إذا اعتبر بذاته وجب وجوده.

فنقول: إن الواجب الوجود بذاته لا علة له ، و إن المحكن الوجود بذاته له علة ،
و إن الواجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته ، و إن الواجب
الوجود لا يمكن أن يكون وجوده مكافئا لوجود آخر ، فيكون كل واحد منهما
مساويا للاتحرق وجوب الوجود ويتلازمان . وأن الواجب الوجود لا يجوز
أن يجتمع وجوده عن كثرة ألبتة . وأن الواجب الوجود لا يجوز أن تكون
الحقيقة التي له مشتركا فيها بوجه من الوجوه ، حتى يلزم من تصحيحنا ذلك
أن يكون واجب الوجود غير مضاف ، ولا متغير ، ولا متكثر ، ولا مشارك

 <sup>(</sup>٣) الواجب : واجب م (٥) مكان، : مكانب،ج،د،ص،ط | بغيره : لغيره ص،م
 (٨) وظاهر : فظاهر ج
 (١١) الوجود : سافطة من ج
 (١٦) من الوجود : سافطة من ب

أما أن الواجب الوجود لا علة له ، فظاهر . لأنه إن كان لواجب الوجود علة في وجوده ، كان وجوده بها . وكل ما وجوده بشيء ، فإذا اعتبر بذاته دون غيره لم يجب له وجود ، وكل ما إذا اعتبر بذاته دون غيره ، ولم يجب له وجود ، فليس واجب الوجود بذاته . فبين أنه إن كان لراجب الوجود بذاته علة لم يكن واجب الوجود بذاته . فقد ظهر أن الواجب الوجود لا علة له . وظهر من ذلك أنه لا يجوز أن يكون شيء واجب الوجود بذاته ، وواجب الوجود بنيره ، فلا يجوز أن يوجد دون غيره ، فلا يجوز أن يوجد دون غيره ، وكلما لا يجوز أن يوجد دون غيره ، فيتحيل وجوده واجبا بذاته . ولو وجب بذاته ، لحصل . ولا تأثير لإيجاب الغير في وجوده الذي يؤثر غيمه في وجوده فذاته .

وأيضا أن كل ما هو ممكن الوجود باعتبار ذاته ، فوجوده وعدمه كلاهما بعلة ، لأنه إذا وجد فقد حصل له الوجود متميزاً من العدم ، وإذا عدم حصل له العدم متميزاً من الوجود . فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من الأمرين يحصل له عن غيره أو لا عن غيره ، فإن كان عن غيره فالغير هو العسلة ، وإن كان لا يحصل عن غيره ، ومن البين أن كل ما لم يوجد ثم وجد فقد تخصص نام جائز ضره .

وكذلك في المدم ، وذلك لأن هذا التخصيص إما أن تكفى فيه ماهية الأمر أو لا تكفى فيه ماهية ، فإن كانت ماهيته تكفى لأى الأمرين كان ، حتى يكون

<sup>(</sup>۱) لأنه : أنه ب || كان : كانت جه ، ص ، ط ( ۲ ) درن غيره : دوته جه ، ص ، ط ، ا ان : لوص ، ط || بذاته : ص ، ط ،| ان : لوص ، ط || بذاته : ب فذاته بخه ، جه ، ص ، م ( ۱ ) وكلا ... غيره : ما فذاته بخه ، جه ، ص ، م ( ۱ ) وكلا ... غيره : ما فئات م ( ۱ ) و بوده : دوجوده به ، ص ، ط ( ۱ ۲ ) و إذا : فإذا ط ( ۱ ) المتخصص ، التخصص ، المنته م || كانت : كان ص || ما ميته تم كن : كان ما هية ص ، ط .

حاصلًا ، فيكون ذلك الأمر واجب الماهية لذاته ، وقد فرض غير واجب ، هـذا خلف . وإن كان لا يكفى فيه وجود ماهيته ، بل أمر يضاف إليه وجود ذاته ، فيكون وجوده لوجود شىء آخر غير ذاته لا بد منه فهو علته ، فله طلة . وبالجملة فإنما يصير أحد الأمرين واجبا له ، لا لذاته ، بل الملة .

أما المعنى الوجودى فبعلة ، هى علة وجودية . وأما المعنى المدمى فبعلة ، هى عدم العلة للمعنى الوجودى ، وعلى ما علمت . فنقول : إنه يجب أن يصير واجباً بالعلة ، وبالقياس إليها . فإنه إن لم يكن واجبا ،كان عند وجود العلة وبالقياس إليها ممكناً أيضا ، فكان يجوز أن يوجد وأن لا يوجد غير متخصص بأحد الأمرين ، وهمذا محتاج من رأس إلى وجود شىء ثالث يتمين له به الوجود عن العمدم ، أو العدم عن الوجود عند وجود العلة ، فيكون ذلك علة أخرى ، ويتمادى الكلام إلى غير النهاية . وإذا تمادى إلى غير النهاية لم يكن ، مع ذلك ، قد تخصص له وجوده ، فلا يكون قد حصل له وجود ، وهمذا مع ذلك ، قد تخصص له وجوده ، فلا يكون قد حصل له وجود ، وهمذا عبل . لا لأنه ذاهب إلى غير النهاية في العلل فقط ، فإن همذا في هذا الموضع بعد مشكوك في إحالته ، بل لأنه لم يوجد بُهمد من ما يه يتخصص وقد فوض موجوداً . فقد صح أن كل ما هو ممكن الوجود لا يوجد ما لم يجب بالقياس موجوداً . فقد صح أن كل ما هو ممكن الوجود لا يوجد ما لم يجب بالقياس

ونقول: ولا يجوز أن يكون واجب الوجود مكافئا لواجب وجود آخر، حتى يكون هذا موجوداً مع ذلك، وذلك موجوداً مع هذا، وليس أحدهما

<sup>(</sup>٥) علة: + بحلة ط (٩) له : ساقطة من ط (١١) لم يكن : لا يكون ج ، م ؛ فلا يكون طا (١١) تخصص : تعين م || وجوده : وجوده || قد : ساقطة من ص ، م (١٣) فقط : ساقطة من ط ، (١٤) مشكوك : شكوك ج (١٥) لا : فلاطا (١٧) وتقول : فتقول ح ، ص ، ط ، م .

علة للإخر، بل هما متكافئان في أمر لزوم الوجود . لأنه لا يخلو إذا احتبر ذات إحدهما مذاته دون الآخر ، إما أن يكون واجبا مذاته أو لا يكون واحبا مذاته ، فإن كان واجبا بذاته فلا يخلو إما أن يكون له وجوب أيضا باعتباره مع الثاني ، فيكون الشيء وأجب الوجوب بذاته ، وواجب الوجود لأجل غره ، وهـذا محال ، كما قد مضي . وإما أن لا يكون له وجوب بالآخر ، فلا يجب أن تتبع وجوده وجود الآخر ، ويلزمه أن لا يكون لوجوده طلاقة بالآخر ، حتى يكون إنما يوجد إذا وجد الآخر هذا . وأما إن لم يكن واجبا بذاته ، فحب أن يكون ماءتبار ذاته ممكن الوجود ، وباعتبار الآخر واجب الوحود . فلا يخلو حنثذ إما أن يكون الآخر كذلك أو لا يكون ، فإن كان الآخركذلك فلا يخلو حينئذ إما أن يكون وجوب الوجود لهذا من ذلك ، وذلك في حد إمكان الوجود ، أو في حد وجوب الوجود . فإن كاذ وجوب الوجود لهذا من ذلك ، وذلك هو في حد وجوب الوجود ، وليس من نفسه، أو من ثالث سابق ، كما قلناه في وجه سلف ، بل من الذي يكون منه ، كان وحوب وجود هــذا شرطاً فيه وجوب وجود ما يحصل ٧٨ وجوب وجوده ٤ تُمْدية بالذات فلا محصل له وجوب وجود البّة . وإن كان وجوب الوجود لهذا من ذلك ، وذلك في حد الإمكان ، فيكون وجوب وجود هذا من ذات ذلك وهو في حد الإمكان ، ويكون ذات ذلك في حد الإمكان مفيداً لهذا وجوب الوجود ، وليس له حد الإمكان مستفادا من هذا ، بل الوجوب .

(۱) عله : طنه ط ، طا (۲) درن ... بداته : ساقطة من م || آولایکون : ولا یکون ط • (۷) لم یکن : لا یکون ب ، م (۸) الآخر: الثانی م (۹) حینفه : ساقطة من ب ، م م ، م || الآخر : الثانی م (۱۰) خذا : خذاج ، ط (۱۱) وذلك : + هو ط (۱۲) وذلك ، در : رهو ذلك م (۱۳) فلماه : فلما نظام ، م (۱۲) وجود : الوجود م (۱۷) وهو : ما نظة من ط || و یکون ... الإیکان : ساقطة من ط •

١.

فتكون العلمة لهذا إمكان وجود ذلك ، وإمكان وجود ذلك ليس علته هــذا ، فيكونان غير متكافئين ، أعنى ما هو علته بالذات ومعلول بالذات .

ثم يعرض شيء آخر ودو ، أنه إذا كان إمكان وجود ذلك هو علة إيجاب وجود هذا ، لم يتملق وجود هذا بوجوبه ؛ بل بإمكانه . فوجب أن يجوز وجوده مع عدمه وقد فرضا مثكافئين ، هذا خلف فإذن ليس يمكن أن يكونا متكافئي الوجود ، في حال ما ، لا يتعلقان بعلة خارجة ، بل يجب أن يكون أحدهما هو الأول بالذات ، أو يكون هناك سبب خارج آخر يوجبهما جميما مايجاب الدلاقة التي بينهما أو يوجب العلاقة بإيجابهما . والمضافان ليس أحدهما واجباً بالآخر ، بل مع الآخر ، والموجب لها العلمة التي جمعتهما ، وأيضًا المَادتان أو المُوضُّوعان أو المُوصُّوفان جِمًّا . وابِس يُكفِّي وَجُودُ المادتين أو الموضوعين لها وحدهما ، بل وجود ثالث يجم ينهما . وذلك لأنه لا نحلو إما أن يكون وجودكل واحد من الأمرين وحقيقته هو أن يكون مع الآخر ، فوجوده بذاته يكون غير واجب ، فيصير ممكناً ، فيصير معلولًا ، و يكون كما قانا ايس علته مكافئة في الوجود ، فتكون إذن علته أمرأ آخر ، فلا يكون هو والآخر علة للعلاقة التي ينهما ، بل ذلك الآخر . وأما أن لا يكون، فتكون الممية طارئةً على وجوده الخاص لاحقةً له . وأيضا فإن الوجود الذي نحصه لا يكون عن مكافيه من حيث هو مكافيه ؛ بل عن علة متقدمة إن كان معلولاً . فحينئذ إما أن يكون وجوده ذلك عن صاحبه ، لا من حيث يكافيه،

<sup>(</sup>۱) علته : علا ص (٤) بامكانه : رجوده إمكانه جـ ، ط (٥) فرضا : فرضا جـ ، ص ، ط (٦) متكافئ الوجود : متكافئي في الوجود طا ال بعله : بعلته ط (٧) خارج آخر : خارج ب ۽ آخر ط (٩) جمعتهما : جميها ط ، طا (١٠) أز : ماقطة من ص ، م (١١) وحدهما : أوأحدهم (٦٣) فيصيريمكما : فيكون يمكما ج (١٦) وجوده : رجود ص ، م (١٨) يكافيه : مكافيه ص .

بل من حيث وجود صاحبه الذي يخصمه ، فلا يكونان متكافئين ، بل علة ومالولا . و يكون صاحبه أيضا علة للملاقة الوهمية بينهما كالأب والابن . و إما أن يكونا متكافئين من جملة ما يكون الأمران ليس أحدهما علة للآخر، وتكون الملاقة لازمة لوجودهما ، فتكون العلة الأولى للملاقة هي أمر خارج موجد لذا تيهما على ما علمت ، والملاقة عرضية ، فيكون لا تكافؤ هناك إلا بالمرض المباين أو اللازم . وهذا غير ما نحن فيه ، و يكون للذي بالمرض علمة لا عالمة ، فيكونان من حيث التكافؤ معلولين .

<sup>(</sup>٢) للملافة : الملافة ب (٥) موجد : موجود بخ (٦) اللازم : اللازم م |

الدى: الذى ب، طا

١.

### [ الفصل السابع ] (ز) فصــــل في أن واجب الوجود واحد

ونقول أيضا: إن واجب الوجود يجب أن يكون ذاتا واحدة. و إلا فليكن كثرة ويكون كل واحد منها واجب الوجود ، فلا يخلو إما أن يكون كل واحد منها في المدى الذى هو حقيقته ، لا يخالف الآخر ألبتة أو يخالفه . فإن كان لا يخالف الآخر في المدى الذى لذاته بالذات ، و يخالفه بأنه ليس هو ، وهذا خلاف لا عالة ، فيخالفه في غير المدى . وذلك لأن المدى الذى هو فيهما غير مختلف ، وقد قارنه شيء به صار هـذا أو في هذا ، أو قارنه نفس أنه هـذا أو في هذا ، أو قارنه نفس أنه هـذا أو في هذا ، و يقارنه نفس أنه هـذا أو في هذا ، ولم يقارنه هـذا المقارن في الآخر ، بل ما به صار ذاك ذاك ، أو نفس أن ذاك ذاك ، وهـذا تخصيص ما قارن ذلك المنى ، و بينهما به مباينة .

فإذن كل واحد منهما يباين الآخر به ، وليس يخالفه في نفس المعنى ، فيخالفه في غير المعنى .

والأشياء التي هي غير الممنى وتقارن المعنى هي الأعراض واللواحق الغــير ١٥ الذاتية . وهــذه اللواحق فإما أن تعرض لوجود الشيء بما هو ذلك الوجود

 <sup>(</sup>٣) واجب: الواجب به ي ص ، ط (٥) كثرة : كثيرة ص ، م || ويكون : فكون به ، ص ، ط ، م (٩) به : ساقماة من به ، ط (١٠) أوفى: في م || وله : أو لم ط || ذاك ذاك : ذلك ذلك به || به : ساقماة من م (١١) نقل ذلك : ذلك ذلك به || به : ساقماة من م (١٣) نقص : ساقماة من ص ؛ + أصل به ، ص ، ط (١٤) نيخالفه ... المنى : ساقماة من م (١٥) والأشياء : فالأشياء به ؛ بل نقول الأشياء ط (١٦) لوجود : لحقيقة ص ، ط || هو : + تلك الحقيقة أولوجوده عاهو ص ، ط .

١.

فيجب إن يتفق الكل فيه وقد فرض إنها مختلفة فيسه ، وهذا خلف . وإما أن ترض له عن أسباب خارجة لا عن نفس ماهيته ، فيكون لولا تلك الدلة لم تمرض ، فيكون لولا تلك الدلة لكانت الذوات واحدةً أو لم تكن ، فيكون لولا تلك الدلة ليس هذا بانفراده واجب الوجود،وذلك بانفراد ، واجب الوجود لا من حيث الوجود ، بل من حيث الأعراض ، فيكون وجوب وجود كل واحد منهما الحاص به ، المنفرد له ، مستفاداً من غيره . وقد قبل إن كل ما هو واجب الوجود بغيره فليس واجب الوجود بذاته ، بل هو في حد ذاته ممكن الوجود، فتكون كل واحدة من هذه ، من انها واجبة الوجود بذاتها ، ممكنة الوجود في حد ذاتها عمكنة الوجود في حد ذاتها عمكنة الوجود في حد ذاتها وهذا عمال .

ولتفرض الآن أنه يخالفه في مدنى أصلى ، بعد ما يوافقه في المدنى ، فلا يخلو ذلك المدنى إما أن يكون شرطاً في وجوب الوجود ، أو لا يكون . فإن كان شرطا في وجوب الوجود ، فظاهر أنه يجب أن يتفق فيسه كل ،ا هو واجب الوجود ، وإن لم يكن شرطا في وجوب الوجود ، فوجوب الوجود متقرر دونه وجوب وجود ، ومو داخل عليه ، عارض ، مضاف إليسه ، بعد ما تم ذلك وجوب وجود ، وقد منعنا هذا وبينا فساده . فإذن لا يجوز أن يخالفه في المنى .

<sup>(</sup>۱) نبه : نباط | | آنها : آنهها به | رهذا : فهذاب به هذا م (۳) لکات :
کات ج ، ص ، م به لکان ط ، (ه - ۲) رذلك ... الأعراض : ساقطة من ب
(د) لا من حبث الوجود : ساقطة من ج ، ص ، م ، (۲) متهها :
منها ط ، طا (۸) راحدة : راحد ط (۹) بذاتها : باراتها م ، | حد ذاتها :
حدرد ذراتها ص به حد ذراتها م | رهذا : رهو ط ، | عال : حدا طا ، (۱۱) ذلك :
لذلك ص .

بل يجب أن نزيد لهذا بياناً من وجه آخر وهو : أن انقسام معنى وجوب الوجود في الكثرة لا يخلو من وجهين : إما أن يكون على سبيل آنقسامه بالفصول و إما على سبيل آنقسامه بالعوارض . ثم من المعلوم أن الفصول لا تدخل في حد ما يقام مقام الجنس . فهي لا تفيد الجنس حقيقته ، و إنما تفيده القوام بالفعل ، وذلك كالناطق ، فإن الناطق لا يفيد الحيوان معنى الحيوانية ، بل يفيده القوام بالفعل ذاتا مه حودة خاصة .

فيجب أيضاً أن تكون فصول وجوب الوجود ، إن صحت ، بحيث لا تفيد وجوب الوجود بالفعل . وهذا محال وجوب الوجود بالفعل . وهذا محال من وجهين: أحدهما، أنه ليس حقيقة وجوب الوجود إلا نفس تأكد الوجود، لا كقيقة الحيوانية التي هي معني غير تأكد الوجود ، والوجود لازم لها ، أو داخل عليها ، كما علمت . فإذن إفادة الوجود لوجوب الوجود ، هي إفادة شرط من حقيقته ضرورة ، وقد منع جواز هذا ما بين الجنس والفصل . والوجه الثاني ، أنه يلزم أن تكون حقيقة وجوب الوجود متعلقة في أن تحصل بالفعل بموجب له ، فيكون المعنى الذي به يكون الشيء واجب الوجود يجب وجوده بغيره ، وإنما كلامناً في وجوب الوجود بالذات ، فيكون الشيء الواجب «

فقد ظهر أن انقسام وجوب الوجود إلى تلك الأمور ، لا يكون انقسام المعنى الجنسي إلى الفصول . فتبيّن أن المعنى الذي يقتضي وجوب الوجود لا يجوز

 <sup>(</sup>٣) وإما :أوط (٤) حقيقته: حقيقة ب، ج، ط، م || بالفعل: +ذاتا موجودة ط
 (١٣) أنه : حاقطة من ط (١٤) له : طاب (١٥) بغيره : لغيره ط
 (١٨) إلى الفصول : بالفصول ح || فتين : فين م .

أن يكون معنى جنسياً ينقسم بفصول أو أعراض ، فبق أن يكون معنى نوعياً . فنقول : ولا يجوز أن تكون نوعيته مجمولة على كثيرين ، لأن أشخاص النوع الواحد ، كما بينا ، إذا لم تختلف في المعنى الذاتى ، وجب أن تكون إنما تختلف بالموارض ، وقد منعنا إمكان هذا في وجوب الوجود ، وقد يمكن أن نبين هذا بنوع من الاختصار ، و يكون الغرض واجماً إلى ما أردناه .

فنقرل: إن وجوب الوجود إذا كان صفة للشيء وموجوداً له، فإما أن يكون واجباً في هذه الصفة ، أى في وجوب الوجود ، أن تكون عين تلك الصفة موجودة لهذا الموصوف ، فيمتنع الواحد منها أن يوجد وجودا لا يكون صفة له ، فيمتنع أن يوجد له وحده ، وإما أن يكون وجودها له ممكنا غير واجب . فيجوز أن يكون هذا الشيء غير واجب الوجود بذاته ، هذا خلف . فوجوب الوجود لا يكون بذاته وهو واجب الوجود لا يكون الله احد فقط .

فإن قال قائل : إن وجوده لهذا ، لا يمنع وجوده صفة للآخر فكونه صفة للآخر لا يبطل وجوب كونه صفة له . فنقول : كلامنا في تعيين وجوب الوجود صفة له ، من حيث هو له ، من حيث لا يلتفت فيه إلى الآخر ، فذلك ليس صفة للآخر بعينه ؛ بل مثلها الواجب فيها ما يجب في تلك بعينها . وبعبارة أخرى نقول : إن كون الواحد منها واجب الوجود ، وكونه هو بعينه ، إما أن يكون واحدا ، فيكون كل ما هو واجب الوجود فهو هو بعينه وليس غيره . وإن كان

 <sup>(</sup>٣) فغول: فلناطا || نوميته: نوميه ط (٣) إنما تختلف: إنما اختلفت با إنما اختلفت با إنما اختلف با إنما اختلف با إنما اختلف با إنما اختلف با أن ... الوجود: علم (٧) أي ... الوجود: سائطة من م || تلك : هذه م (٨) موجودة : الموجودة با ط (١٣) فكوته: وكوته ط (١٤) لا يطل: لوس يبطل ب (١٧) كون : كان ط (١٨) فهو هو: فهو ص ٠

كونه واجب الوجود ، غير كونه هو بعينه ، فمقارنة واجب الوجود لأنه هو بعينه ، إما أن يكون أمراً لذاته ، أر الهلة وسبب موجب غيره . فإن كان لذاته ، ولأنه واجب الوجود هذا بعينه بوإن كان لعلة وسبب موجب غيره ، فلكونه هذا بعينه سبب ، فلخصوصية وجوده المنفرد سبب ، فله معلول .

فإذن واجب الوجود واحد بالكلية ليس كأنواع تحت جنس ، وواحد بالمدد ليس كأشخاص تحت نوع ، بل معنى شُرح اسمه له فقط ، ووجوده غير مشترك فيه. وسنزيد هذا إيضاحا في موضع آخر. فهذه الخواس التي يختص بها واجب الوجود .

وأما الممكن الوجود ، فقد تبين من ذلك خاصيته وهو أنه يحتاج ضرورة ، الله شيء آخر يجمله بالفمل موجودا . وكل ما هو ممكن الوجود فهو دائما ، باعتبار ذاته ، ممكن الوجود ، لكنه ربما عرض أن يجب وجوده بغيره ، وذلك إما أن يعرض له دائما ، وإما أن يكون وجوب وجوده عن غيره ليس دائما ، بل في وقت دون وقت . فهذا يجب أن يكون له مادة تتقدم وجوده بالزمان ، كا سنوضحه .

والذى يجب وجوده بغيره دائما ، فهو أيضا غير بسيط الحقيقة . لأن الذى له باعتبار ذاته،غير الذى له من غيره،وهو حاصل الهوية منهما جميماً فى الوجود، فلذلك لا شيء غير واجب الوجود تعرّى عن ملابسة ما بالقوة والإمكان باعتبار نفسه ، وهو الفرد ، وغيره زوج تركيى .

<sup>(</sup>۲) وسبب: أوسبب م · (۸) موضع: مواضع ب · (۱۰) خاصيته : خاصته ب ، ط ·

<sup>(</sup>١٦) بغيره : لفيره ص ، ط .

### [ الفصل النامن ] (ح) فصل

ف بيان الحق ، والصدق ، والذب عن أول الأقاويل ، في المقدمات الحقة

أما الحق فيفهم منه الوجود في الأعيان مطلقاً ، ويفهم منه الوجود الدائم ، ويفهم منه حال الفول أو المقد الذي يدل على حال الشيء في الخارج إذا كان مطابقاً له ، فقول : هذا قول حق ، وهذا اعتقاد حق . فيكون الواجب الرجود هو الحق بذاته دائما ، والممكن الوجود حق بغيره ، باطل في نفسه .

 ١٠ وأما الحق من قبل المطابنة فهو كالصادق، إلا أنه صادق فيا أحسب باعتبار نسبته إلى الأمر ، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه .

وأحق الأقاو بل أن يكون حقاً ما كان صدقه دائما ، وأحق ذلك ما كان صدقه أوليا ليس لعلة .

وأول كل الأقاويل الصادقة الذي يتهي إليه كل شيء في التحليل ، حتى أنه يكون مقولا بالفوة أو بالفعل في كل شيء أيبين أو يتبين به ، كما بيناه في كتاب البرهان ، هو أنه : لا واسطة بين الإيجاب والساب . وهذه الخاصة ليست من عوارض شيء إلا من عوارض الموجود بما هو موجود ، لعمومه في كل موجود .

 <sup>(</sup>٣) الأقاريل: الأرائل م (٧) الواجب: واجب ج ، ص . (١٥) يبن : يتبين م ||
 بناه : بناه م .

والسوفسطائى إذا أنكر هذا ، فليس ينكره إلا بلسانه معاندا . أو يكون قد عرض له شبهة فى أشياء فسد عليه عنده فيها طرفا النقيض لفلط جرى عليه مثلا ، لأنه لا يكون حصل له حال التناقض وشرائطه . ثم إن تبكيت السوفسطائى ، وتنبيه المتحبر أبدا ، إنما هو فى كل حال على الفيلسوف ، ويكون لا محالة بضرب من المحاورة . ولا شك أن تلك المحاورة تكون ضرباً من القياس الذى يلزم مقتضاه ، إلا أنه لا يكون فى نفسه قياسا يلزم مقتضاه ، ولكن يكون في نفسه قياسا يلزم مقتضاه ، ولكن يكون في السا بالقياس .

وذلك لأن القياس الذى يلزم مقتضاه على وجهين : قياس فى نفسه ، وهو الذى تكون مقدماته صادقة فى أنفسها ، وأعرف عند العقلاء من النتيجة ، ويكون تأليفه تأليفا منتجا ، وقياس كذلك بالقياس ، وهو أن تكون حال ، المقدمات كذلك عند المحاور حتى يسلم الشئ و إن لم يكن صدقا ، و إن كانصدقا لم يكن أعرف من النتيجة التى يسلمها ، فؤلف عليه بتأليف صحيح مطلق أوعده . وبالجملة فقد كان القياس ما إذا سلمت مقدماته لزم منه شئ ، فيكون ذلك قياسا من حيث هو كذا . ولكنه ليس يلزم أن يكون كل قياس قياسا يلزم مقتضاه ، لأن مقتضاه يلزم إذا سلم ، فإذا لم يسلم كان قياسا . لأنه قد أورد ، ه فيه ما إذا وضع وسلم لزم ، ولكن لما لم يسلم بعد لم يلزم مقتضاه ، فيكون القياس قياسا يلزم مقتضاه ، فيكون القياس .

ساقطة ط ، م .

 <sup>(</sup>٢) له: ساقطة من ب ، ط ، || أشياه : + قد ص ، (٣) له: ساقطة من ب
 (٥) المحاورة : [ تبدأ أسخة د جذه الكلة ] ، (٢) يكون : ساقطة من د ،

<sup>(</sup>١١) المقدمات: + ما د.، ط. | وإن كان: أو إن كان ب ، ط،م . (١٣) يسلمها:

لابسلها د، ج، ص، م (١٥) لأنه: +كان ط (١٦) وسلم: + ذلك ط | ١١

وكونه قياساً يلزم مقتضاه ، هو أيضا على قسمين ، على ما علمت ، فالقياس الذى يلزم مقتضاه بحسب الأصر فى نفسه ، هو الذى مقدماته مسلمة في أفسما ، وأما الذى هو بالقياس ، فالذى قد سلم المفاطب مقدماته، فتلزمه النبجة .

ومن المجائب أن السوفسطاتى الذى غرضه الهـاراة يضطر إلى أحدالأمرين: إما إلى السكوت والإعراض ، وإما إلى الاعتراف لا محالة بأشياء ، والاعتراف بأنها تنتج عليه .

وأما المتمير فعلاجه حل شبهة ، وذلك لأن المتمير لا عالة إنما وقع فيا وقع فيه إما لما يراه من تخالف الأفاضل الأكثرين ، ويشاهده من كون رأى كل واحد منهم مقابلا لرأى الآخر الذي يجده قرنا له ، لا يَقْصُر عنه ، فلا يجب عنده أن يكون أحد القولين أولى بالتصديق من الآخر ، وإما لأنه سمع من المذكورين المنهورين المشهود لهم بالفضيلة أقاويل لم يقبلها عقله بالبديهة ، كقول من قال : إن الشئ لا يمكنك أن تراه مرتين ، بل ولا مرة واحدة ، وإن لا وجود لذي في نفسه ، بل بالإضافة . فإذا كان قائل مثل هذا القول منهوراً بالحكة لم يكن بعيدا أن يتحير الشادى لقوله . وإما لأنه قد اجتمع عده قياسات منقابلة النتانج ليس يقدر عل أن يختار واحدا منها ويزيف الآخر

<sup>(</sup>۱) وكونه .. مقتفاه : ساتطة من د ، ص (۲) مقتفاه : + وكونه قباساط | | الأمر : الأدورد | القسما : قسمام (۳) وأما : فأما د (۵) العبائب : العباب د ال الأمريد : أمرين م (٦) إلى الاعتراف : إلى اعتراف ، واعتراف ب ، م (۱) سلامه : غلامه طا (۱۰) منهم : منهام (۱۱) بالتعديق : بالعدق به ، منهام (۱۱) بالتعديق : بالعدق به ، منهام (۱۱) أن : + يقول ط .

۱٥

فالفيلسوف يتدارك ما عرض لأمثال هؤلاء من وجهين: أحدهما حل ما وقع فيه من الشك ، والثانى التنبيه التام على أنه لا يمكن أن يكون بين النقيضين واسطة .

إما حل ما وقع فيه فن ذلك أن يعزفه أن الناس ناس لا ملائكة . ومعذلك فليس يجب أن يكونوا متكافئين في الإصابة ، ولا يجب إذا كن واحد أكثر صوابا في شيء من آخر، أن لا يكون الآخر أكثر صواباً منه في شيء آخر . وأن يعرف أن أكثر المتفلسفين يتعلم المنطق وليس يستعمله ، بل يعود آخر الأمم فيه إلى القريحة فيركبها ركوب الراكض من فير كف عنان أو جذب خطام . وأن من الفضلاء من يرمن أيضا برموز، ويقول ألفاظاً ظاهرة مستشنعة أو خطأ وله فيها غرض خفي ، بل أكثر الحكاء ، بل الأنبياء الذين لا يؤتون من جهة غلطا أو سهوا هذه وتيرتهم . فهذا يزيل شغل قلبه من جهة ما استنكر من الملماء . ثم يعرفه فيقول : إنك إذا تكلمت فلا يخلو إما أن تقصد بلفظك نحو شيء من الأشياء بعينه ، أولا تقصد ، فإن قال إذا تكلمت لم أفهم شيئا ، فقد خرج هذا من جملة المسترشدين المتعيرين، وناقض الحال في نفسه ، وليس الكلام مه هذا الضرب من الكلام .

و إن قال : إذا تكلمت فهمت باللفظ كل شيء فقد خرج عن الاسترشاد .

<sup>(</sup>۱) فالفيلموف: والفيلموف د إلى ينداوك: سيندادك طا . (٣) التنبه: تنبهه ب ، ج ، ص ، م (٤) ذلك أن يعرفه : ذلك يعرفه ط ) يعرفه أن الناس : يعرفه الناس د (٥) واحد : الواحد د ، ص ، واحدا م (٧) وليس : طيس د | فيه : ساقمة من د (٨) الراكض : الرابض طا (٩) ظاهرة : ظاهر ط | استشنة : ستبشة ص (١٠) فيها : فيه د ، ص (١١) جهة : حيث د (١٣) لم : ولم ج ،

فإن قال : إذا تكانت فهمت به شيئاً بعينه ، أو أشياء كثيرة محدودة. فعلى كل حال نقد جدل لله ظ دلالة على أشياء بأعينها لا يدخل في تلك الدلالة غيرها . فإن كانت تلك الكثرة تنفق في معنى واحد فقد دل أيضا على معنى واحد ، وإن لم يكن كذلك فالاسم مشترك ، ويمكن لا عالة أسب يفرد لكل واحد من تلك الجلة اسما ، فهذا يسلمه من قام مقام المسترشدين المتحيرين . وإذا كان الاسم دليلاً على شيء واحد كالإنسان مثلا فاللا إنسان، أعنى ما هو مباين للإنسان لا يدل عليه ذلك الاسم بوجه من الوجوه فالذي يدل عليه اسم الإنسان لا يكون الذي يدل عليه اسم اللا إنسان، فإن كان الإنسان يدل على اللا إنسان، فيكون لا عالة الإنسان ، والحجر ، والزورق ، والفيل شيئا واحدا ، بل يدل في الأبيض ، والأسود ، والتقيل ، والخفيف ، وجميم ما هو خارج مما دل عليه اسم الإنسان . وكذلك حال المفهوم من الألفاظ هذه ، فيلزم من هذا أن يكون الكلام مفهوم .

ثم لا يخلو إما أن يكون هذا حكم كل افظ ، وحكم كل مدلول عايه باللفظ، أو يكون بعض هذه الأشياء بهذه الصفة ، وبعضها بخلافها . فإن كان هـ فا في كل شيء فقد عرضأن لاخطاب ولاكلام، بل لا شبهة ولاحجة أيضا. و إن كان في باض الأشياء قد تتميز الموجبة عن السالبة ، وفي باضها لا تتميز ، فحيث تتميز يكون لا عالة ما يدل عايه الإنسان غير ما يل عليه باللا إنسان ، وحيث

 <sup>(</sup>١) كان : ران ب | كثيرة : معدودة ط (٢) خلد : لد ب ، د ، ص ، م | إليميا : أعينا : أعينا : كالانسان م | إليمينا ج (٤) و يمكن : يكون طا (٢) كالإنسان : كاللانسان : كاللانسان : اللا إنسان د ، ط | الله ي : والذي جه ص ، الذي ب ، ط (٨) اللا إنسان : الا إنسان ط (١٠) عا : عمام ص ، الذي ب ، ط (٨) اللا إنسان : الا إنسان ط (١٠) عا : عمام ص ، ط (١١) الأنساط : أنساط م (٢) يمن : + كل يمن م | ولا يمن : لا يمن ج ، د ، م ص ، ط (١٦) عن : من ب ، ج ، د ، ط ، م (١٧) تميز يكون : لا تميز تكون م | ا باللا إنسان : بالإنسان ط .

لا يتميز مثلا كالأبيض واللا أبيض بكون مدلولها واحدا ، فيكون كل شيء هو لا أبيض فهو لا أبيض ، فالإنسان إذا كان له مفهوم متميز فإن كان أبيض فهو أبيض لا أبيض الذي هو والأبيض واحد ، واللا إنسان كذلك ؛ فيمرض مرة أخرى أن يكون الإنسان واللا إنسان غير متمزين .

فهذا وأمناله قد يزيح علة المتحبّر المسترشد في أن يعرف أن الإيجاب والسلب لا يجتمعان ، ولا يصدقان معا ، وكذلك أيضا قد تبين له أنهما لا يرتفعان ولا يكذبان معا ، فإنه إذا كذبا ما في شئ ، كان ذلك الشئ ليس بانسان منلا ، وليس أيضا بلا إنسان . فيكون قد اجتمع الثيء الذي هو اللا إنسان وسالبه الذي هو لا لا إنسان ، وقد نبه على بطلائه ، فهذه الأشياء وما يشبههها عما لا يحتاج أن نطول فيه ، وبحل الشبه المتقابلة من قياسات المتحبر يمكننا أن نهديه .

وأما المتمنت فينبغى أن يكلف شروع النار ، إذ النار واللانار واحد ؛ وأن يؤلم ضربا ، إذ الوجع واللاوجع واحد ؛ وأن يمنع الطمام والشراب ، إذ الأكل والشهب وتركهما واحد .

فهذا المبدأ الذى ذببتا عنه من يكذبه ، هو أول مبادئ البراهين ، وعلى الفيلسوف الأول أن يذب عنه . ومبادئ البراهين تنفع في البراهين . والبراهين تنفع في معرفة الأغراض الذاتية لموضوعاتها . لكن معرفة جوهم الموضوعات

<sup>(</sup>۱) یکون: فیکونس(۲)فهو آپیض، وکل ثبی، هو آپیض: ساقطة مزد || فهو: هو به ||فالانسان: والانسان ب ، م (۳) له : ساقطة من د || لا آپیض : اللا آپیض ط ، (۷)لد آپین : قد یتمین د؛ ساقطة من ط (۱۰) وساله : وسالبته م (۱۱) و بحل الشبه ؛ ومحل الشبه ج ، ص ، ط .

الذى كن فيا سلف يعرف الحد فقط ، فما يلزم الفيلسوف ههنا أن يحصله ، فيكون لهذا العلم الواحد أن يتكلم في الأمرين جميعاً .

اكل قد يت كك على هذا أنه إن تكلم فيها ، على سبيل التحديد والتصور ، فهو ذلك الذي يتكلم فيه على صاحب العلم الجزئى ، و إن تكلم فيها في التصديق صار اكلام فيها برهانيا

فقول: إن هــذه أَقَى كانت موضوعات في طوم أخرى تصير عوارض في هذا الملم ، لأنها أحوال تمرض اللوجود ، وأقسام له ، فيكون ما لا يبرهن عايه في علم آخر ، يبرهن عليه ههنا .

وأيضا إذا لم يلتفت إلى علم آخر وقسم موضوع هذا العلم نفسه إلى جوهر الدي هو موضوع العلم ما وعوارض تكون خاصة له ، فيكون ذلك الجوهر الذي هو موضوع العلم ما أو الجوهر مطلقا ، ايس موضوع هذا العلم ، بل قسما من موضوعه ، فيكون ذلك بخو ما عارضاً لطبيعة موضوعه ، الذي هو الموجود ، إن صار ذلك الجوهر دون شئ آخر الطبيعة الموجود أن تقارنه أو يكون هو . فإن الموجود طبيعة يصح عملها على كل شيء ، كان ذلك الجوهر أو غيره . فإنه ليس لأنه موجود الموجود هر، أو جوهر، أو جوهر، أو جوهر ما، وموضوع ما ، على ما فهمت ، قبل هذا، فيا سلف .

ومع هذا كله فليس البحث عن مبادئ التصور والحد حداً ولا تصوراً ، ولا انبحث عن مبادئ البرهان برهانا ، حتى يصير البحثان المتخالفان بجنا واحدا .

 <sup>(</sup>۱) الدی کان: التی کات د، ص، التی کان ج، ط | | فیا: نقد ط ، ساتیلة من ب، م
 (۳) یشکك: بشکل ج، د، ط ، بشکك ص، م | | فیا: فی هذا ج، د، ، ص، ط | ارائمور: رائمور رص ، (۱) التی: ازد ، الدی م | | آخری: آخرط (۸) برهن: بترهن م (۱۹) دولوع: ساتیلة من ب، د، م (۱۳) ذلك: ساتیلة من ب، د، ص، م (۱۳) طبیعة: رطبیعة د(۱۶) الجموهر: جوهرط (۱۵) رموضوع: ارموضوع ص، م م ،

# المقالى الثانية ونيها أربعة نصول

<sup>(</sup>١) الثانية : + من الجملة الرابعة من الكتاب م

<sup>(</sup>٢) أربعة فعول : سافطة من ج ، د ، ص ، ط ، طا .

# [ الفصل الأول ] (۱) فصل ف تعریف الجوهر واقسامه بقول کلی

فنقول: إن الوجود للشيء قد يكون بالذات مثل وجود الإنسان إنساناً ، وقد يكون بالمرض مثل وجود زيد أبيض . والأمور التي بالمرض لا تحد . فلنترك الآن ذلك ولنشتنل بالموجود ، والوجود الذي بالذات .

فأقدم أقسام الموجودات بالذات هو الجوهر، وذلك لأن الموجود على قسمين : أحدهما ، الموجود في شيء آخر ، ذلك الشيء الآخر متحصل القوام والنوع في نفسه ، وجودا لا كوجود جزء منه ، من فير أن تصح مفارقته لذلك الشيء ، وهو الموجود في موضوع ؛ والثاني ، الموجود من غيرأن يكون في شيء من الأشياء بهذه الصفة ، فلا يكون في موضوع ألبتة ، وهو الجوهر .

و إن كان ما أشير إليه في القسم الأول موجوداً في موضوع ، فذلك الموضوع لا يُخلو أيضا من أحد هذين الوصفين ؛ فإن كاس الموضوع جوهمرا فقوام المرض في الجوهم ، و إن لم يكن جوهم اكان أيضا في موضوع ورجع البحث

<sup>(</sup>ع) الإنسان إنسانا : الأشياء ط (ه) زيد : فهد ب ع ساقطة من ط || أبيض : الأبيض د || لاتحد : الم جهناد (٨) الموجود : الوجود ج، ص ، ط || ذلك : وذلك ج، ص ، ط || النبي : ساقطة من ط (٩) مفاوقته : مفاوقته ج، ص ، ط (١١) فلا يكون : ولا يكون ط (١١) وإن : وإذب ب وإذا ج، ص ، فإذم || القسم الأول : القسمة الأولى ج، م ، السفة الأولى ط (١٤) العرص في الجوهر : الجوهر العرض في م .

إلى الابتداء ، واستحال ذهاب ذلك إلى غير نهاية ، كما سلبين في مثل هذا الممنى خاصة . فيكون في جوهم ، الممنى خاصة . فيكون لا محالة آخره فيا ليس في موضوع ، فيكون في جوهم ، فيكون الجوهم موجودا ، وغير متقوم بالعرض ، فيكون الجوهم هو المقدم في الوجود .

وأما أنه هل يكون عرض فعرض ، فليس بمستنكر ، فإن السرطة في الحركة ، والاستفامة في الخط ، والشكل المسطع في الهسيط ، وأيضا فإن الأحراض . والعرض نفسب إلى الوحدة والكثرة ، وهذه ، كاسنين لك ، كلها أحراض . والعرض وإن كان في عرض فهما جيماً معا في موضوع ، والموضوع بالحقيقة هو الذي يقيمهما جيماً ، وهو قائم بنفسه .

ثم قد جزز كنير بمن يدعى المعرفة أن يكون شئ من الأشياء جوهرا وحرضا مما بالقياس إلى شيئين ، فيقول : إن الحرارة حرض في غير جسم النار ، لكنها في جملة النار ليست بعرض لأنها موجودة فيه بكزه ، وأيضا ليس يجوز وفعها عن النار ، والنار تبيق ، فإذن وجودها في النار ليس وجود العرض فيها ، فإذا لم يكن وجودها فيها وجود العرض ، فوجودها فيها وجود الجوهر . وهذا غلط كبير ، وقد إشبعنا القول فيه في أوائل المنطق ، وإن لم يكن ذلك موضعه ، فإنها إنما ظاءا فيه هناك .

10

فتقول: قد علم ، فها سلف ، أن بين المحل والموضوع فرقاً ، وأن الموضوع يمني به ما صار بنفسه ونوعيته قائمًا ، ثم صار سبباً لأن يقوم به شيء فيه ليس كجزه منه . وأن المحل كل شيء يحله شيء فيصير بذلك الشيء بحال ما ، فلا سعد أن يكون شيء موجودا في محلو يكون ذلك المحل لم يصر بنفسه نوعا قائما كاملا بالفعل ، بل إنما تحصل قوامه من ذلك الذي حله وحده ، أو مع شيء آخر ، أو أشياء أخرى اجتمعت، فصيرت ذلك الشيء موجوداً بالفعل، أو صبرته نوعا بعينه . وهذا الذي يحل هذا المحل يكون لا محالة موجوداً لا في موضوع . وذلك لأنه ليس يصلح أن يقال : إنه في شيء ، إلا في الجملة ، أو في المحل ، وهو في الجملة كجزء ، وكان الموضوع ما يكون فيه الشيء ، وليس كجزء منه ، وهو في المحل ليس كشئ حصل في شئ، ذلك الشئ قائم بالفعل نوها، ثم يقيم الحال فيه؛ بل هذا المحل جعلناه إنما يتقوم بالفعل بتقويم ما حله ، وجعلناه إنما يتم له به نوعيته إذا كانت نوعيته إنما تحصل أو تصير له نوعية " باجتماع أشياء جملتها يكون ذلك النوع . نبين أن بعض ما في المحل ليس في موضوع . وأما إثبات هذا الشيء الذي هو في محل دون موضوع ، فذلك علينا إلى قريب .

و إذا أثبتناه ، فهو الشيء الذي يخصه في مثل هذا الموضع باسم الصورة ، وإذا كان الموجود

<sup>(</sup>۱) فرقا : فرقا م (۲) یعنی: بعنی د (۳) بحال : کال ب با عال د ، ط

<sup>(</sup>٤) عل : المحل ب ، ج ، ص ، م (٧) بعيته : ينفسه ط (٨) أن : لأن طا

<sup>(11)</sup> يتقوم ... إنما : ساقطة من ط || وجملناه : أو جملناه ط (١٢) نوعيته إنما : نوعية إنما ط || فوهة : فوهنه ص ، فوهنها هارش ص ... (١٥) ، إذا : فإذا ص !! المرض :

<sup>|</sup> فرمية : فوميته ص ؛ فوميتها هامش ص (١٥) و إذا : فإذا ص | الموضع : الموضوع د .

لا فى موضوع هو المسمى جوهمراً ، فالصورة أيضا جوهم. . فأما المحل الذى لا يكون فى على آخر فلا يكون فى موضوع لا محالة ، لأن كل موجود فى موضوع لا محالة ، كأن كل موجود فى موضوع لا محلم الحقيق أيضا جوهم ، وهذا المجتمع أيضا جوهم .

وقد عرفت من الخواص التى لواجب الوجود أن واجب الوجود لا يكون إلا واحداً ، وأن ذا الأجزاء أو المكافى لوجوده لا يكون واجب الوجود ، فن هذا يعرف أن هذا المركب،وهذه الأجزاء كلها فى أنفسها، ممكنة الوجود، وأن لها لا محالة سببا يوجب وجودها .

فنفول أولا: إن كل جوهر فإما أن بكون جسياً، وإما أن يكون فيرجسم،
فإن كان غير جسم فإما أن يكون جزء جسم، وإما أن لا يكون جزء جسم،
بل يكون مفارقا للا جسام بالجلة. فإن كان جزء جسم فإما أن يكون صورته،
وإما أن يكون مادته. وإن كان مفارقا ليس جزء جسم فإما أن تكون له علاقة
تصرف ما في الأجسام بالتحريك ويسمى نفساً، أو يكون متبرئا عن المواد
من كل جهة وسمى عقلاً. ونحن نتكلم في إثبات كل واحد من هذه الأقسام.

 <sup>(</sup>۱) موضوع: موضع ط (۳) ولا يتمكس: وليس يتمكس ط (۲) لوجوده: الوجودطا
 (۱۰) غير جسم: + بل يكون ط (۱۱) بالجملة: وبالجملة د (۱۲) له: سائطة من د (۱۶) كنكلر: سائطة من ب ، ج ، د ، ص ، م .

### [ الفصل الثانى ] (ب) فصل ف تحقيق الجوهر الجسمانى وما يتركب منه

وأول ذلك معرفة الجسم وتحقيق ماهيته .

أما بيان أن الجسم جوهم واحد متصل وليس مؤلفا من أجزاء لا تتجزأ ، فقد فرغنا عنه . وأما تحقيقه وتعريفه فقد جرت العادة بأن يقال : إن الجسم جوهم طويل عريض عميق ، فيجب أن ينظر فى كيفية ذلك . لكن كل واحد من ألفاظ الطول والعرض والعمق يفهم منه أشياء مختلفة . فتارة يقال : طول للخط كيف كان ، وتارة يقال طول لأعظم الخطين المحيطين بالسطح مقدارا ، وتارة يقال طول لأبعاد المختلفة المتدة المتقاطعة كيف كانت ، وطا أو غير خط ، وتارة يقال طول للبعد المفروض بين الرأس ومقابله من القدم أو الذنب من الحيوان . وأما العرض فيقال للسطح نفسه ، ويقال لأنقص البعدين مقدارا ، ويقال للبعد الواصل بين اليمين واليسار . والعمق أيضا قد يقال لمثل البعد الواصل بين اليمين واليسار . والعمق أيضا قد يقال لمثل البعد الواصل بين اليمين الوجوه المشهورة في هذا .

وليس يجب أن يكون في كل جمم خط بالفعل ، فإن الكرة ليس فيها خط بالفعل ألبتة ولا يتمين فيها المحور مالم تتحرك ، وليس من شرط الكرة في أن

 <sup>(</sup>٣) تحقیق: ترکیبم || وما یترکب: وما یرکب د || مه : هه ب، د، ص، منها جه (١) الجسم:
 + هوب (١٠) الهنتلفة : سائطة من ج، د، ص، م || کانت : کان ب، ص
 (١٣) يين : من د (١٤) اينداه : اينداه م (١٥) فهذه : وهذه ط .

تصبر جمها أن تكون متحركة حتى يظهر فيها عور أو خط آخر . فإنها تتحقق جمها بما يحقق الجسمية ، ثم يعرض لها أو يازمها الحركة . وأيضا الجسم ليس بجب أن يكون فيه من حيث هو جسم سطح ، فإنه إنما يجب فيه من حيث يكون مناها ، وليس يحتاج في تحققه جمها وفي معرفتنا إياه جمها إلى أن يكون مناهيا ، بل انتاهى هارض لازم له ، ولذلك لايحتاج إلى تصوره فجسم حين يتصور الجسم . ومن تصور جمها غير مناه فلم يتصور جمها لا جمها ، ولا يتصور عدم الناهى إلا للتصور جمها. لكنه أخطأ كن قال : إن الجسم آلة ، فقد أخطأ في انصديق ولم يخطئ في تصور بسيطيه وهما الموضوع والمحمول .

ثم إن كان لابد للجسم في تحققه جسما أن تكون له سطوح، فقد يكون جسم عيط به سطح واحد وهو الكرة. وليس أيضا من شرط الجسم في أن يكون جسماً أن تكون له أبعاد مفاضلة، فإن المكتب أيضا جسم مع أنه عاط بحدود ستة، ومع ذلك ليس فيه أبساد متفاضلة حتى يكون له طول وعرض وهمق بأحد الماني .

ولا أيضا يتملق كونه جمهاً بأن يكون موضوها تحت المهاه ، حتى تعرض الها المام ، و يكون له طول وعرض وهمق بمغى آخر ، و يكون له طول وعرض وهمق بمغى آخر ، و إن كان لابد من أن يكون إما سماه و إما في سماه .

<sup>(</sup>۱) متعركة : متعركا ج ، د ، ص ، ط م | إ فيها : فيه ج ، ص ، ط م | إ فيها : فإنه ح ، ط ، م | المحتفية : جسيته د | المحتفية : يتعفق ط (۲) يتعفق : يتفقق : يتعفق الله الريازيها : له أو يلزيه ح ، د ، ط ، م (٤) تحققه : تحقيقه د ، ط ، م الارم : ما فعلم د | إ لم المور : ما فعلم ت (٦) لا يتعب د | لا يتعب د | ولا يتعبو : ولا ي

فين من هذا أنه ليس يجب أن يكون في الجسم ثلاثة أبعاد بالفمل على الوجوه المفهومة من الأبعاد الثلاثة حتى يكون جسها بالفمل .

فإذا كان الأمر على هذا ، فكيف يمكننا أن نضطر أنفسنا إلى فرض أبعاد ثلاثة بالفعل ، موجودة فى الجسم ، حتى يكون جسها ، بل معنى هذا الرسم بلجسم أن الجسم هو الجوهر الذى يمكنك أن تفرض فيه بدا كيف شئت ابتداء ، فيكون ذلك المبتدأ هو الطول ، ثم يمكنك أن تفرض أيضا بعدا آخر مقاطعا لذلك البعد على قوائم ، فيكون ذلك البعد الثانى هو العرض ، ويمكنك أن تفرض فيه بعدا ثالثا مقاطعا لهدين البعدين على قوائم تتلاقى الثلاثة على موضع واحد ، ولا يمكنك أن تفرض بعداً عمودياً بهذه الصفة غير هذه الثلاثة .

وكون الجسم بهذه الصفة هو الذى يشار لأجله إلى الجسم بأنه طويل . . عريض عميق ، كما يقال : إن الجسم هو المنقسم فى جميع الأبعاد . وليس يمنى أنه منقسم بالفعل مفروغ عنه، بل عل أنه من شأنه أن يفرض فيه هذا القشم.

فهكذا يجب أن يعرّف الجسم ، وهو أنه الجوهر الذى كذا صورته ، وهو بها هو ما هو ، ثم سائر الأبعاد المفروضة فيه بين نهاياته ونهاياته أيضا وأشكاله وأوضاعه أمور ليست مقومة له ، بل هى تابعة لجوهره . وربما لزم بعض الأجسام شىء منها أو كلها ، وربما لم يلزم بعض الأجسام شىء منها أو كلها ، وربما لم يلزم بعض الأجسام شىء منها أو بعضها .

 <sup>(</sup>۱) فين: فتين ص (۲) جسا: جمياط (۱) ثم يمكنك: ويمكنك ج، م || آخر مقاطعا: لآخر متفاطعا ج (۷) فلك البعد الثانى: ذلك الثانى ص، م (۸) البعدين: ساقطة من م (۱۱) يعنى: + به، ب، د، ص، ط (۹) مقمم: ينقسم ب و ج، د، ص، ط (۱۱) هوما: هو هومام (۱۵) أمود: ما ط (۱۲) مقمم: يقدم ك || لهمت : ساقطة من ح || مقومة: بمقومة ط .

ولو أنك أخذت شمة فشكلتها بشكل افترض لحس أبعاد بالفعل بين تلك النهايات معدودة مقدرة محدودة ، ثم إذا غيرت ذلك الشكل لم يبق شيء منها بالفعل واحداً بالشخص بذلك الحد و بذلك القدر ، بل حدثت أبعاد أخرى عالفة لتلك بالمدد ، فهذه الأبعاد هي التي من باب الكم .

وإن اتفق أن كان جسما ، كالفلك مثلا ، تلزمه أبعاد واحدة ، فليس ذلك له بما هو جسم ، بل لطبعة أخرى حافظة لكالاته النانية . فالحسمية بالحقيقة صورة الاتصال القابل لما قلناه من فرض الأبعاد الثلائة . وهذا المعنى فير المقدار وغير الحسمية التعليمية . فإن هذا الجسم من حيث له هذه الصورة لا يخالف جسما آخر بأنه أكبر أو أصغر ، ولا يناسبه بأنه مساو أو معدود به و عاد له أو مشارك أو مباين ، وإنما ذلك له من حيث هو مقدر ومن حيث جزء منه يعده . وهذا الاعتبار له غير اعتبار الجلسمية التي ذكرناه . وهذه أشياء قد شرحناها لك بوجه أبسط في موضع آخر يحتاج أن تستمين به .

ولهذا ما يكون الجسم الواحد يتخلخل و يتكانف بالتسخين والتبريد، بيختلف مقدار جسميته . وجسميته التي ذكرناها لا تختلف ولا تتغير ، فالجسم الطبيعى جوهر بهذه الصفة .

وأما قولنا : الجسم التعليمي . فإما أن يقصد به صورة هذا من حيث هو عدد ، مقدر، مأخوذ في النفس ، ليس في الوجود ، أو يقصد به مقدار ما ذو اتصال أيضا بهذه الصفة من حيث له اتصال محدود مقدّر كان في تقش

<sup>(</sup>۱) نشكابا: تشكاها د (۲) نه : مافعلة من م (۷) ظاه : ظام | إرها : در من المناه من م (۷) ظاه : ظام | إرها : وعلم من من منا : وها در منا : فركاه : فركاه

١.

10

أو في مادة . فالجسم التعليمي كأنه عارض في ذاته لهــــذا الجسم الذي بيناد ، والسطح نهايته ، والخط نهاية نهايته . وسنوضح القول فيا بعد فيها ، وننظر في أن الاتصال كيف يكون لها وكيف يكون للجسم الطبيمي .

فنقول أولا: إن من طباع الأجسام أن تنقسم ولا يكفى فى إثبات ذلك المشاهدات ؛ فإن لقائل أن يقول: إن الأجسام المشاهدة ليس شيء منها هو جسم واحد صرفا ، بل هى مؤلفة من أجسام ، و إن الأجسام الوحدانية غير عسوسة ، وأنها لا يمكن أن تنقسم بوجه من الوجوه .

وقد تكلمنا على إبطال هذا بالبيانات الطبيعية، وخصوصا على أسهل المذاهب نقضاً ، وهو مذهب من خالف بينها بالأشكال . فإن قال قائل : إن طبائعها وإن أشكالها متشاكلة . فحينئذ يجب أن يبطل مذهبه و رأيه بما أقول .

فنقول: إنجعل أصغرالأجسام لا قسمة فيه لا بالقوة ولا بالفعل حتى كان كالنقطة جملة ، فإن ذلك الجسم يكون لا محالة حكمه حكم النقطة في امتناع تأليف الجسم المحسوس عنه ، و إن لم يكن كذلك ، بل كان في ذاته بحيث يمكن أن يفرد منه قسم عن قسم . لكنه ليس يطيع الفصل المفرق بين القسمين اللذين يمكن فرضهما فيه توهما .

فنقول : لا يخلو إما أن يكون حال ما بين القسم والقسم مخالفة لحال ما بين الجزء والجزء في أن الجزءين لا يلتحان وأن القسمين لا يفترقان ، أمرا لطبيعة

 <sup>(</sup>۲) فيا: فيام || فيها: سقاطة من ب ، ج ، د ، م (۲) و إن : فإن د (۷) تنقم : تقسم ب ، ح ، ط ، م (۸) هذا باليانات : هذه اليانات ب (۱۱) لا فسمة : لا يتم ط | كان : أثم ب ، ج ، ص ، م و كائم أنه د (۱۲) تأليف الحسم : تأليف جسم د (۱۳) مته فخ || كذك : اذلك م ، (۱۳) يكون : + كون م || والقسم : + الح فخ ؛ الكان د ، د (۱۲) لا يكتمان د ، لا يجتمان ص .

الثير، وجوهره ، أو بسبب من خارج عن الطبيعة والجوهر . فإن كان سببا من خارج عن الطبيمة والجموهــر فإما أن يكون سبباً يتقوم به الطبيمة والجموهر بالفمل كالصورة السادة والمحل العرض ، أو سهباً لا يتقوم به . فإن كان سهبا لانتفزم به فجائز من حيث الطبيعة والجوءر أن يكون بينهما الثنام عن افستراق وافتراق عن النَّام ، تنكون هذه الطبيعة الجسمية باعتبار نفسها قابلة للانتسام وإنما لاتنفسم بسهب من خارج . وهذا القدر يكفينا فيا نحن بسهيله . وأما إن كان ذلك السهب يتقرّم به كل واحد من الأجزاء إما تقوماً داخلا في طبيعته وماهبته ، أو تقوما في وجوده بالفمل غير داخل في ماهيته مختلفاً فيسه فيعرض أول ذلك أن هذه الأجسام مختلفة الجواهر . وهؤلاء لا يقولون به . وتأنيا إن طبعة الجسمية التي لها لايكون مستحيلًا علما ذلك وإنما يستحيل ذلك طبعاً من حيث صورة تنوعها ، ونحن لانمنم ذلك ، و مجوز أن يغارن الجسمية شيء ف الفلك . والذي يحتاج إليه ههذا هو أن تكون طبيعة الجسمية لاتمنع ذلك بما مي طبيعة الجسمية.

فنقول أولا: قد تحققنا أن الجسمية من حيث هي جسمية ليست غير قابلة الانقسام ، ففي كل طباع الجسمية أن تقبل الانقسام . فيظهر من هذا أن صورة الجسم والأبعاد قائمة في شيء . وذلك أن هذه الأبعاد هي الاتصالات أنفسها أو شيء يمرض للاتصال ، على ما سنحققها ، وليست أشياء يعرض لما

<sup>(</sup>۱) بسب: لسب س، م (۲) لاتناهم: لم تناهم جه ، د، ص، ط (۷) تقوما طا (۸) غنلفا: ریخنلف ب ، د، ص ، طا ، م ، فیخنلف ج (۱۰) قائت: قبول الاقام د، ص (۱۹) کل : مالفالة من م (۱۸) ما منحققها ولهست: ما منحقق لیست ب ، جه ، د، ص ، م .

۱٥

الاتصال . فان لفظ الأبعاد إسم لنفس الكيات المتصلة لا للاشياء التي عرض له الاتصال . والشيء الذي هو الاتصال نفسه أو المتصل بذاته فستحيل أن يبقى هو بعينه ، وقد يظل الاتصال . فكل اتصال بُعدُ إذا انفصل بطل ذلك البعد وحصل بعدان آخران . وكذلك إذا حصل اتصال ، أعنى الاتصال بالممنى الذي هو فصل لا عرض ، وقد بينا هذا في موضع آخر . فقد حدث بعد آخر و بطل كل واحد مما كان بخاصيته . ففي الأجسام إذن شيء موضوع للاتصال والانفصال ، ولما يعرض للاتصال من المقادير المحدودة .

وأيضا فإن الجسم من حيث هو جسم له صورة الجسمية ، فهو شيء بالفمل ، ومن حيث هو مستمد أى استعداد شأت فهو بالقوة ؛ ولا يكون الشيء من حيث هو بالفعل شيئا آخر ، فتكون القوة للجسم لا من حيث له الفعل · فصورة الجسم تقارن شيئا آخر غيرا له فى أنه صورة ، فيكون الجسم جوهراً مركباً من شيء عنه له الفوة ، ومن شيء عنه له الفعل . فلذى له به الفعل هو صورته ، والذى عنه بالفوة هو مادته ، وهو الحيرلى .

واسائل أن يسأل و يقول : فالهيولى أيضا مركبة ، وذلك لأنها في نفسها . هيولى وجوهر بالفعل ، وهي مستعدة أيضا .

فنقول: إن جوهر الهيولى وكونها بالفعل هيولى ليس شيئا آخر إلا أنهجوهر مستمد لكذا، والجوهرية التي لها ليس تجعلها بالفعل شيئا مر الأشياء،

 <sup>(</sup>٣) فستميل: نيستميل د (٣) فكل: وكل د، ص، ط (١) عا: فيام
 (٧) ولما: ولا ج || المقاديز: + المدردة د (٨) فيو: وهو ج (١١) له: القرة : القرة : القرة : القرة : القرة به ، د ، ط ، ط || عنه : له طا || بالقرة : القرة به ، د ، ط ، ط ، م || (٤) و يقول : فيتول به ، ج ، د ، ط ، م | (٤) و يقول : فيتول به ، ج ، ص ، ط (٤) من : في ط || من الأشياء : سافطة من م .

بل تُدَّما لاَن تكون بالفعل شيئا بالصورة . وليس معنى جوهريتها إلا أنها أمر ليس في موضوع . فالإثبات ههنا هو أنه أصى ، وأما أنه ليس في موضوع فهو سلب ، " وأنه أصر " ليس يلزم منه أن يكون شيئا معينا بالفعل لأن هذا عام ، ولا يصير الشيء بالفعل شيئا بالأصر العام ما لم يكن له فصل يخصه ، وفعد أنه مستعد قابل .

فاذن ليس ههنا حقيقة الهيولى تكون بها بالفمل ، وحقيقة أخرى بالقوة ، الا أن يطرأ عليه حقيقة من خارج ، فيصير بذلك بالفعل وتكون ، في نفسها واعتبار وجود ذاتها ، بالقوة . وهذه الحقيقة هي الصورة . ونسبة الميولى إلى هذين المعنين أشبه بنسبة البسيط إلى ما هو جنس وفصل من نسبة المركب إلى ما هو هيولى وصورة .

نقد بان من هذا أن صورة الجسمية من حيث هى صورة الجسمية عتاجة الى مادة ، ولأن طبيعة الصورة الجسمية فى نفسها من حيث هى صورة جسمية لا تختلف . فإنها طبيعية واحدة بسيطة ، ليس يجوز أن تتنوع بفصول تدخل عليها على جسمية ، فإن دخلتها فصول تكون أمورا تنضاف اليها من خارج ، وتكون أيضا إحدى الصور المقارنة المادة ، ولا يكون حكها معها حكم الفصول الحققة .

و بيان هذا هو أن الحسمية إذا خالفت جسمية الأخرى فيكون لأجل أن هذه حارة وتلك باردة، أوهذه لها طبيعة فلكية وتلك لها طبيعة أرضية. وليس

 <sup>(</sup>۲) موضوع: موضعط؛ + بالقوة بد، ص ب + بأن ط (۳) فهو: وهو به || أن يكون ما نفل ند ، ط اسبط: متبياطا (۱) ما: وماط (۱) بالقوة: القوة ط ، م (۱۱) صورة الجسمية : هذه الصورة الجسمية م || هم : هو د ، ط (۱۲) الصورة : صورة بحد د ، م ا (۱۲) الصورة : صورة بحد د ، ص ، م || من حيث هم : أى د (۱۵) أمودا : + لحاد || تنفاف: تنفاف: تنفاف ص ، ط (۱۵) إصدى : أحدط || ولا يكون : فلا يكون ب ، ص (۱۸) وتلك لها : وتلك الأخرى لها بد ، د ، ص ، م ، م ، م ، م ، م .

هذا كالمقدارالذى ليس هوفى نفسه شيئا محصلا مالم يتنوع بأن يكون خطا أوسطحا أوجها، وكالمدد الذى ليس هو شيئا محصلا ما لم يتنوع اثنين أو ثلاثة أو أر بعة . ثم إذا تحصل لا يكون تحصله بأن ينضاف اليه شيء من خارج ، وتكون الطبيعة الحلسية كالمقدارية أو المددية دونها طبيعة قائمة مشار إليها تنضاف إليها طبيعة أخرى فتننوع بها ؛ بل تكون طبيعة الاثنينية نفسها هي المددية التي تحل على الاثنينية وتختص بها ، والطولية نفسها هي المقدارية التي تحل عليها وتختص بها .

وأما ههنا فلا يكونكذك ، بل الجسمية إذا أضيف البها صورة أخرى لا تكون تلك الصورة التي تظن فصلا والجسمية باجتماعها جسمية ، بل تكون الجسمية أحدهما متحصلة في نفسها متحققة . فإنا نعني ههن بالجسمية التي كالحلس، وقد عرفت الفرق بينهما في كتاب البرهان، وسيأتيك 10 ههنا إيضاح وبيان لذلك .

على أنك قد تحققت فيا تبين لك الفرق بينهما ، فما كان كالمقدار يجوز أن تكون أنواعه تختلف بأمور لها فى ذاته تكون أنواعه تختلف بأمور لها فى ذاتها ؛ والمقدار المطلق لا يكون له ذات متقررة إلا أن تكون شيء منها ، وذلك لأن المقدار المطلق لا تتحصل له ذات متقررة إلا أن تكون خطا أو سطحا جاز أن يكون للخط لذاته ، غالفة هالسطح بفصل هو محصل لطبيعة المقدارية ، خطا أو سطحا .

 <sup>(</sup>۲) جميا : جمياتيا م (۳) لايكون : يكون ط ، م | اتحمله : محمله ط | العليمة : لطيمة م (٤) الجنسية ... دونها : الجنسية دونها كالمقدارية أر المددية ب (٥) الانتينية : + ف د (٧) وأما : فأما م (٩) التي : الذي ب ، ط ، طا ، م (١١) لذلك : لهذا ج ، ص كلللدة ب ، ج ، طا | لا التي : لا الذي ب ، ص ، ط ، طا ، م (١١) لذلك : لهذا ج ، ص كلللدة ب : عام (١٥) للخط : الخط م (١٦) فيا : عام (٥١) للخط : الخط م (١٦) فيا : عام (٥١) للخط : الخط م (١٦) فيا : عام (٥١)

وأما الجسمية التي تتكلم فيها فهى في نفسها طبيعة عصلة اليس تحصل نوعيتها بشى وينضم إليها ، حتى لو توهمنا أنه لم ينضم إلى الجسمية معنى ، بل كانت جسمية لم يمكن أن يكون متحصلا في أنفسنا إلا مادة واتصال فقط . وكذا إذا أثبتنامع الاتصال شيئا آخر فليس لأن الاتصال نفسه لا يحصل لنا إلا بإضافته إليه وقرفه به ، بل بحجج أخرى تبين أن الاتصال لا يوجد بالفمل وحده . فليس أن لا يوجد الشيء بالفعل موجودا هو أن لا تحصل طبيعيته ، فإن البياض والسواد كل شيء منهما متحصل الطبيعة معنى متخصصاً ، أثم تخصيصه الذي هو في ذاته ؛ شم منهما متحصل الطبيعة معنى متخصصاً ، أثم تخصيصه الذي هو في ذاته ؛ شم يموز أن يوجد بالفعل إلا في مادة .

وأما المقدار مطلقا فيستحيل أن يمحصل طبيعة مشارا إليها إلا أن يحمل المضرورة خطأ أو سطحاً ، حتى يصير جائزا أن يوجد ، لا أن المقدار يجوز أن يوجد مقدارا ، ثم يتبعه أن يكون خطأ أو سطحا على سبيل أن ذلك شيء لا يرجد الأمر دونه بالفعل و إن كان متحصل الذات ، فإن هذا ليس كذلك، بل الجسمية تنصور أنها وجدت بالأسباب التي لها أن توجد بها وفيها وهي جسمية فقط بلا زيادة ، والمقدار لا يتصور أنه وجد بالأسباب التي له أن يوجد بها وفيها وهر مقدار فقط بلا زيادة . فذلك المقدار لذاته يحتاج إلى فدول حتى يوجد شيئا متحصلا ، وتلك المقدول ذاتيات له لا تحوجه إلى أن

<sup>(</sup>۱) تحمل: تحملها د (۲) حتى: + يكون ب (۲) متحملا: متحملة د | أقسا: أقسابه، من ، ط | ركدًا : وكذك به ، أقسابه، من ، ط | ركدًا : وكذك به ، د ، من ، ط | ركدًا : وكذك به ، د ، من ، ط | ركدًا : وكذك به ، الطبعة : المبينة ط | أغسمه به : (۱) الأمر : الامن به ، من ، ط | المفسل : الفمل د ، ط | كذك : كدا به د ، من ، ط ، من (۱۱) وجد : وجدت ب ، د | إله : لما ب ، ب ، د (۱۱) وهو متدار : وهي جسمية ب ، د | فذك المقدار والمقدار د يكوبه : لاتخرجه ط ، تخرجه م ، فكربه ، لا كذلك المقدار م | إلياناج : محتاج ط (۱۲) لاتحرجه : لاتخرجه ط ، تخرجه م ،

يصير لحصولها غير المقدار . فيجوز أن يكون مقدارا يخالف مقدارا في إصر له بالذات .

وأما صورة الجسمية من حيث هى جسمية فهى طبيعة واحدة بسيطة محصلة لا أختلاف فيها ، ولا تخالف مجرد صورة جسمية لمجرد صورة جسمية بفصل داخل فى الجسمية ، وما يلحقها إنما يلحقها على أنها شىء خارج عن طبيعتها . فلا يجوز إذن أن تكون جسمية محاجة إلى مادة، وجسمية غير محتاجة إلى مادة. واللواحتى الخارجية لا تغنيها عن الحاجة إلى المادة بوجه من الوجوه ، لأن الحاجة إلى المادة لإجل ذاته ، والجسمية من حيث هى جسمية لا من حيث هى جسمية مع لاحتى .

فقد بان أن الأجسام مؤلفة من مادة وصورة .

١.

<sup>(</sup>١) لحصولها : بحصولها م إ مقدارا بحالف مقدارا : المقدارية الله المقدارد ، ط .

<sup>(</sup>٢) الخارجة: الخارجة ج، ص، م.

### الفصل الشالث] (ج) فصل ف إن المادة الجمهانية لا تتعرى عن العورة

ونقول الآن إن هذه المادة الجمانية يستحيل أن توجد بالفعل متعرية من الصورة . ومما يوضح ذلك بسرمة أنا بينا أن كل وجود يوجد فيه شيء بالفعل عصل قائم ، وأيضا استعداد لقبول شيء آخر ، فذلك الوجود مركب من مادة وصورة ، والمادة الأخية غير مركبة من مادة وصورة .

وأيضا إنها إن فارقت الصورة الجمسية فلا يخلو إما أن يكون لها وضع وحيز في الوجود الذي لها حينئذ، أو لا يكون ، فإن كان لها وضع وحيز وكان يمكن أن تنقسم فهي لا محالة ذات مقدار وقد فرض لا مقدار لها ، و إن لم يمكن أن تنقسم ولها وضع فهي لا محالة نقطة و يمكن أذ يتهي إليها خط ، ولا يجوز أن تكون مفردة الذات منعازة ، على ما علمت في مواضع .

وأما إن كان هذا الجوهر لا وضع له ولا اليه إشارة ، بل هو كالجواهر المعقولة ، لم يخل إما أن يحل فيه البُمّد المحصل بأسره دفعة ، أو يتحرك هو إلى كال مقداره تحركًا على الاتصال . فإن حل فيه المقدار دفعة وحصل لا محالة مع تقدره في حيز غصوص فيكون قد صادفه المقدار غتصا بحيّز ، و إلا لم يكن

<sup>(</sup>٠) كل : لكل ج ، ط || رجود : موجود هامش ص (٧) الأخيرة : الاخرة م

<sup>(</sup>٨) إما : ساقطة من م (٩) وكان : فكان ب (١٠) يمكن : يكن د

<sup>(</sup>۱۵) کال منداره: کال مندار ط؛ منداره د |ا تحرکا : عرکاب، منحرکاط (۱۹) تخدوه: مندره ب ، نخ ، + لماد .

حيز أولى به من حيز ، فقد صادفه المقدار حيث انضاف إليه ، فيكون لا عالة قد صادفه وهو في الحيز الذي هو فيه ، فيكون ذلك الجوهر متحيزا ، إلا أنه عساه أن لا يكون محسوسا ، وقسد فرض غير متحيز ألبتة ، هذا خلف . ولا يجوز أن يكون التحيز قد حصل له دفعة من قبول المقدار ، لأن المقدار إن وافاه وليس هو في حيز كان المقدار يقترن به لا في حيز، ولم يكن يوافيه في حيز محسوص من الأحياز المختلفة المحتملة له ، فيكون حينئذ لاحيز له ، وهذا عال ، أو يكون في كل حيز مكن أن يكون له لا يخصص سعضه ، وهذا أيضا عال .

وهذا يظهر ظهوراً أكثر في توهمنا هيولى مدرة ما قد تجردت ثم حصل فيها صورة تلك المدرة ، فلا يجوز أن تحصل فيها وليست في حيز ، ولا يجوز أن تحصل فيها وليست في حيز ، ولا يجوز أن تكون تلك المدرة تحصل في كل حيز هو بالقوة حيز طبيعي للمدرة ، فإن المدرية لا تجملها شافلة لكل حيز لنوعها ، ولا تجملها أولى بجهة من حيزها دون جهة ، ولا يجوز أن توجد إلا في جهة مخصوصة من جملة كلية الحيز ، ولا يجوز أن تحصل في جهة محصوصة ، ولا مخصص له بها من الأحوال . إذ ليس الا اقتران صورة بمادة، وذلك مشترك الاحتمال للحصول في أي جهة كانت من الحيز إنما الطبيعية لأجزاء الأرض. وقد علمت أن مثل هذا الحصول في جهة من الحيز إنما يكون فيا يكون بسهب وقوعه بانقرب منة بقسر قاسر خصص ذلك الترب باتجاهه يكون فيا يكون بسهب وقوعه بانقرب منة بقسر قاسر خصص ذلك الترب باتجاهه

<sup>(</sup>۱) حيزأولى: حيزا أولى م || المقدار: + من د (۳) حساه: صبى ح، ط، م (۶) التحيز: المنصيرط (۷) لا يخصص : لا يخصص ص || أيضا: ساقطة من ب، د، ص، ط، م (۸) وهذا: وبهذا ص || ظهورا : ظهور ط (۹) فلا يجوز: ولا يجوز نج (۱۰) تلك: ساقطة من به، د، م || للدرة اللدرية: للدرية د (۱۱) لا يجلم المنافلة من ا| الملدرية: للدرية د (۱۱) لا يجلم المنافلة م || شاغلا ب، ج، د، ط، م || لوريها: لورعه ب، ج، د، م ، وضعطا|| ولا تجلم از ولا تجلم ب، ح، م ، ص، ط، م || حيزه ب، ج، م (۱۳) تخصل: تحصل من، م (۱۳) مشترك : مشتركة ج (۱۶) كانت: كان ج، ص، م (۱۳) وقوعه بالمترب بخياهه د || باتجاهه باتجاهه به، ص، م، المترب بالمترب وتباه بالمترب بالمترب المترب باتجاهه به، ص، م، م، المترب المترب وتباه به، ص، م، المترب المترب

إلى ذلك المكان بمينه بالحركة المستقيمة أو حدوثه في الابتداء هناك . وبذلك القرب أو وقومه فيه بنقل ناقل لذلك تخصص، وقد أشبع لك الكلام في هذا .

فالهيولى التى للدرة لا تختص بعد التجريد ، ثم ليس صورة المدرية بجهة إلا أن يكون لها سناسبة مع تلك الجهة لتلك المناسبة لا لنفس كونها هيولى أؤلا ، ولا لنفس اكتسابها بالصورة ثانيا تخصصت بها ، وتلك المناسبة وضع ما .

وكذلك إن كان قبوله المقدار بكمله لادفهة ، بل على انبساط ، وطل أن كل ما من شانه أن ينبسط ، فله جهات ، وكل ما له جهات فهو ذو وضع فيكون ذلك الجوهرذا وضع وحيز ، وقبل لا وضع له ولا حيز ، وهذا خلف .

والذى أوجب هــذا كله فرضُنا أنه يفارق الصورة الجسمية ، فيمتنع أن يوجد بالفدل إلا متقوما بالصورة الجسمية ، وكيف تكون ذاتٌ لا حيز لها في الفوة ولا في الفعل تقبل الكم ؟

فنبين أن المادة لا تبقى مفارقة .

وأيضاً فإنها لا تخلو إما أن يكون وجودها وجود قابل ، فيكون دائما قابلا لشى الا يسرى عن قبوله لها ، و إما أن يكون لها وجود خاص متقوم ، ثم يلحق به أنه يقبل فيكون بوجودها الخاص المتقوم فيرذى كم وغيرذى حيز ،

<sup>(</sup>١) وبذلك: أربذلك د (٣) للدرة: في المدرة طا || لاتختص : لاتختص طا || التجويد: التحريك م (٥) ولا لفس : ولفس م || ثانيا : ثانية د (٦) البساط: البساط طا رمل : على ج (٨) فيكون : ويكون س (٩) فيمتنع : فعتنع م البساط طا ركيف : مكيف د إلا لحيز: لابن طا ولا برن م (١١) في القوة : بالقوة طا م الفالسلا: بالنسل د ، طا ، م (٣١) وجود: سائطة من ب || فابلا: فابلة س (١٤) قبوله له : م ي مقبول له ج ي مقبول لها س (١٥) المعاص : المعاصة د || في : المعاص في المعارف كم وغير ذا كالمعاص .

١.

فيكون المقدار الجسماني هو الذي عرض له وصدير ذاته بحيث له بالقوة أجراء بعد ما آن لذّاته أن تقوّم جوهرا في نفسه غير ذي حيز ولاكية ولاقبول قسمة .

فإن كان وجوده الخاص الذي يتقوم به لا يبتى عند التكثر أصلا ، فيكون ما هو متقوم بأنه لا حيزله ، ولا ينقسم بالوهم ، والعرض يعرض له أن يبطل عنه ما يتقوم به بالفعل لورود عارض عليه ، وإن كانت تلك الوحدانية لا لما تقوم به الهيولى ؛ بل لأصر آخر . ويكون ما فرضناه وجودا خاصا له ليس وجودا خاصا به يتقوم ، فيكون حينئذ للمادة م ورة عارضة بها تكون واحدة بالقوة والفعل ، وصورة أخرى عارضة بها تكون غير واحدة بالقوة والفعل . فيكون بين الأمرين شيء مشترك ، هو القابل للأمرين ، من شأنه أن يصير مرة وليس في قوته أن ينقسم وصرة أخرى وفي قوته أن ينقسم أعنى القوة القربة التي لا واسطة لها .

فلنفوض الآن هـــذا الجوهر وقد صار بالفعل اثنين ، وكل واحد منهما بالمدد غير الآخر ، وحكه أنه يفارق الصورة الجسمانية ، فليفارق كل واحد منهما الصورة الجسمانية ، فيبقى كل واحدمنهما جوهرا واحدا بالقوة والفعل. ولنفرضه بعينه لم ينقسم إلا أنه أزيل عنه الصورة الجسمانية حتى يبقى جوهرا واحدا بالقوة والفعل ، فلا يخلو إما أن يكون بعينه هذا الذي بقى جوهرا وهو غير جمع ، هو بعينه مثل الذي هو بكرئه الذي بقى كذلك مجرداً أو يخالفه ،

<sup>(</sup>۱) عرض له : عرض ب ، ص ، ط ؛ + و ان د (۲) آن : + له ط || لذاته : بذاته ص ، ط ؛ لذا د (۳) فان : و إن ب || وجوده : وجود ج ، د ، ط || به : سانطة من د (۵) حیز : جن ب ، ج ، د ، ص ، ط || والعرض : والفرض ص (۷) به یتقوم : یقوم به ط (۸ – ۹) بالقوة والفعل فیکون : بالقوة فیکونب ، د ، ص ، ط ، م (۲۱) و ند : قد ج ، د ، ص ، ط ، م (۱۳) فلیفارق : + فی ب ، ط (۱۵) ینقسم : یقسم م || یبن : ین م (۱۲) بسیته : ساقطة من د ، ص ، م (۱۷) بمکرنه : جزئه ب ، ط ؛ جن ، هامش ص .

فإن خالفه فلا يخلو إما أن يكون لأن هذا بي وذلك مُدم، أو بالمكس، أو يكون كلاهما قد بقيا \_ ولكن تختص بهذا كيفية أوصورة لا توجد إلا لذلك \_ أو يختلفان بالتفاوت بعد الاتفاق في المقدار أو الكيفية أو غير ذلك .

وَانَ بِتَى احدهماوعدم الآخر، والطبيعة واحدة ، متشابهة، وإنما أعدّم احدّهما رفعُ الصورة الجمهانية فبجب أن يعدِم الآخر ذلك بعينه .

وان اختص بهذا كيفية ، والطبيعة واحدة ولم تحدث حالة إلامفارقةالصورة الجميانية ، ولم يحدث مع هذه الحالة إلا ما يلزم هذه الحالة ، فيجبأن يكون حال الآخركذلك .

فإن قيل: إن الأولين وهما اثنان متعدان فيصيران واحدا ؛ فنقول : ومحال ان يتحر جوهران، لأنهما إن اتحدا وكل واحد، وان يتحد وأحدهما معدوم والآخر موجود فالمعدوم كيف يتحد بالموجود؟ و إن عدما حيما بالاتحاد وحدث شيء ثالث منهما فهما غير متحدين بل فاسدين ، و بينهما و بين النالث مادة مشتركة ، وكلامنا في نفس المادة لا في شيء ذي مادة.

وأما إن اختلفا بالتفاوت في المقدار أو ضر ذلك ، فيجب أن يكونا وليس ١ - لهما صورة جمهانية ولهما صورة مقدارية ، وهذا خلف .

وأما أن لا يختلفا بوجه من الوجوه ، فيكون حيلتذ حكم الثيء لو لم ينفصل هنه ماهو فيره ، هو حكه بعينه وقد انفصل عنه غيره ، وحكه مع فيره وحكه

<sup>(</sup>۱) وذك : وداك م (۲) لا توجد إلا : لا توجد ب و لا توجدان ج ، ص (۲) ولم تحدث : سافلة س د (۹) سعدان : يضدان س | رعمال : وسن الهال ب ، ج و والهال م (۱۰) لا تهما إن اتحدا : لأنهما اتحدام (۱۱) فالمدرم : فالمدم م (۱۳) فاسدين وينهما : فاسدان ينهما ، م (۱۳) ستركة : ورستركة د (۱۶) إن اختما : يختلفا د || المغدار : الندرج ، د م | أرفير ذك : سافلة من ب ، د || ولما : لما دك : سافلة من ب ، د | ولما : لما ص ، ط ، م (۱۲) وأما أن لا : وأما إن لم ج ، ص ؛ و ران لم د ؛ وأما أن م (۱۷) ماهر فيره : + وحكه وحده بمانج || هو حكه : هو ج ، م ؛ سافطة من د || بهنه : + حكه د || م حكه و : م خ يوه ص ، ط .

وحده ومن كل جهة حكما واحدا ، هذا خلف . أعنى أن يكون حكم بعض الموضوع وحكم كله واحداً من كل جهة ، أعنى أن يكون لو كان الشيء لن ينقص بأن يؤخذ منه شيء كما إذا أخذ منه شيء ، وحكمه ولم يضف إليه شيء حكمه وقد أضيف إليه شيء حكمه وقد أضيف إليه شيء .

و بالجلة كل شىء يجوز فى وقت من الأوقات أن يصير اثنين ، فنى طباع و ذاته استمداد للانقسام لايجوز أن يفارقه ، ور بما يمنع عنه بمارض غير استمداد الذات ، وذلك الاستمداد محال إلا بمقارنة المقدار للذات .

فيق أن الماد لا تتعرّى عن الصورة الجسمية . ولأن هذا الجوهر إنما صار كمّا قدار حلّه ، فليس بكم بذاته ، فليس يجب أن تختص ذاته بقبول قطر بعينه دون قطر وقدر دون قدر ، و إن كانت الصورة الجسمية واحدة ونسبة ما هو غير متجزئ ولا متكم في ذاته ، بل إنما يتجزأ ويتكم بغيره إلى أى مقدار يجوز وجوده نسبة واحدة ، و إلا فله مقدار في ذاته يطابق ما يساويه دون ما يضضل طيه .

قبين من هذا أنه يمكن أن تصغر المادة بالتكاثف وتكبر بالتخلخل ، وهــذا عسوس بل يجب أن يكون تمين المقدار عليها بسبب يقتضى فى الوجود ذلك

<sup>(</sup>۲) الموضوع: الموجود | | أن: سائطة من م (۳) كا: + هوط (ه) اثنين: اثنين ص (۲) وربما: ربما م || بنم : يمتنم ص || بمارض: الدارض د ، ط || فير:هن م (۷) الذات: الذات ب ، ج ، سائطة من م ؛ + وغير د ، ط || للذات: الذات ب ، د ، ط ، م ، و سائطة من ج (٨) المحسية : الجميانية ب (٩) بذاته: ذاته ط (١٠) الجسمية : الجميانية د ، ص (١٠ – ١١) ما هو غير : غير ما دوب ، ج ، د ، ط ، م (١١) نتجزئ : متعيزب ، ج ، د ، ص ، ط ، م (١٢) ذبة : ذبه ط ، م (١١) مليه : + وهو للكل والجزء واحد لا بد صح أن بكون منه يطابق جزءا من المقدار وليس (١٥) قين : تغيرب || طبها : طبه ج ،

المقدار. وذلك لسبب لا يخلوا إما أن يكون أحد الصور والأعراض التي تكون في المادة ، أو سببا من خارج . فإن كان سببا من خارج فإما أن يغيد ذلك المقدار المقدر بتوسط أمر آخر أو بسبب استعداد خاص ، فيكون حكم هذا وحكم القدم الأول واحداً يرجع إلى أن الأجسام لاختلاف أحوالها تختلف مقاديرها . وإما أن لا تكون الأفادة بسبب ذلك وبتوسطه ، فتكون الأجسام متساوية الاستحقاق للكم ومتساوية الأعجام ، وهذا كاذب .

ومع ذلك أيضا فلبس يجب أن يصدر عن ذلك السبب حجم بعينه دون حجم الا لأمر ، وأحنى بذلك الأمر شرطا ينضاف إلى المادة به تستحق المقدار المعين لا لنفس كونها مادة ولا أيضا لكونها مادة لها مصور بالكية ، بل يكون اللاد شيء لأجله تستحق أن يصورها المصور بذلك الحجم والكية . ويجوز أن تختلف بالنوع مطلقا ، ويموز أن تختلف بالأشد والأضعف ليس بالنوع مطلقا ، وإن كان الأشد والأضعف قد يقارب الاختلاف في النوع ، لكن بين الاختلاف بالنوع مطلقا وبين الاختلاف في النوع ، لكن بين الاختلاف فقد علم أن المجول قد تهيا بعنها لمقادر عتلفة وهذا أيضا مبدأ المطبيعات ،

وأيضا فإن كل جسم يختص لا عالة بحير من الأحياز ، وليس له الحير الخاص به بما هو جسم ، و إلالكان كل جسم كذلك، فهو إذن لا محالة مختص به لصورة ما في ذاته ، وهذا بين . فإنه إما أن يكون غير قابل للتشكيلات

<sup>(</sup>١) أحد: إحدى ط، م ۽ سائطة من ب • (٣) أمر: أثرد || استعاد: استمال ط، م (٢) بذلك : بقول ط، م استمال ط، م (٨) بذلك : بقول ط، م (٩) بذلك : بقول ط، م (٩) سمور: تنمور د (١١) بالنوع: سائطة من ط (١٤) الطبيات : الطبيات ، (١٥) الحيز : حيزه ج، م م ۽ حيزد || كل جسم : كل كل ط || لا محالة : سائطة من م (١٦) مين : + وأيضا به ، د ، ص ، ط .

والتفصيلات فيكون بصورة ما صاركذلك لأنه بما هو جسم قابل له ، وإما أن يكون قابلا لها بسهولة أو بعسر . وكيف ما كان ، فهو على إحدى الصور المذكورة في الطبيعيات . فإذن المادة الجسمية لا توجد مفارقة للصورة . فالمادة إذن إنما تتقوم بالفعل بالصورة ، فإذن المادة إذا بردت في التوهم ، فقد فعل بها ما لا يثهت معه في الوجود .

<sup>(</sup>۱) لأنه : لاأنه د · (۲) وكيف : فكيف ب · (۲) الجسمية : الحبسمة د ، م · (٤) في التوم : بالتوم د (٥) فقد : وقد ·

## [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل ف تقديم الصورة مل المادة ف مرتبة الوجود

فقد صح إن المادة الجمهانية إنما تقوم بالفعل هند وجود الصورة ، وأيضاً فإن الصورة المادية ليست توجد مفارقة للمادة . فلا يخلو إما إن تكون بينهما علاقة المضاف فلا تعقل ماهية كل واحد منهما إلا مقولة بالقياس إلى الآخر.

وليس كذلك ، فإنا نعقل كثيرا من الصور الجسيانية ، ونحتاج إلى تكلف شديد حتى نثبت أن لها مادة ، وكذلك هذه المادة نعقلها الجوهر المستمد ، ولا نعسلم من ذلك أن ما تستمد له يجب أن يكون فيه منه شيء بالفعل . . . الا بحث ونظر .

نم هى من حيث هى مستمدة مضافة إلى مستمد له و بينهما علاقة الإضافة، لكن كلامنا فى مقايسة ما بين ذاتيهما دون ما يعرض لها من إضافة أو يلزمهما، وقد عرفت كيف هذا .

وأيضاً فإن كلامنا في الحال بين المادة و بين الصورة من حيث هي موجودة. والاستمداد لا يوجب ملاقة مع شيء هو موجود لا محالة ، و إن كان يجوز

 <sup>(</sup>٦) معولة : معقرلة بد، د، ص، ط (٨) لها : له م (٩) فيه : ساقطة من ط - (١١) نم هي من : نم من بد || حيث هي مستعدة : حيث مستعدة ط ، م || منط : ساقطة من ط - (١٢) ذاتيها : ذاتيها ط ، م || يارمهما : يارمه م - (١٤) د ين الصورة : والصورة م .

ذلك فلا يخلو إما أن تكون العلاقة بينهما علاقة ما بين العلة والمعلول ، و إما أن تكون العلاقة بينهما علاقة أصرين متكافئي الوجود ليس أحدهما علة ولا معلولا للآخر ، ولكن لا يوجد أحدهما إلا والآخر يوجد . وكل شيئين ليس أحدهما علة للآخر ولا معلولاً له ثم بينهما هذه العلاقة فلا يجوز أن يكون رفع أحدهما علة لرفع الآخر من حيث هو ذات ، بل يكون أصراً معه ، أعنى يكون رفعا لا يخلوعن أن يكون مع رفع ، لا رفعا موجب رفع ، إن كان ولا بد . وقد عرفت الفرق بين الوجهين ، فقد عرفت أن الشيء الذي رفعه علة لرفع شيء آخر فهو طته ، فقد بان هذا لك قبل في مواضع على التفصيل وسيزداد إيضاحا في خلل ما نفهمه .

وأما الآن فقد علمت ، ههنا ، أنه فرق بين أن يقال فى الشيء : إن رفعه ملة لرفع شيء ، و بين أن يقال : لا بد من أن يكون مع رفعه رفع شيء . فإن كان ليس رفع أحد هذين الشيئين المذكورين علة لرفع الآخر ، بل لا بد من أن يكون مع رفعه ارتفاع الآخر ، فلا يخلو إما أن يكون رفع المرفوع منهما يوجب رفع شيء ثالث ، حتى أنه لولا رفع عرض لذلك الثالث لم يمكن رفع هذا ، أو يجب عن رفع شيء ثالث ، حتى أنه لولا رفع عرض لذلك الثالث لم يمكن رفع هذا ، أو لا يكون شيء من ذلك . فإن لم يمكن ، الله كان ليس يرتفع هذا إلا مع ذلك ، وذلك إلا مع هذا من غير سبب ثالث غير طبيعتهما ، فطبيعة كل واحد منهما متعلقة في الوجود ، بالفعل ، بالآخر .

 <sup>(</sup>٣) متكافى : متكافى جه: د، ص ، ط | علة : + الاتحده ط (٣) وكل : فكل جه: ص ، الشيئين : شيء ط (٤) له : الاتحرج ، د، ص ، ط ، (٥) أعنى : حتى ط ، (٢) إن كان : وإن كان م ، (٨) فقد : قد ب، د (١١) رفع : سافطة من د (١٣) المذكورين : سافطة من م | | لوفع : رفع د (١٣) رفعه : سافطة من ب ، ص ، م (١٣) يكن (الأولى) : يكن جه: ص ، م ، | يكن الكائية : يكن م (١٣) ذلك وذلك : ذاكوذاك ص ، (٧٠) طبيعتها ط | في الوجود : بالوجود م .

وإما إن يكون ذلك لما هيتهما فتكون مضافة ، وقد بان إنها ليست مضافة ، وإما إن يكون في وجودهما . وبين إن مثل هذا لا يكون واجب الوجود فيكون في ماهيته ممكن الوجود ، لكنه يصير بغيره واجب الوجود فلا يجوز إليتة إن يصير واجب الوجود بذلك الآخر ، فقد بينا هذا . فيجب أن يصير واجب الوجود هو وصاحبه معه في آخر الأصر ، إذا ارتقينا إلى الملل بشيء ثالث ، ويكون ذلك الشيء الثالث ، من حيث هو علة بالفمل لوجوب وجودهما ، لا يصح رفع أحدهما إلا برنع كونه علة بالفمل . فيكون هذان إنما يرتفعان برفع سهب ثالث ، وقد قلنا ليس كذلك ، هذا خلف . فقد بطل هذا ، ويق الحق أحد القسمين الآخرين .

وان كان رفعهما بسهب رفع شيء ثالث حتى يكونا هما معلولاه ، فلننظر كف يمكن أس تكون ذات كل واحد منهما تتعلق بمقارنة ذات الآخر . وانه لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما يجب وجوده من العلمة بوساطة صاحبه ، فيكون كل واحد منهما هو العلة الفريبة لوجوب وجود صاحبه ، ويكون كل واحد منهما هو العلة الفريبة لوجوب وجود صاحبه ، وهذا خال ، فقد بان أن هذا مستحيل فيا سلف من أقاو يلنا ، و إما أن يكون أحدهما بدينه أقرب إلى هذا الثالث ، فيصير هو العلة الواسطة ، والثاني هو المعلول ، و يكون الحق هو القسم الذي قلنا : إن العلاقة بينهما علاقة يكون بها أحدهما علة والآخر ، ملولا .

 <sup>(</sup>١) الحامياء الحامياء (٢) يكون في رجودهما : يكون رجودهما د (٣) بغيره: لغير ط (٤) الآخر، بالمحتون حيثط مضافا فبإذ قد حمح أنهما ليها مضافين ط المختود د د (٥) آخر: سائطة من د · | إلى : في جه د ، المختود د ، إلى الله : في جه د ، المختود د ، إلى الله : في جه د ، المختود د ، إلى الله : في حد المختود د ، إلى الله المختود د ، إلى المختود المختود المختود د ، إلى المشم : إلى المغام ، إلى المختود الم

فأما إنكان رفع أحدهما يوجب رفع ثالث يجب عن رفعه رفع الثانى منهما، فقد صار أحدهما علة العلة، وعلة العلة علة. والأمر يتقرر في آخره على أن يكون أحدهما معلولا والآخرعلة .

فلننظر الآن أيهما ينبغى أن تكون العلة منهما . فأما المادة فلا يجوز أن تكون هى العلة لوجود الصورة ، أما أولا : فلائن المادة إنما هى مادة ، لأن لها قوة القبول والاستعداد ، والمستعد بما هو مستعد لا يكون سببا لوجود ما هو مستعد له ، ولو كان سببا لوجب أن يوجد ذلك دائما له من غير استعداد .

وأما ثانيا : فإنه من المستحيل أن تكون ذات الشيء سبباً لشيء بالفعل وهو بعد بالقوة ؛ بل يجب أن تكون ذاته قد صارت بالفعل ، ثم صار سببا لشيء آخر ، سواء كان هذا التقدم بالزمان أو بالذات ، أعنى ولو لم يكن ألبتة موجودا إلا وهو سبب للثانى ، و إلا أن يقوم به الثانى بالذات، ولذلك يكون متقدما بالذات. وسواء كان ما هو سبب له يقارن ذاته أو يكون مفارقا ذاته، فإنه يجوز أن يكون بعض أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء يكون مقارنالذاته، و بعض أسباب وجود الشيء إنما يكون عنه وجود شيء مباين لذاته، فإن العقل ليس ينقبض عن تجويز هذا . ثم البحث يوجب وجود القسمين جميما ، فإن كانت المادة سببا للصورة فيجب أن تكون لها ذات بالفعل أقدم من الصورة ، وقد منعنا هذا منعاً ليس بناؤه على أن ذاته لا يمكن أن يوجد

۱۰

 <sup>(</sup>١) قاما : رأما ج،ص،م. || يوجب : موجب ط. || رفعه رفع النانى : رفعه النانى د.
 (٢) علة العلة رعلة : علة للعلة رعلة د (٤ – ٥) تكون هي العلة : تكون هو العلة ط.

<sup>(</sup> ٥ ) فلاُن: فإن ط | إنما: ساقطة من ط ( ٦ ) ما هو: ما هي م ( ٨ ) فإنه: فلاُنه ص ( ٩ ) صارت بالفعل: صار بالفعل ب، ج، ص، ط، م ( ١١ ) ولذلك:

وحاد لك ب (١٤) مقارنا : ماينا ب | و بعض ... ... أذاته : سانطة من ب •

<sup>(</sup>۱۵) يوجب : بوجوب م ۰ (۱۷) منعنا : ساقطة من ب ۰

إلا ملترما لمفارنة الصورة ؛ بل على أن ذاته يستحيل وجودها أن يكون بالفعل إلا بالصورة ؛ وبين الأصرين فرق .

وإما نالنا فإنه إذا كانت المادة هى العلة القريبة للصورة، والمادة لااختلاف لما في ذاتها ، وما يلزم عن الشيء الذي لا اختلاف فيه لا اختلاف فيه ألبتة ، فكان يجب أن تكون الصور المادية لا اختلاف فيها. فإن كان اختلافها لأمور تختلف من أحوال لاادة ، فتكون تلك الأمور هي الصور الأولى في المادة ، ويمود الكلام بأصله جذعا . فإن كان علة وجود هذه الصور المختلفة المادة وشيء آخر مع المادة ليس في المادة ، حتى لا تكون المادة وحدها هي العلة القريبة ، بل المادة وشيء آخر فيكون ذلك الشيء الآخر والمادة إذا اجتمعا القريبة ، بل المادة وشيء آخر فيكون ذلك الشيء الآخر والمادة إذا اجتمعا مع المادة حصلت صورة غير تلك الصور المعينة ، فتكون المادة في الحقيقة مع المادة حصلت صورة غير تلك الصور المعينة ، فتكون المادة في الحقيقة المادة حصلت صورة غير تلك الصور المعينة ، فتكون المادة في الحقيقة الماقبول الصورة .

وأما خاصية كل صورة فإنما تكون عن تلك العلل . و إنما تكون كل صورة هى هى بخاصيتها هى الشيء الخارج ، ولا يكون للاحدة فى تلك الخاصية صنع ، و إنما كانت تلك الصورة موجودة وجودها بتلك الخاصية، فيكون لا صنع للاحدة فى خصوصية وجود كل صورة،

 <sup>(</sup>٣) نائه: نلائه ج (٤) رما يلزم: ريلزم || الذي لا اختلاف نيه : + ألبة ص عطه (٥) فكان : ركان د || الصور : الصورة ج (٦) الحادة : الحادة : الحادة : من ، ط ، م ، والصور د || الصور : الصورة ج ، د (٧) أصله: ساقطة من ج ، د ، من (١٠) سية : تسبه د ، || واجتمع : أر ابن ج ، ط ، م (١٠) الصورة : الصورة م ، (١٤) هي هي : هي الم ب ، ط ، من من من من (١٥) وإنما : وأماد ، || كانت : كان ص ،

إلا أنها لا بد منها في أن توجد الصورة فيها ، وهذه خاصية العلة القابلية ، فيبق لها القبول فقط.فقد بطل أن تكون المادة علة للصورة بوجهمن الوجوه.

وقد بتي أن تكون الصورة وحدها هي التي بها يجب وجود المــادة .

فلننظر هل يمكن أن تكون الصورة وحدها هي التي بها يجب وجود المادة . فتقول : أما الصورة التي لا تفارقها مادتها فذلك جائز فيها ، وأما الصورة التي تفارق المادة ، وتبيق المادة موجودة بصورة أخرى ، فلا يجوز ذلك فيها . وذلك لأن هذه الصورة ، لو كانت وحدها لذاتها علة ، لكانت المادة تعدم بعد عدمها ، وتكون للصورة المستأنفة مادة أخرى توجد عنها ، ولكانت تلك المادة حادثة ، ولكان يحتاج لها إلى مادة أخرى . فيجب إذن أن تكون علة وجود المادة شيئا مع الصورة ، حتى تكون المادة إنما يفيض وجودها عن ذلك الشيء . لكن يستحيل أن يكل فيضائه عنه بلا صورة ألبنة ، بل إنما يتم ذلك الشيء . لكن يستحيل أن يكل فيضائه عنه بلا صورة ألبنة ، بل إنما يتم الأمر بهما جميعا .

فيكون تعلق المادة فى وجودها بذلك الشيء وبصورة كيف كانت تصدر عنه فيها ، فلا تعدم بعدم الصورة ، إذ الصورة لا تفارقها إلا لصورة أخرى تفعل مع العلة — التي عنها مبدأ وجود المادة — ما كانت تفعله الصورة الأولى. فها أن هذا الثانى يشارك الأول فى أنه صورة ، يشاركه فى أنه يعاونه على إقامة

هذه المادة، و بما يخالفه يجمل المادة بالفمل جوهرا غير الجوهر الذي كان يضله الأول .

فكنير من الأمور الموجودة إنما تتم بوجود شيئين ، فإن الإضاءة والإنارة إنما تحصل من سبب مضى ، ومن كيفية لا بعينها تجمل الجسم المستنير قابلا لأن ينفذ فيه الشماع ولا ينمكس ثم تكون تلك الكيفية تقيم الشماع على خاصية فير الخاصيه التي تقيمه كيفية أخرى من الألوان .

و يجب أن لا تناقش فيا لَفَظنا به من نفوذ الشماع وانعكاسه ، بعد الله بالغرض بصير . ولا يبعد – إذا تأملت – أن تجد لهذا أمثلة أشد موافقة ولا يضرك أن لا تجد أيضا مثال ، فإنه ليس يجب أن يكون لكل شيء مثال .

ولقائل أن يقول: إنه إن كان تعلق المادة بذلك الشيء و بصورة فيكون بجوعهما كالعلة له ، و إذا بطلت الصورة بطل هذا الحجموع الذى هو العلة ، فوجب أن يبطل المعلول .

فقول: إنه ليس تعلق المادة بذلك الشيء و بالصورة ، من حيث الصورة مورة مدينة بالنوع ، بل من حيث هي صورة . وهذا المجموع ليس يبطل ألبتة ، فإنه يكون دائما موجودا ذلك الشيء ، والصورة من حيث هي صورة ،

<sup>(</sup>۱) هذه : هذا ط (۳) فكذير : وكذير جه ، ده ص ، ط ، م . (۵) لأن يغذ :
لا ينفذ ب ، م ؛ لأن لا يغذ جه ، ص ، ط || نيه : فيها م || ولا ينتكس : ولا أن ينتكس جه
( 1 ) نفيحه : ما نطة من د . ( ۷ ) وانعكاسه : وانعكاساته م ( ۸ ) لحلا :
لمذه جه ؛ لهما ط . ( ۱ ) أن : إذا ص ( ۱ - ۱۳) و بصورة ... الشيء ...
مانطة من م ( ۱ ) نوجب : نيجب د ( ۱ ) بالنوع : النوع م ( ۱ ) ذلك :
وذلك ص || مورة : + لم يكن المادة ط .

فيكون لو لم يكن ذلك الشيء لم تكن المادة ؛ ولو لم تكن الصورة من حيث هي صورة لم تكن المادة . ولو بطلت الصورة الأولى لا بسبب تعقب الشانى لكان يكون ذلك الشيء المفارق وحده ، ولا يكون الشيء الذي هو الصورة من حيث هو صورة . فكان يستحيل أن يفيض منذلك الشيء وجود المادة، إذ هو وحده بلا شريك أو شريطة .

ولكن لقائل أن يقول: إن مجموع ذلك: العلة والصورة ليس واحدا بالعدد، ولمثل واحد بمعنى عام، والواحد بالمهنى العام لا يكون علة للواحد بالعدد، ولمثل طبيعة المادة فإنها واحدة بالعدد. فنقول: إنا لا بمنع أن يكون الواحد بالمهنى العام المستحفظ وحدة عمومه بواحد بالعدد علة الواحد بالعدد؛ وههنا كذلك، فإن الواحد بالنوع - مستحفظ بواحد بالعدد - هو المفارق. فيكون ذلك الشيء يوجب المادة، ولا يتم إيجابها إلا بأحد أمور تقارنه، أيها كانت. وأما ماهذا الشيء فستعلمه بعد.

فالصور إما صور لا تفارقها المادة ، و إما صور تفارقها المادة ولا تخلو المادة عن مثلها .

قالصور التي تفارق المـــادة إلى عاقب ، فإن معقبها فيها يستبقيها بتعقيب تلك الصورة ، فتكون الصورة من وجه واسطة بين المــادة المستبقاء و بين مستبقيها،

<sup>(</sup>۱) ذلك : ساقطة من ج || الشيء : ساقطة من ب || ولو لم : وإن لم د || لم تكن المادة ولو : ساقطة من ط (۲) ولو بطلت : فلو بطلت د (۳) ولا يكون : فلا يكون الملادة ولو : ساقطة من ط (۶) ولو بطلت : فلو بطلت د (۵) ولا يكون : فلا يكون أو شريطة به بالا شريكة وشريطة د ؛ بلاشريكة أو شريطة ص، ط، م (۱) والصورة : أو الصورة د (۷) بل : + هو ط (۸) طبيعة : طبيعه م (۱۹) لواحد بالمدد : بواحد المعدد ط || وهها كذلك : وهها ب، د، م ؛ وها كذلك ط (۱۳) فالصور : فالصور : باما صور : إما صور : وما المور : و إما صور : و إما ورة به ، ص || فالصور : به فالصور : و إما صور : و إ

والواسطة فى التقويم ، فإنه أولا يتقوم ذاته ، ثم يقوم به غيره أولية بالذات ، وهى العلة القريبة من المستبق فى البقاء . فإن كانت تقوم بالعلة المبقية المادة بواسطتها ، فالقوام لها من الأوائل أولا ، ثم المادة ، و إن كانت قائمة لا بتلك العلمة ، بل بنفسها ، ثم تقام المادة بها فذلك أظهر فيها .

وأما الصور التي لا تفارقها المادة فلا يجوز أن تجمل معلولة لمادة حتى تكون المادة تقتضيها وتوجبها بنفسها ، فتكون موجبة لوجود ما تستكل به ، فتكون من حيث تستكل به قابلة ، ومن حيث توجبه موجدة ، فتكون توجب وجود شي فضها تتصور به . لكن الشيء من حيث هو قابل ، غيره من حيث هو موجب . فتكون المادة ذات أمرين : بأحدهما تستعد ، وبالآخر يوجد عنها شيء . فيكون المستعد منهما هو جوهر المادة ، وذلك الآخر أمرا زائدا مل كونه مادة تفارنه وتوجب فيه أثرا كالطبيعة للحركة في المادة ، فيكون ذلك الشيء هو الصورة الأولى ، ويعود الكلام جذعا .

واذن الصورة أقدم من الهيولى ، ولا يجديز أن يقال إن الصورة بنفسها موجودة بالقوة دائمًا، وإنما تصير بالفعل بالمادة، لأن جوهر الصورة هوالفعل.

وأما طبيعة ما بالقوة فإن محلها المادة ، فتكون المادة هي التي يصلح فيها أن يقال لهما إنها في نفسها بالقوة تكون موجودة ، و إنها بالفمل بالصورة ،

 <sup>(</sup>١) التنويم: التقديم د ( ٢) تقوم: تنقوم ص ( ٤) بها: بذاتها طر
 (٥) وأما: + تعليق م || الصور: الصورة جه: ده ص مل. (٧) فتكون: + الحادة ص
 (٨) قابل: + من ط ( ٨ - ٩) هو قابل ... ... وبالآخر: ساقطة من م
 (١٠) عنها: عنه جه، ده ص مل م || هو: ساقطة من ص ( ١١) كونه: كونها به ده ع ص ( ١٤) وائما: كونها به ده ع ص ( ١٤) وائما: مناطة من م|| تعبير: + موجودة جه؛ ط ( ١١) بالصورة : + فيكون من حق ما سمى مادة أن يسمى صورة وما سمى صورة أن يسمى مادة ص ، ط .

١.

10

والصورة و إن كانت لا تفارق الهيولى فليست تتقوم بالهيولى ، بل بالعلة المفيدة إياها الهيولى وكيف تتقوم الصورة بالهيولى وقد بينا إنها علتها ؟ والعلة لا تتقوم بالمعلول، ولا شيئان اثنان يتقوم أحدهما بالآخر بأن كل واحد منهما يفيد الآخر وجوده . فقد بان استحالة هذا ، وتبين لك الفرق بين الذي يتقوم به الشيء و بين الذي لا يفارقه .

فالصورة لا توجد إلا في الهيولى ، لا أن علة وجودها الهيولى ، أو كونها في الهيولى . كما أن البلة لا توجد إلا مع المعلول، لا أن وجود العلة هو المعلول أو كونه مع المعلول ؛ كما أرب العلة إذا كانت علة بالفعل لزم عنها المعلول وأن تكون معها ، كذلك الصورة إذا كانت صورة موجودة يلزم عنها أن تقوّم شيئا ؛ ذلك الشيء مقارن لذاتها . فكأن ما يقوّم شيئا بالفعل ، ويفيده الوجود، منه ما يفيده وهو مباين ، ومنه ما يفيده وهو ملاق وإن لم يكن جزه منه مثل الجمور للاعراض التي يلحقها أو يلزمها ، والمزاجات .

ويين بهذا أن كل صـــورة توجد فى مادة مجسمة ، فبعلة ما توجد ؛ أما الحادثة فذلك ظاهر فيها ، وأما الملازمة للسادة فلا ن الهيولى الجسمانية إنما خصصت بها لعلة . وسنبين هذا أظهر فى مواضع أخرى .

<sup>(</sup>٣) الهيولى: والهيولى ط||ركيف: فكيف ط || والعلة: فالعلة د، ط (٣) ولا شيئان اثنان : ولا شيئين اثنين د، م (٤) فقد: قد ب، م؛ وقد ج، ط || وتبين : وينبين ب ، ج، ب ، ج، م ط (٦) الهيولى : هيولى م (٧) هو : هي ب ، ج، ص ، ط ، م (٨) أو كوته مع المعلوم : مافطة من م (٩) موجودة : وموجودة ، وموجودة ، وموجودة ، م ط ، از مها ، ويلزمها م (٣١) فبعلة : فبعاتها ج ، ط || ما : ساقطة من ج (١٤) الملازمة : اللازمة و الملازم د (١٥) خصصت : خصص د || لعلة ... أظهر : سافطة من د || في : من ج || أخرى : + إنشاء الله تمالى تمت المقالة الثانية من الفن الثالث من كتاب الشفاء بجمد الله تعالى ص .

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## المقــالــــ الثالثة وفيها عشر نصول

<sup>(</sup>١) المقالة الثالثة : †من الجملة الرابعة من الكتاب م (٣) عشر نصول : ونيها عشر نصول

ص ۽ ط ۽ صافطة من ج



# [الفصل الأول]

#### (۱) فصل

ف الإشارة إلى ما ينبغى أن يحث عنه من حال المفولات التسع وفي عرضيتها

فنقول: قد بينا ماهية الجلوهر، وبينا إنها مقولة طىالمفارق، وعلى الجسم، وعلى الجسم، وعلى المحادة والصورة وعلى المحادة والصورة فقد أثبتناه بالقوة القريبة من الفعل، ونحن مثبتوه من بعد.

وعلى أنك إن تذكرت ما قلناه في النفس ، صح لك وجود جوهر مفارق غير جسم ، فبالحرى أن ننتقل الآن إلى تحقيق الأعراض و إثباتها .

فنقول: أما المقولات العشرة فقد تفهمت ماهياتها في افتتاح المنطق. مثم لا يشك في أن المضاف من جملتها منحيث هو مضاف أمر عارض لشئ ضرورة . وكذلك النسب التيهي في "أين "و"متى" وفي "الوضع" وفي "الفعل" و" الانفعال " فإنها أحوال عارضة لأشياء هي فيها ، كالموجود في الموضوح . اللهم إلا أن يقول قائل : إن الفعل ليس كذلك ، فإن وجود الفعل ليس

 <sup>(</sup>٢) فصل : الفصل الأول ب، ط (٤) وف: فب، ج، د، م (٢) قاما: وأما ج || مستغنى: مستغن ص، م (٧) شبتوه: + بالفعل ب (٩) تذكرت وأما ح || ما فلناه : ما فلنه د (١٠) نشقل: نقل ط (١١) أما: وأما ص || المشرة : المشرص ، م || تفهمت : انفهمت ص ، ط ؛ تفهمنا طا (١٢) لايشك : لاشك ص || في : ساقطة من ص ، م || حيث هو مضاف : حيث مضاف ج ، ط (١٣) هي : ساقطة من م (١٤) والانفعال : وفي الانقعال ص ، م (١٥) قان : لأن ب٠

ف الفامل ، بل في المفعول . فإن قال ذلك ، وسلم له ، فليس يضر فيها ترومه من أن الفمل موجود في شيء وجوده في الموضوع ، و إن كان ليس في الفاطل.

فبق من المقولات ما يقع فيه إشكال، وأنه هل هو عرض أو ليس بعرض، مقولتان : مقولة الكم، ومقولة الكيف .

أما مقولة الكم ، فكثير من الناس رأى أن يجمل الخط والسطح والمقدار الجسماني من الجوهر ، وأن لا يقتصر على ذلك ، بل يجمل هذه الأشياء مبادىء الجواهر . و بمضهم رأى ذلك في الكيات المنفضلة ، أى الأعداد ، وجملها مبادىء الجواهر .

وأما الكيف فقد رأى آخرون من الطبيميين أنها ليست مجمولة ألبتة ،

بل اللون جوهر بنفسه ، والطم جوهر آخر ، والرائحة جوهر آخر ، وأن من
هذه قوام الجواهر المحسوسة ، وأكثر أصحاب الكون ذاهبون إلى هذا .

فأما شكوك أصحاب الفول بجوهرية الكيف ، فالأحرى بها أن تورد في العلم العابيمي ، وكأنا قد فعلنا ذلك .

وأما أصحاب القول بجوهرية الكم ، فن ذهب إلى أن المتصلات هيجواهو ومبادى، للجواهر فقد قال : إن هــذه هي الأبعاد المقومة للجوهر الجماني ، وما هو مقوم للشيء فهو أقدم ، وما أقدم ،ن الجواهر فهو أولى بالجوهرية ، وجمل النقطة أولى الثلاثة بالجوهرية .

<sup>(</sup>٣) وأنه : نإنه ج (ه) أن : بأن ج، د، ط (٩) أنها : أنه د، طا | الست محولة : ليس محول د (١١) ابلواهر الهسوسة : ابلوهر الهسوس ج (١٣) ركانا : فكانا ط.

وأما أصحاب العدد ، فإنهم جعلوا هذه مبادئ الجواهر ، إلا أنهم جعلوها مؤلفة من الوحدات حتى صارت الوحدات مبادئ للبادئ ، ثم قالوا : إن الوحدة طبيعة غير متعلقة في ذاتها بشيء من الأشياء ، وذلك لأن الوحدة تكون في كل شيء ، وتكون الوحدة في ذلك الشيء غير ماهية ذلك الشيء ، فإن الوحدة في الملاء غير الماء ، وفي الناس غير الناس ، ثم هي بما هي وحدة مستفنية عن أن تكون شيئا من الأشياء ، وكل شيء فإنما يصير هو ما هو بأن يكون واحدا متمينا ، فتكون الوحدة مبدأ للخط والسطح ولكل شيء ، فإن السطح واحدا متمينا ، فتكون الوحدة مبدأ للخط والسطح ولكل شيء ، فإن السطح صار لها وضع . فالوحدة علة كل شيء . وأول ما يكون و يحدث عن الوحدة المحد . فالعدد . فالعدد علة متوسطة بين الوحدة و بين كل شيء ، فالنقطة وحدة وضعية ، والحدم رباعية وضعية ، والحدم رباعية وضعية ، والحدم رباعية وضعية ، ثم تدرجوا إلى أن جعلوا كل شيء حادثا عن العدد .

فيجب طينا أولا أن نبين: أن المقادير والأعداد أعراض ، ثم نشتفل بمد ذلك بحل الشكوك التي لهؤلاء. وقبل ذلك يجبأن نعرف حقيقة أنواع الكبة، والأولى بنا أن نعرف طبيمة الوحدة ، فإنه يحق علينا أن نعرف طبيمة الواحد في هذه المواضع بشيئين: أحدهما ، أن الواحد شديد المناسبة للوجود الذي هو موضوع هذا العلم ؛ والتاني ، أن الواحد مبدأ ما بوجه ما للكبة .

<sup>(</sup>ه) وفى : فى د (٧) والسطح : والسطح ص، ط، م (٨) وكذلك : فكذلك م' إ الخلط : الخطم || أيضا : ساقطة من د (٩) ما يكون : ما يتكون ص، ، م (١٠) فالفقطة : + لها ط (١١) النويه : النوه ب،م (١٣) نبين : نبين د (١٤) ذلك : ساقطة من د || يجب : + علينا ص، ط (١٥) الوحدة : الواحد م (١٦) هذه المواضع : هذا الموضم ط (١٧) والنانى : النانى م || أن : لأن ب، د، م .

أما كونه مبدأ للعدد ، فأص قريب من المتأمل . وأما للتصل فلاً ف الاتصال وحدة ما ، وكأنه ملة صورية للتصل ، ولأن المقدار كونه مقدارا هو أنه بحيث يقدر ، وكونه بحيث يقدر هوكونه بحيث يعد ، وكونه بحيث يعدكونه بحيث أن له واحدا .

<sup>(</sup>۱) لتمل: المنصل د (۲) وكانه: وكانها ج، ط (٤) واحدا: واحدا واحدا ص.

10

## 

فنفول: إن الواحد يقال بالتشكيك على معان تتفق فى إنها لا قسمة فيهــا بالفعل من حيث كلواحد هو هو ، لكن هذا الممنى يوجد فيها بتقدم وتأخر ، وذلك بعد الواحد بالعرض .

والواحد بالمرض هو إن يقال فى شىء يقارن شيئا آخر ، أمه هو الآخر ،
وأنهما واحد . وذلك إما موضوع ومجمول عرضى ، كقولنا : إن زيدا
وابن عبد الله واحد ، وإن زيدا والطبيب واحد ، وإما مجمولان موضوع ،
كقولنا : الطبيب هو وابن عبد الله واحد ، إذ عرض أن كان شىء واحد .
طبيبا وابن عبد الله ، أو موضوعان فى مجمول واحد عرضى ، كقولنا : النلج
والجمس واحد ، أى فى البياض ، إذ قد عرض أن حمل طبهما عرض واحد .

لكن الواحد الذى بالذات ، منه واحد بالجنس ، ومنه واحد بالنوع وهو الواحد بالفصل ، ومنه واحد بالمناسبة ، ومنه واحد بالموضوع ، ومنه واحد بالعدد .

<sup>(</sup>٣) في ... الواحد : ساتمة من د || في الواحد : وحده جه (٤) بالتشكيك : التشكيك د || تنفق : منفق د (٥) بالفعل : ساتمة من ط، م|| وتأخر : ويتأخرب (٨) وأنهما : فإنهما د (٩) موضوع: ووضع ط ، م (١٠) كةولنا: + إن ج، د، ص || واحد إذ : واحداني م (١١) موضوعات : موضوعات م (١٢) حل : يحمل ط .

والواحد بالمدد قد يكون بالاتصال ، وقد يكون بالتماس ، وقد يكون الأجل نومه ، وقد يكون لأجل ذاته . والواحد بالجنس قد يكون بالجنس القريب ، وقد يكون بالجنس البعيد . والواحد بالنوع كذلك قد يكون بنوع قريب لا يتجزأ إلى أنواع ، وقد يكون بنوع بعيد فيوافق أحد قسمى الباب الأول ، وإن كان هناك اختلاف في الاعتبار .

و إذا كان واحدا بالنوع فهو لا محالة واحد بالفصل ، ومعلوم أن الواحد بالمفس كنير بالنوع ، وأن الواحد بالنوع قد يجوز أن يكون كثيرا بالمدد ، وقد يجوز أن لا يكون إذا كانت طبيمة النوع كلها في شخص واحد ، فيكون من جهة نوما ومن جهة لا يكون نوما ، إذ هو من جهة كلى ومن جهة ليس بكلى . وتأمل هذا في الوضع الذي نتكلم فيه على الكلى ، أو تذكر مواضع صلفت لك .

وإما الواحد بالاتصال فهو الذي يكون واحدا بالفمل من جهة ، وفيه كثرة إيضا من جهة .

أما الحقيق فهو الذى تكون فيه الكثرة بالقوة فقط ، وهو إما في الخطوط :
فالذى لا زاوية له ، وفي السطوح أيضا : البسيط المسطح ، وفي المجسمات :
الجسم الذى يحيط به سطح ليس فيه انفراج على زاوية ، ويليه ما يكون فيه
كثرة بالفدل إلا أن أطرافها تلتق عند حد مشترك مثل جملة الخطين الهيطين

 <sup>(</sup>٣) والواحد: نالواحد: م م ، م ، م (٤) لا يلجزاً : ولا يلجزاً : و ، ص ،
 ط ، م || نبوانن : ربوانن د (٥) اعتلاف : خلاف م (٧) الواحد بالنوع :
 + فهو لاعماله راحد بالفعل وأن الواحد بالمناس كثيرا بالنوع وأن الواحد بالنوع د || كثيراً :
 مانطة من د (٨) كانت : كان م || كلها : كله د ، م (٩) ومن جهة لا يكون :
 ومن لا يكون د (١٥) أيضا : + من د ؛ مالصلة من م (١٦) الجسم : الهجسم أيضا م.

بالزاوية ، ويليه أن تكون الأطراف متاسة تماسا يشبه المتصل فى تلازم حركة بمضها لبمض فتكون وحدتها كأنها تابعة لوحدة الحركة لأن هناك التحاما ، وذلك كالأعضاء المؤلفة من أعضاء ، وأولى ذلك ما كار التحامه طبيعيا لا صناعيا .

والوحدة بالجملة في هذه أضعف ، وتخرج هن الوحدة الانصالية إلى الوحدة الاجتاعية . فالوحدة الاتصالية أولى من الاجتماعية بمنى الوحدة ، وذلك أنالوحدة الاتصالية لاكثرة فيها بالفعل، والوحدة الاجتماعية فيهاكثرة بالفعل. فهناك كثرة خشيتها وحدة لا تزيل عنها الكثرية .

والوحدة بالاتصال إما معتبرة مع المقدار فقط و إما أن تكون مع طبيعة أخرى مثل أن تكون ماء أو هواء . و يعرض للواحد بالاتصال أن يكون . واحدا في الموضوع المتصل بالحقيقة جسم بسيط منفق الطبع، وقد علمت هذا في الطبيعيات . فيكون موضوع وحدة الاتصال واحدا أيضا في الطبيعة من حيث أن طبيعته لا تنقسم إلى صور مختلفة ؛ بل نقول : إن الواحد بالمعدد لا شك أنه غير منقسم بالمعدد من حيث هو واحد ، بل ولا غيره عما هو واحد منقسم من حيث هو واحد ، لكنه يجب أن ينظر فيه منحيث الطبيعة التي عرض لها الوحدة ، فيكون الواحد بالمعدد منه ما ليس من طبيعته التي عرض لها الوحدة أن يتكثر مثل : الإنسان الواحد ، ومنه ما من طبيعته لتي عرض لها الوحدة أن يتكثر مثل : الإنسان الواحد ، ومنه ما من طبيعته لتي عرض لها الوحدة أن يتكثر مثل : الإنسان الواحد ، ومنه ما من طبيعته لتي عرض لها الواحد والحط الواحد فإنه قد يصبر الماء مياها والحط خطوطا.

<sup>(</sup>٣) أصفاء : الأعضاء ط (٦) فالوحدة : رالوحدة به (٧) بالقمل : + فياك كثرة بالفعل د (٨) كثرة : + بالقمل جه ص ، ط | غشيتها : غشتها جا الاثريل : لاثريد ط | الكثرية : الكثرة ب ، د ، د ، ص ، ط (٩) أن تكون : ساقطة من د ، ص ، م الكثرية : الكثرة ب ، د ، د ، ص ، ط (٩) المتصل : + أن م (١٥) من حيث هو راحد : + به م | الكه : لكن د (٨١) كلفاء الواحد رائط الواحد : كالواحد د ،

والذي ليس من طبيعته ذلك فإما أن يكون قد يتكثر من وجه آخر ، و إما أن لا يكون . منال الأول : الواحد بالعدد من الناس ، فإنه لا يتكثر من حيث طبیعته ، ای من حیث هو إنسان إذا قسم ، لکنه قد یتکثر من جهة أخری إذا قسم إلى نفس وبدن ، فيكون له نفس وبدن وليس واحد منهما بإنسان . وأما الذي لا يكون فهو على قسمين : إما أن يكون موجودا له \_ مع أنه شيء ليس بمنفسم – طبيعة أخرى ، و إما أن لا يكون . فإن كان موجودا له مع ذلك طبيمة أخرى فإما أن تكون تلك الطبيمة هي الوضع وما يناسب الوضع ، فتكون نقطة والنقطة لا منقسمة من حيث هي نقطة ولا من جهة أخرى ، وهناك طبيعة غير الوحدة المذكورة ؛ وإما أن لا يكون الوضع وما يناسبه ، فيكون مثل العقل والنفس ، فإن العقل له وجود غير الذي يفهم من أنه لا ينقمم ، وليس ذلك الوجود بوضم ، وليس ينقسم في طبيعته ولا في جهة أخرى . وأما الذي لا يكون هناك طبيمة أخرى فكنفس الوحدة التي هي مبدأ المدد ، أعني التي إذا أضيف إلها غيرها صار مجموعهما عددا . فن هذه الأصناف من الوحدة ما لا ينقسم مفهومه في الذهن ، فضلا عن فسمة مادية أو مكانية أو زمانية .

ولند القسم الذى يتكثر أيضا من حيث الطبيعة الواحدة بالوحدة ومن حيث الاتصال ، فن ذلك أن يكون تكثره فى الطبيعة التى هى لذاتها معدة لكثرة عن الوحدة ، وهذا هو المقدار ، ومن ذلك أن يكون تكثره فى طبيعة

 <sup>(</sup>٣) للد: سانطة من م (١) له: سانطة من جه ده م (١١) من أنه: مع طا||
 الرجود: المرجود م || طبيعته: طبيعة جه ده م من ط (١٣) فلخف : كنفس ط
 (١٣) التي: الذي د (١٤) الأسناف: الانساف د || ما لا ينقسم: لا ينقسم جه ، ط
 (١٤) أوسكانية: سكانية م (١٦) حيث: + له م .

إنما لها الوحدة الممدة للتكثر بسبب غير نفسها ، وذلك هو الجسم البسيط مثل الماء . فإن هذا الماء واحد بالمدد وهو ماء وفي قوته أن يصير مياها كثيرة بالمدد لا لأجل المائية ، بل لمقارنة السبب الذي هو المقدار . فتكون تلك المياه الكثيرة بالمدد واحدة بالنوع وواحدة أيضا بالموضوع ، لأن من طبع موضوعها أن تتحد بالفعل واحدا بالمدد .

ولا كذلك أشخاص الناس ، فإنها ليس من شأن عدة موضوعات منها أن يتحد موضوع إنسان واحد نعم كل واحد منها واحد بموضوعه الواحد ، ولكن ليس المجتمع من الكثرة واحدا بالموضوع ، وليس حاله حال كل قطمة من الماء ، فإنها واحدة في نفسها بموضوعها .

والجملة يقال إنها واحدة فى الموضوع ، إذ مر.. شأن موضوعاتها أن تتحد ، ، م موضوعا واحدا بالاتصال ، فيكون جملتها حيلئذ ماء واحدا .

لكن كل واحد من هذين القسمين إما أن يكون حاصلا فيه جميع ما يمكن أن يكون له أو لا يكون ، فإن كان فهو أن يكون له أو لا يكون ، فإن كان فهو كثير، ومن هادة الناس أن يجعلوا الكثير فير الواحد. وهذه الوحدة التمامية إما أن تكون بالفرض والوهم والوضع كدرهم تام ودينار تام ، و إما أن تكون بالحقيقة . وذلك إما بالصناحة كالبيت التام، فإن البيت الناقص لا يقال له بيت واحد . و إما بالطبيعة كشخص إنسان واحد تام الأعضاء .

 <sup>(</sup>۲) وهو ماه وفي : مآ في ب ؟ وما في د ؟ ماه وفي ص ، م (٤) وواحدة : ووحدة د
 (٩) بموضوعها : لموضوعها د ؟ بموضوعه ج (١١) بالاتصال : سافعة من د ، ص ، م م
 (١٢) لكن : ولكن ب || فيه : في ط (١٣) تام : انتمام د (١٤) الواحد : واحد د ، م م ، م || الوحدة : سلقطة من ج || التمامية : النامة م (١٥) والوهم : سافعة من د ، ص ، م .

ولأن الحط المستقيم قسد يقبل زيادة في استقامة ليست موجودة له ، فليس بواحد من جهة التمام .

وأما المستدير فإذ ليس يقبلها ، بل حصلت له بالطبع الإحاطة بالمركز مرب كل جهة ، فهو تام وواحد بالتمام، ويشبه أن يكون أيضا كل شخص من الناس واحدا من هذه الجلهة ، فيكون بعض الأشياء يلزمه التمام كالأشخاص والخط المستقيم .

وإما الواحد بالمساواة فهو بمناسبة ماء مثل أن حال السفن عند الربان وحال المدينة عند الملك واحدة، فإن ها تين حالتان متفتنان، وليس وحدتهما بالمرض، بل وحدة ما يحد بهما بالمرض، أخى وحدة السفينة والمدينة بهما هى وحدة بالمرض. وأما وحدة الحالين فليست الوحدة التي جملناها وحدة الحارض.

فقول من رأس : إنه إذا كانت الوحلة إما أن تقال مل أشياء كثيرة بالملد، أو تقال مل شيء واحد بالمدد ، وقد بينا أنا حصرنا أقسام الواحد بالمدد .

ظنمل إلى الحيثية الأخرى ، فنقول : وأما الأشياء الكثيرة بالمدد فإنما يقال لها من جهة أخرى واحدة لاتفاق بينها فى معنى . فإما أن يكون اتفاقها فى نسبة أو فى محول فير النسبة ، وإما فى موضوع . والمحمول إما جلس ، وإما نوع،

<sup>(</sup>٣) حصلت: حصل ب ، ج ، ط || الإحاطة : والإحاطة د ، م ( 8 ) وواحد : فهو واحد ب ، ج ، ص ، ط ، م || باتمام : بالنام د || أيضا : من ب ( 0 ) كالأشخاص رائط المستدير: ساقطة من م ( ٧ ) كالماء والخط المستدير : ساقطة من م ( ٧ ) بالمماواة : بالمبة ما ش ص ،|| فهو : فهن ج ، د ، ط ، م || بمناسة : مناسبة ج ، م ، م ( ، ) مند : من ب ، ط ، م || الملك : المليك د ( ٠ ) وأما : ساقطة من ص ، ط || المالدين : المالين ص و كالين ط || ظيست : ظيس ج ، ط الم النان نقول : وتقول ص || كثيرة : من كثيرة ج ، ص ، موهمي كثرة د، ط ( ٢ ) أنا : الخاص الم المناسبة د ، النسبة م ، ط ، م المناسبة د ، النسبة م ، ط ، م ( 0 ) موضوع : الموضوع ط .

و إما فصل ، و إما عرض ، فيكون سهلا طبك من هدذا الموضع أن تعرف أنا قد حققنا أقسام الواحد ، وأنت تعرف مما قد عرفت أيها أولى بالوحدة وأسبق استحقاقا لها ، فتعرف ان الواحد بالجنس أولى بالوحدة من الواحد بالمناسبة ، وأن الواحد بالنوع أولى من الواحد بالجنس ، والواحد بالمعدد أولى من الواحد بالنوع ، والبسيط الذي لا ينقسم بوجه أولى من المركب ، والتام من الذي ينقسم أولى من المركب ، والتام من الذي ينقسم أولى من المركب ، والتام من الذي المناسبة المناسبة أولى من المركب ، والتام من الذي المناسبة أولى من المناسبة أولى من المناسبة أولى من المناسبة المناسبة أولى من المناسبة المناسبة أولى من المناسبة أولى المناسبة أولى من المناسبة أولى من المناسبة أولى من المناسبة أولى من المناسبة أولى المناسبة أولى من المناسبة أولى المناسبة أولى من المناسبة أولى من المناسبة أولى ا

والواحد قد يطابق الموجود فى أن الواحد يقال على كل واحد من المقولات كالموجود ، لكن مفهومهما ــ على ما علمت ــ مختلف ، ويتفقان فى أنه لا يدل واحد منهما على جوهر بشىء من الأشياء ، وقد علمت ذلك .

 <sup>(</sup>۱) وإما فصل: وفصل م (۲) وأنت: فأنت د؛ وأنك ج، ط (۸) مفهومهما:
 مفهومها طا، م || عل ما ملت: كا ملت د، ص، م (۹) بشيء: قيء م .

### [ الفصل الثالث] (ج) فصل ف تحقيق الواحد والكثير و إبانة أن للمدد عرض

والذى يصمب طينا تحقيقه الآن ماهية الواحد . وذلك أنا إذا قلنا : إن الواحد هو الذي لا يتكثر ضرورةً ، فأخذنا في بيان الواحد الكثرة .

وأما الكثرة فن الفرورة أن تُحد بالواحد ، لأن الواحد مبدأ الكثرة ، ومنه وجودها وماهيتها ، ثم أى حد حددنا به الكثرة استعملنا فيه الواحد بالضرورة. فن ذلك ما تقول : إن الكثرة هى المجتمع من وحدات ، فقد أخذنا الوحدة في حد الكثرة ، ثم عملنا شيئا آخر وهو أنا أخذنا المجتمع في حدها ، والمجتمع يشبه أن يكون هو الكثرة نفسها . وإذا قلنا من الوحدات أو الواحدات أوالآحاد فقد أوردنا بدل لفظ الجمع هذا اللفظ ، ولا يفهم معناه ولا يعرف إلا بالكثرة .

و إذا قلنا: إن الكثرة هي التي تمدبالواحد، فنكون قد أخذنا في حد الكثرة الوحدة ، ونكون أيضا قد أخذنا في حدها العــد والتقدير ، وذلك إنما يفهم بالكثرة أيضا .

 <sup>(</sup>٣) الواصد رالكثير: الوصدة رالكثرة ج ، د ، ط (٤) رالذى : الذى ب ، ج ، ص ، ط | رفك : والكثيرين طا ص ، ط | رفك : والكثيرين طا و أخذنا : فإنا أخذنا د (٨) هى : هو ب ، ج ، ص ، ط ، م (٩) علما : ملما د (١) أرددنا : أخذنا ج ، د ، ص ، م | إبدل : ساقطة من ج ، د ، ص ، ط ، م | الجل : ساقطة من ج ، د ، ص ، ط ، م | الجلم : الجميم ، الجميم ، الجميم ، ط ، م | هذا : رهذا د | ولا يغهم : لا يغهم د ، ص (١٣) وإذا: رأن ج | فكون : نكون م (١٣) الوحدة : الواحد ط | وفك : + هو ب ، د ، ط .

١.

فا إعسر علينا أن نقول في هذا الباب شيئاً يمتد به ، لكنه يشبه أن تكون الكثرة أيضا أعرف عند تقيلنا ، والوحدة أعرف عند عقولنا ، ويشبه أن تكون الوحدة والكثرة من الأمور التي نتصورها بدياً ، لكن الكثرة تقيلها أولا ، والوحدة نعقلها من فيرمبدأ لتصورها عقل، بل إن كان ولا بد فخيالى. ثم يكون تعريفنا الكثرة بالوحدة تعريفا عقليا ، وهنالك تؤخذ الوحدة متصورة بذاتها ومن أوائل التصور، و يكون تعريفنا الوحدة بالكثرة تنبيهاً يستعمل فيه المذهب الخيالى لنوعى إلى معقول عندنا لا نتصوره حاضرا في الذهن .

فإذا قالوا : إن الوحدة هى الشيء الذى ليس فيـــه كثرة دلّوا على أن المراد بهذه الله ظلة الشيء المعقول عندنا بديا الذى يقابل هـــذا الآخر أو ليس هو فينبه عليه بسلب هذا عنه .

والمجب ممن يحد العدد فيقول: إن العدد كثرة مؤلفة من وحدات أومن آماد ، والكثرة نفس العدد ، ليس كالجنس للعدد ، وحقيقة الكثرة أنها مؤلفة من وحدات ، كقولهم : إن الكثرة مؤلفة من وحدات ، كقولهم : إن الكثرة كثرة . فإن الكثرة . فإن الكثرة أ

فإن قال قائل: إن الكثرة قد تؤلف من أشياء غير الوحدات مثل الناس ، ١٥ والدواب. فنقول: إنه كما أنهذه الأشياء ليست وحدات، بل أشياءموضوعة للوحدات ، كذلك أيضا ليست هى بكثرة ، بل أشياء موضوعة للكثرة ، وكما أن تلك الأشياء هى واحدات لا وحدات ، فكذلك هى كثيرة لا كثرة .

<sup>(1)</sup> يشبه: يشتبه ب ، ج ، د ، ط (٢) نحيلنا: تحليتنا ط ؛ تحليته م || والوحدة أمرف عند عقولنا: ساقطة من ب ، م (٤) نعقلها : + أولا والوحدة أمقلها ج ، اعرف عند عقولنا: وهنالك: وهنالك: وهنالك: وهنالك: وهنالك: وهنالك: وهنالك: وهنالك: وهنالك: د ، ص ، ط || بذاتها ط (٩) أو ليس: ليس د ؛ إذ ليس هامش ص (٦) فقول: فيقال د ، ص ، م ( (١٨) واحدات: آحاد ص ، ط || فكذلك: كذلك ج ، د ، ص ، ط ، م || كثيرة لا كثيرة لا كثيرة م ،

والذين يحسبون أنهم إذا قالوا: إن المدد كية متفصلة ذات ترتيب ، فقد تخلّصوا من هذا ، فما تخلّصوا . فإن الكية يحوج تصورها للنفس إلى أن تمرف بالجزء والقسمة فإنما يمكن تصورها بالكية ، وأما المساواة فإن الكية أعرف منها عندالدقل الصريح لأن المساواة من الأعراض الخلصة بالكية أ.

فيقال: إن المساواة هي اتحاد في الكية والترتيب الذي أخذ في حد العدد أيضا ، هو مما لا يفهم إلا بعد فهم العدد. فيجب أرب يعلم أن هذه كلها تنبيهات مثل التنبيهات بالأمثلة والأسماء المترادفة ، وأن هذه المعاني متصورة كلها أو بعضها لذواتها ، وإنما يعل طبها بهذه الأشياء لينبه طبها وتميز فقط.

الجواهر. فإذا قبلت مل الأعراض فلا تكون جوهراً ، ولاشك في ذلك ، وإذا أن تقال مل الجواهر. فإذا قبلت مل الأعراض فلا تكون جوهراً ، ولاشك في ذلك ، وإذا قبلت مل الجواهر، فليست تقال طبها كفصل ولا جنس ألبتة ، إذ لا دخول لما في تحقيق ماهية جوهر من الجواهر، بل هو أمر لازم بجوهر، كما قدملت. فلا يكون إذن قولما عليها قول الجنس والفصل، بل قول "عرضى". فيكون الواحد جوهرا، والوحدة هي المني الذي هو العرض ، فإن العرض الذي هو أحد المحسة – وإن كان كونه عرضا بذلك الممنى – قد يجوز عليه أن يكون جوهراً ، وإنما طبيعة المني البسيط منه وإنما طبيعة المني البسيط منه وأما طبيعة المني البسيط منه

 <sup>(</sup>٣) بالكهة : بالكثرة ب ، هامش ص (٤) لأن : ولأن د (٥) الخامة :
 الخاصة م || توجد: كوخل ص (٩) لينه هايبا : ساقطة من د (١٤) قولها: قوله ج ،
 د ، ص ، ط ، م (١٥) جوهرا والوحدة : ساقطة من د (١٧) و إنما : فإنما ب ،
 د ، ص ، ط ، م || ذك : + طه م || المنى : بالمنى ج ، ط .

فهى لا محـالة عرض بالمنى الآخر، إذ هو موجود فى الجوهر وليس كمزه منه ولا يصع قوامه مفارقاً له .

فلننظر الآن فى الوحدة الموجودة فى كل جوهم التى ليست بجزء منه مقومةله ، هل يصبح قوامها مفارقة للجوهر ؟

 <sup>(</sup>۲) ولا يصح: لا يصح ط (۳) مقومة: مقوم ب، ج، ط، م (٤) مفارقة: مقارقا ب،
 ج، د، ط، م (٩) الوجود: الموجود ص (١٠) عرض: العرض ب، ج، د، ط
 (١١) والوحدة: فالوحدة ج، ط (١٢) مفارئة: مفارئة ص، ط (١٣) وتفارئه: وتفارئه هامش ص، م || إذا: وإذم (١٤) هذه: ذلك ط || لم تكن له وحدة: ساقطة من د
 (٥١) لا وحدة: ساقطة من د، م (١٧) فأحد: وأحد م .

وعاد الكلام جذعا فيا انتقل إليه الوحدة وصار أيضا جوهرين ، و إن كانت كل وحدة في الجوهرين , و إن كانت كل وحدة في الجوهرين جيما فتكون الوحدة النوية ، هذا خلف . فقد بان أن الوحدة ليس من شأنها أن تفارق الجوهر الذي هي فيه .

وببتدئ فنقول: إنه إن كانت الوحدة ليست مجرد أنها لا تنقسم، بل كانت وجوداً لا ينقسم حتى يكون الوجود داخلا في الوحدة لا موضوعا لها ، فإذا فرضنا أنه قد فارقت هذه الوحدة الجوهر إن كانت يمكن أن توجد بذاتها كانت وجوداً لا ينقسم فقط، بل تكون الوحدة وجوداً لا ينقسم فقط، بل تكون الوحدة وجوداً جوهريا لا ينقسم إذا قام ذلك الوجود لا في ، وضوع. فلا تكون للأعراض وحدة بوجه من الوجوه. و إن كان للأعراض وحدة تكون وحدتها فير وحدة الجوهر ، وتكون الوحدة تقال عليها باشتراك الاسم .

فيكون أيضا من الأحداد ما تأليفه من وحدة الأعراض ، ومن الأعداد ما تأليفه من وحدة الجواهر فلنظر هل يشتركان في معنى الوجود الذي لاينقسم أولا يشتركان ؟ فان لم يشتركا فتكون الوحدة في أحديهما وجوداً منقسها وفي الآخر ليس كذلك . ولسنا نعنى بوحدة الأعراض أو الجواهر ذلك ، حتى نعنى في أحديهما بالوحدة شيئا غير أنه وجود غير منقسم . وإن اشتركا في ذلك المنى ، فذلك المنى هو الوجود النير المنقسم الذي إياه نعنى بالوحدة ، وذلك المنى أع من المنى الذي ذكرناه قبيل الآن ، فإن ذلك كان يلزمه وذلك المنى أع من المنى الذي ذكرناه قبيل الآن ، فإن ذلك كان يلزمه

 <sup>(</sup>٧) وحدة : واحدة : || آثویه : اثوه ب ، م || فقدبان : فین ج ، د ، ط ، فین ص ، م (٤) ربتدی : وتبدأ م (٥) لها: له م (٧) تكن : إلى أيضا ج ، د ، ص ، ط (٩) كان : كانت د ص ، ط ، م (٩) كان : كانت د (١١ – ١٢) الأهراض ... ما تأليفه : ماقطة من م (١٣) من وحدة : ماقطة من م (١٣) لآخر: الأخرى ب ، د ، ص ، ط ، ط ، م (١٣) فلك : وذلك د ٠

مع كونه وجوداً لا ينقسم ، أن يكون وجوداً جوهم,يا ، إذ قد كان يمكن فرضه مجردا ، وذلك الممنى لا محالة إن كان جوهراً لم يعرض للعرض ، وليس يلزم أن نقول إنه إن كان عرضا لم يعرض للجوهر، فإن الجوهر يعرض له العرض ويقوم به العرض ، والعرض لا يعرض له الجوهر حتى يكون قائما فيه .

فإذن الوحدة الجامعة أعم من ذلك المعنى وكلامنا فيها ، ومن حيث هى وجود لا ينقسم فقط بلا زيادة أخرى وذلك لا يفارق موضوعاته و إلّا صار ذلك الممنى الأخص . فإنه مر المحال أن تكون الوحدة وجوداً غير منقسم في الأعراض والجواهم و يجوز مع ذلك أن تفارق ، فيكون جوهمها عرض لمرض ، أو أن تكون الوحدة مختلفة في الجواهم والأعراض .

**فبين أن الوحدة حقيقتها معنى عرضي ومن جملة اللوازم للأشياء** .

وليس لقائل أن يقول: إن هذه الوحدة إنما لا تفارق على سبيل ما لاتفارق الممانى العامة قائمة دون فصولها ، كما لا تفارق الإنسانية الحيوانية . وامتناع هذه المفارقة لا يوجب العرضية ، بل إنما يوجب العرضية امتناع مفارقة يكون للعنى المحصّل الموجود المشخص .

فنقول: ليس الأمركذلك ، فإن نسبة ما فرضناه أعم إلى ما فرضناه أخص ها اليس ألم المنقسم اليه بفصل مقرّم . فقد بيّنا أن الوحدة غير داخلة في حد جوهم أو عرض ، بل نسبة لازم عام . وإذا أشرنا إلى بسيط واحد منه كان

<sup>(</sup>۱) وبعودا : وبعوديا د ، م (۲) إن : إذ م (۳) إن : ساقطة من د (۲) موضوعاته : موسوفاته م (۷) فإنه : فإذكان هذا ب ، ج ؛ فإذن كان يخ ؛ فإذا كان هذا د ، ص ؛ فإذكان م || المحال : + أعنى ج ، ص (۸) الجواهر : الجوهر ط (۱۱) إنما : فإنما م (۱۲) كا ... الحيوانية : ساقطة من م (۱۶) الموجود المشخص : الوجود المشخصة م (۱۵) إلى ما فرضناه : ساقطة من م .

متميز الذات عن التخصيص الذي يقارنه ، لا كاللونية التي في البياض ، فإذا مع إنه غير مفارق مع إن المحمول الذي هو معنى لازم عام مشتق الاسم من اسم معنى بسيط هو معنى الوحدة ، وذلك الهسيط عرض . وإذا كانت الوحدة عرضا ، فالمدد المؤلف من الوحدة عرض .

<sup>(</sup>١) التخميم : + عم (٦) وإذا : وإن ج ) وإذم .

## [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل ف أن المقاديرأعراض

وأما الكيات المتصلة فهى مقاديرالمتصلات، أما الجسم الذى هوالكم فهو مقدار المتصل الذى هو الجسم بمعنى الصورة ، على ما عرفته فى عدة مواضع ، و وأما الجسم بالمعنى الآخرالداخل فى مقولة الجوهر فقد فرغنا منه .

وهذا المقدار قد بان أنه في مادة ، وأنه يزيد و ينقص والجوهر باق ، فهو عرض لا محالة ، ولكنه من الأعراضالتي تتملق بالمادة و بشيء في المادة ، لأن همذا المقدار لا يفارق المادة إلا بالتوهم ، ولا يفارق الصورة التي للمادة ، لأنه مقدار الشيء المتصل الذي يقبل أبعاد كذا ، وهذا لا يمكن أن يكون بلا هذا الشيء المتصل كما أن الزمان لا يكون إلا بالمتصل الذي هوالمسافة وهذا المقدار هو كون المتصل بحيث يمسح بكذا كذا مرة ، أو لا ينتهى المسح إن توهم غير متناه توهماً . وهذا مخالف لكون الشيء بحيث يقبل فرض الأبعاد المذكورة ، فإن ذلك لا يختلف فيه جسم وجسم . وأما أنه يمسح بكذا كلا مرة ، أو أنه لا يغني مسحه بكذا ألبتة ، فقد يختلف فيه جسم وجسم .

<sup>(</sup>٣) المقادير: الكيات د || أعراض: عرض م (٤) المنصلة : ساقطة من ط || فهو :
وهو ب (٦) منه : عنده ب ، ج ، ص ، ط (٨) وبذي : وبدر د
(١٠) مقداد : + هذا ص || الذي المنصل : الذي ب ، ص ، ط ، م ؛ المنصل = |
ابعاد : أبعادا = || لا يمكن : لا يمكن د (١١) هذا الذي المنصل : هذا الذي ب ، ص ، م
(١٢) كذا مرة : وكذا مرة ج ، ط ؛ ساقطة من د || أولا يتهى : منه أولا يتهى ص ؛
منه أو لا يتهى م (١٣) مخالف : يخالف م (١٤) أنه : + جسم د (١٥) كذا : وكذا د وكذا د | أوانه : وأنه ج ، ط ، م || مسحه : + مسحه د .

فهذا الممنى هو كهة الجسم ، وذلك صورته . وهذه الكية لا تفارق ثلك الصورة في الوهم ألبتة ، لكن هي والصورة تفارقان المادة في الوهم. .

وأما السطح والخط فبالحرى أن يكون له اعتبار أنه نهاية ، واعتبار أنه مقدار ؛ وأيضا للسطح اعتبار أنه يقبل فرض بعدين فيسه على صفة الأبعاد المذكورة ، أعنى بُندين فقط يتقاطمان على زاوية قائمة ؛ وأيضا أنه يقدر و يمسح ، و يكون أعظم وأصغر ؛ وأنه يغرض فيه أيضا أبعاد بحسب اختلاف الأشكال .

ظتامل هذه الأحوال فيه فنقول: أما قبوله لفرض بُعدين فإنما ذلك له لأنه نهاية الجلسم الذي هو قابل الهرض الأبعاد الثلاثة ، فإن كون الشيء نهاية لقابل الثلاثة من حبث هو نهاية لمتسل ذلك لا أنه نهاية مطلقا ، ومقتضاه أن يكون قابلًا لفرض بُعدين ، ولبس هو بهذه الجهة مقدار ، بل هو بهذه الجهة مضاف . و إن كان مضافاً لا يكون إلا مقداراً ، وقد عرفت الفرق بين المضاف مطلقا و بين المضاف الذي هو المقولة التي لا يجوز ، عل ما بينا أن يكون مقداراً أو كيفاً . وأما أنه مقدار فهو بالجهة الأخرى التي بها يمكن أن يخالف غيره من السطوح في القدر والمساحة ولا يمكن أن يخالفها بالمني الأول بوجه ، لكنه من الجهتين جميعا عرض ، فإنه من حيث هو نهاية حارض المتناهي، لأنه موجود في شيء في بطابق ذاته ، وأما أين قلنا هذا فغي الطبيعيات ، فليتأمل هناك إن عرضت من هذه الجهة شهة .

 <sup>(</sup>۲) لكن: هي م (۳) وأما: قاما د | له: سائطة من م (۷) فيه: سائطة من ب البدين ب د ، د ، مل ، م ب | الأبعاد : سائطة من ب ، ب ، د ، مل ، م (۹) الأبعاد : سائطة من ب ، ب ، د ، مل ، م (۹۲) التي : الذي ب (۹) أنه : أنها م (۱۲) التي : الذي ب المناط ، م (۱۲) لكه ، لكن ط .

وأيضا من حيث هو مقدار هو عرض ، ولوكان كون السطح بحيث يفرض فيه بعدان أصما له فى نفسه لم تكن نسبة المقدارية فى السطح إلى ذلك الأمر نسبة المقدارية إلى الصورة الجسمية ، بل تكون نسبة ذلك الممنى إلى المقدارية فى السطح نسبة فصل إلى جنس ، والنسبة الأخرى نسبة عارض إلى صورة . وأت تعلم هذا بتأمل الأصول .

واعلم أن السطح لعرضيته ما يحدث ويبطل في الجميم بالاتصال والانفصال واختلاف الأشكال والتقاطيع ، وقد يكون سطح الجميم مسطحا ، فيبطل من حيث هو مسطح ، فيحدث مستدير . وقد علمت فيا سلف من الأقاويل أن السطح الواحد بالحقيقة لا يكون موضوعا للكرية والتسطيح في الوجود، ولذلك ليس كما أن الجميم الواحد يكون موضوها لاختلاف أبعاد بالفعل تترادف عليه فكذلك السطح إذا أزيل عن شكله حتى تبطل أبعاده فلا يمكن ذلك إلا بقطعه . وفي القطع إبطال صورة السطح الواحدة التي بالفعل ، وقد علمت هذا من أقوال أخرى ، وعلمت أن هذا لا يلزم في الحيولي حتى تكون الحيولي للاتصال غيرها للانفصال، وقد علمت أنه إذا ألفيت شطوح وصل بعضها ببعض تأليفاً غيرها للانفصال، وقد علمت الله إذا ألفيت شطوح وصل بعضها ببعض تأليفاً يبطل الحدود المشتركة كان الكائن سطحا آخر بالعدد ، لو أعيد إلى تأليفه والأول لم يكن ذلك السطح الأول بالعدد بل آخر مثله بالعدد ، وذلك لأن المعدوم لا يعاد .

<sup>(</sup>۱) وأيضا: + هو جده م (۲) أمراك : أمراك ط إ أنبة : نبته ط (۶) السطح: + إلى ط (۲) ما يحدث : ما يعرض يحدث م (۷) والتفاطع : والتفاطع د (۵) فيعدت : ويحدث ص (۹) والتسطيح : والتسطيح م || ولذلك : وكذلك م (۱۱) السطح : لأن السطح ب ، ج ، ص ، م || شكك : أشكاك ط (۱۲) إسلال : إطلاله م || الواحدة : الواحد ج (۱۳) وعلمت : وقد علمت د ، ص ، ط (۱۵) ألفت : ألف ب ، ط (۱۲) بل آخو : صافحة من م .

و إذ قد عرفت صورة الحال في السطح فقد عرفت في الخط فاجعله في الساطية. فقد تبين لك أن هذه أعراض لا تفارق المادة وجوداً ، وعرفت أيضا أنها لا تفارق الصورة التي هي في طباعها مادية توهما أيضا . فقد بيق أن تعلم كيف ينبني أن يفهم قولك : إن السطح يفارق الجميم توهما ، وإن الخط يفارق السطح توهما .

فنقول: إن هذه المفارقة تفهم في هذا الموضع على وجهين: أحدها أن نفرض في الوهم سطح ولاجسم ، وخط ولا سطح ، والآخر أن يلتفت إلى السطح ولا يلتفت إلى الجسم أصلاً أنه معه أوليس معه . وأنت تعرف أن الفرق بين الأمرين ظاهر ، فإنه فرق بين أن ينظر إلى الشيء وحده و إن كان معتقدا أنه سع غيره لا يفارقه ، وبين أن ينظر إليه وحده مع شرط مفارقته ماهو معه ، عكوما عليه بأنه كما النفت إليه وحده حتى يكون هو في وهمك قائم وحده . فهو مع ذلك يفرق بينه و بين الشيء الآخر عمكوماً بأن ذلك الشيء ليس معه .

فن ظن أن السطح والخط والقطة قد يمكن أن يتوهم سطحا وخطا وقطة مع فرض أن لاجسم مع السطح ولا مع الخط ولامع النقطة فقد ظن باطلا ، وذلك لأنه لا يمكن أن يفرض السطح في الوهم مفرداً ليس نهاية لشيء إلا أن يتوهم مع وضع خاص و يتوهم له جهتان توصلان الصائر إليه إيصالا يلتي جانبين ضرين ، كما عامت . فيكون حيثذ ما توهم سطحا فيرسطح .

10

فإن السطح هو نفس الحد لا ذو الحسدين ، و إن توهم السطح نفس النهاية التى تلى جهة واحدة فقط من حيث هو كذلك أو نفس الجهة ، والحد \_ على أن لا انفصال له من جهة أخرى \_ كان ماهو نهايته متوهما معه بوجه ما ، وكذلك الحال في الخط والنقطة .

والذي يقال إن النقطة ترسم بحركتها الخط فإنه أمر يقال للتخيل، ولاإمكان وجود له ، لا لأن النقطة لا يمكن أن تفرض لها مماسة منتقلة ، فإنا قد بينا أن ذلك ممكن فيها بوجه ، لكن المماسة لما كانت لا تنبت وكان لا يبق الشيء بعد المماسة إلا كما كان قبل المماسة ، فلا تكون هناك نقطة بقيت مبدأ خط بعد المماسة ولا يبق امتداد ينها و بين أجزاء الماسة ، لأن تلك النقطة إنما صارت نقطة واحدة كما علمت في الطبيعيات بالماسة لا فير ، فإذا بطلت الماسة بالحركة فكيف تبق هي نقطة ؟ وكذلك كيف يبق ماهي مبدأ له رسما ثابتا ؟ بل إنما ذلك في الوهم والتخيل فقط . وأيضا فإن حركتها تكون لا محالة ، وهناك شيء موجود تكون الحركة عليه أو فيه ، وذلك الشيء قابل لأن يتحرك فيه فهو جسم أو بعد في سطح أو بعد هو خط ، فتكون هذه الأشياء موجودة قبل أو سطح أو بعد هو خط ، فتكون هذه الأشياء موجودة قبل

<sup>(</sup>۱) نفس: + الخطام (۲) والحد: فالحد (٥) فإنه أمر: فأمر ص، ط والحد: فالحد (٥) فإنه أمر: فأمر ص، ط ال التخيل و (٦) له: + بوجه ج | نفوش: بعرض بح (٢-٧) عاسة ... لما : ساقطة من ب (٧) ممكن: جائز جائز جاء د ، ص ، م | ركان: فكان جه ، د (٩) يبق: بن ص | أبراه: الأبراه ص و أشرم (١٠) واحدة : واحدا ب ، جه ، م (١١) بل : + له ط ، م (١٢) في الوهم والتخيل : في التخيل به به يه به ، د ، ط ، م (١٣) أوفيه : وفيه م | فهو بحد بحسم يخ ، جه يعد بحسم د (١٣) فهو بحسم ... خط : ساقطة من م (١٤) في سطح أو بعد عساقطة من د .

فاما وجود المقدار الجمهاني فظاهر ، وأما وجود السطح فلوجوب تناهي المقدار الجمهاني ، وأما وجود الخط فبسبب جواز قطع السطوح وافتماض الحدود له . وأما الزاوية فقد ظن بها أنها كية متصلة فيرالسطح والجمسم ، فبنني أن ينظر في أمرها ، فنقول : إن المقدار جسيًا كان أو سطحاً فقد برمض له أن يكون عاطاً بين نهايات تلتق عند نقطة واحدة، فيكون من حيث هو بين هذه النهايات شيئاً ذا زاوية من غير أن ينظر إلى حال نهاياته من جهة فكأنه مقدار أكثر من بعد يتهي عند نقطة ، فإن شئت سميت نفس هذا المقدار من حيث هو كذلك زاوية ، وإن شئت سميت الكيفية التي له من حيث هو هكذا زاوية ، فيكون الأول كالمربع والناني كالتربيع . فإن أوقعت الاسم على المدني الأول قات : زاوية مساوية وناقصة وزائدة لنفسها ، لأن جوهرها مقدار ، وإن أوقعت على المدني الأول عمل المدني الثاني قلت ذلك لها بسبب المقدار الذي هي فيه خًا للتربيع ، ولأن هذا الذي هو الزاوية بالمدني الأول يمكن أن يفرض فيه أما أبعاد ثلاثة أو بعدان ، فهو مقدار جسم أو سطع .

والذي يظنه من يقول: إنه إنما يكون سطحاً إذا تحرك الخسط الفاعل إياه في الرهم بكلتي نقطتيه حتى أحدثه ، حتى كارب قد يحسرك الطول عرضا بالحقيقة فحدث عرض بعد الطول فكان طول وعرض ؛ بل لم يتحرك الخط المحدث للزاوية لا في الطول وحده كما هو ولا في العرض حتى يحدث سطح ، وانما تحرك باحد رأسيه فحدثت الزاوية . بفعل الزاوية جنساً رابعاً من المقادير .

 <sup>(</sup>۲) نیسبب: سبب د (۸) له : سانسلة مند (۹) هکذا : کذا ب، ۶ می ص (۱۱) هی :
 موج ، ص ، ط (۱۲) ولأن : فلأن ج ، ص ، م (۱٤) إذا : لوب إن لود ؛ أوم (۱۲) المط : سانسلة من ط .
 (۱۲) المط : سانسلة من ط .

1.

١٥

والسبب في هذا جهله بمعنى قولنا: إن للشيء ثلاثة أبعاد أو بُعَدَين حتى يكون عسما أو مسطحا. فإذ قد عرفت ذلك عرفت أن هذا الذى قائه لايلزم، ولا ينبنى أن يكون للعاقل إليه إصفاء ، و إنما هو شروع من ذلك الإنسان قيا لا يمنيه . وهذا الغافل الحيمان قد يذهب إلى أن السطح بالحقيقة هو المربع أو المستطيل لا غير . وليس كلامه مما يهم فضل شغل به . فقد عرفت وجود الأقدار وأنها أعراض وأنها ليست مبادئ للا عسام، إذ الغلط في ذلك إنماعرض لما عرفت .

وأما الزمان فقد كان تحقق لك عرضيته وتعلقه بالحركة فيما سلف، فبق أن تعلم أنه لامقدار خارجاً عن هذه المقادير، فنقول: إن الكم المتصل لا يخلو إما أن يكون قاراً حاصل الوجود بجميع أجزائه ، أولا يكون ، فإن لم يكن ، بل كان متجدد الوجود شيئا بعد شيء فهو الزمان .

و إن كان قاراً وهو المقدار ، فإما أن يكون أتم المقاديروهو الذي يمكن فيه فرض أبعاد ثلاثة ، إذ ليس يمكن أن يفرض فيه فوق ذلك ، وهذا هو المقدار المجسم ، وإما أن يفرض فيه بُدان فقط ، وإما أن يكون ذا بَّمْدٍ واحد فقط إذ كل متصل فله بعد تما بالفعل أو بالقوة ، ولما كان لا أكثر من ثلاثة ولا أقل من واحد فالمقادير ثلاثة والكيات المتصلة لذاتها أربعة . وقد يقال لأشياء أخرانها كمنات متصلة ولست كذلك .

<sup>(</sup>۱) الشيء: الشيء د، ط، م (۲) ذلك عرفت: ساقطة من د ( ه ) عا: فياد، ص ، ط، م ( ) أبق: فيق ص | أن تمل : ساقطة من ط ( ۸) أن : لأن ب، م ( ۱۰) فهو: وهوم ( ۱۱) وهو المقدار: فهو المقدارد، ط ( ۱۱) فهه: ساقطة من به ( ۱۲) فوق... يغرض فيه: ساقطة من م ( ۱۳) واحد: ساقطة من ط ( ۱۳) بالفوة: القوة به ، م ( ۱۵) والكيات : فالكيات ب ، ج ، ط ( ۱۲) وليست : وليس به ٠

١.

أما المكان فهو السطح ، وأما النقسل والخفة فإنها توجب بحركاتها مقادير في الأزمنة والأمكنة ، وليس لها في نفسها أن تجزأ بجزء يعدها ، وأن تقابل بالمساواة والمفاوتة بأن يفرض لها حد ينطبق على حد ما يجافسه ، حتى ينطبق ما يليه مما يجافسه ، فينطبق عايه الحد الآخر فيساوى أو يختلف فلا يساوى ، بل يفاوت ، فإنا نعنى بالمساواة والمفاوتة المترفتين المقدار هذا المنى . وأما التجزئة التي تدرض الخفة والنقل بأن يكون ثقل نصف ثقل فإن ذلك لأنه يتحرك في الزمان نصف المسافة ، أو في المسافة ضعف الزمان ، أو تحرك الأعظم إلى أسفل في آلة حركة يلزم معها أن يتحرك الأم فر إلى العلو أو أمرا مما يجرى هذا المجرى .

فهو كالحرارة التي تكون ضعف الحرارة لأجل إنها تفعل في الضعف أو لأنها في ضعف الجسم الحار المتشابه في الحرارة . وكذلك حال الصغير والكبير والكثير والقليل فإن هذه أعراض أيضا تلحق الكيات من باب المضاف ، وأنت قد حصلت الكلام في جميع هذه في موضع آخر .

فالكية بالجملة حدها هي إنها التي يمكن إن يوجد فيهاشي. منها يصحأن يكون واحدا عادًا ، و بكون ذلك لذاته سواء كانت الصحة وجودية أو فرضية .

# [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل

#### في تحقيق ماهية العدد ، وتحديد أنواعه ، و بيان أوائله

و مالحرى أن نحقق ههنا طبيعة الأعداد ، وخاصياتها ، وكيف يجب إن تصور حالمًا ووجودها ، نقد انتقلنا عنها إلى الكيات المتصلة مستعجلين ، لأن غرضنا كان يوجب ذلك . فنقول : إن العدد له وجود في الأشياء، ووحو د في النفس . وليس قول من قال : إن العدد لا وجود له إلا في النفس بشيء ستد يه ، إما إن قال : إن العدد لاوجود له مجرداعن المعدودات التي في الأعيان إلا في النفس ، فهو حق . فإنا قد يَّينَا أن الواحد لا يتجرد عن الأعبان قائمًا تنفسه إلا في الذهن ؛ فكذلك ما يترتب وجوده على وجود الواحد . وأما أن بكون في الموجودات أعداد فذلك أمر لاشك فيه إذا كان في الموجودات وحدات فوق واحدة ، وكل واحد من الأعداد فإنه نوع بنفسه ، وهو واحد في نفسه من حيث هو ذلك النوع، وله من حيث هو ذلك النوع خواص. والشيء الذي لا حقيقة له محال أن تكون له خاصية الأولية أو التركيبية أوالتمامية أو الزايدية أو الناقصية أو المربعيــة أو المكعبية أو الصمم وسائر الأشــكال التي لما .

الزايدة م ٠

<sup>(</sup>٤) نحفق: نخفق ج، د، ص، ط، م (٥) عنها: عه ط (٩) فإنا: + إذم

<sup>(</sup>١١) يكون : ساقطة من م | إ إذا : إذ جـ ، ص ؛ أو د (١٢) الأعداد : الوحدات طا

<sup>(</sup>١٤) خاصية : خاصيته : ص ، ط || التركيبية : التركيب ج،د، ص ، م (١٥) الزايدية :

والله الحقيقة وحدته التي بها هو ما هو . وليس المددكثرة لا تجتمع في وحدة وتلك الحقيقة وحدته التي بها هو ما هو . وليس المددكثرة لا تجتمع في وحدة حتى يقال : إنه مجموع آحاد . فإنه من حيث هو مجموع هو واحد يحتمل خواص ليست لنيره . وليس بمجيبأن يكون الشيء واحدا من حيث له صورة ما كالمشرية مثلا أو الثلاثية و له كثرة ، فن حيث المشرية ما هو بالخواص التي للمشرة ، وأما لكثرته فليس له فيها إلا الخواص التي للكثرة المقابلة للوحدة ، ولذلك فإن المشرة لا تنقيم في المشرية إلى عثمر تين لكل واحدة منهما خواص المشرية .

وليس يجب أن يقال : إن العشرة ليس هي إلا تسمة وواحد ، أو خمسة وخمسة ، أو واحد وواحد كذلك حتى نتهى إلى العشرة . فإن قولك: المشرة تسمة وواحد، قول حلت فيه التسمة على العشرة وعطفت عليه الواحد، فنكون كأنك قلت : إن العشرة أسود وحلو ، فيجب أن تصدق عليه الصفتان المعطوفة إحداهما على الأخرى ، فنكون العشرة تسمة وأيضا واحدا . فإن لم ترد بالعطف تعريفا ، بل عيت ما يقال : إن الانسان حيوان وناطق ، أي حيوان ذلك الحيوان الذي هو ناطق . تكون كأنك قلت : إن العشرة تسمة ، تلك انتسمة التي هي واحد ، وهذا أيضا مستحيل . وإن عيت تسمة ، تلك انتسمة التي هي واحد ، وهذا أيضا مستحيل . وإن عيت

<sup>(</sup>۱) فإذن: فإن م || واحد: ساقطة من ج، ص ، ط || تخصه: شخصية د ، ط (١) التي الدشرة : وليس : ساقطة من د || وليس : ليس م || بعجب ت بعجب ص ، م (١) التي الدشرة : الم السرة م (٧) فإن : قال د || واحدة : واحد ب، ج، د ، م ، إلا : هو الاب، ج، د ، م ، إلا : هو الحد به د و واحد وواحد : وواحد : وواحد وواحد : وواحد : م الم المشرة : ساقطة من م || كذلك : ساقطة من م || إلى المشرة : ساقطة من م (١١) وواحد : وواحدة ص ، ط (١١) نكون كانك : فكانك بم || إن المشرة : المشرة ب ، بم ، ط ، م واحدة من ، ط المدرة ب ، بم ، ط ، م واحداها: أحدها م || فتكون : + كانك قلت واحد ط (١٥) إطاق: الناطق به ، ط ،

إن المشرة تسعة مع واحد ، وكان مرادك أن العشرة هي التسعة التي تكون مع واحد ، حتى إن كانت التسعة وحدها لم تكن عشرة ، فإذا كانت مع الواحد كانت تلك التسعة عشرة ، فقد أخطأت أيضا . فإن التسعة إذا كانت وحدها أو مع أي شيء كان معها فإنها تكون تسعة ولا تكون عشرة ألبتة . فإن لم تجعل "مع" صفة للتسعة ، بل الوصوف بها ، فتكون كأنك قلت: إن العشرة تسعة، ومع كونها تسعة هي أيضا واحد ، فذلك أيضا خطأ ، بل هذا كله مجاز من اللفظ مغلط ، بل العشرة مجموع التسعة والواحد إذا أخذا جميعا فصار منهما شيء غيرهما .

 <sup>(</sup>۲) کانت: کان جه ، ص ، ط (۳) أخطأت: اخطأد (٥) التدمة: التدمة د ، ط (۲) هي أيضا هي خطأد ، م و ابدا هي ايضا هي ايضا هي خطأد ، م و ابدا هي ايضا هي ايضا هي خطأ د ، م و ايضا هي ايضا هي خطأ ط (١٠) وراحد دو احد و واحد واحد ب و احد ب و احد دو احد ب و احد دو احد د ، و احد د ، الله الله نه: انه ب ، د ، م (١١) بخاصة : بخامة ب ، م (١١) مته : عد د ، م (١٤) خمسة : + وعشرة م (١٥) هو يته : هو يتها جه ، د ، ط | وهو : وهي د ، ص (٥) عشرة ما هية د اهيته م (١٦) عشرة ما هية دا مدة : ما هيته و احدة : ما هيته د ، ص ، م ؛ ما هيتها و احدة : ما هيته الله ما هيته ب ، و جه ، م و مل ما هيتها د ، ص .

وإذا كان كذلك غده ليس بهذا ولا بذاك ، بل بم علنا . ويكون - إذا كان ذلك كذلك - وقد كان له التركب من خمسة وخمسة ، ومن سستة وأربعة ، ومن ثلاثة وسبعة ، لازماً لذلك و تابعا ، فتكون هذه رسوما له . مل أن تحديدك بالخمسة يحوج إلى تحديد الخمسة فينحل ذلك كله إلى الآحاد وحيلنذ يكون مفهوم قولك : إن العشرة من خمسة وخمسة ، هومفهوم قولك . من ثلاثة وسبعة ، وثمانية واثنين ، أعنى إذا كنت تلحظ تلك الآحاد ، فأما إذا لحظت صورة الخمسة والخمسة ، والثلاثة والسبعة ، كان كل اعتبار فير الآخر . وليس للذات الواحدة حفائق عنلفة المفهومات ، بل إنما تتكثر لوازمها وعوارضها ، ولهذا ما قال الفيلسوف المقدم : لا تحسين أن سستة ثلاثة وثلاثة ، بل هو ستة صرة واحدة .

ولكن اعتبار المدد من حيث آحاده مما يصعب على انتخيل وعلى العبارة فيصار إلى الرسوم .

ومن الواجب ، ومما يجب أن يحث عنه من حال العدد حال الاثنوة . فقد قال بعضهم : إن الاثنوة ليست من العدد ، وذلك لأن الاثنوة هى الزوج الأول ، والوحدة هى الفرد الأول ، وكما أن الوحدة التى هى الفرد الأول ليس

<sup>(</sup>۱) كذلك : ذلك د | إ فحده : فدها ص | بهذا ولا بذلك : بهذه أولا بذلك د ، بهذا أول بذلك برا و يكون د (۲) ذلك : ساقطة من ج | كذلك : ساقطة من د ، م | ولا يكون د (۳) ذلك : ساقطة من ج | كذلك : ساقطة من د ، م | ولا : فحا د (۵) يحوج : محوج به ما إ البركب : التراكب ط (۵) يحوج : محوج به ما إ فينمل : فينتجيل د (۵) من : ساقطة من ص | هو مفهوم قولك : ساقطة من ص (۷) قاما إذا : فإذا به ، د | الخلت : لاحظت به | والخمسة : ساقطة من م وال كل : ساقطة من د ، به ذلك الاعتبار ط (۱) لوازمها وعوارضها : لوازمه وحوارضه به به به ما (۱۱) ولكن : لكن ب، به ، م (۱۲) الرسوم : به "ل"د (۱۳) ومن من به ، به ، د ، من ، م | حال العدد : أحوال العدد د | حال الاثنوة : حال الاثنوية به ، من و وحال الاثنوة : لأن الاثنوية د ،

بعدد ، فكذلك الاثنوة التي هي الزوج الأول ليس بعدد . وقال : ولأن العدد كثرة مركبة من الآحاد ، والآحاد أقالها ثلاثة ، ولأن الاثنوة لا تحلو إن كانت عددا إما أن تكون مركبة أو لا تكون ، فإن كانت مركبة فنعدها غير الواحد ، وإن كانت عددا أولاً فلا يكون لها نصف . وأما أصحاب الحقيقة فلا يشتغلون بأمثال هذه الأشياء بوجه من الوجوه ، فإنه لم تكن الوحدة غير عدد لأجل أنها فرد أو زوج ، بل لأنها لا انفصال فيها إلى وحدات .

ولا إذا قالوا : مركبة م ... وحدات ، يعنون بها ما يعنيه النحويون من لفظ الجمع وأن أقله ثلاثة بعد الاختلاف فيه ، بل يعنون بذلك أكثر وأزيد من واحد. وقد جرت عادتهم بذلك، ولا يبالون أن لا يوجد زوج ليس بعدد، و إن وجد فرد ليس بعدد، فما فرض عليهم أن يدأبوا في طلب زوج ليس بعدد. وليسوا يشترطون في العدد الأول أن يكون لا نصف له مطلقا ، بل لا نصف له عددا من حيث هو أول ، و إنما يعنون بالأول أنه غير مركب من عدد .

و إنما يعنى بالمدد ما فيه انفصال ويوجد فيه واحد، فالاثنوة أول المدد، وهو الناية في الفلد . وأما الكثرة في المدد فلا تنتهى إلى حد ، وقلة الاثنوة ليست مما تقال مذاتها ، بل بالقياس إلى المدد .

١٥

<sup>(</sup>۱) الاتنوة: الاتنويه د، ص، + الستم | والل: قال ب، ج، د، ص | اولان: قال ب، ج، د، ص | اولان: لأن ط (۲) الآخاد: الحادد، م | والآخاد: فالآخاد ج | الاتنوة: الاتنوية د المحات: كان ط، م (۳) تكون مركبة: تكون مركباً ب، د، ط، ما ام المحات أولا تكون: أولا ب، أو تكون أولاد، ط، م (۳) يشتغلون: يشغلون ج (٥) فإنه: فإن م (١) لأنها: لأجل أنها نج (٧) يعنون بها: لا يعنون بها: لا يعنون بها: لا يعنون المينيه به يعنون ما يعنيه م (٨) الاختلاف: الخلاف د المرازيد: أو أزيد م (٩) واحد: يعنون ما يعنيه م (٨) الاختلاف: الخلاف د المرازيد: أو أزيد م (٩) واحد: بعدد ب، م ع إن وجد فرد ليس بعدد ج ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعدد ع ؛ إذا وجدرا فردا ليس بعدد ط ؛ إذا وجدرا فردا أول بعد د ؛ أول أنها أنه نه المعنود ع العرب المنود المعنود المعن

وليس إذا لم تكن الاننوة أكثر من شيء يجب من ذلك أن لا تكون قلتها بالقياس إلى فيرها ، فابس يجب أن يكون ما يعرض له إضافة إلى شيء يلزم أن تكون له إضافة أخرى إلى شيء آخر يقارن تلك الإضافة ، فإنه ليس يجب إذا كان شيء من الأشياء تعرض له إضافتان إضافة قلة و إضافة كثرة معاً حتى يكون كما أنه قلبل بالقياس إلى شيء فزو كثير بالقياس إلى شيء آخر – فيلزم من ذلك أن تكون كل قلة تعرض لشيء يعرض له معها الكثرة ، كما أنه ليس إذا كان شيء هو مالكا ومملوكا بجب أن لا يكون شيء مالكا وحده ، أو شيء هو جنس ونوع يلزم أن لا يكون شيء هو جلس وحده ، فإنه ليس إنما صار الفليل قليلا لأجل أن له شيئا هو أيضا عنده كثير ، بل لأجل الشيء الذي

فالاثنوة هي القلة الأقلة ، أما قلة فبالقياس إلى كل عدد لأنها تنقص عن كل عدد ، وأما الأقله فلا نها ليست بكثير عند عدد ، وإذا لم تقس الاثنوة إلى شيء آخر لا تكون قليلة .

والكثرة يفهم منها معنيان : أحدهما أن يكون الثيء فيه من الآحاد فوق واحد ، وهذا ليس بالقياس إلى شيء آخر ألبتة ، والآخر أن يكون الثيء فيسه ما في شيء آخر وزيادة ، وهذا هو الذي بالقياس .

<sup>(</sup>۱) الانوة : الانوية به ، د ، ص | اكثر : فاكثر ط ( ه ) فيلزم : يلزم هامش به ، م (٦) لني : الني ص ، م (٧) وعملوكا : عملوكا د (١٠) كثير : كثيرة به (١١) فالاثنوة : فالانوية به ، د ، ص ، الاثنوه ط | | هي : + مقابلاط | الأفلة : الأفلة د ، ص ، ط | | أما : مام | إفلة : فلنه ص ، ط ( ١٧) الأفلة : الأفلية به ، د ، ص ، ط | إفلائها : لأنهاط | إواذا : فإذا د | الاثنوه : الاثنوية ب ، ص ، ط ، م ( ١٣) لا تكون : لم تكن م ( ه ) كنو : صافعة من ط ، م .

وكذلك العظم والطول والعرض ، فالكثرة مطلقة تقابل الوحدة مقابلة الشيء مع مبدئه الذي يكيله ، والكثرة الأخرى تقابل القلة مقابلة المضاف، ولا تضاد بين الوحدة والكثرة بوجه من الوجوه ، وكيف والوحدة تقوم الكثرة ، ويجب أن محقق القول في هذا .

<sup>(</sup>۲) مبدئه: مبنداه م

### الفصل السادس] (و) فصل ف تقابل الواحد والكثير

و بالحرى أن نتامل كيف تجرى المقابلة بين الكنير والواحد، فقد كان التقابل عندنا على أصناف أربعة ، وقد تحقق ذلك . وسنحقق بعد أيضا أن صورة التقابل توجب أن تكون أصنافه على هذه الجملة ، وكان من ذلك تقابل التضاد. وليس يمكن أن يكون التقابل بين الوحدة والكثرة على هذه الجملة ، وذلك أن الوحدة مقومة للكثرة ولا شيء من الأضداد يقوم ضده ، بل يبطله و ينفيه .

لكن لقائل أن يقول: إن الوحدة والكثرة هذا شأنهما، فإنه ليس يجب أن يقال: إن الضد يبطل الضد بأن يحل إن الضد يبطل الضد بأن يحل في موضوعه ، فالوحدة أيضا من شانها أن تبطل الكثرة بأن تحل الموضوع الذى للكثرة ، على ما جوزت أن يكون الموضوع تمرض له الوحدة والكثرة .

فتقول فى جواب هذا الإنسان: إن الكثرة كما أنها إنما تحصل بالوحدة فكذلك الكثرة إنما تبطل ببطلان وحداتها ، ولا تبطل الكثرة أبنة لذاتها بطلانا أوليا ، بل يمرض لوحداتها أولا أن تبطل ، ثم يمرض لحا أن تبطل معها لبطلان وحداتها . فتكون الوحدة إذا أبطلت الكثرة فليس بالقصد الأول تبطلها ، بل إنما تبطل أولا الوحدات التي للكثرة عن حالها بالفعل إلى أن

<sup>(</sup>٣) الواحد والكثير : الوحدة والكثرة ط (٦) من ذلك : ذلك من م (٧) الوحدة والكثرة : الواحد والكثير ج ، ص ، م | | الجملة : الجمهة ط (٩) لكن : بل ط (١١) في : ما قبلة من ص | | في · · تحل : ساقطة من ج ، ط (٩١) أولا أن : أولان م | | معها : معاب ، ج ، د ، م (٦١) لبطلان : يبطلان ط | | وحداتها : وحدتها ج | | فليس : فليست ج ، ص ، م | | الأول : أن ط (٦١ - ١٧) فليس · · · المكثرة : ساقطة من م .

تصير بالقوة ، فيلزم أن لا تكون الكثرة . فإذن الوحدة إنما تبطل أولا الوحدة على أنها ليست تبطل الوحدة كما تبطل الحرارة البرودة . فإن الوحدة لا تضاد الوحدة ، بل على أن تلك الوحدات يمرض لها سبب مبطل بأن تحدث عنه هذه الوحدة وذلك ببطلان سطوح .

فإنكان لأجلهذه المعاقبة التي على الموضوع يجب أن تكون الوحدة ضدال كثرة، فالأولى أن تكون الوحدة ضدال كثرة، فالأولى أن تكون الوحدة ليست تبطل الوحدة إبطال الحرارة للبرودة ، لأن الوحدة الطارئة إذا أبطلت الوحدة الأولى أبطاتها هما ليس هو بعينه موضوع الوحدة الأخرى ، بل الأحرى أن يظن أنه جزء موضوعه .

وأما الكثرة فليست تبطل عن هذه الوحدة بطلانا أولي ، بل ليس يكفى ، ١٠ في شرط المتضادين أن يكون الموضوع واحدا يتعاقبان فيه بل يجب أن تكون —مع هذا التعاقب — الطبائع متنافية متباعدة، ليس من شأن أحدهما أن يتقوم بالآخر لخلاف الذاتي فيهما وأن يكون تنافيهما أوليا .

وأيضا فلتائل أن يقول: إنه ليس موضوع الواحد والكثير واحدا ، فإن شرط المتضادين أن يكون للاثنين منهما بالعدد موضوع واحد ، وليس لوحدة ه بعينها وكثرة بعينها موضوع واحد بالنوع . وكيف يكون موضوع الوحدة والكثرة واحدا بالعدد ؟

 <sup>(</sup>۲) كا: +أنه د (۳) مبطل: + ببطله ج | إأن: بل م (٤) ببطلان: كبطلان ط
 (٥) هذه: هذه هذه ط (٢) وعلى أن تكون الوحدة: وعلى أن الوحدة جـ ، ص ، م
 (٧) للبرودة : البرودة ط (٨) موضوع الوحدة الأخرى : موضوع الأخرى ط | | الأحرى أحرى جـ (١٣) متافية متباعده: المتنافية المتنابة د (١٣) فيهما : فيها ب ، جـ ، د ص | تنافيهما : تنافيها ب ، د ، ص م (١٤) وأيضا : أيضا ط | إالواحد والكثير: الوحدة والكرّرة م (١٥) منهما : منها د ، م (١٧) الوحدة والكثرة : الكرّرة د ، م .

ثم لا يخفى عليك أن تعلم مما سلف لك حقيقة هذا وما فيه وطيه وله ، فقد ظهر و بان أن التقابل الذى بين الواحد والكثير ليس بتقابل التمضاد . فلننظر هل التقابل بنهما تقابل الصورة والعدم ؟

فنقول: إنه يلزم أول ذلك أن يكون المدم منهما عدم شيء من شأنه أن يكون الموضوع أو لنوعه أو لجلسه ، على ماقد مضى لك من أصر المدم . ولك أن تتمحل وجها تجدل به الوحدة عذم الكثرة فيا من شأنه بنوعه أن يتكثر ، وأن تتمحل وجها آخر تجمل به الكثرة عدم الوحدة في أشياء في طبيعتها أن تتوحد . لكن الحق لايجوز أن يكون شيئان كل واحد منهما عدم وملكة بالقياس إلى الآخر، بل الملكة منهما هو المعقول بنفسه النابت بذاته ، وأما المدم فهو أن لا يكون ذلك الشيء الذي هو المعقول بنفسه النابت بذاته فيا من شأنه أن يكون، فيكون أنا يعقل وعد بالملكة .

وأما القدماء فقوم جعلوا هذا التقابل من المدم والملكة ، وجعلوها هي المضادة الأولى ، ورتبوا تحت الملكة والصورة : الخير والفرد والواحد والنهاية والهين والنور والساكن والمستقيم والمربع والعلم والذكر ، وفي حيز المدم مقابلات هذه كالشر والزوج والكثرة واللانهاية واليسار والظلمة والمتحرك والمنحنى والمستطيل والظن والأنثى .

وأما نحن فقد يصمب علينا أن نجمل الملكة هي الوحدة ونجمل الكثرة هي العدم . أما أولا، فإنا هو ذا نحد الوحدة بعدم الانقسام أو عدم الجزء بالفعل،

ونأخذ الانقسام والتجزء في حد الكثرة ، وقد ذكرنا ما في هذا . وإما ثانيا ، فإن الوحدة موجودة في الكثرة متومة لها ،وكيف تكون ماهية الملكة موجودة في العدم حتى يكون العدم يتألف من ملكات تجتمع ؟ وكذلك إن كانت الملكة هي الكثرة فكيف يكون تركيب الملكة من أعدامها ؟ فليس يجوز أن تجمل المقابلة العدم والملكة .

و إذ لا يجوز هذا فليس يجوز أن يقال : إن المقابلة بينهما هي مقابلة التناقض، لأن ماكان من ذلك في الألفاظ فهو خارج عن موافقة هذا الاعتبار ، وماكان منه في الأمور العامة فهو من جنس تقابل العدم والملكة ، بل هو جنس هذا التقابل . فإن بإزاء الموجبة الثبوت ، و بإزاء السالبة العدم ، و يعرض في ذلك من المحال ما يعرض في قلنا . فلنظر أنه : هل التقابل بينهما تقابل المضاف ؟

فنقول: ليس يمكن أن يقال: إن بين الوحدة والكثرة في ذاتيهما تقابل المضاف، وذلك لأن الكثرة ليس إنما تعقل ماهيتها بالقياس إلى الوحدة حتى تكون إنما هي كثرة لأجل أن هناك وحدة ، وان كان إنما هي كثرة بسبب الوحدة . وقد علمت في كتب المنطق الفرق بين ما لا يكون إلا بشيء و بين ما لا تقال ماهيته إلا بالقياس إلى شيء . بل إنما تحتاج الكثرة إلى أن يفهم لها أنها من الوحدة ، لأنها معلولة للوحدة في ذاتها ، ومعنى أنها معلولة غير معنى أنها معلولة للرمة للكثرة المكثرة والماطولية لازمة للكثرة

 <sup>(</sup>۱) مانی: فی ج، د، ط؛ ماطا (۲) فإن: فبأن؛ ج؛ فلاً ن ص (۳) تمجتمع: تجمعب
 (٤) تمجمل: تحصل د (٦) و إذ: فإذ ج| فليس: فلاط (٧) من: فیج،

ص، ط (١٣) إنما : + بكون د || أن : لأن طا || كثرة : الكثرة ج، د

<sup>(</sup>١٥) يفهم : + أن م (١٧) كثيرة : كثرة ص | لازمة : لازم ج ، م ·

لا نفس الكثرة .ثم لوكانت من المضاف لكانكها تقال ماهيتها بالقياس إلى الوحدة لكان يفال ماهية الوحدة من حيث هي وحدة بالقياس إلى الكثرة على شرط انحاس المضافين ، ولكانا متكافئين في الوجود من حيت هذ، وحدة وتلك كثرة ، وليس الأمركذلك .

وَلَكُنَ يَلِحَنَهُمَا تَقَابِلُ وهُو : أَن الوحدة من حيث هي مكيال تقابل الكثرة ولكن يلحنهما تقابل وهو : أن الوحدة من حيث هي مكيال تقابل الكثرة من حيث هي مكيالا ، شيئا واحدا من حيث هي مكيالا ، شيئا واحدا بل بينهما فرق . والوحدة يعرض لها أن تكون مكيالا ، كما أنها يعرض لها الت تكون علة . ثم الأشياء يعرض لها — بسبب الوحدة التي توجد لها — أن تكون مكايل، كا وأنها واحد كلشيء ومكياله هو من جنسه. فالواحد في الأطوال فول ، وفي المروض عرض ، وفي المجمهات بجسم ، وفي الأزمنة زمان ، وفي الحركات حركة ، وفي الأوزان وزن ، وفي الألفاظ لفظ ، وفي الحروف حرف.

وقد يجتهد أن يجمل الواحد في كل شيء أصغر مما يمكن ليكون التفاوت فيه أقل ما يكون ، فبعض الأشياء يكون واحده مفترضا بالطبع مثل : جوزة و بطيخة ، و بعضهما يفرض فيه واحد بالوضع . فما زاد طيذلك الواحد أخذ أكثر من من الواحد ، وما نقص منه لم يؤخذ واحدا ، بل يكون الواحد هذا المفروض بتمامه ، و يجمل هذا الواحد أيضا من أظهر الأشياء في ذلك الجنس

<sup>(</sup>١) لا قس الكثرة : ساقطة من ج (٣) لكان يقال : فكان يقال ج، هامش ص

<sup>(</sup>٣) سَكَافَعْن : يَتَكَافَآنُ م ﴿ ﴿ ﴾ فَإِذْ : إِذْ جِ وَ إِذْ طَ ﴿ ٦) تَقَابِل : تَقَالُ د

<sup>(</sup>٧) شيئا واحدابل: ساقطه من م ( ٨) يونهما ١٠٠٠ مكالا: ساقطة من م

<sup>|</sup> أنها يعرض لها: أنها يعرض ط ، م (١٠) كل شي.: كالشي. ط،كل طا [ | الأطوال: الأطول م

 <sup>(</sup>١٢) رق الألفاظ . . . حرف رق ألفاظ الحروف حرف م (١٣) التفارت فيه : المتفارت
 حه ب (١٤) راحده: واحدا د (١٥) و بعضهما : وق بعضهما ج ، ط | إبالوضم : بالطبع م

<sup>(</sup>۱۹) واحداً : واحد د [[ يكون : يجمل حـ ، طـ •

فالواحد مثلا في الأطوال: شبر، وفي المروض مثلا: شبر في شبر، وفي المجهات: شبر في شبر، وفي الحركات: حركة مقدرة معلومة، ولاتوجد حركة بهذه الصفة عامة للجميع إلا الحركات المتقدرة بالطبيمة، وخصوصا التي لاتختلف، بل تمتذ متفقة حتى تبقى واحدة في كل تقدير، وخصوصا التي هي أقل مقدار حركة.

فالأقلمقدار حركة هو الأقل زمانا ، وهذا هو الحركة الفاكية السريعة جدا المضبوط قدرها ، لأن الدور لا يزاد عليه ، ولا ينقص المعلوم صغر مقدارها بسرعة العود ليس مما ينتظر تجدده إلى حين ، بل فى كل يوم وليلة تتم دورة قريبة إلى الموجود والتجديد و إلى التجزئة أيضا بحركات الساعات . فتكون حركة ساعة واحدة مثلا هى مكيال الحركات ، وكذلك زمانها مكيال الأزمنة ، وقد يفرض فى الحركات حركة واحدة بحسب المسافات، إلا أن ذلك غير مستعمل وغير واقم موقع الفرض الأول .

وأما فى الأثقال فنفرض أيضا ثقل درهم ودينار واحد أيضا . وفى أبعاد الموسيق إرخاء النغمة التى هى ربع طنينى أو ما يجرى مجراها من الأبعاد الصغار ومن الأصوات الحرف المصوت المقصور ، أو الحرف الساكن ، أو مقطع مقصور .

<sup>(</sup>۱ – ۲) وفي المجلمات : + مالاص ؛ والمجلمات د ؛ ساقطة من م (۲) شر ... شبر ؛ ساقطة من د ، م ؛ شبر في شبرط || مقدرة : متقدرة ج ، ط (٤) حتى تبقى : فتبق ب ، ط (٢) فالأقل : والأقل د ، ص ، م (٧) عليه ؛ عليها ج ، طا (٨) نجدده : بحدوده م (٩) الموجود : الوجود م (١٠) المركات ... مكال ساقطة من د || زمانها : بزمانها م (١١) المسافات : المسافة ب ، ص ، ط (١٣) ففرض : فلفرض ط ، م || أبعاد : الأبعاد ج ، د (١٤) إرخاء النعمة : الإرخاء ب ، د ؛ الإرخاة ج ، ص ، م || طنيني : طنين ج ، ص (١٥) الحوف المصوت : الحروف المصوت د ، م || المصوت : المصود ط . م || مقمود : + كقولنا أقابك تن ج ·

وليس يجب أن يكرن كل واحد من هذه الأوضاع واقعا بالضرورة ، بل يقع بالفرض . و يمكن أن يفرض الواحد من كل باب ما هو أنقص وأزيد ممافرض، ومع هذا فليس بجب إذا كان في هذه الأشياء واحدمنه مفروض أن يكال به جميع ما هو من ذلك الجنس ، فإنه يجوز أن يكون الآخر مباينا لكل ما كيل به أولا .

فههنا خط مباین لحط ، وسطع مباین لسطع ، وجسم مباین لحسم . و إذا كان الحط والسطع و الجسم تُباین جسها وسطحا وخطا ، فكذلك الحركة قد تُباین الحركة . و إذا كان كذلك فالزمان والنقل أیضا، و يجوز أن يكون لهذا الذي يباين ذلك مباين غير ذلك ، وقد علمت جميع هذا في صناعة النماليم .

وإذا كان كذلك فستكون إذن الوحدات التي تفرض لكل جنس من هذه كثيرة وتكاد أن لا تمناهي . وإذا كان هناك واحد يصلح لكيل شيء فستكون أشياء تكاد أن لا تمناهي لأن تكال به ، ولما كان المكيال يعرف به المكيل ، عد العلم والحس كالمكاييل للآشياء ، فإنها تعلم بهما . فقال بعضهم : إن الإنسان يكيل كل شيء ، لأن له العلم والحس ، وبهما يدرك كل شيء . وبالحرى أن يكيل كل شيء ، لأن له العلم والحسوس ، وأن يكون ذلك أصلاله ، لكنه قد يقع أن يكال المكيال أيضا بالمكيل ، فهكذا يجب أن يتصور الحال في مقابلة الوحدة والكثرة .

 <sup>(</sup>١) بان + قدم (٣) منه : مالفلة من ب ، ص (٤) لكل : لمام (٩) باين : مالفلة من جد (٧) تباين : بباين ص ، ط ، م || ذلك مباين : مالفلة من جد (٧) تباين : يتباين ص ، ط ، م || ذلك مباين : مالفلة من د || هذا : ذلك ص ، ط ، م || لوحدات : الواحدات ب ، ط ، الوحدات جد (١٢) وتنكاد : تنكاد ص || لكيل : لكل ب || فضاكون : فتكون ج ، ص ، ط || لأن يكال : لا يكال ص (١٤) عد : وعد ج ، عند د || فضال : وقال ط (١٥) له : ساقطة من ط .

١.

10

وقد يشكل من حال الأعظم والأصغر أنهما كيف يتقابلان وكيف يقابلان المساواة . فإن المساوى يقابل كل واحد منهما ، فإنه لا يجوز أن يكون المساوى والأعظم إلا متخالفين ، وكذلك المساوى والأصغر ، أما الأعظم والأصغر فإنهما إن تقابلا فن المضاف ، فكان هذا أعظم بالقياس إلى ما هو أصغر ، فليس المساوى مضايفا لأحدهما ، بل لما هو مساوله . ويظن أنه ليس يجب طيث كان أعظم وأصغر أن يكون بينهما مساو موجودً . فإن همذا قد علمته في موضع آخر .

فإذا كان الأمر على هذا ، فبالحرى أن يكون المساوى ليست مقابلته الأولى للأعظم والأصغر ، بل لغير المساوى ، وهو عدمه ، مما شأنه أن تكون فيه المساواة . وليس عدمه فى النقطة والوحدة واللون والعقل بأشياء لا تقدير لها ، بل فى أشياء لها تقدير وكمية .

فالمساوى إنما يقابل عدمه وهو اللامساواة ، لكن اللا مساواة تلزم هذين أعنى الأعظم والأصغر . كالجنس لست أعنى أنه جنس ، بل أعنى أنه يلزم كل واحد منهما ، فإن واحدا منهما هو عظيم ، والعظيمية معنى وجودى يلزمه هذا المدم ، والآخر صغير ، والصغيرية من تلك الحيثية كذلك .

<sup>(4)</sup> فن: من ب ، ج ، د ، هامش ص ، م | | إلى : + كل د (٩) بينهما : منها م 
(٨) ليست مقابلته : ليس لمقابله د | الأولى : الأول م (٩) والأصغر ، والا صغر م | عا: فيا د ، ص ، م (١٠) وليس : ليس ب ، د ، م | المشياء : وأشياء ب ، ج ، د ، ص ، م ط (١٣) أعنى الأعظم : أى الأعظم ج ، ص ، م | | بل أعنى : بل نعنى ب ، ج ، د ، ط ، م (٤) واحدا منهما هو عظيم : كل واحد منهما عظيم م | اعظيم : عظيمى نخ | والعظيمية : والعظيم ب ، ط ، والعملية : والعظيم ب ، ط ، العضورية د .

### [ الفصل السابع ] (ز) فصل ف أن الكِنبات أعراض

فتكلم الآن فى الكيفيات . أما الكيفيات المحسوسة والجسمانية فلا يقع شك فى وجودها ، وقد تكلمنا أيضا فى وجودها فى مواضع أخر، ونقضنا مشاغبات من تمارى فى ذلك .

لكنه إنما يقع الشك في أصرها ، أنها هل هي أعراض أو ليست بأعراض . فإن من الناس من يرى أن تلك جواهر تخالط الأجسام وتسرى فيها ، فاللون بذاته جوهر ، والحرارة كذلك ، وكل واحد من هذه الأخر ، فهي عنده بهذه المنزلة . وليس يقنعه أن هذه الأشياء توجد تارة وتعدم تارة ، والشيء المشار إليه قائم موجود . فإنهم يقولون : إنه ليس يعدم ذلك ، بل يأخذ يفارق قليلا قلبلا ، مثل الماء الذي يبتل به ثوب ، فإنه بعد مناقة لا يوجد هناك ماه ، ويكون النوب موجودا بحاله ، ولا يصير الماء بذلك عرضا ، بل الماء جوهرله أن يفارق جوهرا آخر لاقاد فربما فارق مفارقة لا يحس فيها بالأجزاء المفارقة منه ، لأنها فارقت وهي أصغر مما يدركه الحس مفارقة مفترقة ، ويقول بعضهم : إنها قد تكن . فبالحرى أن نبين أن ما يقولونه باطل ، فنقسول : لا يخلو إن كانت هذه جواهر إما أن تكون جواهر هي أجسام ، أو تكون لا يخلو إن كانت هذه جواهر إما أن تكون جواهر هي أجسام ، أو تكون

 <sup>(</sup>٤) رابلسانية : الجلسانية د ، ص ، ط (٧) هل : بل ج (١١) إنه : إنه ج
 (٦٢) ينثل : ببل ج ، ص ، م || ثوب : الثوب ص (٦٣) و يكون : وأن يكون ج (١٤) يفارق :
 إ به ط || فربما : ساقطة من ص ، ط || فارق : فارقت ص ، ص ، يفارق م
 (٥٠) عما : ماب .

جواهر ليست بأجسام . فإن كانت هذه جواهر غير جمهانية فإما أن تكون بحيث يمكن أن تؤلف منها أجسام ، وهذا محال ، إذ ما يتجزأ في أبعاد جمانية فليس بالمكن أن يؤلف منـــه جسم ؛ و إما أن لا يمكن ، إنما يكون وجوده بالمقارنة للأجسام والسريان فيها . فأول ذلك لأنه يكون لهذه الجواهر وضع ، وكل جوهر ذى وضع فإنه منقسم ، وقد بين ذلك . وثانيا ، أنه لا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الجواهر من شأنه أن يوجد مفارقا للجسم الذي يكون فيه ، أو لا يكون ؛ فإن لم يكن يوجد مفارقا ، وكان وجوده في الأجسام على أنهـا موضوعات له ، إذ ليست فيه كالأجراء ، ولا هي مفارقته ، والحسم الموصوف بها مستكمل الجوهرية بنفسه ، فليست إلا أعراضًا ، وإنما لها اسم الجوهرية فقط . و إن كانت تفارق أجسامها فإما أن تكون مفارقة تنتقل بها من جسم إلى جسم من غير أن يصبح لها قوام مجرد ، أو تكون لها مفارقة قوام مجرد . فإن كانت إذا لم توجد في جسم وكانت فيه ، فإنما يكون ذلك بأن ينتقل إلى الآخر، فيجب من ذلك أن يكون كل جسم نسد بياضه فقد انتقل بياضه إلى جسم يماسه ، أو بقى مجردا إلى أن يحصل في جسم بعيد ، وهو غير مقارن جسها فى مدة قطع المسافة ، وليس الأص كذلك . وأما الكمون فقد فرغنا منه وبينا استحالته ، فإنه يجب من ذلك أن يكون كل جسم يسخن جسما فإنه ينقل إليه من حرارة نفسه ، فيبرد هذا الذي يسخّن .

١٥

<sup>(</sup>٢) أجسام : جسم ص ، م (٣) منه : منها ب ، د ، ط (٥) وقد : قد ب ، ج ، د ص ، م | إذلك : + فيكون ط (٧) يكن : ساقطة من ج ، ط ، م (٨) له : + باقية د | إذ ليست : وليست به | كالأبزاء : كأبزاء به | مفارقته : مفارقة ب ، به ، م ، م م امراها : أمراها : فأنما ط (١٠) تفقل : فننقل د (١٢) وكانت فيه : ساقطة من م (١٤) مقارف : مفارق ص (١٥) الكون : الكون ط (١٦) فإنه يجب : ويجب به ، د ، ص ، ط ، م | ينقل : ينقل به ، د ، ص ، ط ، م (١٧) فيرد : فرد ط .

ثم هذا النوع من الانتقال لا تبطل عرضيته ، إذ كثير من النباس جوز ف الأعراض أنفيها هـذا الانتقال ، أعنى : الانتقال في أجراء الموضوع ، والانتقال من موضوع إلى موضوع ؛ و إنما كان لا يكون عرضا لو صم قوامه لا ف مرضوع . أما القائم ف الموضوع إذا نظر فيه أنه هل يصم له أن ينتقل إلى موضوع آخر من ذير أن يجرد عنهما ، فهــذا الاعتبار ليس يصح إلا بعد القوام في الموضوع . ثم هذا لا يصع ألبته ، لأنه لا يخلو إما أن يكون الذي وجد في موضوع ما تتملق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصي ، أو لا تتملق ؛ فإن كان تتملق ذاته الشخصية بذلك الموضوع الشخصي فملوم إنه لا يجوز أن سق شخصه إلا في ذلك الموضوع الشخصي ، وإن كان إنما أوجِده ف ذلك الموضوع سهب من الأسباب وليس ذلك السهب مقوّما له من حيث هو ذلك الشخص ، فقد يمكن أن زال عنه ذلك السهب وسائر الأسباب حتى لا يحتاج في قوامه إلى ذلك الموضوع . وزوال ذلك السهب ليس يكون سهب احتاجه إلى موضوع آمر، لأن السهب في أن لايحتاج شيء إلى موضوع آمر، هو عدم السبب في أن كان بحتاج ، وهو في ذاته ليس يحتاج . فزوال ذلك السبب ليس هو نفس وجود السهب الآخر إلا أن يكون مستحيلا زوال ذلك السهب إلا لوجود هذا السهب الآخر لاغير .

فإذا عرض هذا السهب زال ذلك السهب ، فيكون الشيء قد فارقته الحاجة إلى الموضوع الأول واحتاج إلى الموضوع الآحرلأمرين : أما الأول ، فزوال

 <sup>(</sup>٦) أنف با: ندماب به ، ٥ ، ٥ ، ٥ ، (٤) أما: وأما به ، ٥ ، ط (٥) يصع :
 لب س ، م (٨) الشخصية : بشخصيته م (١٠) سبب : بسبب به (١١) هو ذلك
 الشخص : هو شخص به م ، بذلك وهو المشخص ( | الشخص : محصرب به شخصي ط ( ١٦) و ووال .
 فينذ زرال به ( ١٦) لوجود : بوجود ص ، | لا نبر : سائطة من ص ( ١٧) فيكون :
 لخذك د ، ص ، ط ( ١٨) فروال : فيزوال به عد ، ص ، ط .

السبب الأول ؛ وأما النانى ، فوجود السبب النانى . لكن جملة هذه الأسباب تكون أمورا خارجة عن طباعه ليس يحتاج إليها فى تحقيق ذاته موجودا ذلك اللون مثلا ، بل إنما يحتاج إليها فى أن تتخصص بموضوع . فكونه لونا ، وكونه هذا اللون بعينه إن كان يغنيه عن الموضوع ، فليس يحوجه إلى أن يجمله يمتاجأ إلى الموضوع ، فإن الغنى بوجوده عن الموضوع لا يعرض له ما يحوجه إلى ها لموضوع إلا بانقلاب عينه . وإن كان لا يغنيه ، بل يعلقه بموضوع فيكون ذلك المرضوع متعينا له ، لأنه يقتضى أمرا متعينا بهينه . فإن المتعين لا يقتضى أى شيء اتفق مما لا نهاية له بالقوة مما ليس بعضه يخالف الآخر فى حكه . فإن قبل : فكيف يقتضى الواحد المعين ؟ فيقال : يقتضى الذى تعلق به صحة وجوده أولًا فيتعين له بذلك . فهذا اللون من حيث هو هذا اللون إما غنى عن الموضوع ، وإما مقتصر على موضوع واحد .

وأما انقلاب المين فقد تلزمنا من ذكره عهدة يجب أن نخرج منها . فإن انقلاب المين يمنى به أن يعدم هذا و يوجد ذلك من غير أن يدخل من الأول شيء في الثانى ، فإنه إن كان هكذا فيكون الأول قد عدم والآخر قد حصل ، ولا يكون الأول هو الذى انتقل إلى الثانى. بل إنما نسى بالانقلاب أن الموصوف الأول صار موصوفا بالأول صار موصوفا بالثانى ، وذلك أنه يبق من الأول شيء في الثانى، فيكون

<sup>(</sup>١) نوجود : نبوجود ج ، د ، ص ، ط | لكن : ساقطة من ط | الأسباب : الأشياء ط (٢) تحقيق : تحقق ج ، ص ، م (٣) فكونه : ركونه ب (٤) إلى : شي . ط ، م ، (٥) بوجوده : لوجوده د | لايعرض : يعرض ط (٧) يقتضى : مقتضى ب ، ج ، د ، ص ، ط | أمرا متعينا : أمر متعين ب ، ج ، د ، ص ، ط ، م (٨) عا : فام (٩) الواحد ب (١٠) فيتعين : فيعين ج ، ص ، م ؛ يقتصر طا | إما : ما ط (١١) مقتصر : مقيم ط (١٢) من : عن ج ، ط | اذكره : وحلاه د | عهدة : عدة ط (١١) اللين : + ليس ص ، م | ذلك : ذاك م (١٥) اللين : الآخر ص ، م ، اذلك : ذاك م .

مركبا من مادة وشىء فيها . فإن كان هذا صفة اللونية مثلا في مسألتنا فيكون في اللونية شىء يبطل وشىء يبق ، فيكون هذا الذى بطل هو الذى صار به الشيء لونا ، بل هو اللونية وهو الصورة المادية أو العرض وكلامنا فيها .

ونرجع فنقول : وأما إن كان يجوز له أن يفارق هذه الجواهر و يقوم مثلا
باضا أو شيئا آخر بذاته ، فلا يخلوا إما أن يكون حيئنذ إليه إشارة ويكون البياض
الذى من شأنه أن يدرك إلا أن يمجز عن إدراكه للقلة الفاحشة ، و يكون على
الجملة التي تعرف البياض عليها . فإن كان كذلك فيلزم أن يكون خلاء موجودا
حتى يكون فيه مشار إليه وايس في الأجسام ، و يلزم أن يكون له وضع ما
و تقديرما ، فيكون له في ذاته مقدار يكون إلا القليل منه عسوساً ، فإنا لا تقيل
بياضا لا وضع له ولا مقدار ، فضلا عن أن نراه . و إذا كان له مقدار ووضع
وزيادة هي هيئة البياضية كان جمها أبيض لا مجرد البياض ، فإنا نعني بالبياض
هذد الهيئة الزائدة على المقدار والحجم ، و إن كان لايبق على الجملة اتى كان يعرف
البياض عليها ، بل قد انتقل عن هذه الصورة وصار شيئا آخر روحانيا . فيكون
البياض مثلا له موضوع يعرض له أن تكون فيه البياضية التي على النحو المعروف،
البياض مثلا له موضوع يعرض له أن تكون فيه البياضية التي على النحو المعروف،
بياضا قد فسد وزالت صورته .

وأما المفارق العقلى فقد أشرنا \_ فيما سلف \_ إلى أنه لا يجوز إن ينتقل مثل هذا الثين مرة أخرى ذا وضع وغالطا للا جسام .

<sup>(</sup>۱) فَكُونَ : فَسَكُونَ بَ ، د ، م (۲) مَلَمَا : ذَلَكَ جِ ، د ، ص ، طا ، م || بطل : يطل ج ، د ، ص ، طا ، م || بطل : يطل ج ، د ، ص ، م (٤) فقول : وقول د ، ط ، م (٧) عليها : + حتى يكون بهيه وو البياض الذى من شأنه أن يدرك ج (٨) وضع ما : وضع ج ، ط ، وضها د || وتقدير : تقدير د (٩) لا تغيل تل (١٠) و إذا : وإن ب (١١) هى : هو ط ، سائطة من ب ، ج ، د (١٥) بصورة : صورة م من ب ، ج ، د (١٥) بصورة : صورة م (١٧) المفارق : مفارق ج (١٨) ذا : إذا م .

وأما إن جمل جاصُّ البياض شيئاً فى نفسه ذا مقدار ، فيكون له وجودان : وجود أنه بياض ، ووجود أنه مقدار . فإن كان مقداره بالمدد غير مقدار الجسم الذى هو فيه بالمدد ، فإذا كان فى الأجسام وساريا فيهافيكون قد دخل بُددٌ فى بُعدٍ، وإن كان هو نفس الجسم منحازا فيكون الأمر قد عاد إلى أن الشئ الذى هو البياض جسم وله بياضيته . فتكون البياضية موجودة فى ذلك الجسم هلا أنها لا تفارق ، ولا يكون البياض مجوع ذلك الجسم والكيفية ، بل شئ فى ذلك الجسم . إذ حد البياض وماهيته ليس ماهية الطويل العريض العميق، بل تكون ماهية الطويل العريض العميق، بل تكون ماهية الطويل العريض العميق، البياض مقارناً لهذا الشئ ناعتاً له . وهذا معنى قوانا : الصفة فى الموصوف ، البياض والحوارة وليست جزما مر ذلك الشئ الذى هو الطويل وتكون مع ذلك لا تفارقه وليست جزما مر ذلك الشئ الذى هو الطويل . العريض ، فيكون البياض والحرارة عرضا إلا أنه لازم .

فيبق الكَلام في أن من طبيعته أن يفارق أيضًا ، فقد تبين أن الكيفيات التي هي المحسوسة أعراض ، وهذا مبدأ للطبيعيات .

وأما الاستمدادات فأمرها أوضح ، وأما التى تتعلق بالنفس وذوات الأنفس فقد تبين فى الطبيعيات أنها أعراض تقوم فى أجسام ، وذلك حين تكلمنا فى أحوال النفس .

 <sup>(</sup>۲) أنه مقدار: أنه ذو مقدار م | اللهدد غير مقدار: اللهدد غير المقدار ج، د؛ يرا اللهدد لمقدار ط.

<sup>(</sup>٣) بالمدد : ساقطة من ج ، ص ، ط ، م | إفإذا كان : وكان د (٤) في به : ساقنة من د

<sup>(</sup>ه) ذلك : ساقطة من ب (٧) لبس : لبست ج، ط (٨) للمرارة : الخلاوة ج، د، ص، ما، م ( ه ١ ) ولبست ، المدر ص، م ( ٧ ) فقد : وقد ص ( ١٤) الاستدادات :

ص، ط، م (۱۰) وليست: وليس م، (۱۲) نقد: وقد ص (۱۶) الاستدادات: الاستعداديات ب ، د ، ط [[ أوضح : واضح ب •

# [ الفصل الثامن ] (ح) فصل ف الما وأنه عرض

وأما العلم فإن فيه شبهة ، وذلك لأن لقائل أن يقول : إن العلم هوالمكتسب من صور الموجودات مجردة عن موادها ، وهي صور جواهر وأعراض . فإن كانت صور الأعراض أعراضاً ، فصور الجواهر كيف تكون أعراضاً ؟ فان الجوهر لذاته جوهر فاهيته خوهر لا تكون في موضوع ألبتة وماهيته عفوظة سوا، نسبت إلى إدراك العقل لها أو نسبت إلى الوجود الخارجي .

فنقول: إذماهية الجوهر جوهر بمنى أنه الموجود في الأعيان لا في موضوع،
وهذه الصفة موجودة لماهية الجواهر المعقولة ، فإنها ماهية شأنها أن تكون
موجودة في الأعيان لا في موضوع ، أي أن هذه الماهية هي معقولة عن أمر
وجوده في الأعيان أن يكون لا في موضوع . وأما وجوده في العقل بهذه الصفة
فليس ذلك في حده من حيث هو جوهر ، أي ليس حد الجوهر أنه في العقل
لا في موضوع ، بل حده أنه سسواء كان في العقل أو لم يكن فإن وجوده
في الأعيان ليس في موضوع .

فهان فيل : فالمقل أيضا من الأعيان ، قيل : يراد بالعين التي إذا حصل فيها الجوهر صدرت عنه أفاعيله وأحكامه . والحركة كذلك ماهيتها أنها كيال

 <sup>(</sup>٤) لغائل: نائل ط (٧) قاهيته: وماهيته د | جوهر: + قاهيته ب ؛ + وماهيته د } سانطة من ج، د ، ط | ا أرتسبت: + سانطة من د (٨) لها: سانطة من ج، د ، ط | ا أرتسبت: + لها ط (٩) جوهر: سانطة من ط (١٠) لماهية: لهيته ط | ا الجواهر: الجوهرد (١٧) ن: سانطة من ح (١٤) فإل : سانطة من د ؛ + يكون م (١٦) يالدين: الدين م (١٧) صدرت: صادت م.

١.

١٥

ما بالقوة ، وليست في المقل حركة بهذه الصفة حتى يكون في المقل كمال ما بالقوة من جهة كذا حتى تصير ماهيتها عركة للمقل ، لأن معنى كون ماهيتها على هذه الصورة هو أنها ماهية تكون في الأعيان كمالا لما بالقوة و إذا عقلت فإن هذه الماهية تكون أيضا بهذه الصفة ، لمانها في العقل ماهية تكون في الأعيان كمال ما بالقوة ، ليس يختلف كونها في الأعيان وكونها في العقل ، فإنه في كليهما على حكم واحد فهانه في كليهما ماهية توجد في الأعيان كمالا لما بالقوة .

فلو كنا قادا : إن الحركة ماهية تكون كالالما بالقوة في الأين مثلا لكل شئ توجد فيه ، ثم وجدت في النفس لا كذلك ، لكانت الحقيقة تختلف . وهذا كقول القائل : إن حجر المغاطيس حقيقته أنه حبر يجذب الحديد ، فإذا وجد مقارنا لجسمية كف الإنسان ولم يجذبه ، ووجدمقارنا لجسمية حديد ما فحذبه ، فلم يجب أن يقال : إنه مختلف بالحقيقة في الكف وفي الحديد ، بل هو في كل واحد منهما بصفة واحدة وهو : أنه حجر من شأنه أن يجذب الحديد ، فإنه إذا كان في الكف أيضا كان بهذه الصورة ، وإذا كان عند الحديد أيضا كان بتلك الصفة . فكذلك حال ماهيات الأشياء في العقل ، والحركة في العقل أيضا بهذه الصفة ، وليس إذا كانت في العقل في موضوع بطل أن تكون في العقل ليست ماهية ما في الأعيان ليست في موضوع بطل أن تكون في العقل ليست ماهية ما في الأعيان ليست في موضوع .

 <sup>(</sup>٧) عركة: متحركة ط (٣) لما: ما ج (٣ - ٥) وإذا عقلت ٠٠ بالقوة: ساقطة من ط
 (٥) على ٠٠٠ كليهما: ساقطة من ص ، ط | إفإنه: فإنها ص (٧) الحركة ماهية: المحاجة حركة م | لما : ساقطة من ط (٩) حقيقته: حقيقة ساقطة من د | إفرذا: وإذا من ط (١٠) ووجد: ثم وجد د | لمحسية (الثانية): لمحسيته ج ، ص ، م (١١) وفي الحديد: والحديد ص ، ط (١١) وحوانه: ذاته د (٣١) الصورة: الصفة ج ، م | وإذا كان عند: وإذا عند م (١٤) بنك: بهذه ج | فكذلك: وكذلك ب ، ص (١٥) موضوع: + فقد ج ، ص ، ط ، م (١١) ليست: ليس ج .

فإن قبل ، قد قلم : إن الجوهر هو ما ماهيته لانكون في موضوع أصلا ، وقد صيرتم ماهية المعلومات في موضوع . فنقول ، قد قلنا : إنه لا يكون في موضوع في الأعيان أصلا . فإن قبل : قد جعلتم ماهية الجوهر أنها تارة تكون عرضا وتارة جوهرا ، وقد منعتم هذا . فنقول: إنا منعنا أيضا أن تكون ماهية شئ توجد في الأعيان صرة عرضا ومرة جوهرا حتى تكون في الأعيان تحتاج إلى موضوع ألبتة ، ولم نمنع أن يكون معقول تلك الماهيات يصير عرضا ، أي تكون موجودة في النفس لا بكزه .

ولقائل أن يقول: فما هية العقل الفعال والجواهر المفارقة أيضا كذا يكون حالها ، حتى يكون المعقول منها عرضا ، لكن المعقول منها لا يخالفها لأنها لذاتها معقولة . فقول: ليس الأمر كذلك ، فإن معنى قولنا: إنها لذاتها معقولة هو أنها تعقل ذاتها ، وإن لم يعقلها فيرها ، وأنها أيضا مجردة عن المادة وعلائقها لذاتها لا يتجريد يحتاج أن يترلاه العقل . وأما إن قلنا: إن هذا المعقول منها يكون من كل وجه هى أو مثلها ، أو قلنا: إنه ليس يحتاج فوجود المعقول منها إلا أن توجد ذاتها في النفس ، فقد أحلنا . فإن ذاتها مفارقة ، ولا تصير نفسها صورة لنفس إنسان ، ولوصارت لكانت تلك النفس قد حصلت فيها صورة الكل وعامت كل شئ بالفعل ، ولكانت تصير كذلك لنفس واحدة ، فيها صورة الكل وعامت كل شئ بالفعل ، ولكانت تصير كذلك لنفس واحدة ،

<sup>(</sup>۱) ما ماهيته : ماهيته جه ؟ ماهية د ، ص ، ط (۲) وقد : فقد ب ، ج (۳)قد : فقد جه د ، ص ، م (٤) وتارة : + تكون ص ، ط (۲) لا تحتاج إلى موضوع : + ما م (۱۱) وأنها أيضا : وأيضا أنها جه ، م ، م (۱۳) وجه : جهة ط ، م | فى : إلى جه ، د ، م ، م ، م (۱۲) وجه : جهة ط ، م | فى : إلى جه ، د ، ص ، م ، م (۱۶) الا : إلى هامش ص ؛ ط ا (۱۰ – ۱۹) حصلت فيها : حصل مثها ب ، د جه م ؛ حصل فيها (۱۲) ص وعامت : وقد عامت جه ، ص ؛ ط ، قد عامت د | ولكانت : ولكانت جه وكانت د | المستبدتها م ، حد وكانت د الاستبدتها م ،

والذى يقال: إن شيئا واحدا بالعدد يكون صورة لمواد كثيرة لا بأن يؤثر فيها ، بل بأن يكون هو بعينه منطبعا فى تلك المبادة وفى أخرى وأخرى ، فهو محال يعلم بأدى تأمل . وقدأشرنا إلى الحال فى ذلك عند كلامنا فى النفس، وسنخرج من بعد إلى خوض فى إبائة ذلك .

فإذن تلك الأشياء إنما تحصل فى العقول البشرية معانى ماهياتها لا ذواتها ، ه و يكون حكمها حكم سائر المعقولات من الجواهر إلا فى شئ واحد وهو أن تلك تحتاج إلى تفسيرات حتى يتجرد منها معنى يعقل ، وهذا لا يحتاج إلى شىء غير أن يوجد المعنى كما هو فتنطبع به النفس .

فهذا الذى قلناه إنما هو نقض حجة المحتج ، وليس فيه إثبات ما تذهب إليه ،

فنقول : إن هذه المعقولات سنبين من أرها بعد ، أن ما كان من الصور

الطبيعية والتعليميات فليس يجوز أن يقوم مفارقاً بذاته ، بل يجب أن يكون

في عقل أو نفس . وما كان من أشياء مفارقة ، فنفس وجود تلك المفارقات

مباينة لنا ، ليس هو ملمنا لها ، بل يجب أن نتاثر عنها فيكون ما يتأثر عنها

هو علمنا بها ، وكذلك إن كات صورا مفارقة وتعليميات مفارقة فإنما يكون

علمنا بها ما يحصل لنا منها ، ولاتكون أنفسها توجد لنا منتقلة إلينا ، فقد بينا

<sup>(</sup>۲) هو بعینه منطبعا : هی بعینها منطبة ج ، د ، ص ، ط ؛ بعینه منطبعا م (۳) یعلم: نعلها ط (۵) فإذن : فإن د ؛ فإذن تكون ط || ماهیاتها : ما هیتها ج ، د ، ط ؛ مهایاتها طا (۱) حكم :

کم ج ، م (۷) یعقل : معقول ط (۸) یه : بهاب ، ج ، د ، ص ، م (۹) فهذا :
وهذا ج ، د ، ص ، ط ، م (۱۰) ما كان : كانت د (۱۱) والتعلیمیات : والتعلیمیات ب نخ ، ط ، ط ا|| یقوم : یكون م (۱۲) او نفس د (۱۱) طا : بها ص ، طا ||
نخ ، ط ، طا || یقوم : یكون م یاتر عنها : ساقطة من ج ، ص ، ط (۱۱) ان : لو د ،
ص ، م || وتعلیمیات : وتعلیات ب ، بخ ، د ، ط ، ط (۱۱) ولا تكون : كان ج ، ط (۱۵) ولا تكون :
مها تكن ج ، د ، ص ، ط ، م ؛ لا تكون طا || یكون : كان ج ، ط || متفلة : منطبة م ،

بطلان هذا في مواضع بل الموجود منها لما هي الآثار المحاكمة لحل لا محالة وهي عاما . وذلك يكون إما أن يحصل لن في أبداننا أو في نفوسنا . وقد بينا استحالة حصول ذلك في أبداننا ، فيبق أنها تحصل في نفوسنا . ولأنها آثار في النفس ، لا ذوات تلك الأشياء ، ولا أمنال لتلك الأشياء قائمة لا في مواد بدنية أنو نفسانية ، فيكون مالاموضوع له يتكثر نوعه بلاسبب يتعلق بهبوجه ، في عراض في النفس .

 <sup>(</sup>۱) المحاكية: الحاكية د، م (۲) وذلك يكون إما: و إماب، د، م، و يكون إما س؛ وذلك إما ط | إلا : ساقطة من د | (۲ - ۳) أو في نفوسنا ٠٠٠ أبداننا : ساقطة من ب | أ ر في نفوسنا ٠٠٠ نموسنا : ساقطة من ج .

## [ الفصل التاسع ] (ط) فصل ف الكيفيات التي ف الكيات وإثباتها

هذا الفصل يليق بالطبيعيات ، وقد بق جنس واحد من الكيفيات يحتاج إلى إثبات وجوده و إلى التنبيه على كونه كيفية ، وهذه هى الكيفيات التى في الكيات .

أما التى فى العسدد كالزوجية والفردية وغير ذلك ، فقد علم وجود بعضها وأثبت وجود البــاق فى صناعة الحساب . وأما أنها أعراض ، فلا نها متملقة بالعدد ، وخواص له ، والعدد من الكم ، والكم عرض .

وأما التى تعرض للقادير فليس وجودها ببين ، فإن الدائرة والخط المنحنى . . والكرة والأسطوانة و المخروط ليس شىء منها ببين الوجود ، ولا يمكن للهندس أن يبرهن على وجودها . لأن سائر الأشياء إنما تبين له بوضع وجودالدائرة ، ولأن ذلك المثلث يصح وجوده إن صحت الدائرة ، وكذلك المربع ، وكذلك سائر الأشكال .

<sup>(</sup>٣) في الكيفيات: في الكلام في الكيفيات ب ، ج ، د ، ص || الكيات: الكية ج ، ص ، م (ع) هذا : وهذا ب ، ج ، ص ، م || يليق : يجب أن يلحق م || يحتاج : محتاجة ج ، محتاج ص ؛ محتاجا ط (ه) التنبيه : البية ص || وهذه هي : وهي هذه ج ، ص (٧) أما : وأما ط (٩) والكم عرض : ساقطة من ب ، د ، ط ، م (١١) تعرض : ساقطة من ب المقادير : المقادير ج ، ص ، ط || ببين : ساقطة من م (١١) المهندس : المهندس ج ، م المقادير : المقادير كان ذلك : وذلك لأن ج ، م (١٤) الأشكال : الأشياء ط .

وأما الكرة، فانما يصح وجودها على طريقة المهندس إذا أدار دائرة في دائرة على نحوما علمت والاسطوانة إذا حركت دائرة حركة يلزم فيها مركزها خطأ مستقيما طرفه مركزها في أول الرضم لزوماً على الاستقامة . والمخروط إذا حركت مثلنا قائم الزاوية على أحد ضلمي القائمة حافظاً بطرف ذلك الضلع مركز الدائرة ودائرا بالضلع الناني على بيط الدائرة . ثم الدائرة مما ينكر وجودها من يرى تأليف الأجسام من أجزاء لا تتجزأ، فيجب أن بين وجود الدائرة . وأما عرضيتها فتظهر لنا أنذ لذها بالمقادر التي دي أعراض .

فقول: أما على مذهب من يركب المقادير من أجزاء لا تحجزاً فقد يمكن أن ينبت عليه أيضا وجود الدائرة من أصوله، ثم ينقض بوجود الدائرة جزءه الذي لا يحجزاً. وذلك لأنه إذا فرضت دائرة على النحو المحسنوس، وكانت على ما يقولون غير دائرة في الحقيقة، بل كان المحيط مضرسا. وكذلك إذا فرض فيها جزء على على أنه المركز، وإن لم يكن ذلك الحزء مركزا بالحقيقة، فقد يكون عندهم مركزا في الحس، ويجعل المفروض مركزا في الحس طرف خط، مؤلف من أجزاء لا تحجزاً، مستقيم، فإن ذلك ضحيح الوجود مع فرض ما لا يتجزأ. فإن طوبق بطرفه الآخر جزء من الذي عند المحيط، ثم أزيل وضه، وأخذ الجزء الذي يل الحزء الذي من الحيط الذي التسبرناه وطابقنا به الحلط أولا فطوبق به رأس الحلط المستقيم مطابقة مماسة أو موازاة إلى جهة المركز. فإن طابق المركز

<sup>(</sup>۱) على طربةة المهندس: سانعاة من ط | | طربة ، : طربق م | | المهندس : المهندسين جه ، د ، م || آدار : آدیزت جه ؛ دارت د ؛ دارص ، ط (۲) والاسطوانة : والاسطوانق ص ، م (۳) عرکت: عرك ص ، م (۵) وجودها : وجوده بحیم ب ، چه ، وجودها بحیم د (۲) . نظر رط (۸) نقد یمکن : فیمکن ب ، و یمکن ط (۹) بوجود : لوجود ص (۱۹) الجزء الذی : الجزء الذی الله ؛ سانعلة من ب الموازاة : وموازاة ب || طابق المرکم : طابق ط .

فذلك الغرض ، وإن زاد أو نقص فيمكن أن يتم ذلك بالأجزاء حتى لايكون هناك جزء يزيد ، لأنه إن زاد أزيل ، وإن نقص تم وإن نقص بإزالته وزاد بإلحاقه فهو منقسم لامحالة وقد فوض غير منقسم . الإذا جمل كذلك بجزء جزء تمت الدائرة .

ثم إن كان في سطحها تضريس أيضا من أجزاء ، فإن كانت موضوعة في فرج ادخلت تلك الأجزاء الفرج ايسد بها الخال من السطح كايها ، وإن كانت لاتدخل الفرج فالفرج أقل منها في القدر فهي إذن منقسمة إذ الذي يملا الفرج أقل حجماً منها ، وما هو كذلك ، فهو في نفسه منقسم و إن لم يمكن فصله . وإن لم تكن موضوعة في فرج أزيلت من وجه السطح من غير حاجة إليها .

فان قال قائل: إنه إذا طوبق بين الجزء المركزى وبين المحيطى مرة، فايس يمكن التطبيق لابماسة ولا بموازاة مع المركزى، والذى بلى ذلك الجزء من المحيط. فإنا نقول له: أرأيت لو أعدمت هذه الأجراء كلها و بق الذى في المركز والمحيط؟ أهّل كان بينهما استقامة يمكن أن يطبق عليه هذا الخط ؟ فان لم يجوزوا ذلك فقد خرجوا عن البين بنفسه ، وأوقدوا أنضهم في شغل آخر وهو أنه يمكن أن تفرض مواضع مخصوصة فيها تتم هذه الاستقامة في الخلاء الذى لهم ، حتى يكون بين جزئين في الخلاء الذى لهم ، حتى يكون بين جزئين في الخلاء استقامة ، وبين جزئين آخرين لا يكون. وهذا شطط من يتكلفه و يجوز القول به ، فلا ضير ، فإنما يبيع عقله شمن بخس . فإن البديهة أيضا تشهد أن بين كل جزئين تتفق محاذاة لا شالة يملا هامن الملا أقصر الملا ، أوأقه مر بعد

١٥

١.

 <sup>(</sup>۱) فذلك : فداكد، م (۳) وقد فرض : وفرض ب ، جه، ص ، ط ، م || بره : بجره به
 (٥) إن : ساقطة من ط ، (٦) الخلل : المخلل ب || وإن ، فإن ب (٧) فالفرج : فإن الفرج د || إذن : ساقطة ص به (٨) لم يمكن فصله وإن : ساقطة من ج ، د ، ص ، م (٩) من : عن ص (١١) والمحيط : الذى في المحيط ط (٦١) أهل : بل ج (٦١) فقد : ساقطة من ب (١٦) أيضا : بالشرورة ب ، ص ، ط ؛ ساقطة من د ،

في الملا°. و إن قالوا: إن ذلك يكون ، ولكن مادامت هذه الأجزاء موجودة فلا يكون بينهما هذه المحاذاة ، ولا يجوز أن يوازى طرفيها طرفا مستقيم، فهذا أيضا من ذلك .

فتكون كأن تلك الأجزاء إن وجدت تغير حكم المحاذاة عن حكمه لو كانت معدومة، وجميعهذا ثما لايشكل على البديهة بطلانه ولا الوهم — الذى هو القانون في الأمور المحسوسة وما يتعلق بها ،كما علمت — يتصوره .على أن الأجزاء التي لا تتجزأ لا تتألف منها بالحقيقة لادائرة ولاغير دائرة ، و إنما هذا على قانور... القائين به .

و إذا صحت دائرة صحت الأشكال الهندسية فيبطل الجزء ويعلم ذلك من أن كل خط ينقسم بقسمين متساويين وأن قطراً لايشارك ضاما وما أشبه ذلك، فإن الخط الفرد الأجزاء لاينقسم بقسمين متساويين ، وكل خط مؤلف من أجزاء لا تتحزأ يشارك كل خط، وهذا خلاف ما يبرهن عليه بعد وضع الدائرة، وكذلك أشياء أخرى غير هذا .

وأما إثبات الدائرة على أصل المذهب الحق فيجب أن نتكام فيمه ، وأما الاستقامة ووجوب محاذاة بين طرفى خط إذا لزمه المتحرك لم يكن حايدا ، وإن فارقة كان حايدا عادلا ، فذلك أص لايمكن دفعه .

<sup>(</sup>۱) ولكن: لكن م (۲) بينهما: بينها ص || طرفيها: طرفها د || طرفا: طرف ط || مستقيم: مستقياص (۳) أيضا: + أقصر د (ه) هذا: ذلك ب || عالا: فلا م (۱) يتصوره: تصوره ط || التي : الذي ج، ط (۷) لا تألف : لانالف ط (۸) به : بها ب، د (۵) و إذا : فإذا ج || دائرة : الدائرة ص || فيبعال : فبعال ص، طا، م || و يعلم: يعلم ص، م (۱۰) خط : + مستقيم ط || وأن : ساقطة من ج، ط، م || ضلما : ضلمها د (۱۰) علوا ... متداوين : ساقطة من ج || فإن الخط : نا خلط ص، ط، م (۱۱) بقسمين متداوين : ساقطة من ج || فإن الخط : نا خلط ص، ط، م (۱۱) بقسمين متداوين : بتصفين ب ؛ بقسمين م (۱۲) ما يبرهن : ما برهن ص || وكذاك : وكذا د (۱۵) ولمن : فإن ج، ط.

ونقول : قد ربين في الطبيعيات من وجه وجود الدائرة ، وذلك لأنه تدين لنا أن جسما بسبط، وتدين أن كل جسم بسيط فله شكل طبيعى، وتدين أن شكر الطبيعي هو الذي لا يختلف ألبته في أجرائه، ولا شيء من الأشكال الغير المستديرة كذلك. فقد صح وجود الكرة وقطعها بالمستقيم هو الدائرة فقد صحو الكرة وقطعها بالمستقيم هو الدائرة فقد صحوح و دائرة والمستقيم هو المستقيم هو الدائرة والمستقيم هو المستقيم و دائرة و دائرة

وأيضا يمكننا أن نصحح ذلك فنقول: من البين أنه إذا كان خط أو سطح على وضع ما فليس من المستحيل أن يفرض لسطح آخر أو خط آخر أن يكون وضمه بحيث يلاقيه من أحد طرفيه على زاوية. ومن البين أنه يمكننا أن ننقل هذا الجسم أو هذا الحط نقلاً كيف شئنا إلى أن يصير ملاقياً لذلك الآخر أو موضوعا في موصمه، كأنه يحاذيه بجيع امتداده ملاقياً له أو موضوعافي موضعه أوموزايا.

ويمكن لجسم واحد بعينه أن يوضع على وضع ثم يوضع على وضع آخريةاطمه والكلام في الجسمين والجسم الواحد واحد . فإن كانت استقامة ولم تكر استدارة لم يمكن هذا ألبتة الأنه إذا كانت الحركة إلى الانطباق على الاستقامة ذاهبة في الطول ثم راجعة أى الرجوعات كانت ، أو ذاهبة في السمك راجعة كف كانت ، أو ذاهبة عرضا من الجهتين أو كيف فرضت ، فإنه إذا كان يحفظ النقطة التي تفرض على واسطة السطح أو الخط في تحركها خطا مستقيا ، عفظ لأبته ذلك الجسم ، بل يقاطعه كيف كان. وأنت يمكنك أن تفرض

<sup>(1)</sup> قد تبين: قد بين م | الأنه تبين: + اناط (۲) بسيطا: ساقطة من ب | اوتبين...طبعى: ساقطة من م | وتبين (الناتية): وبين ص (۳) ألبته: أبدا طا | ولا شيء : ولا شكل شيء ط (٤) كذلك: اقدلكم | الكرة : الكرة م (٦) السطح: بسطح طيسطح ص (٧) ومن: تم من به ، ده ص، م (٨) الذلك: كذلك د (٩) في (الأولى): ساقطة من د | موضعه كانه: وضعه كأنه ب ، د ، ص ، م (١٠) الجسم : بجسم ب | ابيته : تقسه م | اثم يوضع : + ثم يوضع به ، د ، م ، و في الجسم د (١٦) لم : ولم م ج ، د ، د ، ط ، و الجسم د (١٦) لم : ولم م (١٠) ارافط : والخط ب ، ط | تحريكها ب ، به ، ط .

كل واحد من هذه الأقسام بالفعل وتعتبره، بل يجب آخر الأمر أن تتفق حركته على صفة أذ كرها . إما أن يكون أحد العارفين فيها من الخط أو السطح أوالجسم لازماً موضعه ، والآخر ينتقل ، وذلك على الدور ؛ أو كلاهما ينتقلان ، ولكن على صفة أن يكون أحدهما أبطأ والآخر أسرع ؛ فيكون الطرفان أو المتحرك وحده على كل حال يفعل قوس دائرة . و إذا صح وجود قوس دائرة صح أن يضعف إلى التمام ، وهذا على الأصول الصحيحة . وأما إن قال أحد بالتفكيك ، فالطريقة الأولى تناقضه .

وإيضا لنفرض جسمًا تنيلا ونجمل أحد طرفيه أقل من الآخر ، ونجمله قائما على مطح مماما له بطرفه الأخف حتى يقوم قائمًا عليه بحيلة ، وأنت تعلم أن قيامه إذا عدل ميله إلى الجهات مما يستمر ، وأنه إذا أميل إلى جهة وزال الداع حتى منط فتحدث دارة لا محالة أو منحن .

أما كيف تكون ، فلنفرض نقطة في الرأس الهاس السطع ، وهي أيضا على نقطة من السطح ، فيئذ لا بخلو إما أن تثبت النقطة في موضعها ، فتكون كل نقطة نفرضها في رأس ذلك الجدم قد فعلت دائرة ، وأما أن يكون \_ مع حركة هذا الطرف إلى أسفل \_ يتحرك الطرف الآخر إلى نوق ، فيكون قد فعل كل واحد من الطرفين دائرة ، ومركزها النقطة المتعددة بين الجزء الصاعد والجزء المابط ، وإما أن تتحرك النقطة منجرة على طول السطح ، فيفعل الطرف الآخو

 <sup>(</sup>۱) هذه : سانطة من ب ، د ، ص ، ط ، م || وتعتيره : ومعتيرة م (٩) صفة : وضع جد
 (٦) إلى : على ط || التفكيك : بالتفكيك د ، ط ، م (٨) لفرض : ظلفوض چ ، ص ؛ م (٩) وأنه : ثم ج ؛ فإنه د || وؤال : نفرض ط (٩) بحيلة : سانطة من ب ، ص ، م (١٠) وأنه : ثم ج ؛ فإنه د || وؤال : والله ب ، د ، ص ، ط ، م | الجسم د || فلد : فقل ج ، د ، ط ، م || الجسم : الحجسم د || فلد : فقل ج ، د ، ط ، م || ومركوها م ، ومركوها م ،

قطما أو خطا منحنيا ، ولأن الميل إلى المركز إنما هو على المحاذاة ، فمال أن تتجر النقطة على السطح . لأن تلك الحركة إما أن تكون بالقسر أو بالطبع ، وليست بالطبع وليست بالقسر ، لأن ذلك القسر لا يتصور إلا عن الأجزاء التي هي أنقل ، وتلك ليست تدفيها إلى تلك الجهة ، بل إن دفيتها على حفظ الاتصال دفيتها على خلاف حركتها ونقلتها ليمكن أن تنزل هي، كأن العالية منها إذ هي أنقل تطلب حركة أسرع ، والمتوسطة أبطأ . وهناك اتصال يمنع ميلا من أن ينعطف فيضطر العالى إلى أن يشيل السافل حتى ينحدر ، فيكون حينئذ الجسم منقسها إلى جزءين ؛ جزء يميل إلى العلو قسرا ، وجزء يميل إلى السفل طيما ، وبينهما حد هو مركز للحركتين ، وقد خرج منه خط مستقيم ما فيفعل الدائرة .

فبين أنه إن لزم عن انحدار الجسم زوال فهو إلى فوق ، و إن لم يزل عنه . فوجود الدائرة أصح . فإذا ثبتت الدائرة ثبت المنحنى ، لأنه إذا ثبتت الدائرة ثبتت المنانات والقائم الزاوية أيضا ، وثبت جواز دور أحد ضلمى القائمة على الزاوية فصح محروط، فإن فصل محروط بسطح محارف صح قطع ، فصح منحن.

<sup>(</sup>۱) أو خطأ : وخطأم || الميل إلى : ساتعلة من ط ، م || على : هل سبيل ص ، مبيل ط (۷) بالقسر: بالقصر به ، د ، ط (۳) عن : على ص (٥) وتقلتها : فتقلتها ب || يمكن : فيمكن د || كأن السالية : كالعالية د || إذ : أو د (٤ – ٦) الاتصال ١٠٠٠ أبطأ ما قطة من م (٧) يشيل : يتقل د || يغدر : ينحد د ص (٨) بزوين : قسمين ط || وجزه : أو جزه به ، ط || السفل : أسفل ب ، ينقل د || د ، بحص (٨ – ٩) حد هو: هو حد ط (١٠) و إن : فإن د (١١) فاذا : وإذا ب ، به ، ص ال تبتت : ثبت به ، د ، ص ، ط (١١) نبتت من المثالث ت : ثبت المثالث د ، ص ، ط (١٣) فصح نحو وط الله عن ج ، فصح المغزوط ط بالقطة من ب ، م || بسطح عارف : بسطح عارق د ؛ بسهم نحارق ط || صح :

# [ الفصل العاشر ] (ی) فصل فالمضاف

واما النول في المضاف ، وبيان أنه كيف يجب أن تتحقق ماهية المضاف والإضافة وحدهما، فالذي قدمناه في المنطق كاف لمن فهمه. وأما أنه إذافرض للإضافة وجود كان عرضاً ، فذلك أمر لاشك فيه، إذ كان أمراً لايمقل بذاته، إنما يمقل داءًا لشيء إلى شيء ، فإنه لا إضافة إلا وهي عارضة .

أول عروضها للجوهر مشل: الأب والابن، أو للكم فحمه ما هو مختلف في الطرفين، ومنه ما هو متفق بالمختلف مثل: الضعف والنصف، والمتفق مثل: المساوى والموازى والموازى والمطابق والمطابق والمحاس .

ومن المختلف ما اختلافه عدود وعمقق كالنصف والضعف ، ومنه ما هو غير محقق إلا أنه مبنى على محقق كالكثير الأضماف والكل والجزء، ومنه ماليس مجمقق بوجه مثل الزائد والناقص والبعض والجملة . وكذلك إذا وقع مضاف في مضاف كالأزيد والأنقص فان الأزيد إنما هو زائد بالقياس إلى زائد أيضا مقيس إلى ناقص .

 <sup>(</sup>٥) تدمناه : تد بیناه ط || رأما أنه : عروضها د (٦) إذ : إذا د || بذاته : ٢- بل كان ص
 (٧) رحمي عارضة : رحمو عارض ب ، ج ، د ، ص ، ط ، م (٨) أول : ساقطة من د || بهومر: بلوحر ب ، د ، ص ، م (١٠٠ – ١١) رائبا سر والمباس ب (١٣) الأضعاف : والمباس ب (١٣) الأضعاف : والأضاف د (١٤) بحقق : محقق ط ، م (١٥) زائد : أزيد ط ، م || زائد : أزيد م ، بن حوص .

ومن المضاف ما هو فى الكيف فمنه متفق كالمشابهة، ومنه مختلف كالسريع والبطىء فى الحركة، والثقيل والخفيف فى الأوزان ، والحاد والثقيل فالأصوات وكذلك قد تقع فيها كلها إضافة فى إضافة ، وفى الإين كالأعلى والأسفل ، وفى المتى كالمتقدم والمتأخر، وعلى هذه الصفات، وتكاد تكون المضافات منحصرة فى أقسام المعادلة ، والتى بالزيادة والنقصان، والتى بالفعل والانفعال ومصدرها من القوة ، والتى بالحاكاة .

فأما التى بالزيادة فإما من الكم كما تعلم ، و إما فى القوة مثل الغالب والقاهر والمانع وغير ذلك . والتى بالفعل والانفعال كالأب والابن والقاطع والمنقطع وما أشبه ذلك ، والتى بالمحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس ، فإن بينهما عاكاة ، فإن العلم يحاكه عنه أن المعلم عاكمة ، فإن العلم يحاكى هيئة المعلوم ، والحس يحاكى هيئة المحسوس ، على أن هذا لا يضبط تقديره وتحديده .

لكن المضافات قد تنحصر من جهة ، فقد يكون المضافان شيئين لا يحتاجان إلى شيء آخر مر للأشياء التي لها استقرار في المضاف حتى تعرض لأجله لها إضافة ، مثل المتيامن والمتياسر ، فليس في المتيامن كيفية أو أصر من الأمور مستقر صار به مضافا بالتيامن إلا نفس التيامن . ور بما احتيج إلى أن يكون ه في كل واحد من الأمرين شيء حتى يصير به منقاسا إلى الآخر ، مثل العاشق

 <sup>(</sup>۱) ما هو: ما ب، ج، د، مس، م | كلشابة: كلشابه ها ش ص (۲) في الحركة:
 ساقطة من ب، ج، د، ط، م (۳) فيها: منها د (٤) المتى: متى ج، ص، م ||
 كلشقدم: كلشقدمة ط || الصفات، الصفة ج، د، ط، م || وتكاد: + في أن د ||
 منحصرة: ساقطة من ج، ط (٥) والقصان: ساقطة من ب، ج، ص، ط، م (٩) فكالم المام كالم ب، ج (١٥) خس النيامن: خسه ج || وديما : + كان في كل واحد ط.

والممثوق . فإن في العاشق هيئة إدراكيه هي مبدأ الإضافة، وفي الممشوق.هيئة مدركة هي التي جملنه ممشوقا لعاشقه .

ور بما كان هذا الذيء في إحدى الجهتين دون الأخرى مثل العالم والمعلوم . فإن العالم قد حصل في ذاته كيفية هي العلم، حاربها مضافاً إلى الآخر. والمعلوم لم يحصل في ذاته شيء آخر ، إنما صار مضافا لأنه قد حصل في ذلك الآخرشيء هو العلم .

والذي بتى لا ههنا من أصر المضاف أن نعرف حل الإضافة معنى واحدً بالمدد و بالموضوع، موجود بين شيئين وله اعتباران كما ظنه بعض الناس، بل أكثرهم؟ أو لكل واحد من المضافين خاصية في إضافته ؟ فنقول : إن كل واحد من المضافين فإن له معنى في نفسه بالقياس إلى الآخر، ليس هو المعنى الذي للآخر في نفسه بالقياس إلى الآخر، ليس هو المعنى الذي للآخر في نفسه بالقياس إليه. وهذا بين في الأمور المختلفة الإضافة كالأب فإن إضافته للأ بوة — وهي وصف وجوده — في الأب وحده ، ولكن إنما هو للاب بالقياس إلى الآخره فإن الأبوة أو الأب ، وليس كونه بالقياس إلى الآخرهو كونه في الآخر، فإن الأبوة ليست في الابن وإلا لكانت وصفا له يشتق له منه الامم، الى الأبوة في الأب . وكذلك أيضا حال الابن بالقياس إلى الأب فليس ههنا الاثبوة والبنوة والمنا موضوعة شيء واحد أابته هو في كليهما، فليس ههنا إلا أبوة أو بنوة. وأما حالة موضوعة الاثبوة والبنوة فلسنا نعرفها ولا لها اسم .

 <sup>(</sup>۱) فإن --- المشوق: سافعة من م (۲) لعاشقه: لهذا طا (۳) الأخرى: الآخرى: الآخرد (٤) بها: لها م | الآخر: شيء آخرم (٥) شيء: سافعلة من ط (٨) وله: طه ص ؛ له ط (٩) إمانته: إضافته ب (١٣) آخر: إخوب، جه د ، ص ، م | الآخر: آخر ب (١٥) ظيس: وليس جه صه م | الآخر: آخر ب (١٥) ظيس: وليس جه صه (١٦) هو: فهوم (١٥) ظلسا: ظيس ط ، م .

فإن كان ذلك كون كل واحد منه ما بحال بالقياس إلى الآخر، فهذا ككون كل واحد من الققنس والثلج أبيض ، فإنه ليس يجب أن يكون شيئا واحدا ، وليس كونه بالقياس إلى الآخر يجعله واحدا ، لأن ما لكل واحد بالقياس إلى الآخر فهو لذلك الواحد لا للآخر ، لكنه بالقياس إلى الآخر .

وإذا فهمت هذا فيا مثلناه لك ، فاعرف الحال في سائر المضافات التي و المختلاف فيها . وإنما يقع أكثر الإشكال في هذا الموضع ، فإنه لما كان لأحد الاختلاف فيها . وإنما يقع أكثر الإشكال في هذا الموضع ، فإنه لما كان لأحد وكانت الحالتان من نوع واحد حُسِبَتا شخصاً واحدا وليس كذلك . فإن للاول أخوة الناني أي له وصف أنه أخو الناني ، ذلك الوصف له ولكن بالقياس إلى الناني . وليس ذلك وصف الناني بالمعدد ، بل بالنوع ، كما لو كان الناني أبيض والأول أبيض ، بل الناني أيضا أنه أخو هذا الأول لأن له حاله في ذاته مقولة بالقياس إلى الأول .

وكذلك المماسة فى المتهاسين ، فإن كل واحد منهما مماس لصاحبه بأن له مماسته التي لا تكون إلا بالقياس إلى الآخر إن كان الآخر منله . فلا تظنن ألبتة أن عرضا واحدا بالعدد يكون فى علين حتى يحتاج أن تعتذر من ذلك فى جعلك العرض اسما مشككا كما فعله ضعفاء التمييز .

<sup>(</sup>۱) واحد: ساقطة من جه (ه) فإذا: فإن ج، ص | الك: + فكذلك ب؛ فلذلك د (۷) الأخوين: الآخرين ط، م (۹) ذلك: وذلك ط (۱۰) وصف: بوصف ج، س (۱۱) مقولة: معقولة ج، ص، ما (۱۳) وكذلك: فكذلك د ؛ كذلك ط (۱۳) ماسته: ماسة ج، ط، م (۱۶) إن: إذا ب، ج، د، م س | الآخر: للآخرص، د، ص، ط، م (۱۵) واحدا بالعدد: ساقطة من ب | | جمال: جمل ط، م (۱۳) مشككا: معتذرد | إضفاء للضغاء ب، ج، م ، م ضيف د، ط، ه ضيفا طا | الغيز: النميز ص.

لكن الأشد اهتماماً من هذا ، معرفتنا هل الإضافة في نفسها موجودة في الأحيان أو أمر إنما يتصور في العقل ، ويكون ككثير من الأحوال التي تلزم الأشياء إذا عقلت تحدث لها في العقل أمور عقلت بعد أن تحصل في العقل ، فإن الأشياء إذا عقلت تحدث لها في العقل أمور لم يكن لها من خارج ، فنصير كلية وجزئية وذاتية وعرضية وتكون جلس وفصل وتكون عمول وموضوع وأشياء من هذا القبيل .

فقوم ذهبوا إلى أن حقيقة الإضافات إنما تحلث أيضا في النفس إذا حقلت الأشياء . وقوم قالوا : بل الإضافة شيء موجود في الأعيان ، واحتجوا وقالوا نحن نملم أن هذا في الوجود أب ذلك ، وأن ذلك في الوجود ابن هذا ، عقل أو لم يمقل ، ونحن نملم أن النبات يطلب النذاء ، وأن الطلب مع إضافة ما ، وليس للنبات عقل بوجه من الوجوه ولا إدراك ، ونحن نملم أن السهاء في نفسها فوق الأرض ، والأرض تحتها، أدركت أو لم تدرك، وليست الإضافة إلا أمثال هذه الأشياء التي أومأنا اليها وهي وتكون للأشياء وإن لم تدرك .

وقالت الفرقة النانية : إنه لو كانت الاضافة موجودة في الأشياء لوجب من ذلك أن لا تنتهى الإضافات، فإنه كان يكون بين الأب والابن إضافة ، وكانت تلك الاضافة موجودة لها أولاً حدهما أولكل واحدمهما . فن حيث الأبوة للأب وهي عارضة له، والأب معروض لها ، فهي مضافة ، وكذلك البنوة . فههنا إذن علاقة للأبوة مع الأب والبنوة مع الابن خارجة عن العلاقة التي بين الأب والابن فيجب أن تكون للإضافة إضافة أخرى وأن تذهب إلى غير النهاية ، وأن تكون فيجب أن تكون للإضافة إضافة أخرى وأن تذهب إلى غير النهاية ، وأن تكون

10

أيضًا من الإضافات ما هي علاقة بين موجود ومعــدوم ؛ كما نحن متقــدمون بالقياس إلى القرون التي تخلفنا وعالمون بالقيامة .

والذى تنحل به الشبهة من الطرية بن جميعا أن نرجع إلى حد المضاف المطلق فنقول: إن المضاف هو الذى ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره ، فكل شيء فالأعيان يكون بحيث ماهيته إنما تقال بالقياس إلى غيره فذلك الشيء من المضاف. كنن في الأعيان أشياء كثيرة بهذه الصفة ، فالمضاف في الأعيان موجود ، فإن كان للمضاف ماهية أخرى فينبغى أن يجرد ما له من المعنى المعقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى، وهذا المعنى ليس معقولا وغيره، إنما هو معقول بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى، وهذا المعنى ليس معقولا بالقياس إلى غيره بسبب هذا المعنى وهذا المعنى ليسمقولا بالقياس إلى غيره بسبب شيء غير نفسه ، بل هو مضاف لذاته على ما علمت . فليس هناك ذات وشيء هو الإضافة ، بل هناك مضاف بذاته لا بإضافة أخرى . . ا

وأما كون هـذا المعنى المضاف بذاته فى هذا الموضوع ، فهو من حيث إنه فى هذا الموضوع ، وله وجود آخر فى هذا الموضوع ، وله وجود آخر مشلا وهو : وجود الأبوة ، وذلك الوجود أيضا مضاف . ولكن ليس ذلك هذا ، فليكن هذا عارضا من المضاف لزم المضاف ، وكل واحد منهما مضاف

<sup>(</sup>۲) بالقيامة : بالقيمة د ، م (۳) الطريقين : الطرنين د ، هامش ص ؛ الغريقين طا (ع) إنما تقال : معقولة ج ، د ، ص ، م ، مقولة هامش + > 7 كرق معقولة ط + شيء : + المضاف م 2 ون + ، + نقلك : المناف تقال : تعقل : ص ، ط + افذلك : فلذلك د + الشاف + المضاف م (۷) غيره : + فذلك المعتى هو الحقيقة المعتى المعقول بالقياس إلى د ، ص + + فذلك المعتى هو بالحقيقة المعتول بالقياس إلى + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، + ، +

لذاته إلى ما هو مضاف إليه بلا إضافة أخرى . فالكون مجولاً مضاف لذاته ، والكون أبوة صارت مضافة لذاته . فإن نفس هــذا الكون مضاف بذاته ليس يحتاج إلى إضافة أخرى يصير بها مضافا ، بل هو لداته ماهية معقولة بالقياس إلى الموضوع ، أى هو بحيث إذا عقلت ماديته كانت محاجة إلى أن يحفر في الذهن شي، آخر يعقل هذا بالقياس إليه .

بل إذا أخذ هذا مضافا في الأعيان فهو موجود مع شيء آخر لذاته لا لمقية أخرى تنبعه ، بل نفسه نفس المع أو المدية المخصصة بنوع نلك الإضافة . فاذا عنل احتيج إلى أن يعقل مع إحضار شيء آخر ، كما كانت ماهية الأبوة من حيث هي أبوة ، فذاتها مضافة بذاتها لا بإضافة أخرى رابطة ، وللعقل أن يفترع أحرا بينها كأنه معية خارجة منهما لا يضطر إليه نفس التصور، بل اعتبار خرمن الاحتبارات اللاحقة التي يفعلها العقل . فإن العقل قد يقرن أشياء بأشياء لأنواع من الاعتبارات لا للضرورة ، فأما في نفسها فهي إضافة ، لا بإضافة لأنها ماهية لذاتها تعقل بالقياس إلى الغير .

وههنا إضافات كثيرة تلحق بعض الذوات لذاتها لا لإضافة أخرى عارضة ، بل مثل ما يجرى عليه الأمر من لحرق هذه الإضافة للإضافة الأبوية . وذلك

<sup>(</sup>۱) مغاف اذاته : مغافا اذاته د (۲) مارت: مافطة من م || فإن : فإذ ط|| الكون مغاف : الكون مغاف من (۵) عميه : ماهية ب ، ج ، د ، ط (۵) عميه : ساقطة من د || باقتياس : التباس ط (۱ – ۷) اذاته لالمية أخرى : يعقل هذا بالنياس إليه طا (۱) فإذا : وإذا د ، ص ، ط ، م || إلى ساقطة من ب (۱) أبوة : + بنوع تلك الإضافة ط || إذاتها : المتبارات : ص ، م (۱۰) لا يضطره ص ، م || التصور : المصور م (۱۱) الاعتبارات : العتبارب ، ج ، د (۱۲) المفرودة : إلفرودة د (۱۳) النير : غير د (۱۵) وهها : فهونا ج || بعض ؛ بعضها ط (۱۵) لا إذانه : إلا نافة ط || الأبوية : الأبوية هامش ص || وذلك : + عقق || منه المنافة ط || الأبوية : الأبوية هامش ص || وذلك : + عقق ||

مثل لحوق الإضافة لهيئة العـلم فإنها لا تكون لاحقة بإضافة أخرى فى نفس الأمور ، بل تلحقها لذاتها ، و إن كان العقل ربما اخترع هناك إضافة أخرى .

و إذ قد عرفت هذا فقد عرفت أن المضاف فى الوجود موجود بمعنى أن له هذا الحد ، وهذا الحد لا يوجب أن يكون المضاف فى الوجود إلا عرضاً إذا عقل كان بالصفة المذكورة ، ولا يوجب أن يكون أمراً قائم الذات واحدا واصلا بين الشيئين .

وأما القول بالقياس فإنما يحدث فى العقل ، فيكون ذلك هو بالإضافة العقلية والإضافة الوجودية ما بيناه ، وهو كونه بحيث إذا عقل كان معقول الماهية بالقياس، وأما كونه فى العقل فأن يكون عُتِلَ بالقياس إلى غيره، فله فى الوجود حكم ، وله فى العقل حكم ، من حيث هو فى العقل لا من حيث الإضافة . ويجوز فى العقل إضافات مخترعة إنما يفعلها العقل بسبب الحاصية التى للمقلمنها .

فالمضاف إذن موجود فى الأعيان و بان أن وجوده لايوجب أن يكون هناك إضافة إلى إضافة بغير نهاية . وليس يلزم من هذا أن يكون كل ما يعقل مضافا يكون له فى الوجود إضافة .

وأما المتقدم والمتآخر فى الزمان ، وأحدهما معدوم وما أشبه ذلك ، فإن ١٥ التقدم والتأخرمتضايف)ن بين الوجود إذا عُقِلَ ، و بين المعقول الذى ليس مأخوذا عن الوجود الخاص ؛ فاعلمه .

فإن الشيء في نفسه لبس بمتقدم إلا بشيء موجود معه ، وهدذا النوع من المنفدم والمتأخر موجود للطرفين معاً في الذهن ، فإنه إذا أحضرت في الذهن صورة المناخر عقلت النفس هدذه المقايسة واقعة بين موجودين في العقل . وأما قبل ذلك فلايكون فيه ، إذ كانت هذه المقايسة بين موجودين في العقل . وأما قبل ذلك فلايكون الشيء في نفسه متقدما ، فكيف يتقدم على لا شيء موجود ؟ فما كان من المضافات على هدذه السبيل فإنما تضايفها في العقل وحده ، وليس في الوجود لما معنى عن عبد هدذا التقدم والتأخر ، بل هذا التقدم والتأخر بالحقيقة معنى من المعانى العقلية ومن المناسبات التي يفرضها العقل والاعتبارات التي معنى من المعانى العقلية ومن المناسبات التي يفرضها العقل والاعتبارات التي تحصل للا شياء إذا قايس بينها العقل وأشار إليها .

# المقالمة الرابعة وفيها ثلاثة فصــول

<sup>(</sup>١) المقالة الرابعة : ساقطة من د ؛ + من الجملة الأول من الكتاب ثلاثة فصول م

<sup>(</sup>٢) وفيها ثلاثة فصول: ساقطة من ب ، ج ، د ، ص ، م .

### [ الفصل الأول ] (١) فصل ف المتقدم والمتاخر ، وفي الحدوث

لم تكلمناطى الأمور التى تقع من الوجودوالوحدة موقع الأنواع ، فبالحرى أن نتكلم فى الأشياء التى تقع منهما موقع الخواص والعوارض اللازمة ، ونبدأ و أولا بالتى تكون للوجود ومنها بالتقدم والتأخر .

فنقول: إن التقدم والتأخرو إن كان مقولاً على وجوه كثيرة فإنها تكاد أن تجتمع على سبيل التشكيك فى شيء، وهو أن يكون للتقدم، من حيث هو متقدم، شيء ليس للتأخر، ويكون لا شيء للتأخر إلا وهو موجود للتقدم. والمشهور عند الجمهور هو المتقدم فى المكان والزمان. وكان التقدم والقبل فى أشياء لها. ترتيب، فما هو فى المكان فهو الذى أقرب من ابتداء محدود، فيكون له أن يلى ذلك المبدأ وقد وَليه ذلك المبدأ وقد وَليه هو. وفى الزمان كذلك أيضا بالنسبة إلى الآن الحاضر أو آن يفرض مبدأ وإن كان مبدأ مختلفا فى الماضى والمستقبل كما تعلم.

ثم نقل اسم القبسل والبعد من ذلك إلى كل ما هو أقرب من مبدأ محدود . و وقد يكون هذا التقدم المرتبى في أمور بالطبع ، كما أن الجسم قبسل الحيوان

 <sup>(</sup>٣) المتقدم والمتأخر: المتأخر والمتقدم ص | رفى الحدوث: والحدوث م (٥) منهما: منها ص
 (٧) و لمان : 'لمنافط (٨) شيء: + واحد ج | وهو: هو ج (١١) والزمان: وفي الزمان م | وكان: فكان ص | التقدم: المتقدم ب، ص، ط، م (١١) فا: كا ج، د، ص، ط، م | المكان: + وما هو في المكان ج؛ + فا كان في شبة المكان د | فهو: وهو ج | الذي: + هوم (١٣) مبدأ : ساقطة من ص، م (١٦) المرتبي: الرتبي ج، د، ص، ط.

بالقياس إلى الجوهر ووضع الجوهر مبدأ . ثم إن جمل المبدأ الشخص اختلف، وكذلك الأقرب من المحرك الأول ، كالصبى يكون قبل الرجل . وقد يكون في أمور لا من الطبع ، بل إما بصناعة كنتم الموسيق ، فإنك إن أخذت من المحدة كان المتقدم غير الذي يكون إذا أخذت من الثقل ، وإما بيحث واتفاق كيف كان .

ثم نقل إلى أشياء أشرى فحمل الفائق والفاضل والسابق أيضاً ولو في قير الفضل متقدما ، فحمل نفس المنى كالمبدأ المحدود . فما كان له منه ما ليس اللآخر ، وأما الآخر نليس له إلا ما لذلك الأول فإنه جمل متقدّما . فإن السابق في باب ما له ما ليس للنانى ، وما للنانى منه فهو للسابق وزيادة . ومن هذا القبيل ما جملوا المخدوم والرئيس قبل ، فإن الاختيار يقع للرئيس وليس المرؤوس ، وإنما يقم للرؤوس حين وقم للرئيس فيتحرك باختيار الرئيس .

ثم نقلوا ذلك إلى ما يكون هذا الاعتبار له بالقياس إلى الوجود ، فعلوا الشئ الذى يكون له الرجود أولا و إن لم يكن للتانى والتانى لا يكون له إلا وقد كان للا ول وجوداً متقدما على الآخر مثل : الواحد ، فإنه ليس من شرط الوجود للواحد أن تكون الكثرة موجودة ، ومن شرط الوجود للكثرة أن يكون الواحد موجودا . وليس في هذا أن الواحد يفيد الوجود للكثرة أولا يفيد ، بل إنه يحتاج إليه حتى يفاد للكثرة وجود بالتركيب منه .

ثم نقل بعد ذلك إلى حصول الوجود من جهة أخرى ، فمإنه إذا كان شيئان وليس وجود أحدهما من الآخر ، بل وجوده له من نفسه أو من شئ ثالث ،

<sup>(</sup>۱) الشخص : لتخص ج ، ط ، م (۲) الحرك : المتحرك د ، ط (۸) الأول : المتحرك د ، ط (۸) الأول : العلق من التألى د ، ط ، م د النالى و التألى و التقلم ع النالى و التألى و التقلم ع النالى و التقلم ع التقلم و التقلم ع التقلم و التقلم ع التقلم و التقلم و

لكن وجود الناني من هذا الأول ، فله من الأول وجوب الوجود الذي ليس له لذاته من ذاته ، بل له من ذاته الإمكان على تجو نزمن أن يكون ذلك الأول مهما وجد ازم وجوده أن يكون علة لوجوب وجود هذا الناني ، فإن الأول بكون متقدماً بالوجود لهذا الشاني . ولذلك لا يستنكر العقل البتة أن نقول : ـُــا حرك زيديده تحرك المفتاح ، أو نقول : حرك زيديده ثم تحرك المفتاح . ويستنكرأن نقول : لما تحرك المفتاح حرك زيديده ، و إن كان يقول: لمما تحرك المفتاح علمنا أنه قد حرك زيديده . فالعقل مع وجود الحركتين معا في الزمان يفرض لأحدهما تقدما وللآخر تأخرأ إذكانت الحركة الأولى ليس سبب وجودها الحركة الثانية ، والحركة الثانية سبب وجودها الحركة الأوني. ولاسعد إن يكون الشئ مهما وجد وجبضرورةً أن يكون علة لشئ. وبالحقيقة فإن الشيءلا يجوز أن يكون بحيث يصح أن يكون علةً للشيء إلَّا ويكون معه الشيء . فإن كان من شرط كونه علة نفس ذاته ، فمادام ذاته موجوداً يكون علة وسببا لوجود الثاني ؛ وإن لم يكن شرط كونه علة نفس ذاته ، فذاته بذاته ممكن أن يكون عنه الشيء وممكن أن لا يكون وليس أحد الطرفين أولى من الآخر .

وكذلك المتكون هوكذلك ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون . فلا من حيث هو محن أن يكون هو بموجود ، ولا من حيث ذلك ممكن أن يكونه ، فذلك معط للوجود . وذلك لأن كون الشيء عن الممكن أن يكونه ليس لذات أنه ممكن أن يكونه ،

<sup>(</sup>۱) وجود : + الشيء ج ، د ، ص ، ط (٤) ولذلك : ولمذا م (٥) تحوك المفتاح أو قول . . . . . يده : ساقطة من م (٧) الزمان : زمان د ، ط (٨) إذ ؛ إذا د ، ص ؛ إذ لوط || الحركة : حركة د || ليس : ليست ج ، ص (١٠) لشيء : الشيء ج ، د ، ص ، ط || و بلغيقة : بالمقيقة : بالمقيقة ب (١٢) لشيء : + و بلغيقة ب (١٢) من : ما ساقطة من ب ، م (١٣) فذاته بذاته : ساقطة من د || ممكن د (١٤) الطرفين : + له ج ؛ + به ص (١٥) وكذلك : فكذلك د ، ط ، م || المتكون : المكون ط ؛ لمكود ط ، م || المتكون : المكون ط ؛ لمكود ط ، (١٦) موجود : موجود : موجود : موجود : إلى مكن أن يكون ه : أن يكون ه . (١٢)

فنفس كونه ممكنا ليسر كافيا في أن يكون الشيءعنه . فيأن كان نفس كونه ممكنا إن يكونه ، وإن لم يكن كافيا ، نقد يكون معه الذيء موجوداً مرة ، ومرة لا يكون ؛ ونسبته إلى الذي يكون والذي لا يكون ، في الحالتين ، نسبة واحدة . وايس في الحالة التي تميز فيها أن يكون من أن لا يكون تميز أمر بسببه يوجد المعلول مع إمكان كونه عن العلة تمييزاً يخانف به حال لا وجود المعلول عن العلة مع إمكان كونه عن العلة . فتكون نسبة كونه عن العلة إلى وجود الشيء عنه ولا وجوده عنه واحدة ، و ا نسبته إلى وجود الشيء عنه ونسبته إلى لا وجوده عنه واحدة . فليس كونه علة أولى من لاكونه علة ، بل الدقل الصحيح يوجب أن يكون هناك حال يتميز بها وجوده عنه عر. ﴿ لا وجوده . فإن كانت تلك الحال أيضا توجب هذا التميز ، فهذه الحال إذا حصلت للملة ووجدت تكون جملة الذات وما اقترن إلما هو العلة ، وقبل ذلك فإن الذات كانت موضوع الدلمية . وكان الشيء الذي يصح أن يصير علة ولم يكن ذلك الوجود وجود الالمة ، بل وجوداً إذا انضاف إليه وجود آخر كان مجوعهما العلة ، وكان حيثذ يجب عنه المعلول مسواء كان ذلك الشيء إرادة أو شهوة إوغضيا أو طبعا حادثا أو غير ذلك ، أو أمرا خارجاً منتظرا لوحود العلة . فإنه إذا صار بحيث يصلح أن يصدر عنه المالمول من غير نقصان شرط باق وجب وجود المحلول.

 <sup>(</sup>۲) بكرنه : يكون ط ؛ + و إلا كان عنه ما دام ذاته ، وجودا و يكون واجبا أن يكونه لا يمكنا به إلى سه : مع ط (۴) والذي لا يكون : ولا يكون ص ، م (٤) فيها : منها ب ، د ، م || نميز : تميز ط (۵) إسكان كونه : امكانه د || نميزا : تميزا ص (٥-١) تميزا · · · · مع إسكان كونه من العلة : ساقطة من م (٧-٨) ونسبته إلى : ساقطة من م (٧-٨) ونسبته إلى : ساقطة من م (٧-٨) وتسبده الحرود الله تم وجوده به وجوده ب ؛ بها وجودها ط (١١) ورجدت : وجدت م ؛ ج هي ج ، د ، ص ، ط (١٢) وكان : + من ط (١٢) وجودا : وجود ج ، د ، ص ؛ وجود ط (١٥) متظرا : فينظر الوجود ج ، د ، م ، د ، م ، م ط (١٢) متظرا : فينظر الوجود ج ، د ، م ، د ، م ، م ط (١٥) متظرا : فينظر الوجود ج ، د ، م ، د ، م ، م .

فإذن وجود كل معلول واجب مع وجود علته ، ووجود علته واجب عنه وجود المعلول . وهما مماً في الزمان أو الدهر أو غير ذلك ، ولكن ليسا مماً في القياس إلى حصول الوجود . وذلك لأن وجود ذلك لم يحصل من وجود هذا ، ولهذا حصول وجود هذا ، ولهذا حصول وجود هذ من حصول الرجود .

ولقائل أن يقول: إنه إذا كان كل واحد منهما إذا وجد وجد الآخر ، وإذا ارتفع ارتفع الآخر ، فليس أحدهما علة والآخر مملولا ، إذ ليس أحدهما أولى أن يكون علة في الوجود دون الآخر .

ونحن نجيب عن ذلك دون أن ننظر فيا يتضمنه مفهوم هذه القضية ، وذلك لأنه ايس إذا وجد كل واحد منهما فقد وجد الآخر بلا تفصيل واختلاف . وذلك لأن معنى " إذا " لا يخلو إما أن يعنى به أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه في الوجود نفسه أن يحصل الآخر ، أو أن وجود كل واحد منهما منهما إذا حصل يجب عنه في الوجود أن يكون قد حصل وجود الآخر ، أو أن وجود كل منهما إذا حصل في العقل يجب عنه أن يحصل الآخر في العقل، أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل في العقل يجب عنه في العقل أن يكون قد حصل أو أن وجود كل واحد منهما إذا حصل يجب عنه في العقل أن يكون قد حصل الآخر في الوجود أو حصل في العقل ، فإن لفظة " إذا " في مثل هذه المواضع مشتركة مغلطة .

<sup>(</sup>۱) واجب عنه : وبجب عنه د (۲) وجود : موجود د (۳) الوجود : الموجود ط | | ذلك : + الأول ج (۳ - ٤) من وجود هذا : من هذا ب، ط، م (٥) فذلك : فذلك م (٧) و إذا : و إن ج | ارتفع ارتفع : رنع ارتفع م (٩) ونحن نجیب عن ذلك : فتمول فیجوابه ب ونحن نجت عن ذلك هامش ص (۱۱) معنی : المعنی د (۱۲) حصل : + نفسه فی الوجود عنه ح (۱۳ - ۱۳) نفسه ۰۰۰ الوجود : ساقطة من ب (۱۳) عنه فی الوجود : ساقطة من ج (۱۶) كل : + واحد ج | عنه : + فی العقل د (۱۵) أو أن : لو أن ص ، ط | یجب عنه فی العقل : فی العقل یجب عنه ج ، د ۰

فنقول : إن الأول كاذب غير مسلم ، فإن أحدهما هوالذى إذا حصل يجب عنه عصول الآخر بمد إمكانه وهو العلة . وأما المعلول فليس حصوله يجب عنه حصول العلة ، بل العلة نكون قد حصلت حتى حصل المعلول .

وأما القسم السانى فلا يصدق فى جانب العلة ، فإنه ليس إذا وجدت العلة وجب فى الوجود إن كان المعلول قد حصل من تلقاء نفسه أو بغير العلة ،وذلك لأنه إن كان قد حصل فلم يجب فى الوجود من حصول العلة إذا وجدت العلة وكانت تلك قد حصلت مستفنية الوجود ، إلا أن لا يعنى "بحصلت" مامضى . ولكن تغنى المقارنة ولا تصدق من جانب المعلول من وجهين : وذلك لأن العلة و إن كانت حاصلة الذات فليس ذلك واجب من حصول المعلول . والوجه الثانى أن الشيء الذي قد حصل يستحيل أن يجب وجوده بحصول شيء يفرض حاصلة إلا أن لا يعنى بلفظ "حصل " مفهومه .

وأما القميان الآخران فالأول منهما صحيح ، فإنه يجوز أن يقال : إذا وجدت العلة في العقل وجب عند العقل أن يحصل المعلول الذي تلك العلة علته بالذات في العقل ، وأيضا إذا وجد المعلول في العقل وجب أن يحصل أيضا وجود العلق .

وأما النانى منهما وهو القسم الرابع فيصدق منه قولك: إنه إذا وجد المعلول شهد المقل بأن العسلة قد حصل لها وجود لا محالة مفروغ عنه حتى يحصل

<sup>(</sup>٥) قد: ساقطة من م || بغير: لغير ص (٦) إذا: إذب، م (٨) تغنى: ساقطة من م || بغير: الغير ص (٦) إذا: إذب، م ط م || ولا تصدق: من ب ، ج ، د ، ص ، ط || ولا تصدق: فلا تصدق ب ، ص ، ط ، م || من (الأول): في ط (٦٢) يقال: تقول ب ، ج ، د ، م || إذا : إذ ط (٦٣) العلمة ٠٠٠ المعلول: ساقطة من د || الذي : التي ب || العلمة : ساقطة من د || الذي : التي من ب ، ط ، م (٦٢ – ١٤) الذي ٠٠٠ وجد : ساقطة من د (١٤) في : ساقطة من ص ، ط ، م .

المعلول ، وربم كانت فى العقل بعد المعلول لا فى الزمان فقط ، ولا يلزم أن يصدق القسم الآخر من هذين القسمين الداخلين فى الرابع لمــا قد عرفت .

وكذلك في جانب الرفع ، فإنه إذا رفعنا العلة رفعنا المعلول بالحقيقة ، و إذارفعنا المعلول لم ترفع العلة ، بل عرفنا أن العلة تكون قد ارتفعت في ذاتها أولاحتى أمكن رفع المعلول . فإنا لما فرضنا المعلول مرفوعا فقد فرضنا ما لا بد من فرضه معه بالقوة ، وهو أنه كان ممحًا رفعه . وإذا كان ممحًا رفعه فإنما أمكن بأن رفع العلة أولاً ، فرفع العلة وإثباته سبب رفع المعلول وإثباته ، ورفع المعلول دليل رفع ذلك ، وإثباته دليل إثباته .

فنرجع إلى حيث فارقناه ، فنقول في حل الشبهة: إنه ليست المعية هي التي أوجبت لأحدهما العلية ، حتى يكون ليس أحدهما أولى بالعلية من الآخر لأنهما في المعية سواء ، بل إنما اختلفا لأن أحدهما فرضناه أنه لم يجب وجوده بالآخر ، بل مع الآخر ، والشاني فرضناه أنه كما أن وجوده مع وجود الآخر فكذلك هو بالآخر .

فهكذا يجب أن تتحقق هذه المسألة . ومما يشكل ههنا أمر القوة والفعل ، وأنه أيهما أقدم وأيهما أشد تأخرا ، فإن معرفة وأنه أيهما أقدم وأيهما أشد تأخرا ، فإن معرفة ذلك من المهمات في أمر معرفة التقدم والتأخر ، وعلى أن القوة والفمل نفسه من عوارض الوجود ولواحقه ، والأشياء التي يجب أن تعلم حيث تعلم أحوال الموجود المطلق .

 <sup>(</sup>٣) الرفع: الرافع م || فإنه: فإنا جه ط ، م || العلة رفعا: ساقطة من ط (٤) العلة: علم جا || ارتفعت: ارتفع ج (٥) فإنا: فلا نا ط ، م (٢) وإذا: وإن ط ، م || فارقناه على المنافظة من جه ص ، ط (٩) فترجع: فرجع ص || فارقناه: فارقناب ؟ ما فارقناه ص ، ط || هي التي: التي جه ؟ التي هي ، ط (١٠) المدية: + العلية د (١٦) أنه: فإنه د || أن : كان ط || مع وجود: مع وجوب م (١٤) فهكذا: فكذا د (١٥) أيها: أيها ص (١٧) الموجود: الوجود ط .

### [ الفصل الثانى ]

#### (ب) فصل

#### في القوة والفمل والقدرة والعجز و إثبات المــادة لكل متكون

إن لفظة القوة وما يرادفها قد وضعت أول شيء للمني الموجود في الحيوان ، الذي يمكنه بها أن تصدر عنه أفعال شاقة من باب الحركات ليست بأكثرية الوجود عن النياس في كيتها وكيفيتها ، ويسمى ضدها الضعف ، وكأنها زيادة وشدة من المدني الذي هو القدرة ، وهو أن يكون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا شاه ، ولا يصدر عنه إذا لم يشأ ، انتي ضدها العجز .

ثم نقلت عنه فحملت المدنى الذى لا ينفعل له و بسببه الشيء بسهولة ، وذلك الأنه كان يعرض لمن يزاول الأنمال والتحريكات الشاقة أن ينفعل أيضا منها ، وكان انفعاله والألم الذى يعرض له منه يصده عن إتمام فعله . فكان إن انفعل الفعالا محسوسا قبل له : ضعف وليست له قوة ، وإن لم ينفعل قبل : إن له قوة . فكان أن "لا ينفعل" دليلا على المنى الذى سميناه أولاً قوة .

ثم جملوه اسم هـ ذا الممنى حتى صار كونه بحيث لا ينفعل إلا يسيراً يسمى قوة ، وإن لم يفعل شيئا . ثم جماوا الشيء الذي لا ينفعل البتة أولى بهــذا

<sup>(</sup>٣) في : + أحوال م ( ٤) إن : راعل أن ط || القوة : + والفعل ط || قد : فقد جه د ، ص || أول : + كل معنى د ( ه ) بها : به ب ( ٦) الناس : الحيوان د || مغده ا : منده ب ، ج ، ط ، م ؛ مند د || وكأنها : وكأنه م ( ٨) ولا يصدر عنه : ولا يصدر ط ، م || الني د ، ص ، م || البجر : مجزت ، ج ، د ، ص ، م ( ٩) وبديه : بببه ط ( ١١) فكان : فكأنه د || إن : ساقطة من ط ، م || الفعل : المقل د ( ١٣) قبل له : قبل له : قبل ب ، ج ، م || وليست : وليس ب ، ج ، د ( ١٣) لا ينفعل : لا يفعل ط ، م || دولا : دليل ب ( ١٤) جعلوه : جعل د ( ١٥) قوة : + تم جعلوه ط || شيئا : + وصدا ط ، م .

الاسم ، نسموا حالته من حيث هو كذلك قوة . ثم صيروا القدرة نفسها ـــ وهى الحال التي للحيوان ، وبها يكون له أن يفعل ، وأن لا يفعل ، بحسب المشيئة ، وعدم المشيئة ، وزوال العوائق ـــ قوة ، إذ هو مبدأ الفعل .

ثم أن الفلاسفة نقلوا اسم القوة ، فأطلقوا لفظ القوة على كل حال تكون في شيء هو مبدأ تغير يكون منه في آخر من حيث ذلك آخر ، و إن لم يكن هناك و إرادة ، حتى سموا الحرارة قوة لأنها مبدأ التغير من آخر في آخر بأنه آخر . حتى أن الطبيب إذا حرك نسمه أو عالج نفسه وكان مبدأ التغير منه فيه ، فليس ذلك فيه من حيث هو قابل للملاج أو الحركة ، بل من حيث هو آخر ، بل كأنه شيئان : شيء له قوة أن يفعل ، وشيء له قوة أن ينفعل ، ويشبه أن يكون الأمران منه مفترقين في جزءين . فيكون منسلا المحرك في نفسه ، والمتحرك في بدنه ، وهو المحرك بصورته والمتحرك في مادته . فهو من حيث يقبل العلاج غير لذاته من حيث يعالج .

ثم بعد ذلك لما وجدوا الذيء الذي له قوة بالممنى المشهور – قدرة كانت أو شدة قوة – ليس من شرط تلك القوة أن يكون بها فاعلا بالفعل ، بل له من حيث القوة إمكان "ن لا يفعل " نقلوا اسم القوة إلى الإمكان . فسموا الشيء الذي وجوده في حد الإمكان موجوداً بالقوة ، وسموا إمكان قبول الشيء وانفعاله قوة انفعالية ، ثم سموا تمام هذه القوة فعدلا وإن لم يكن فعلا ، بل انفعالا ، مثل تحرك أو تشكل أو غير ذلك . فإنه لما

<sup>(</sup>١) نفسها: بنفسها ج، ط (٢) الحال: الحالة ج، د، ط (٤) لفظ: لفظة م

 <sup>(•)</sup> ذلك آخر: ذلك الآخرج
 (٧) أن الطبيب: ساقطة من ب ، د ؛ أنه ج ، م

<sup>(</sup>١٠) فيكون: فكان ب ؛ ساقطة من ط (١١) في مادته: بمادته ج، ص، ط (١٤) القوة: + هو د ، ص ، ط ، م (١٧) القعالية: القعاله ط | تمام : إتمام ج، ط، م٠

كان هناك المبدأ الذي يسمى قوة ، وكان الأصل الأول في المسمى بهذا الاسم إنما هو على ما هو بالحقيقة فعل ، سموا هذا الذي قياسه إلى ما سموه الآن قوة ، كقياس الفعل إلى المسمى قديما قوة باسم الفعل ، و يمنون بالفعل حصول الوجود . وإن كان ذلك الأمر انفعالاً ، أو شيئاً ليس هو فعلا ولا انفعالاً ، فهذه هي القوة الانفهالية ، وربما قالوا قوة لجودة هذه وشدتها .

والمهندسون لما وجدوا بعض الخطوط من ثأنه أن يكون ضلع صربع ، و بمضها لبس ممكنا له أن يكون ضلع ذلك المربع ، جعلوا ذلك المربع قوة ذلك الخط كأنه أمر ممكن فيه . وخصوصا إذ تخيّل بمضهم أن حدوث هذا المربع هو بحركة ذلك الضلع على مثل نفسة .

و إذ قد عرفت القـــوة ، فقد عرفت القَوِى ، وعرفت أن غير القوى إما الضعيف و إما العاجز و إما العلمل الانفعال و إما الضرورى ، و إما أن لا يكون المقدار الخطى ضلما لمقدار سطحى مفروض .

وقد يشكل من هذه الجملة أمر القوة التي بمعنى القــدرة ، فإنها يظن أنها لا تكون موجودة إلا لما من شأنه أن يفمل ، ومن شأنه أن لا يفعل . فإن كان لما من شأنه أن يفمل فقط فلا يرون أن له قدرة ، وهذا ليس بصادق . فإنه إن كان هذا الشيء الذي يفمل فقط يفمل من غير أن يشا و يريد ، فذلك ليس له قدرة ولا قوة بهذا المهنى ؛ و إن كان يفمل بإرادة واختيار إلا أنه دائم الإرادة

<sup>(</sup>۱) هـاك : ساقطة من ط || الأول : ساقطة من ط (٦) علم مربع : علما لمربع جـ، ص (٧) ذلك : ساقطة من د (٨) فيه : منه م || إذ : إذا ب ؛ إن د ، ص || بعضهم بـ لبعضهم بـ بـ جـ، ط ، م (٩) مثل : ضلع ط (١٠) غير : الغير جـ (١٤) لما : ساقطة من بـ، د (١٤) لما : ساقطة من بـ، د (١٥) للدرة : + فقط د (١٦) له : ساقطة من م (١٥) له : ساقطة من م (١٥) د ، م .

ولا يتغير، و إرادته وجودا اتفاقيا أو يستحيل تغيرها استحانة ذاتية ، فإنه يفعل بقدرة . وذلك لأن حد القدرة التي يؤثرون هؤلاء أن يحدوها به موجود ههنا، وذلك لأن هذا يصح عنه أنه يفعل إذا شاء وأن لا يفعل إذا لم يشأ ، وكلا هذين شرطيان ، أي أنه إذا شاء فعل ، وإذا لم يشأ لم يفعل . وإنما هما داخلان في تحديد القدرة على ما هما شرطيان ، وليس من صدق الشرطي أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه ، أو صدق حملي ، فإنه ليس إذا صدق قولنا : إذا لم يشأ لم يفعل ، يلزم أن يصدق : لكنه لم يشأ ألبتة ، يوجب ذلك كذب قولنا : وإذا لم يشأ لم يفعل . فإن هذا يقتضي ثنه أو كان لا يشاء لمل كان يفعل ، كما أنه إذا يشاء فيفعل . وإذا صح أنه إذا فعل عن حيث هو قادر . فيصح أنه إذا لم يشأ لم يفعل ، وإذا لم يفعل ، وإذا لم يفعل ، وإذا الم يفعل ، وإذا الم يفعل عن حيث هو قادر . فيصح أنه إذا الم يشا لم يفعل ، وإذا لم يفعل الم يشأ ، وايس في هذا أنه يلزم فيصح أنه إذا الم يشا م وهذا أنه يلزم

وهذه القُوَى التى هى مبادئ للحركات والأفعال ، بعضها قوى تقارن النطق والتخيل تجانس والتخيل ، وبعضها قوى لا تقارن ذلك . والتى تقارن النطق والتخيل تجانس النطق والتخيل، فإنه يكاد أن يعلم بقوة واحدة الإنسان واللا إنسان ، ويكون فلقوة واحدة أن تتوهم أمر اللذة والألم ، وأن تتوهم بالجملة الشيء وضده .

<sup>(</sup>۱) ولا يتغير: لا يتغيرم | | و إدادته: إدادته م (۲) به: ساقطة من ط (٤) شرطيان: شرطي ب | | و إنما هما: و إنهما به ، د ، و إنما ص ، ط (٢) ليس : ساقطة من ب ، د ، ط (٧) و إذا : وأنه إذا به ، د ، م (٨) و إذا : (٩) الم إذا بأ ، د ، م (٨) و إذا : أو إذا م (٧ – ٨) لم يشأ : لا يشأ به ، د ، م (٨) و إذا : أو إذا ط (٩) إذا يشأ ، إذ يشأ ، إذا يشأ بادئ : يلام ط (١٣) مادئ : يلام ط (١٣) مادئ : م الم كات ط ، م . (١٤) والتخيل : أو التخيل د ، ص ، ط ، م الله والتخيل : والذي د ، م | تقارن: لا تقارن: لا تقارن: إن النطق : المنطق د (١٥) النطق : المنطق د المناق : المنطق : والتخيل ط (١٣) أمم : إمرة به ، ط | إ بالجملة الشيء : بالشيء ط .

وكذلك هذه القوى أنفسها أو حادها تكون قوة على الذي وعلى ضده ، لكنها بالحقيقة لا تكون قوة تامة أى ،بدأ تغير من أص آخر فى آخر بأنه آخر بالتمام و بالفمل إلا إذا اقترن بها الإرادة منبئة عن اعتقاد وهمى تابع لتخيل شهوانى أو غضبى ، أو عن رأى عقل تابع لفكرة عقلية أو تصور صورة عقلية . فتكون إذا اقترن بها تلك الإرادة ولم تكن إرادة مميلة بعد ، بل إرادة جازمة ، وهى التي هى الإجماع الموجب لتحريك الأعضاه ، صارت لا عالة مبدأ للفمل بالوجوب ، إذ قد بينا أن العلة ما لم تصر علة بالوجوب حتى يجب عنها الشيء لم يوجد عنها المدلول ، وقبل هذه الحال فإنما تكون الإرادة ضعيفة لم يقع إجماع . فهذه القوى المقارنة للنطق — بانفرادها — لا يجب من حضور متفعلها ووقوعه منها بالنسبة التي إذا فعلت فيه فعسلا ، فعلت بها أن يكون يفعل بها وهم بعد قوة .

و بالجلة لا يلزم من ملاقاتها للقوة المنفعلة أن تفعل ذلك ، وذلك لأنه لوكان يجب عنها وحدها أن تفعل لكان يجب من ذلك أن يصدر عنها الفعلان المتضادان والمتوسطات بينهما ، وهذا محال ، بل إذا صارت كما قلنا فإنها تفعل الضرورة .

وأما الغوى التى فى غير ذوات النطق والتخيل فإنها إذا لاقت الغوة المنفعلة وجب هناك الفعل ، إذ ليس هناك إرادة واختيار تنتظر ، فإن انتظرهناك فيكون طبع ينتظر . فإذا كان يحتاج إلى طبع فذلك الطبع هو إما المبدأ للامم،

<sup>(</sup>١) هذه : دذاط || أرحادها : أرخادمها به : د، ص (٧) أمر: ساقطة من م (٣) إلا إذا :
إذاط || الإرادة : إرادة ط (٥) بميلة : غيلة به : د، ص || جازمة : حادثة هامش ص
(١) الإجاع : بالإجاع د || لقمل : بالقمل ط (١٠) إذا فعلت : إذا فعل هامش به
|| فعلا : ساقطة من ب ، ج، م (١١) قوة : بالقوة د (١٨) فإذا : فإذ م || المبدأ :
| بدأ د || للأمر : للآخرط •

و إما جزء من المبدأ . والمبدأ مجموع ماكان قبل وما حصل و يكون حينئذ نظيرا للإرادة المنتظرة . لكن الإرادة تفارق هذا من حيث تعملم ، والقوة الانفعالية أيضا التي بجب إذا لاقت الفاعل أن محدث الانفعال في هذه الأشياء هي القوة الانفعالية التامة ، فإن القوة الانفعالية قد تكون تامة وقد تكون ناقصة ، لأنها قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة . فإن في المني قوة أن يصير رجلا ، وفي الصبي أيضاً قوة أن يصــير رجلا ، لكن القوة التي في المني تحتاج إلى أن تلقاها أيضاً قوة محركة قبل المحرك إلى الرجلية ، لأنها تحتاج أن تخرج إلى الفعل شيئًا ما غير الرجل ، ثم بعد ذلك يتميأ أن تخرج إلى الفعل رجلا ، وبالحقيقة فإن القسوة الانفعالية الحقيقية هي هذه . وأما المني فبالحقيقة ليست فيه بعد قوة انفعاليه ، فإنه يستحيل أن يكون المني وهو مني ينفعل رجلا ، لكنه لمـــاكان في قوته أن ١. يصير شيئًا من قبل غير المني ثم ينتقل بعد ذلك إلى شيء آخر ، كان هو بالقوة أيضا ذلك الشيء ، بل المادة الأولى هي بالقوة كل شيء . فبعض ما يحصل فيما يعوقها عن بعض ، فيحتاج المعوق عنه إلى زواله ، و بعض ما فيه لا يعوق عن بعض آخر ولكنه يحتاج إلى قرينة أخرى حتى يتم الاستعداد ، وهذه القوة هي قوة سدة. 10

وأما القوة القريبة فهى التي لاتحتاج إلى أن تقاربها قوة فاعلية قبــل القوة الفاعلية التي تنفعل عنها ، فإن الشجرة لبست بالقوة مفتاحا لأنها تحتاج إلى أن

<sup>(</sup>١) و بكون : يكون ط (١ – ٣) تغليرا للإرادة : نظير الإرادة جه ، ص ، ط (٣) المنظرة :
المتظرد || لكن : ولكن ص ، ط (٥) يصير : يكون م (٦) تحتاج : احتاج د ؟
+ أيضا ط || إلى : ساقطة من جه ، د (٧) المحرك : المحركة د (٩) ليست :
ليس ج || القماليه : الاتماليه ط (١٤) ولكنه : ولكن ط || قريئة : مرتبة
هامش جه ، هامش ص || حتى : ثم د || القوة : القوى م (١٤) للقوة : ماقطة من ب ،

والقوى بعضها يحصل بالطباع و بعضها يحصل بالمادة و بعضها يحصل بالصناعة والذي يحصل و بعضها يحصل بالاتفاق . والفرق بين الذي يحصل بالصناعة والذي يحصل بالمادة أن الذي يحصل بالصناء و وحركات وحركات فنكتسب النفس بذلك ملكة كأنها صورة تلك الصناعة ، وإما الذي بالمادة فهو ما يحصل من أفاعيل ليست مقصورة فيها ذلك فقط ، بل إنما تصدر عن شهوة أو غضب أو رأى أو يتوجه فيها القصد إلى غير هذه الغاية . ثم قد تبعها غاية هي المادة ، ولم تقصد ، ولا تكون المادة نفس ثبوت تلك الأفاعيل في النفس، وربما لم يكن للمادة آلات ومواد معينة ، فإنه لاسواء أن يعتاد إنسان المشي وأن يعتاد النجارة من الجهة التي قلنا و بينهما تفاوت شديد . ومع ذلك فإنك إذا دققت النظر عاد حصول المادة والصناعة إلى جهة واحدة .

والتُوى التى تكون بالطبع منها ما يكون فى الأجسام الغمير الحيوانية ومنها ما يكون فى الأجسام الحيوانية وقد قال بعض الأوائل ، وغاريقوا منهم : إن النوة تكون مع الفعل ولا تتقدمه ، وقال بهذا أيضا قوم من الواردين بعده

 بحين كثير . فالقائل بهذا القول كأنه يقول : إن القاعد ليس يقوى على القيام أى لايمكن فى جبلته أن يقوم ما لم يقم ، فكيف يقوم ؟ وأن الخشب ليس فى جبلته أن نخت منه باب ، فكيف نخت ؟ .

وهذا الفائل لامحالة غير قوى على أن يرى وعلى أن يبصر فى اليوم الواحد مرارا ، فيكون بالحقيقة أعمى، بل كل ما ليس موجوداً ولا قوة على أن يوجد فإنه مستحيل الوجود . والشيء الذي هو ممكن أن يكون فهو ممكن أن لا يكون وإلا كان واجباً أن يكون ، والممكن أن يكون لايخلو إما أن يكون ممكنا أن يكون شيئا آخر ، وأن لايكون ، وهذا هو الموضوع للشيء الذي من شأنه أن تحله صورته . وإما أن يكون كذلك باعتبار نفسه، كالبياض إذا كان يمكن أن يكون في نفسه، فهذا لايخلو إما أن يكون شيئا إذا وجد كان قاتما بنفسه ، حتى يكون إمكان وجوده هو أنه يمكن أن يكون قاتما مجرداً أو يكون إدا كان موجودا وجد في غيره .

فإن كان الممكن ، بمعنى أنه يمكن أن يكون شيئاً فى غيره، فإن إمكان وجوده أيضا فى ذلك الغير . فيجب أن يكون ذلك النسير موجودا مع إمكان وجوده وهو موضوعه . وإن كان إذا كان قائما بنفسه لافى غيره ولا من غيره بوجه من الوجوه، ولا علاقة له مع مادة من المواد علاقة مايقوم فيها أو يحتاج فى أمر ما إليها ، فيكون إمكان وجوده سابقاً عليه غير متعاني بمادة دون مادة ولا جوهر دون جوهر . إذ ذلك الشيء لاعلاقة له مع شيء ، فيكون إمكان وجوده جوهراً لأنه شيء موجود بذاته . وبالجلة إن لم يكن إمكان وجوده حاصلا خوهراً لأنه شيء موجود بمناء وإذ هو حاصل موجود قائم بذاته \_ كا فرض \_ \_

 <sup>(</sup>۲) فكيف : + أن ج (٦) والشيء : فالشيء د ، ص ، ط (٩) إذا : و إذا ج ،
 ص || يكن : مكن م (٦٦) أمر ما : أمرها ط (١٧) وجوده : + وكان ج ؛ + إن كان ط .

نه. موجود جوهراً ، و إذ هر جوهر نله ماهية ليس لها من المضاف إذ كان الجوهر ليس بمضاف الذات ، بل يعرض له المضاف نيكون لهسذا القائم بذاته وجود أكثر من إمكان وجوده الذى هو به مضاف . وكلاما في نفس إمكان وجوده ، وعليه -كمنا أنه ليس في موضوع ، والآس فقد صار أيضا في موضوع ، هذا خلف .

واذن لا يجوز أن يكون الى يبق قائماً بنفسه لا في موضوع ولا من موضوع بوجه من الوجوه وجود بدم الم يكن ، بل يجب أن يكون له طلاقة ما مع المرضوع حتى يكون . وأما إذا كان الشيء الذي يوجد قائما بنفسه لكنه يوجد من شيء غيره أو مع وجود شيء غيره، أما الأول فكالجسم من هيولي وصورة، وأما الناني فكالأنفس الناطقة مع تكون الأبدان ، فإن إمكان وجوده يكون متملقا بذلك الشيء لاعل أن ذلك الشيء بالقوة هو كون الجسم أبيض بالقوة ولا أن فيه قوة أن يوجد هو منظما فيه كون إمكان البياض في الموضوع الذي ينظيم فيه البياض ، بل على أن يوجد معه أو عند حال له .

فالجسم الذي يحدث كارحادثة إنما إمكان وجوده هو أن يحدث من المادة والصورة ، فيكون لإمكان وجوده محل بوجه ما وهو مادته ، فيكون الشيء الذي يحدث منه أولًا وهو الله ورة يحدث في المادة ويحدث الجسم لاجتماعهما من المادة بوجه ومن الصورة بوجه . وأما النفس فإنها لاتحدث أيضا لا بوجود موضوع بدى . وحينئذ يكون إمكان وجوده في ذلك فأنما به لاختصاص تلك المادة به ، فإن النفس إنما يمكن وجودها بعد ما لم تكن،

<sup>(</sup>۱) لها : بهام || إذ : إذا د ، طا (٩) هبولى : الهبولى د (١١) متعلقا : معلقا ب ، د ، م (١٢) هر: 1- نيه د (١٤) يحدث: يحدثه ط (١٥) مادته : المــادة ط (١٦) ويحدث : + في د (١٨) بوجود : لوجود ط .

وهو إمكان حدوثها عند وجود أجسامً على نحو من الامتزاج تصلح أن تكون آلة لهـ ويتميز بهـ استحقاق حدوثها من الأوائل من لا استحقاقه عنها . فإذا كان فيها إمكان دذا الامتزاج فهو إمكان لوجود النفس .

وكل جسم فإنه إذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر من جسم آخر فإنه يفعل بقوة ما فيه ، إما الذى بالإرادة والاختيار فلا أن ذلك ظاهر . وإما الذى ليس بالإرادة والاختيار فلا أن ذلك الفعل إما أن يصدر عن ذاته أو يصدر عن شيء مباين له جسمانى أو عن شيء مباين له غير جسمانى. فإن صدر عن ذاته وذاته تشارك الأجسام الأخرى فى الجسمية وتخالفها فى صدور ذلك الفعل عنها فإذن فى ذاته معنى زائد على الجسمية هو مبدأ صدور هذا الفعل عنه ، وهذا هو الذى يسمى قوة ؛ وإن كان ذلك عن جسم آخر فيكون هذا الفعل عن هذا المسمية مقير أو عرض، وقد فرض لا بقسر من جسم آخر ولا عرض . وإن كان عن شيء مفارق فلا يخلو إما أن يكون اختصاص هذا الجسم بهذا التوسط عن عن شيء مفارق فلا يخلو إما أن يكون اختصاص هذا الجسم بهذا التوسط عن ذلك المفارق هو بما هو جسم ، أو لقوة فيه ، أو لقوة في ذلك المفارق . فإن كان لقوة فيه فتلك القوة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه ، وأيضا إن كان قد يفيض من المفارق و بمعاونته ، أو لكونه المبدأ الأول فيه .

<sup>(</sup>ه) فلان ذلك : فذلك د ، ص ، م ؛ فإن ذلك ط (٢) فلان : فإن ط ، م ؛ وإن ذلك ط (٢) من : (٨) تشارك الأجسام : مشارك الاجسام ج ، ص ، م (١٠) عن : من ب (١١) من : عن ط (١٢) ثمي ، : + آخر ص | النوسط : + لقبول هذا النائير ط (١٣) هو بما ، وهو بما ط || أو لقوة فيه أو لقوة : أو بقوة ض || لقوة : بقوة ص (١٥) فيه نتلك القوة : ساتطة من د || وأيضا : أيضا ج ، د ، ط ، م || إن : وإن ط ، م || كان : + أيضا ج (١٦) و بمعاونته : ومعاونته ،

وأما إن كان لقوة في ذلك المفارق فإما أن تكون نفس تلك القوة توجب ذلك، أو اختصاص إرادة. فإن كان نفس القوة توجب ذلك فلا يخلو أن يكون ليجب ذلك عن هذا الجسم بعينه لأحد الأمو ر المذكورة، و يرجع الكلام من رأس. وإما أن يكون على سبيل الإرادة، فلا يخلو إما أن تكون تلك الإرادة ميزت هدذا الجسم بخاصية يختص بها من سائر الأجسام، أو جزافا وكيف اتفق لم يستمر على هدذا النظام الأبدى والأكثرى، فإن الأمور الاتفاقية هي التي ليست دائمة ولا أكثرية ، لكن الأمور الطبيعية دائمة وأكثرية فليست باتفاقية.

فيق أن يكون بخاصية يختص بها من سائر الأجسام ، وتكون تلك الخاصية مرادا منها صدور ذلك الفعل ، ثم لا يخلو إما أن يراد ذلك لأن تلك الخاصية توجب ذلك الفعل ، أو تكون منه في الأكثر ، أو لا توجب ولا تكون منه في الأكثر . فإن كان في الأكثر ، والذي في الأكثر . فإن كان في الأكثر ، والذي في الأكثر — كما علمت في الطبيعيات — هو بعينه الذي يوجب لكن له عائق في الأكثر — كما علمت في الطبيعيات — هو بعينه الذي يوجب لكن له عائق ما يكون منه ، فإن لم يكن فيكون لعائق ، فيكون الأكثري أيضا في نفسه موجباً إن لم يكن عائق ، ويكون الموجب هو الذي يسلم له الأمر بلا عائق موجباً إن لم يكن عائق ، ويكون الموجب هو الذي يسلم له الأمر بلا عائق وإن كانت تلك الخاصية لا توجبه ولا تكون منه في الأكثر ، فكونه عنه ومن غيره واحد ، فاختصاصه به جزاف ، وقبل إنه ليس بجزاف .

<sup>(</sup>١) الذوة : بقوة به (٢) ذلك : + واختصاص م || فلا يخلو : + إما د (٣) عن :
من م || و يرجع : فرجع جه ، ص (٤) وأس : الرأس ص || الادادة : إدادة م (٦) وكيف :
كيف جه ، م (٧) دائمة ولا أكثرية : بدائمة ولا أكثرية م (١١) أو تكون مه : أو
تكون عه د ، ط (١٦) يوجب : + فيما د (٤١) يكون : + هو جه ، ص
(٦٦) و يكون : فيكون جه ، د ، ص ، ط ، م || يه لم : سلم ط || بلا : ساقطة من د ، فلام
(٨١) إنه : ساقطة من ب ، جه ، ص ، م .

وكذلك إن قيل: إن كونه صاحب تلك الخاصية أولى، فمعناه أن صدوره عنها أوفق . فهو إذن موجب له أو ميسر اوجوبه ، والميسر إما علة بالذات وإما بالمرض ، فإذا لم تكن علة أخرى بالذات غيره فليس هو بالمرض ، لأن الذى بالمرض هوعلى أحد النحوين المذكورين، فبق أن تلك الخاصية بنف مها موجبة . فالخاصيسة الموجبة تسمى قوة ، وهدذه القوة عنها تصدر الأفاعيل الجمائية وإن كان يمونة من مبدأ أبعد .

ولنؤكد بيان أن لكل حادث مبدأ مادياً ، فنقول بالجملة : إن كل حادث بعد ما لم يكن فله لا محالة مادة ، لأن كل كائن يحتاج إلى أن يكون — قبسل كونه — ممكن الوجود في نفسه ، فإنه إن كان ممتنع الوجود في نفسه لم يكن ألبتة . وليس إمكان وجوده هو أن الفاعل قادر عليه ، في بل الفاعل لا يقدر عليه إذا لم يكن هو في نفسه ممكنا . ألا ترى أنا نقول: إن المحال لا قدرة عليه ، ولكن القدرة هي على ما يمكن أن يكون فلو كان إمكان كون الشيء هو نفس القدرة عليه ، كان هذا القول كأنا نقول: إن المحان كون الشيء هو نفس القدرة نقول : إن المحال ليس عليه قدرة ، وما كنا نعرف أن هذا الشيء مقدور عليه أو غير مقدور عليه بنظرنا في نفس الشيء ، بل بنظرنا في حال قدرة القادر هل عليه قدرة أم لا . فإن أشكل علينا أنه مقدور عليه أوغير مقدور

<sup>(</sup>۱) وكذلك : ولذلك م || كونه : كونها ط ؟ + من ب ، ج ، د ، ط || الخاصية : + منه ب ، ج ، ص ، ط ، م || عنها : منه ج ؛ منها ب ، ب ، ج ، ص ، ط ، م || عنها : منه ج ؛ منها ب ، ص ، م (٢) موجب : يوجب ج || له : ساقطة من ب || ميسر : يسر ج || لها علة : علة إما ص ، ط ، م (٣) فإذا: وإذا ب ؛ فإن إذا د ؛ وإن م || الذى : + هو ج ، د ، ص ، ط ، م (٤) فيق : فيبق ط (٥) فالخاصية : والخاصية د ، ط || عنها : عنه د ، ساقطة من ط (٢) كان : كات ص (٧) ولتؤكد : ولذكر د ؛ وتؤكد ط || فنقول : وتقول ص ، م (٨) يعتاج : فيحتاج ب، ص ، م (٩) فإنه إن ؛ فإنه من ط (٣) كانا تقول : ساقطة من د || (٨) يعتاج : فيحتاج ب، ص ، م (٩) فإنه إن ؛ فإنه من ط (٣) كانا تقول : منه م ص ، ط .

طيه لم يمكننا أن نعرف ذلك ألبتة ، لأنا إن عرفنا ذلك من جهة أن الذي عال أو ممكن وكان معنى المحال هو أنه فير مقدور عليه ومدى الممكن أنه مقدور عليه ، كا عرفنا المجهول بالمجهول . فبين واضح أن معنى كون الشيء ممكاً في نفسه هو غير معنى كونه مقدورا عليه و إن كانا بالموضوع واحدا ، وكونه مقدورا عليه لازم لكونه ممكا في نفسه ، وكونه ممكا في نفسه هو باعتبار ذاته وكونه مقدورا عليه هو باعتبار إضافته إلى موجده .

وإذ قد تقرّر هذا ، فإنا نقول : إن كل حادث فإنه قبل حدوثه إما أن يكون في نفسه ممكاً أن يوجد أو عالا أن يوجد . والمحال أن يوجد لا يوجد والمحكن أن يوجد قد سبقه إمكان وجوده، وأنه ممكن الوجود، فلا يخلو إمكان وجوده من أن يكون مدى مصدوماً أو معى موجوداً ، وعال أن يكون مدى معدوما وإلا فلم يسبقه إمكان وجوده، فهو إذن معى موجود. وكل معى موجود فإما قاتم في موضوع أو قاتم لافي موضوع ، وكل ماهو قاتم لافي موضوع فله وجود خاص لا يجب أن يكون به مضافا . وإمكان الوجود إنما هو بالإضافة إلى ماهو إمكان وجود له ، فليس إمكان الوجود جوهرا لافي موضوع ، فهو إذن معنى في موضوع وعارض لموضوع .

و عن نسمى إمكان الوجود قوة الوجود ، ونسمى حامل قوة الوجود الذى فيه قوة وجود الذى عليه قوة وجود الذى عليه قوة وجود الشيء موضوعاً وهيولى ومادة وغير ذلك بحسب اعتبارات مختلفة، فإذن كل حادث فقد تقدمته المادة . فنقول : إن هذه الفصول التي أو ردناها

<sup>(</sup>ه) لازم لكونه: لأنه كونه ط || هو: سانطة من ط (٦) هو: سانطة من د (٧) و إذ: وإذا بديد عن من (٨) في نفسه : سانطة من بدي دي صيم (٨) في نفسه : سانطة من م || أو عالا : أولاط || والمحال : سانطة من د || أن يوجد ولا يوجد : وأن لا يوجد د ي أن لا يوجد د (١٥) في : سانطة من د || من لا يوجد ط (١٥) في : سانطة من ط .

١.

توهم أن القوة حمل الإطلاق— قبل الفعل ومتقدمة عليه لافي الزمان وحده ، وهذا شيء قد مال إليه عامة من القدماء ، فبعضهم جمل الهيولى وجودا قبل الصورة ، وأن الفاعل ألبسها الصورة بعد ذلك إما ابتداءً من نفسه وإما لداع دعاه إليه ، كما ظنه بعض الشارعين فيا لايعنيه ولا له درجة الخوض في مثله .

فقال : إن شيئاً كالنفس وقع له فلتة أن اشتغل بتدبير الهيولى وتصويرها فلم يحسن التدبير ولا كل لحسن التصوير، فتداركها البارى تعالى وأحسن تقويمها . ومنهم من قال : إن هذه الأشياء كانت في الأزل تتحرك بطباعها حركات غير منتظمة ، فأعان البارى تعالى طبيعتها ونظمها . ومنهم مر قال : إن القديم هو الظلمة أو الهاوية أو شيء لايتناهي لم يزل ساكنا ، ثم حرك ، أو الخليط الذي يقول به أنكساغورس . وذلك لأنهم قالوا : إن القوة تكون قبل الفعل، كما في البذور والمني وفي جميع مايصنع ، فبالحرى أن نتأمل هذا ونتكام فيه .

فنقول: أما الأمر في الأشياء الجنزئية الكائنة الفاسدة فهو على ماقالوا ، فإن القوة فيها قبل الفعل قبلية في الزمان ، وأما الأمور الكاية أو المؤبدة التي لا تفسد وإن كانت جزئية فإنها لاتتقدمها التي بالقوة ألبتة . ثم القوة متأخرة بعد هذه الشرائط من كل وجه ، وذلك لأن القوة إذ ليست تقوم بذاتها فلابد لها من أن تقوم بجوهر يحتاج أن يكون بالفعل، فإنه إن لم يكن صار بالفعل فلا يكون مستعداً لقبول شيء، فإن ماهو ليس مطلقا فلاس ممكنا أن يقبل شيئا.

 <sup>(</sup>۲) الهيولى : الهيولى ط (٥) طنة : طبته ص ؛ طبه م (٦) كل : لحل به ، كل ط الهيولى : الهيولى ط (٧) الأشياء : + كالنفس به إبطباعها : المسلم : بحسن به ، ص ، م ؛ يحسن ط (٧) الأشياء : + كالنفس به القدر ط (١١) تأمل : الطباعها ط (٨) تعالى : صناحل : بنائل : المشياء ط (١٢) فقول : وتقول د || أما : إن به ، د ، ط || الأشياء : أشياء ط (١٣) أو المذيدة : والمذيدة د (١٤) التي: إلى ط (١٦) صاد : حياط (١٧) شي. : الشي. د ، ط .

ثم قد يكون الذيء بالفمل ولا يحتاج إلى أن يكون بالقوة شيئاً كالأبديات فإنها دائما بالفمل. فن هذه الجهة حقيقة ما بالفمل قبل حقيقة القوة بالذات ، ومن وجه آخر أيضا فإن القوة تحتاج أن تخرج إلى الفعل بشيء موجود بالفعل وقت كون الذيء بالقوة ، ليس إنما يحدث ذلك الشيء حدوثا مع الفعل فإن ذلك أيضا يحتاج إلى غرج آخر ويتهي إلى شيء موجود بالفعسل لم يحدث . وفي أكثر الأمر فإنما يخرج القوة إلى الفعل شيء بجانس لذلك الفعل موجود قبل الفعل بالفعل كالحار يسخن والبارد يبرد . وأيضاً فكثيرا ما يوجد ما هو بالقوة من حيث هو حامل القوة عن الذي هو بالفعل، حتى يكون الفعل بالزمان قبل الفوة لامع القوة ، فإن المني كان عن الإنسان والبذر عن الشجرة حتى كان عن ذلك إنسان وعن هذا شجرة . فليس أن يفرض الفعل في هذه الأشياء قبل القوة أولى من أن تفرض القوة قبل الفعل .

وأيضا فإن الفمل فى التصور والنحديد قبل القوة، لأنك لايمكنك أن تحد القوة إلا أنها للفمل وأما الفمل فإنك لاتحتاج فى تحديده وتصويره أنه للقوة . فإنك تحد المربع وتعقله من فير أن يخطر ببالك قوة قبوله ، ولا يمكنك أن تحد القوة على التربيع إلا أن تذكر المربع لفظا أو عقلا وتجمله جزء حده .

وأيضا فإن انفعل قبل القوة بالكمل والغاية، فإن القوة نقصان والفعل كمال ، والحير في كل شيء إنما هو مع الكون بالفعل ، وحيث الشير فهنـــاك ما بالقوة

<sup>(1)</sup> ولا يحتاج : فلا يحتاج ط (٣) فإن : إن ج، د، ص، ط، م | بثي. : عي. د ؛ ب يكون ج، د، ص ، ط، م | بثي. : عي. د ؛ ب يكون ج، د، ص ، ط، م | م موجود : موجود اج، د، ص ، ط، م | الفيل: الفيل ط (٤) الشيء : ساقطة من د (٧) كالحار : كالمار ص | والبارد: وكالبارد د | ما : ساقطة من د | بوجد : يحدث هامش ج | ما هو : + يكون د، ص ، ط، م المنافذ من د المنافذ من المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ المنافذ من ما (١٤) لأنك د برتجيل ط .

بوجه ما ، فإن الشيء إذا كان شرآ فإما أن يكون لذاته شرآ ومن كل وجه ، وهذا محال. فإنه إن كان موجوداً فمن حيث هو موجود ليس بشر، و إنما يكون شرا من حيث هو فيه عدم كمال مثل الجهل للجاهل ، أو لأنه يوجب فى غيره ذلك مثل الظلم للظالم . فالظلم إنما هو شر لأنه ينقص من الذى فيه الظلم طبيعة الخير، ومن الذى عليه الظلم السلامة أو الغنى ، أو غير ذلك . فيكون من حيث هو شر مشو با بعدم و بشيء بالقوة ، ولو أنه لم يكن معه ولا منه ما بالقوة لكانت الكالات التي تجب للأشياء حاضرة فما كان شرا بوجه من الوجوه .

فبين أن الذى بالفعل هو الحير من حيث هو كذلك ، والذى بالقوة هو الشر أو منه الشر . واعلم أن القوة على الشر خير من الفعـــل ، والكون بالفعل خيراً خير من القوة على الخير ، ولا يكون الشرير شريرا بقوة الشر ، بل بملكة الشر. . . ١

ونرجع إلى ماكنا فيه ، فنقول : قد عامت حال تقدم القوة مطلقا ، وإما القوة الجزئية فيتقدم الفعل الذى هو قوة عليه ، وقد يتقدمها فعل مشل فعلها حتى تكون القوة منه ، وقد لا يجب لكن يكون معها شيء آخر به تخرج القوة إلى الفعل و إلا لم يكن فعل ألبتة بموجود. إذ القوة وحدها لا تكفى فى أن تكون فعل ، بل تحتاج إلى غرج للقوة إلى الفعل .

فقد علمت أن الفعل بالحقيقة أقدم من القوة ، وأنه هـــو المتقدم بالشرف والتمام .

 <sup>(</sup>٢) فن: فهو من ط (٣) حيث هو: حيث ب ، ص ، ط ، م | الجاهل: ساقطة من ب (٤) ذلك: وذلك ج ، ص | الفالم: ساقطة من ب ، د | افالفلم: والفلم ج ، فإن الفللم ص (١١) التى: ساقطة من د (١٠) خير: ساقطة من د (١١) اللى: الله د (١٣) فيتقدم: فيقدم ج ، د ، ص ، ط م | وقد يتقدمها: و بتقدمها ص | | يتقدمها: تقدمها ج ، ط ، م (١٤) بموجود د ؛ وجوده د ؛ وجود ط (١٥) للقوة : القوة ب ، به .

## [ الفصل الثالث ]

#### (ج) فصل

في التام ، والناقص ، وما فوق التمام ، وفي الكل ، وفي الجميع .

التام أول ماعرف عرف في الأشياء ذوات العدد ، إذا كان جميع ما ينبني أن يكون حاصلا للشيء قد حصل بالعدد ، فلم يبق شيء من ذلك غير موجود . ثم نقل ذلك إلى الأشياء ذوات الكم المتصل ، فقيل : تام في القامة إذا كانت تلك أيضا عند الجمهور معدودة لأنها إنما تعرف عند الجمهور من حيث تقدر ، وإذا قدرت لم يكن بد من أن تعد . ثم نقلوا ذلك إلى الكيفيات والقوى ، فقالوا : كذا تام القوة وتام البياض وتام الحسن وتام الخير ، كان جميع ما يجب أن يكون له من الخير قد حصل له ولم يبق شيء من خارج . ثم إذا كان من جلس الشيء شيء ، وكان لا يحتاج إليه في ضرورة أو منفعة أو نحو ذلك ، أوه ; إثادا ورأوا الشيء تاما دونه ، ثم إن كان ذلك الذي يحتاج إليه الشيء في نفسه قد حصل وحصل معه شيء آخر من جلسه ليس يحتاج إليه ال أنه و وان كان ليس يحتاج إليه في ذلك الشيء فهو نافع في بابه ، قيل جلسلة ذلك : وان كان ليس يحتاج إليه في ذلك الشيء فهو نافع في بابه ، قيل جلسلة ذلك : ابه فوق التمام ووراء الغاية . فهو هوالتام والتمام. فكأنه اسم للنهاية ، وهو أولا للمدد ، ثم لغيره على الترتيب .

 <sup>(</sup>a) الشي ند : كش رمد د (٦) تام : تمام د (٧) راذا : راغا م
 (b) الكيفيات رالةوى : الغرة والكيفيات د ؛ الغوى والكيفيات م (١١) في : من بح المحقيقة د | زائدا : زيدا د (١٣) الذي : + قد وجد ما بح ،
 د ، ص ، ط ، م (١٤) لجلة : بجلة م (١٥) التام : الخام م .

وكان الجمهور لا يقولون لذى العدد إنه تام أيضا إذا كان أقل من ثلاثة ، وكان الجمهور لا يقولون له كل وجميع . وكأن النلائة إنما صارت تامة لأن لها مبدأ وواسطة ونهاية ، وإنما كان كون الشيء له مبدأ وواسطة ونهاية تجمله تاما لأن أصل التمام كان في العدد .

ثم لم يكن هذا في طبيعة عدد من الأعداد من حيث هو عدد أن يكون تاما على إلا طلاق ، فإن كل عدد فن جنس وحدانياته ما ليس موجودا فيه ، بل إنما يكون تاما في العشرية والتسعية ، وأما من حيث هو عدد فليس يجوز أن يكون تاما من محيث له مبدأ ومنتهى وواسطة فهو تام، لأنه من حيث يكون له مبدأ ومنتهى يكون ناقصا من جهة ما ليس فيا بينهماشى، من شأنه أن يكون بينهما وهو الواسطة . وقس عليه سائر الأقسام أى أن يكون من واسطة وليس منتهى ، أو واسطة ومنتهى وقد فقد ما يجب أن يكون مبدأ . ثم من المحال أن يكون مبدآ .

وأما الوسائط فقد يجوز أن تكثر إلا أنها تكون جملتها فى أنها واسطة كشى. واحد ؛ ثم لا يكون للتكثر حد يوقف عليه . فإذن حصول المبدئية والنهاية ...

<sup>(</sup>٣) وكذلك : : فكذلك د ، ط ، م | | لأن : لأنها ط (٣) تجعله : بلعمله د ، ط (٩) التمام : التام ج (٦) فن : من د | وحدانياته : واحدانياته د ، م | موجودا : موجود د | فيه : + نم د (٧) إنما : إنما أن ج ، أن ط ، إما أن م واحدانياته د ، م | فيه : + نم د (٧) إنما : إنما أن ج ، أن ط ، إما أن م واما : وأما : الوأما م (٨) يكون : ساقطة من ط ، م (٧ – ٨) من حيث ... وأما : منقطة من م (٩) لأنه : ساقطة من م | فيا : في ط | شيء : شأن ط (١٠) يكون : + فيه ج (١١) مبدأ : مبندئ م (١٢) المعداد : المعدد ج | المعدين د ؛ بعددين ط (١٣) ولامنتهان ... لمعدين : ساقطة من ص | أنها : + نكون ج ، ط د ، ص ، ط ، م | المعددين : بعددين ط (١٤) تكون : ساقطة من ص | أنها : + نكون ج ، ط (١٥) الشكر : { المتكرم | للنكرة } ج ؛ المتكثر ص | إذن : فإن د .

والنوسط هو أتم ما يمكن أن يقع في ترتيب مثله ، ولا يكون ذلك إلا للمسدد ولا يكون منحصراً إلا في الثلاثية .

وإذا أشرنا إلى هذا المبلغ فلنعرض عنه ، فليس من عادتنا أن نتكام في مثل هذه الأشياء التي تبنى على تحينات إقناعية وليست من طرق القياسات العلمية . بل نقول : إن الحكاء أيضا قد نقلوا النام إلى حقيقة الوجود ، فقالوا من وجه : إن النام هو الذي ليس شيء من شأنه أن يكل به وجوده بما ليس له بل كل ما هو كذلك فهو حاصل له وقالوا من وجه آخر : إن النام هو الذي بهذه الصفة مع شرط أن وجوده بنفسه على أكل ما يكون له هو وحده حاصل له وليس منه إلا ماله ، وليس ينسب إليه من جلس الوجود شيء فضل على ذلك الشيء نسبة أولية لا بسبب فيره

وفوق التمام ما له الوجود الذى ينبغى له ، و يفضل عنه الوجود لسائر الأشياء كأن له وجوده الذى ينبنى له ، وله الوجود الزائد الذى ليس ينبغى له ، ولكن يفضل عنه للا شياء وذلك من ذاته .

ثم جملوا هذا مرتبة المبدأ الأول الذى هو فوق التمام ، ومن وجوده ف ذاته لا بسبب غيره يفيض الوجود فاضلا عن وجوده على الأشياء كلها .

 <sup>(</sup>٢) الثلاثية : الثلاثة ط (٣) من : ق ب | تنكلم : تنظرد ، م (٤) بخي : تغيي د ه ص ، ط | تخيات : تحييات ب ، هامش ص | طرق : طريق ب (٥) قد : نقد د | التام : التمام ط (١) ثمي ، اسافطة من ب ، م م ، م الله من التام : التمام د (٨) هو رحده : هو ب ، م ې رحده هو د (١٠) الشي ، : سافطة من ب ؟ شي بح ، د | أولية : أوله ب ، د ، م ط ؛ بسبه م | أولية : أوله ب ، د ، م ب ب بي ثمي ، ج ، د | أنبية : أسبته ب ، د ، ط ؛ بسبه م | أولية : أوله ب ، د ، م ب ب بي ثمي ، ج ، د | أنبية ب ، د ، الله ب ، د ، م ب ب بي نفي : سافطة من م الله به و يغضل ... ينبني : سافطة من م به به به به به به ط (١٠) الرجود د | إلى : من ط .
 (٤١) المنام ج ، ط (١٥) الرجود د | إلى : من ط .

وجملوا مرتبة التمام لعقل من العقول المفارقة الذى هو في أول وجوده بالفمل لا يخالطه ما بالقوة ، ولا ينتظر وجودا آخر ، فإن كل شيء آخر ، فذلك أيضا من الوجود الفائض من الأول .

وجملوا دون التمام شيئين : المكتفى والناقص . والمكتفى هو الذى أعطى مابه يحصل كمال نفسه فى ذاته ، والناقص المطلق هو الذى يحتاج إلى آخريمده الكمال بعد الكمال. مثال المكتفى: النفس النطقية التى للكل ، أعنى السموات ، فإنها بذاتها تفعل الأفعال التى لها وتوجد الكمالات التى يجب أن يكون لها شىء بعد شىء لاتجتمع كلها دفعة واحدة ، ولا تبقى أيضا دائما إلا ماكان من كمالاتها التى فى جوهرها وصورتها ، فهو لايفارق ما بالقوة و إن كان فيه مبدأ يخرج قوته إلى الفعل ، كما تعلم هذا بعد . وأما الناقص فهو مثل هذه الأشياء التى فى الكون والفساد .

ولفظ التمام ولفظ الكل ولفظ الجميع تكاد أن تكون متقاربة الدلالة . لكن التمام ليس من شرطه أن يحيط بكثرة بالقوة أو بالفمل . وأما الكل فيجب أن يكون لكثرة بالقوة أو بالفعل ، بل الوحدة في كثير من الأشياء هو الوجود الذي ينبغي له . وأما التمام في الأشياء ذوات المقادير والأعداد فبشبه أن يكون هو بعينه الكل في الموضوع . فالشيء ووتام " من حيث إنه لم يبق شيء خارجاً عنه وهو وو كل " لأن ما يحتاج إليه حاصل فيه فهو بالقياس إلى الكثرة الموجودة المحصورة فيه "كل"و بالقياس إلى مالم يبق خارجاوعنه "تام".

 <sup>(</sup>١) التمام : التمام || لعقل : للعقل ب ، ح ، ص ، ط ، م || الذى : التى ص ، ط (٢) لا يخالطه : لا مخالطة م || ولا ينتظر : ولا ينتظر د || كل : كان ب ، ج ، د ، م (٧) لما : يها ج (٨) واحدة : واحدا ط (٩) فهو لا : فلا ط || يخوج : طرج د (٢) ولفظ : فلفظ د (١٤) ولفظ الكل ... اتمام : ساقطة من م (١٤) لكرة :

<sup>(</sup>۱۲) ولفظ: فلفظ د (۱۲ – ۱۳) ولفظ النكل ... النام : ساقطة من م (۱۶) لـذرة : الكثرة د ؟ للكثرة ص (۱۵) له : ساقطة من ط (۱۸) ييق : + شي. د،م .

ثم قد اختلف فى لفظى الكل والجميع على اعتبار يهما، نتارةً يقولون: إن الكل يقال النصل والمنفصل ، والجميع لا يقال إلا النفصل ، وتارةً يقولون : إن الجميع يقال خاصة كما ليس لوضه اختلاف والكل لما لوضه اختلاف ، ويقال : "كل" "وجمع" ما كما كما كما له الحالان جميعا .

وأنت تملم أن هذه الألفاظ يجب أن تستممل على ما يقع عليه الاصطلاح والأحرى من وجه أن يقال : "كل" لما كان فيه انفصال حتى يكون له جزه فإن الكل يقال بالقياس إلى الجزء ، والجميع أيضا يجب أن يكون كذلك . فإن الجميع من الجمع ، والجمع إنما يكون لآحاد بالفعل أو وحدات بالفعل ، لكن الاستمال قد أطلقه على ماكان أيضا جزؤه وواحده بالقوة . فكأن الكل يعتبر فيه أن يكون في الأصل بإزاء الجزء ، والجميع بإزاء الواحد ، كأن الكل يعتبر فيه أن يكون له ما بعده ، و إن لم يلتفت إلى وحدته ، وكأن الجميع يعتبر فيه أن يكون فيه آحاد و إن لم يلتفت إلى وحدته ، وكأن الجميع يعتبر فيه أن يكون فيه آحاد و إن لم يلتفت إلى عده .

وكان هذا القول كله من الفضل ، فإن الاصطلاح أجراهما بعد ذلك مجرى واحداً حتى صار أيضا يقال الكل والجميع في غير ذوات الكية ، إذ كان لها أن تتك. بالمرض كالبياض كله والسواد كله ، أو كان لها أن تشتد وتضعف كالحرارة كلها والقوة كلها . و يقال المركب من أشياء تختلف كالحيوان «كل» إذ هو من نفس وبدن .

<sup>(</sup>۱) والجمع: والجمع د (۱ – ۲) أن ... يقولون: سافطة من م (۳) لوضعه: لموضعه د ||
اختلاف: سافطة من ص ، ط ، م || والكل لما: والكل ما د (۷) كذلك: كل ط
(۸) الجمع والجمع: الجميع والجميع د || لآحاد: من آحاد د (۹) جزؤه: جزءط || وواحده:
واحده د بورحداته هامش ص || فكأن: وكان د (۹ – ۱) يعتبر فيه أن يكون: سافطة من ج،
ط ، ص ، م (۱۱) كان: فكان من ج (۱۲) لم: سافطة من د (۱۳) وكان:
سافطة من ج || كد: كل د || أجراهما: أجراها د (۱٤) حتى: وحتى ب ، ص ، ط ||
غبر: غبره د || إذ: إذا د || لما: لها ص ، ط (۱۵) كله والسواد كله: كلية والسواد
كلية د || لما: لما ط ، م (۱۷) من: سافطة من ج ، م .

وأما الجنر، فإنه تارة يقال لما يُعَدّ وتارة لما يكون شيئا من الشيء وله غيره معه و إن كان لايَمُدّه ، وربما خُصّ هذا باسم البهض .

ومن الجزء ماينقسم إليه الشيء لا فى الكم ، بل فى الوجود ، مثل النفس والبدن للحيوان ، والهيولى والصورة المركب ، و بالجملة ما يتركب منه المركب لختلف المادئ .

<sup>(</sup>١) يقال : ساقطة من ب (٢) لا يعده : لا يعدد | إخص : خصص ط (٣) ما : وما د

<sup>(</sup>٥) المبادئ: البادى د ؟ + لا في الكم ص ، ط .



# المقالمة الحامسة وفيها تسعة فصول

<sup>(</sup>۱) الخاسة : + من جملة الرابعة من الكتاب م (۲) نسعة فصول : وفيها ثمانية فسول ص ﴾ ساقطة من - ، د ، ص ، ط .

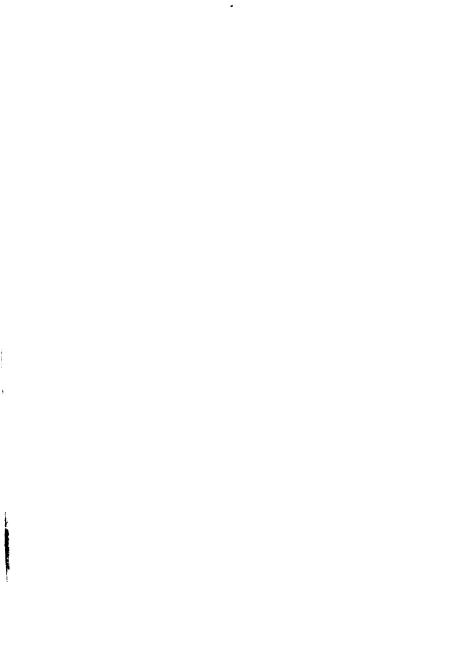

# [ الفصل الأول ] (١) فصل ف الأمور العامة وكيفية وجودها

و بالحرى أن نتكلم الآن فى الكلى والجزئى، فإنه مناسب أيضا لما فرغنامنه، وهو من الأعراض الخاصة بالوجود، فنقول: إن الكلى قد يقال على وجوه ثلاثة:

فيقال كلى للمنى من جهة أنه مقول بالفعل على كثيرين ، مثل الإنسان . ويقال كلى للمنى إذا كان جائزا أن يحل على كثيرين وإن لم يشترط أنهم موجودون بالفعل ، مثل معنى البيت المسبع ، فإنه كلى من حيث أن من طبيعته أن يقال على كثيرين، ولكن ليس يجب أن يكون أولئك الكثيرين لا محالة موجودين بل ولا الواحد منهم .

ويقال كلى للمنى الذى لا مانع من تصوره أن يقال على كثيرين؛ إنما يمنع منه إن مَنعَ سَبَبُ ويدل عليه دليل ، مثل الشمس والأرض ، نإنها من حيث تعقل شمسا وأرضا لا يمنع الذهن عن أن يجوز أن معناه يوجد فى كثير ، إلا أن يأتيه دليل أو حجة يعرف به أن هــذا ممتنع . ويكون ذلك ممتنعا بسبب من خارج لا لنفس تصوره .

١٥

١.

<sup>(</sup>٣) وكيفية : وكيف ب ، د ، م (١) كثيرين كثير ب ، ج ، د ، ط ، م (٧) كثيرين : كثير ب ، ج ، كثير ب ، ج ، كثير ب ، د ، (٨) المسبع : المبسع ج | | فإنه : + كان ج | | أن (الأولى) : ساقطة من ب ، ج ، د ، ص ، م | المبينة : طبعة د (٩) كثيرين : كثير ب ، كثيرين : الكثيرين ط (١٢) فإنها : فإنها : فإنها ج ، د ، ص ، ط (١٣) يجوز أن : يجوز د | يأتيه : يأتيك ط (١٤) به : ساقطة من ط | المنتم : المنتم د .

وقد يمكن أن يجمع هــذا كله فى أن هــذا الكلى هو الذى لا يمنع نفس تصوره عن أن يقال عل كثيرين . و يجب أن يكون الكلى المستعمل فى المنطق وما أشبهه هو هذا .

وإما الجزئى المفرد فهو الذى نفس تصوره يمنــع أن يقال معناه حى كثيرين كذات زيد هذا المشار إليه ، فإنه مستحيل أن تتوهم إلا له وحده .

فالكلى من حيث هو كلى شئ ، ومن حيث هو شئ تلحقه الكلية شئ . فالكلى من حيث هو كلى هو ما يدل هليه أحد هذه الحدود، فإذا كان ذلك إنسانا أو فرسا فهناك معنى آخر غير معنى الكلية وهو الفرسية . فإن حد الفرسية ليس حد الكلية ، ولا الكلية داخلة في حدالفرسية ، فإن الفرسية لها حد لا يفتقر إلى حد الكلية لكن تمرض له الكلية . فإنه في نفسه ليس شئ من الأشياء ألبتة إلا الفرسية ، فإنه في نفسه لا واحد ولا كثير ولا موجود في الأعيان ولا في النفس ولا في شيء من ذلك بالقوة ولا بالفمل على أن يكون داخلا في الفرسية ، بل من حيث هو فرسية فقط بل الواحدية صفة تقترن إلى الفرسية ، كون الفرسية مع تلك الصفة واحدة .

كذلك للفرسية مع تلك العدفة صفات أخرى كثيرة داخلة عليها ، فالفرسية بشرط إنها تطابق بحدها أشياء كثيرة – تكون عامة ، ولأنها مأخوذة بخواص وأعراض مذار إليها تكون خاصة . فالفرسية في نفسها فرسية فقط .

<sup>(</sup>١) يجمع: بجعل د (٣) وما أشبه : وما أشبه ج ، د ، ط (٤) كثيرين: كثيرب ج ، د ، م (٥) زيد : + هو د || ستحيل : يتعبل ط (٢) كلى ؛ كل ط ، م (٨) آنر : سائطة من ط (٩) لا يفتقر : لا يفتصرط (٩) حد (الثالث) : سائطة من ب، ج ، ص ، ط ، م (١٠) له : لها د (١١) موجود : + لا د || ولا في شي ، ولا شي ، ب ، ج ، د ، م || من : في د (١٦) بالقوة : القوة ط || يكون : + ذلك د ، ص ، م || من حيث هو نوسية ج ، د ؛ هي من حيث فوسية ص ، ط ، م || من حيث هو نوسية ج ، د ؛ هي من حيث فوسية ص ، ط ، م |
(١٣) تفترن : تفترب ط || فتكون الفرسية مع : فتكون مع ط (١٤) كذلك الفرسية : ولذلك الفرسية د (١٥) بعدها : حدها ج ، ص ، م .

فإن سئلنا عن الفرسية لطرفى النقيض ، مثلا : دل الفرسية ألف أم ايس بألف ؟ لم يكن الجواب إلا السلب لأى شيء كان . ايس على أن السلب بحد "من حيث" ، أى ايس يجب أن يقال : إن الفرسية من حيث هى فرسية ايست بألف، بل ليست من حيث دى فرسية بالف ولا شيء من الأشياء .

فإن كان طرفا المسألة عن موجبتين لا يخلو منهما شئ ، لم يلزم أن نجيب عنهما ألبتة. وبهذا يفترق حكم الموجبة والسالبة والموجبتين اللتين في قوة النقيضين. وذلك لأن الموجب منهما الذي دو لازم السالب معناه أنه إذا لم يكن الشئ موصوفاً بذلك الموجب، وليس إذا كان موصوفاً بهذا الموجب، وليس إذا كان موصوفاً بهذا الموجب، وليس إذا كان الإنسانية هي هو ية الوحدة أو البياض ، أو كانت هو ية الإنسانية هي هو ية الوحدة أو البياض ، أو كانت هو ية الإنسانية هي هو ية الواحد أو الأبيض .

فاذا جعلنا الموضوع فى المسألة هو ية الإنسانية من حيث هى إنسانية كثى واحد، وسئل عن طرفى النقيض، فقيل: أواحد هو أم أكثير؟ لم يلزم أن يجاب

لأنها من حيث هي هوية الإنسانية شي، غير كل واحد منهما، ولا يوجد في حد ذلك الشئ إلا الإنسانية فقط .

وأما أنه هل يوصف بأنه واحد أوكثير على أنه وصف يلحقه من خارج ، فلا عالة أنه يوصف بذلك ، ولكن لايكون هو ذلك الموصوف من حيث هو إنسانية فقط ، فلا يكون من حيث هو إنسانية هو كثيرا بل إنما يكون كأن ذلك شئ يلحقه من خارج .

وذا كان نظرنا إليه من حيث هو إنسانية فقط ، فلا يجب أن ند و به بنظر الى شئ من خارج يجمل النفار نظرين: نظر إليه بما هو هو، ونظر إلى لواحقه. ومن حيث النظر الواحد الأول لايكون إلا الإنسانية فقط، فلهذا إن قال قائل: إن الانسانية التي في زيد من حيث هي إنسانية هل هي غير التي في عمرو؟ فيلزم أن يقول: لا . وليس يلزم من تسليمه هذا أن يقول: فإذن تلك وهي واحدة بالعدد، لأن هذا كان سلباً مطلقاً ، وعنينا بهذا السلب أن تلك الإنسانية من حيث هي إنسانية هي إنسانية فقط ، وكونها غير التي في عمرو شئ من خارج. فإنه إن لم يكن ذلك خارجا عن الإنسانية لزم أن تكون الإنسانية من حيث هي إنسانية من حيث

<sup>(</sup>۱) هي : ما تعلق من به به به ده م | الإنسانية : الإنسان من به ط إلى من جيث هو : به هد | من حيث هو : من حيث الله من د (١) من حيث هو : من حيث هي من من (٥) من حيث هو : من حيث هي من (٥) نقط : ما تعلق من به به به م | نقط د ١٠٠٠ إنسانية : ما تعلق من د (١) من به الله من م | ونظر الله من به الله من به الله من به الله المنانية ما إلا إنسانية ما (١١) من : ما تعلق من من الله من به من الله الله من به الله من الله من به الله من به الله من الله من الله من به الله من به الله من الله من الله من به الله من به الله من به الله من الله الله من الله

١.

على أنه إذا قبل : الإنسانية التى فى زيد من حيث هى إنسانيسة يكون قد جعلها اعتبارا من حيث هى إنسانية، ساقطاً عنها أنها فى زيد وأنها التى فى زيد، وإلا فتكون قد أخذنا الإنسانية على أنها فى زيد، فإنا قد جردناها وتكلمنا على أنا نلتفت إليها وهى إنسانية . ثم لا يخلو إما أن نزجع الكتابة التى فى أنها إلى الإنسانية التى فى زيد، فيكون هذا عالا من القول، فإنه لا تجتمع أن تكون إنسانية فى زيد وهى باعتبار أنها إنسانية فقط . وإن رجعت إلى الإنسانية فقط فَذ حُرُ زيد لفوا إلا أن تعنى أن الإنسانية التى عرض لها من خارج أن كانت فى زيد، فهل هى هكذا ؟ وهذا أيضا فيسه اعتبار غير الانسانية .

فإن سألنا سائل وقال: ألستم تجيبون وتقولون: إنها ليسست كذا وكذا ، وكونها ليست كذا وكذا غيركونها إنسانية بما هي إنسانية . فنقول: إنا لانجيب بأنها من ، حيث هي إنسانية ، ليست كذا ، بل نجيب أنها ليست من حيث إنسانية كذا ، وقد طم الفرق بينهما في المنطق .

وههنا شيء آخروهو أن الموضوع في مثل هــذه المسائل يكاد يرجع إلى الإهمال إذا لم تَمَلق بحصر ولا يكون عنها جواب ، اللهم إلا أن تجعــل تلك

<sup>(</sup>۱) على ٠٠٠ إنسانية : ساقطة من م (۲) جعلها : جعلنا طا ۽ + لها نج || اعتبارا : اعتبار ب عن || زيد : عرو طا (۳) فتكون : تكون م || آخذنا : أخذ م || فإنا قد : فإذا ج ، د ، ص ، ط ۽ ساقطة من م || جردناها : جردنا ص ، ط (٤) أنا : أنها د ، م || التثفت : لا تلفقت د ، ط || إنسانية : + فقط فلا يخلو ما بردنا بردنا وقد تكلنا على أن لا للنفت اليها وهي إنسانية ج ؛ + فقط م (٥) لا يجتمع : لا يجمع م || لا يجتمع أن تكون : لا يكون أن تجتمع د (٦) وهي : فهي م || نقط : ويلا ج || ويان : فإن ج ، ط (٧) فقط : ساقطة من م || تمني أن ! يمني م || أن كانت : إن كان د . (١٠) ألستم : ساقطة من ط || وتولون : فنولون ج ، ص ، م (١١) إنا : ساقطة من د (١٢) بانها ؛ أنها ب ، ص ، ط || لاب ت ، علم ب ، عوف ط (١٥) تجمل : ترجم ط . (١٢)

الإنسانية كأنها مشار إليها أو لا كثرة فيها . فينشذ لا يكون قولنا : " من حيث هي إنسانية "جزءا من الموضوع ، لأنه لا يصلح أن يقال: إن الإنسانية التي هي من حيث هي إنسانية إلا وقد عادت مهملة . فإن تيل: تلك الإنسانية التي هي من حيث هي إنسانية ، يكون قد وقع إليها الإشارة فزادت على الإنسانية .

ثم إن ساطنا في ذلك فيكون الطرفان من المسألة مسلوبين عنها، ولم يجب إن يكون واحدا أوكثيرا هو هو أو غير إلا على معنى أنه لابد له أن يكون هو هو أو غير . فحينند تقول : لابد لها من أن تصير غيراً بالأعراض التى معها، إذ لا توجد ألبتة إلا مع الأعراض . وحينند لا تكون مأخوذة من حيث هي إنسانية فقط، فإذ ليست إنسانية عمرو فهي غير إنسانية بالأعراض ، فيكون لهذه الأحراض ناثير في شخص زيد بانه مجوع الإنسان أو الإنسانية وإعراض لازمة كأنها أجزاء منه ، وتأثير في الإنسان أو الإنسانية بأنها منسوبة إليه .

ونمود من رأس ونجم هذاونخبر عنه بعبارة أخرى كالمذكر لماسلف من قولنا، فنقول: إن ههنا شيئا محسوسا هو الحيوان أو الإنسان مع مادة وعوارض، وهذا هو الإنسان العابيمى . وههنا شىء هو الحيوان أو الإنسان منظورا إلى ذاته بما هو هو ، غير مأخوذ معه ماخالطه ، وغير مشترط فيه شرط أنه عام أو خاص

أو واحد أوكثير بالفعل ولا باعتبار القوة أيضامن حيث هو بالقوة . إذ الحيوان بما هو حيوان، والإنسان بما هو إنسان أى باعتبار حده ومعناه ، غير ملتفت إلى أمور أخرى تقارنه ، ليس إلا حيوانا أو إنسانا .

وإماالحيوان العام، والحيوان الشخصى، والحيوان من جهةاعتبار أنه بالقوة، هام أو خاص، والحيوان باعتبار أنه موجود فى الأعيان ، أو معقول فى النفس، هو حيوان وشىء وليس هوحيوانا منظورا إليه وحده. ومعلوم أنه إذا كان حيوان وشىء كان فيهما الحيوان كالجزء منهما . وكذلك فى جانب الإنسان .

و يكون اعتبار الحيوان بذاته جائزاً و إن كان مع غيره ، لأن ذاته مع غيره ذاته .

فذاته له بذاته ؛ وكونه مع غيره أمر عارض له أو لازم مالطبيعته كالحيوانية والإنسانية . فهذا الاعتبار متقدم في الوجود على الحيوان الذي هو شخصي بعوارضه أو كلى وجودى ، أو عقلى ، تقدم البسيط على المركب ، والجزء على الكل . و بهذا الوجود لاهو جنس ولانوع ولا شخص ولاواحد ولا كثير ، بل هو بهذا الوجود حيوان فقط و إنسان فقط .

لكنه يلزمه لامحالة أن يكون واحدا أوكنيرا، إذ لايخلو عنهما شئ موجود ، على أن ذلك لازم له من خارج . وهذا الحيوان بهذا الشرط و إن كان موجودا

<sup>(</sup>۱) واحد أوكثير: أحدكثيرط || باعتبار: اعتبار م (۲) ملتفت: + باليه م (۲) وشي. وليس: وليسشي، م || وليس: ليس ج، د، ص ، ط || حيوانا: حيوان ط، م || منفورا: منظور ص ، ط ، م (٨) لأن ذاته مع غيره: ساتفاة مند (٩) له بذاته: سنفقة من د || ما لطبيعته: فالطبيعة ج، د، ص ، ط ، م ، الكليوانية: الحيوانية م ، م ، (٠) والإنسانية : أو الإنسانية ص || فهذا: بذا ج، د، ص ، ط || متقدم : منقدمة ص || شخصى: شخص د (١٢) ولا نوع: ولا هو نوع ط || الوجود: + هوب، ج، د، ص ، م ، (١٥) الشرط: + موجود ج ،

ف كل شخص فليس هو بهذاالشرط حيواناما، و إن كان يلزمه أن يصير حيواناما لأنه في حقيقته وماهيته بهذا الاعتبار حيوان ما .

وليس يمنع كون الحيوان الموجود في الشخص حيوانا ما أن يكون الحيوان بماهوحيوان لاباعتبار أنه حيوان بحالي ما موجودافيه، لأنه إذا كان هذاالشخص حيواناما ، فحيوان ما موجود ، فالحيوان الذي هو جزء من حيوان ما موجود ، كالبياض فإنه و إن كان فير مفارق المادة فهو ببياضيته موجود في المادة على أنه شي آخر معتبر بذاته وذو حقيقة بذاته، و إن كان عرض لتلك الحقيقة أن تقارن في الوجود أمرا آخر .

ولقائل أن يقول: إن الحيوان بماهو حيوان غير موجود في الأشخاص، لأن الموجود في الأشخاص، لأن الموجود في الأشخاص مو حيوان ما لا الحيوان بما هو حيوان موجود، فهو إذن مفارق للأشخاص. ولو كان الحيوان بما هو حيوان موجودا لهذا الشخص ، لم يخل إما أز يكون خاصا له أو غير خاص ، فإذا كان خاصا له لم يكن الحيوان بما هو حيوان هو الموجود فيه أو هو ، بل حيوان ما ، وإن كان غير خاص كان شيء واحد بعينه بالعدد موجودا في الكثرة، وهذا عالى .

وهذا الشك و إن كان ركيكا سخيفافقدأوردناه بسبب أنه قد وقعت منهالشبهة في زماننا هذا لطائفة ممن تتشحط في التفلسف. فنقول : إن هذا الشك قد وقع

<sup>(</sup>۱) أن يصير حيوانا ما : أن يصير حيوانا ط ، م (۲) بهذا : هذا ص ع ط | بهذا : هذا ص ع ط | بهذا : هذا ص ع ط | بهذا : هذا ص ، ط | موجود : موجود اد مدا ص ، ط | موجود : موجود اد ر (۲) بياضيته : بياضه ط | موجود : موجود : بياضه ط | أنه : أنها ج ، د ، م م ، م | وذر حقيقة بداته : ساقطة من د (۲۲) خاص : + له من م | الوذا : و إذا ج ، ط (۲۳) أر هو : أر هوله ج ، ص ؛ ساقطة من م | بل : + هو ج ، ص ، ما ط (۱۶) شم، واحد : الشم، واحد اد | بعيه بالعدد : بالعدد بعيته ب من م | الكثرة : الكثير ط (۱۵) قد : ساقطة من د ، ط | وقعت : وقع ب ، ج ، ط | الكثرة : لبعض ب ، د ، ص | الكالفة : لبعض ب ، د ، ص | الكالفة : لبعض ب ، د ، ص | الكالفة من ب ، د ، ص |

۱٥

فيه الغلط من وجوه عدة . إحده اللظن بأن الموجود من الحيوان إذا كان حيوانا ما فإن طبيعة الحيوانية معتبرة بذاتها لابشرط آخر لا تكون موجودة فيه . و بيان غلط هذا الظن قد تقدم . والنانى ، الظن بأن الحيوان بما دو حيوان بجب أن يكون خاصاً أو غير خاص بمعنى العدول ، وليس كذلك ، بل الحيوان إذا نظر إليه بما هو حيوان ومن جهة حيوانيته لم يكن خاصا ولاغيرخاص الذى هو العام ، بل كلاهما يسلبان عنه . لأنه من جهة حيوانيته حيوان فقط ، ومعنى الحيوان فى أنه حيوان غير معنى الحاص والعام ، وليساد اخلين أيضا فى ماهيته . و إذا كان كذلك لم يكن الحيوان بما هو حيوان لاغيره من الحيوان بما هو حيوان لاغيره من الحيوان ، لكنه يلزمه أن يكون خاصا أو عاما .

فقوله لم يخل إما أن يكون خاصاً أو يكون هاماً: إن عنى بقوله إنه لا يخلوعنهما في حيوانيته فهو خال عنهما في حيوانيته ، و إن عنى أنه لا يخلو عنهما في الوجود أى لا يخلو عنهما في الوجود أى لا يخلو عن لزوم أحدهما فهو صادق . فإن الحيوان يلزمه ضرورة أن يكون خاصا أوعاما وأيهما عرض له لم يبطل عنه الحيوانية التي هي باعتبار ما ايس بخاص ولا عام ، بل يصير خاصا أو عاما بعدها بما يعرض لها من الأحوال .

وههنا شيء يجب أن تفهمه وهو أنه حق أن يقال: إن الحيوان بماهوحيوان لايجب أن يقال عليه خصوص أو عموم،وليس بحق أن يقال : الحيوان بما هو حيوان يوجبأن يقال عليه خصوص أوعموم، وذلك أنه لوكانت الحيوانية توجب

 <sup>(</sup>٣) تد: فقد ب | والثانى: + فى ب، د | أن: + الموجود من ط
 (٥) العام: عام (٩) أوعاما: وعاماب، م (١٠) أريكون عاما: أوعاماد | أنه: إن ج، ص، ط (١١) و إن: + بقوله د (١٣) هى: هود | باعتبارتما: معتبارها ط (١٥) وههنا: وهى ص، ط.

أن لا يقال علمها خصوص أو عموم لم يكن حبوان خاص أو حبوان عام . ولهذا المني بجب انبكون فرق قائم بن أن تقول: إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بلاشرط شيءآخر، و بن أن نقول: إن الحيوان بما هو حيوان مجرد بشرط لا شيء آخر. ولو كان يجوز أن يكون الحيوان بما هو حيوان بجردا بشرط أن لايكون شيء آخر وجود والأعيان، اكان بجوز أن يكون المثل الأفلاطونية وجود في الأعيان، بل الحيوان شرط لاشيء آخر وجوده في الذهن فقط . وأما الحيوان مجردا لا شرط شيء آخر فله وجود في الأعيان ، فإنه في نفسه وفي حقيقته بلا شرط شيء آخر، و إن كان مع ألف شرط يقارنه منخارج . فالحيوان بمجرد الحيوانية موجود في الأعيان ، وليس يوجب ذلك عليه أن يكون مفارقا بل هو الذي هو في نفسه خال من الشرائط اللاحقة موجودٌ في الأعيان . وقد اكتنفه من خارج شرائط وأحوال ، فهو في حد وحدته التي سها هو واحد من تلك الجملة حيوان مجرد بلا شرط شيء آخر ، و إن كانت تلك الوحدة زائدة على حبوانيته ولكنها غر اللواحق الأخرى . ولو كان ههنا حيوان مفارق كما يظنون ، لم يكن هو الحيوان الذي نتطلبه ونتكلم عليه ، لأنا نطلب حيوانا مقولا على كثيرين بأن يكون كلواحد من الكثيرين هو هو. وأما المباين الذي ليس محمولاعلي هؤلاء إذ ليس شيء منها هو هو ، فلا حاجة بن إليه فها نحن بسبيله . فالحيو ارب مأخوذا بموارضه هو الشيء الطبيعي ، والمأخود بذاته هو الطبيعة التي يقال إن

<sup>(</sup>۱) أو حيوان : حيوان د ، م (۳) ثي، : ساقطة من ص ، ط (٦) وأما الحيوان : را لحيوان : ميوان د ، م (٧) وجود : رجوده د || تحت وق : ساقطة من ب ، م || حقيقت : تحت د (٨) ألف شرط : + شيء آخرط (٩ - ١٠) بل هو الذي هو : هو الذي ق ط ؛ بل هو الذي ق م (١٠) موجود : موجوده د (١٣) حيوان : + مجرد ج (١٤) د : من اط ، م (١٤) د : من اط ، م ؛ هذا هو ص || تطله : نطله ج ، د ، من ، ط ، م (١٤) بسيله : ق سيله ط (١٧) هو (الأولى) : هي د ،

وجودها أقدم من الوجود الطبيعى بقدم البسيط على المركب ، وهو الذي يخص وجوده بأنه الوجود الإلهى لأن سبب وجوده بما هو حيوان عناية الله تعالى . وأما كونه مع مادة وعوارض وهـذا الشخص و إن كان بعناية الله تعالى فهو بسبب الطبيعة الجزئية ، فكما أن للحيوان فى الوجود أنحاء فوقواحد ، كذلك له فى المقل . فإن فى العقل صورة الحيوان الحجرد على النحو الذى ذكرناه من التجريد ، وهو بهذا الرجه يسمى صورة عقلية ؛ وفى العقل أيضا صورة الحيوان من جهة ما يطابق فى العقل بحد واحد بعينه أعيانا كثيرة ، فتكون الصورة الواحدة مضافة عند العقل إلى كثرة ، وهو بهذا الاعتباركلى ، وهو معنى واحد فى العقل لا تختلف نسبته إلى أى واحد أخذته من الحيوانات ، أى أى واحد منها أحضرت صورته فى الحيال بحال ، ثم انتزع العقل مجرد معناه عن العوارض منها أحضرت صورته فى الحيال بحال ، ثم انتزع العقل مجرد معناه عن العوارض تجريد الحيوانية عن أى خيال شخصى مأخوذ عن موجود من خارج أو جار مجرى الموجود من خارج وإن لم يوجد هو بعينه من خارج ، بل اخترعه الحيال .

وهـذه الصورة و إن كانت بالقياس إلى الأشخاص كلية ، فهى بالقياس إلى النفس الجزئية التى انطبعت فيها شخصية ، وهى واحدة من الصور التى فى العقل . ولأن الأنفس الشخصية كثيرة بالعدد ، فيجوز إذن أن تكون هذه الصورة الكلية كثيرة بالعدد من الجهة التى هى بها شخصية ، و يكون لها معقول

<sup>(</sup>۱) الوجود : وجود ج ، ص ، ط (۳) بعاية : لعاية ج || تعالى : ساقطة من ب ، ج (٤) بسبب : ينسب إلى د ، ط (٤) واحد : واحدة د : ص ، ط ، م (٥) في (الأولى) : ساقطة من ب ، م ط || فإن في العقل : فإن العقل بعقل د (٧) فتكون : فكون م || الصورة : للمصردة ط (٩) أي أي أي أي أي أم (١٠) منها : منهما ص ، ط (١٠) أحضرت : حضرت د (١١) حصل : وحصل ج ، ط ، م (١٣) يوجد : يؤخذ ج ، ص || اخترعه : أخرجه م (١١) كانت : كان ط || فهي : فهود (١٦) فيجوز ٠٠٠٠ بالعدد : الله من ب (١٤) هي : ساقطة من ب (١٤)

كلى آخرهو بالقياس إليها منالها بالقياس إلى خارج ، ويتميز في النفس عن هذه الصورة التي هى كلية بالقياس إلى خارج بأن تكون مقولة عليها وعلى غيرها . وسنميد الكلام في هذا عن قريب بعبارة أخرى .

فالأمرر العامة من جهة مرجودة من خارج ، ومن جهة ليست . وأما شيء واحد بمينه بالعدد محمول على كثير ، يكون هو محمولاً على هــذا الشخص بأن ذلك الشخص هو ، وعلى شخص آخركذلك ، فامتناعه بين ، وسيزداد بيانا . بل الأمور العامة ، من جهة ماهي عامة بالفمل ، مرجودة في العقل فقط .

 <sup>(</sup>۲) الموردة : ما قطة من ص ط ع م (٤) موجودة من : مأخوذة في هامش ص
 (۲) وأمانا أمان ع ع ص ع ط ع م (٦) وسيزداد : و يزداد ب (٧) موجودة ٤ موجود د ع ص ٠

## [ الفصل الثانى ] (ب) فصل

فى كيفية كون الكاية للطبائع الكلية و إتمام القول فى ذلك ، وفى الفرق بين الكل والجزء، والكلى والجزئى

- فقد تحققت إذن أن الكلى من الموجودات ماهو، وهو هذه الطبيعة عارضا لها أحد المعانى التى سميناها كلية . وذلك الممنى ليس له وجود مفرد فى الأعيان البتة ، فإنه ليس الكلى بما هو كلى موجودا مفردا بنفسه ، إنما يتشكك من أمره أنه هل له وجود على أنه عارض لشيء من الأشياء ، حتى يكون فى الأعيان مثلا شيء هو إنسان وهو ذاته بعينه موجودا لزيد وعمرو وخالد .
- فنقول: إما طبيعة الإنسان من حيث هو إنسان فيلحقها أن تكون موجودة وإن لم يكن أنها موجودة هو أنها إنسان ولا داخلا فيه ، وقد تلحقها معالوجود هدفه الكلية ولا وجود لهذه الكلية إلا في النفس. وأما الكلية من خارج فعل اعتبار آخر شرحناه في الفنون السابقة . بل هذه الطبائع ما كان منها غير محتاج إلى مادة في أن يبقى ولا في أن يبتدئ لها وجود فيكون من المستحيل أن يتكثر ، بل إنما يكون النوع منه قائما واحدا بالعدد . لأن مثل هذه الطبيعة ليست ما تتكثر بالفصول ولا بالمواد ولا بالأعراض . أما بالفصول فلنوعيته ، وأما

 <sup>(</sup>٣) كون : لحوق م || و إتمام : وفي اتمام ص (٥) فقد : وقد ب ، ط || إذن : وإذن د ؛ ساقطة من د ، ص || من : في د ، ط ، م (٢) كلية : كليا ط ، م (٧) الكلي : كلي د (٨) أنه (الثانية) : ساقطة من ط || نبي : بثي د (٩) بعيته : بعيشا ج ، د ، ص ، ط || موجود ا : موجود ص (١٠) طبيعة : الطبيعة ج (١٣) الفنون : الفصول د ، ط || السابقة : السالفة ب ، ج ، م (١٥) إنما : لج هو ط .

بالمواد فلتجرده ، وإما بالأعراض فلا ن الأعراض إما أن تكون لازمة للطبيعة فلا تختلف فيها الكثرة بحسب النوع وإما أن تكون عارضة غير لازمة للطبيعة فيكون عروضها بسبب يتملق بالمادة ، فيكون حق مثل هدا إذا كان نوعا موجودا ، أن يكون واحدا بالدهد . وما كان منها عتاجا إلى المادة فإنما يوجد مع أن ترجد المادة مهبأة فيكون وجوده مستلحقا به أعراضا وأحوالا خارجة ينشخص بها ، وليس يجوز أن تكون طبيمة واحدة مادية وغير مادية، وقد عرفت هدذا في خلال ما علمت . وأما إن كانت هذه الطبيعة جنسية فسنين أن طبيعة الجنس عال أن تقوم إلا في الأنواع ثم يقوم قوام الأنواع. فهذه حال وجود الكايات .

وليس يمكن أن يكون معنى هو به يه موجودا فى كثيرين، فإن الإنسانية التى في عمرو إن كانت بذاتها لا يمنى الحد موجودة فى زيد ، كان ما يعرض لهذه الإنسانية فى زيد كان عايعرض لهذه الإنسانية فى زيد كان من العوارض ماهيته مه قولة بالقياس المعالة يعرض لها وهى في عمرو ، إلا ما كان من العوارض ماهيته عوجا إلى أن يصير مضافاً مثل أن يبيض أو يسرد أو يعلم ، فإنه إذا علم لم يكن به مضافاً إلا إلى المعلوم . ويلزم من هدذا أن تكون ذات واحدة قد اجتمع فيها الأضداد وخصوصاً إن كان حال الملس عند الأنواع حال النوع عند الأشخاص، فتكون ذات واحدة هى موصوفة بأنها ناطقة وغير ناطقة ، وليس يمكن أن يعقل من ذات واحدة هى موصوفة بأنها ناطقة وغير ناطقة ، وليس يمكن أن يعقل من له جبلة سليمة أن إنسانية واحدة اكتنفتها أعراض عمرو و إياها بعينها اكتنفت

 <sup>(</sup>۲) بحسب: نحت ص ، م (٤) موجودا : سانطة من ج ، د ، ص ، م ؛ + بوجود ج ، د ، ص ، م ؛ + بوجود ج ، د ، ص ، م ، م ؛ + واحد ط ج ، د ، ص ، م ، م ، م ، و ) به : سانطة من د (١٠) بها : به ج (١٠) ما نيانية : أن الإنسانية د إ واحدة : + واحداد || اكتنفها : اكتنفها ج ، د ، ص ، ط || ولماها : إياها ط || اكتنفت : اكتنف ج ، د ، ص ، ط ه ، م .

أعراض زيد . فإن نظرت إلى الإنسانيـــة بلا شرط آخر فلا تنظرن إلى هذه الإضافات ، فهى على ما علمناك .

فقد بان أنه ليس مكن أن تكون الطبيعة توجد في الأعيان وتكون بالفعل كلية ، أي هي وحدها مشتركة للجميع . و إنما تعرض الكلية لطبيعـــة ما إذا وقعت في التصور الذهني ، وأما كيفيــة وقوع ذلك فيجب أن تتأمل ماقلناه في كتاب النفس . فالمعقول في النفس من الإنسان هو الذي هوكلي ، وكليته لالأجل أنه في النفس، بل لأجل أنه مقيس إلى أعيان كثيرة موجودة أو متوهمة حكمها عند، حكم واحد. وأما من حيث أن هذه الصورة هيئة في نفس جزِّية فهي أحد أشخاص العلوم أو التصورات ، وكما أن الشيء باعتبارات مختلفة يكون جنساً ونوعاً ، فكذلك بحسب اعتبارات مختلفة يكون كلياً وجزئياً . فن حيث أن هــذه الصورة صورة ما في نفس ما من صور النفس فهي جزئية ، ومن حيث أنها يشترك فيها كثيرون على أحد الوجوه الثلاثة التي بينا فها مضى فهي كلية ، ولا تناقض بين هذين الأمرين . لأنه لبس بممتنع اجتماع أن تكون الذات الواحدة تعرض لها شركة بالإضافة إلى كثيرين. فإن الشركة في الكثرة لاتمكن إلا بالإضافة فقط ، وإذاكانت الإضافة لذوات كثيرة لم تكن شركة، فيجب أن تكون إضافات كثيرة لذات واحدة بالعدد . والذات الواحدةبالعدد

 <sup>(</sup>۲) الإضافات فهى : ساقطة من ص || فهى : هى م ؟ ساقطة من ب ؟ بوجه د ، ط (٣) أن تكون : ساقطة من م (٤) لطبيعة : الطبيعة د (٥) وأما : فأما ص ، ط ، م (٢) من : عن ج ، ط || الإنسان : الإنسانية ص (٨) حكها : وحكهاط || عنده : عنده || أن : ساقطة من ب ، ج ، د ، م || هيئة : ماهية ج ، د (٩) باعتبارات : باعتبار م (١٠) اعتبارات : الاعتبارات د || كليا : كلية د (١١) نفس ما من صور : ساقطة من د ، ص ، ط ، م (١٢) يشترك د شترك ط || كثر ون : كثر ب || بينا : + فيها ط || مضى : سلف ب ، ج . (١٣) بمعتنع : يمتنع ج ، ص ، م (١٥) إلا : + لما لا ينقم ط || بالإضافة : بإضافة ص || وإذا : وإن د .

من حيث هي كذلك فهى شخصية لا عالة ، والنفس نفسها تتصور أيضا كليا آخر يجمع هذه الصورة، وأخرى في تلك النفس أو في نفس غيرها ، فإنها كلها من حيث هي في النفس تحد بحد واحد .

وكذلك قد توجد اشترا كات أخرى ، فيكون الكل الآخريماً يزهذ الصورة بحكم له خص وهو نسبته إلى أبور فى النفس، وهذه إنما كانت نسبتها الجاعلة إلى أمور من خارج على وجه أن أى تلك الخارجات سبقت الى الذهن بفائز أن يقع عنها هذه الصورة بعينها . وإذا سبق واحد فتأثرت النفس منه بهذه الصفة لم يكن لما خلاه تأثير جديد إلا بحكم هذا الجواز المعتبر ، فإن هذا الأثر هو مثل صورة السابق قد جرد عن الموارض وهذا هو المطابقة . و لو كان بل أحد هذه المؤثرات أو المؤثر بها شيء غير تلك الأمور المعروفة وغير مجانس لها لكان الأثر غير هذا الأثر ، فلا يكون مطابقة .

وأما الكلى الذى في النفس بالقيار إلى هذه الصور التي في النفس ، فهذا الاعتبار له بحسب القياس إلى أى صورة سبقت من هذه الصور التي في النفس إلى النفس . ثم هده أيضا تكون صورة شخصية من حيث هي على ماقلناه ، ولأن في قوة النفس أن تمقل ، وتمقل أنها عقلت ، وتمقل أنها عقلت أنها عقلت ، وأن تركب إضافات في إضافات، وتجمل للشيء الواحد أحوالا مختلفة من المناسبات إلى غير النهاية بالقوة . فيجب أن لا تكون لهذه الصور المقلية المترتب بعضها على بعض وقوف ، ويلزم أن تذهب إلى غير النهاية ، لكن تكون بالقوة لا بالفمل .

 <sup>(</sup>٧) يجمع : جميع ج ، ط
 (٧) عنها : + فيه ج ، د ، ص ، ط | | وإذا : فإذا ط (١٠) أو المؤثر : والمؤثر : والمؤثر : إا تلك : ذلك ص || المعروفة : المفروفة ج ، ص (١٣) التي : ما سائطة من م (١٣) - ١٣) فيذا الاعتبار : نهذه الاعتبارات د (١٣) الصور : الصورة د (٥٠) رتمقل أنها عقلت أنها عقلت : ساقطة من . به وأنها عقلت ص ، وتمقل أنها عقلت ج ، ط (١٧) المرتب : المرتبة د ، ص ، المرتبة ط ، م .

لأنه ليس يلزم النفس إذا عقلت شيئا أن تكون بالفعل تعقل معـــه الأمور التي تلزمه لزوما قريبا ، وأن تخطرها بالبال فضلا عما يمن في البعسد . فإن ههنا مناسبات في الجلمـذور الصم وفي إضافات الأعداد كلها قريبة المنال من النفس، وليس يلزم أن تكون النفس في حالواحدة تعقل تلك كلها أو أن تكون مشتغلة على الدوام بذلك ، بل في قوتها القريبة أن تعقل ذلك مثل إخطار المضلعات التي لانهاية لها بالبال ، ومناوجة عدد بأعداد لانهاية لها بالبال ، بل بوقوع مناسبة عدد مع مثله مرارا لانهاية لها بالتضعيف. فإن هذا أشبه شيء يما نحن في ذكره . فأما أنه هل يجوز أن تقوم المعاني العامة للكثرة مجسودة عن الكثرة وعن التصورات العقلية ، فأمر سنتكلم فيه من بعد. فإذا قلنا : إن الطبيعة الكلية موجودة في الأعيان فاسنا نعني، من حيث هي كلية بهذه، الجهة من الكلية، بل نعني أن الطبيعة التي تعرض لها الكاية موجودة في الأعيان . فهي من حيثهي طبيعة شيء ، ومن حيث هي محتملة لأن تعقل عنها صورة كلية شيء ؛ وأيضا من حيث عقلت بالفعل كذلك شيء ، ومن حيث هي صادق علمها إنها لو قارنت بمينها لا هذه المادة والأعراض، بل تلك المادة والأعراض ، لكان ذلك الشخص الآخرشي، وهذه الطبيعة موجودة في الأعيان بالاعتبار الأول، وليست فيه كلية موجودة بالاعتبار الناني والثالث والرابع أيضًا في الأعيان .

<sup>(</sup>۱) معه: معها ب، ج، د، ط، م (۳) تلزمه: تلزمها ب، ج، د، طا | عا: ما ط | ههنا: ساقطة من ط (۳) المنال: المتناول ب، ج، ص، م؛ التناول ط (٤) حال: حالة ب، ج، ص، ط | ارأد تكون: أد تكونج، ط (٥) المضلمات: المضافات د (٨) فأما: وأماط (١٠) الجهة: الصفة م (١٤) قارنت: + عليها م | هذه: بهذه م (٥) بالاعتباد: باعتباده، ط (١١) وليست: وليس ج | فيه: قبله يه د | موجودة: + وموجودة د | بالاعتباد: وبالاعتباد ص، ط | النالث: ساقطة من ج، د، ص، عط، م.

فإن جمل هذا الاعتبار بمنى الكاية كانت هذه الطبيعة مع الكلية في الأعيان ، وأما الكلية التي نحن في ذكرها فليست إلا في النفس .

و إذ قد عرفنا هذه الأشياء فقد، سهل لنا الفرق بن الكلوا لحزءو بن الكلى والحزَّى ، وذلك أن الكل من حيث هو كل يكون موجودا في الأشباء، وأما الكلى من حيث هو كلى فنيس موجودا إلا في التصور . وأيضا الكل يُعَدُّ بأحراثه و كون كارخر، داخلا في قوامه ، وأما الكلي فإنه لايمـــد بأجرائه ، ولا أيضا الحزيات داخلة في قوامه . وأيضا فإن طبيعة الكل لاتقوم الأحزاء التي فيه، بل يتقوم منها، وأما طبيعة الكلىفانها تقوم الأحزاء التي فيه . وكذلك فإن طبيعة الكل لاتصبر جرءًا من أجرائه ألبتة ، وأما طبيعة الكلى فإنها جزء من طبيمة الجزئيات لأنبا إما الأنواع فتقوم من طبائع الكاين أعنى الحنس والفصل، وإما الاشحاص فتتقوم من طبيعـــة الكليات كلها ومن طبيعة الأعراض التي تك فها مه المادة . وأيضا فإن الكل لا يكون كلا لكل جرء وحده وأو انفرد، والكلي يكون كليا محولا على كل حرَّى . وأيضا فإن أجزاء كل كل متناهبة ، وليس أحراء كل كلي متناهية . وأيضا الكل يحتاج ، إلى أن تحضره أحراؤه مما ، والكلى لايحتاج إلى أن تحضره أجزاؤه مما . وقد يمكنك أن تجد فروقا أيضا غير هذه فتملم أن الكل ضر الكلى .

 <sup>(</sup>١) الليه : + الكلية ص (٢) فليست : ليست م (٣) وإذ : فإذ جه ، ٤ ، ٠ و (٦) إبرانه : بأبرا. ٤ ، ص ، ط (٨) طبيعة الكلى : طبيعة ط | الأبراء : الجزئيات ج | الأبراء : الجزئيات ج | الأبراء : منافعة من ط (٩) ألبتة : ساقطة من ط (١١) تتفوم : منفوم د (١٢) كليا : ساقطة من م | | على : فرب ، د ، م | جرئى : جزئ ج ، ط ، م ؟ + شي ، ج (١٤ - ١٥) أبراؤه معا والكلى : أبرا معا والكلى د ، ط (١٥) والكلى ... معا : ساقطة من د | معا وقد : وقد ط (١٦) الكلى : الكل ج الكل ج ...

#### [ الفصل النالث ]

### (ج) فصل

#### فى الفصل بين الجنس والمـــادة

والذى يلزمنا الآن هو أن نعرف طبيعة الجنس والنوع . فأما أن الجنس على كم شيء يدل فقد كان يدل في زمان اليونانيين على معان كثيرة، وقد ذهب استعالها في زماننا . فالجنس في صناعتنا لا يدل إلا على المعنى المنطق المعلوم، وعلى الموضوع ، وربما استعملنا لفظ الجنس مكان النوع فقلنا : ليس كذا من جنس كذا أى من نوعه أو من جملة ما يشاركه في حدّه . والنوع أيضاً ليس يدل عندنا الآن في زماننا وعادتنا في الكتب العلمية إلا على النوع المنطق ، وعلى صور الأشياء .

وغرضنا الآن فيما يستعمله المنطقيون من ذلك فنقول : إن المعنى الذى يدل عليه بلفظة الجنس ليس يكون جنساً إلا على نحو من التصور ، إذا تغير عنه ولو بأدنى اعتبار لم يكن جنسا ، وكذلك كل واحد من الكليات المشهورة . ولنجمل بياننا في الجنس وفي مثال يكثر إشكاله على المتوسطين في النظر فنقول: إن الجسم قد يقال له إنه جنس الإنسان وقد يقال له إنه مادة الإنسان ، فإن كان مادة الإنسان كان لا محالة جزء من وجوده واستحال أن يحل ذلك الجزء

<sup>(</sup>ه) كان يدل : كان ط | كثيره : ساقطة من ص ، م (١) فالجنس : والجنس ص

 <sup>(</sup>٧) مكان النوع: ساقطة من م | فقلنا: قلنا ط (٨) ليس : ساقطة من ط (١٢) بلفظة :
 بلفظ ج ، د (١٣) المشهروة : المشهورات ج ، ط (١٤) الجنس : الجمم ط | وف : ف د

<sup>(</sup> a ) له (الأولى) : ساقطة من د ، ط، م | وقد يقال له : ويقال له ب ؛ وقد ج، ص ، ط ·

على الكل . فلننظر كيف يكون الفرق بين الجسم وقد اعتبر مادةً ، و بينه وقد اعتر جنساً ، فهالك يصير لنا سبيل إلى معرفة ما نرمد بيانه . فاذا أخذنا الجسم جوهراً ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا، و بشرط أنه ليس داخلا فیه معنی غیر هذا ، و بحیث لو انضم إلیه معنی غیر هذا ، مثل حس أو تغذُّ أو غير ذلك ، كان معنى خارجًا عن الجسمية ، محمولًا في الجسمية ، مضافاً إليها . فالجسم مادة و إن أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق شرط الابتعرض بشرط آخر ألبتة ولا يوجب أن تكون جسميته لجوهرية متصورة بهذه الأقطار فقط ، بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معني مقوم لخاصية تلك الجوهرية وصوره ، ولكن معها أو فيها الأقطار . فللجملة إقطار ثلاثة على ما هي للجسم ، و بالجملة أي مجتمعات تكون بعدأن تكون جملتها جوهرا ذا إقطار ثلاثة، وتكون تلك الهيتمعات \_ إن كانت هناك مجتمعات \_ داخلة في هو ية ذلك الجوهر ، لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ثم لحقت تلك المماني خارجة عرب الشيء الذي قد تم ، كان هذا المأخود هو الجسم الذي هو الجنس .

فالحسم بالمدنى الأول إذ هو بعزء من الجوهم المركب من الجعم والصورة التى بعد الجسمية التى بمعنى المادة فليس بمحمول ، لأن تلك الجملة ليست بمجرد جوهرذى طول وعرض وعمق فقط . وأما هذا النابى فإنه محمول على كل مجتمع من مادة، وصورة واحدة كانت أو ألفا، وفيها الأقطار الثلاثة ، فهو إذن محمول

 <sup>(</sup>۱) وبعه: ربين الجسم جو (۲) فيناك : فيناك جه، ص، ط | اختفا: الحذ ملاء م (۳) و بشرط: وسترط: وسترط جه د ، ط ، م (٥) محولا: ومحولا ط | الجسمية : الجسم ط (٦) و بان : و بإذا د ، بان المراك إلى المحرية : بلوهرية جه عل (٩) لخاصية : خاصية مد ، ط ، م | الماجعلة: فبالجملة ط (١١) ماهم: ماهية ط (١١) بان : و بان ط (١٦) التي بعد: التي هي بعد د (١٧) هذا : على د | إفاته محول : فحمول ط (١٠) مل . . . محول : ساختة من د .

هل المجتمع من الجسمية التي كالمادة ومن النفس ، لأن جملة ذلك جوهر و إن اجتمع من معان كثيرة . فإن تلك الجملة موجودة لا في موضوع ، وتلك الجملة جسم لأنها جوهر ، وهو جوهر له طول وعرض وعمق .

وكدلك فإن الحيـــوان إذا أخذ حيوانا بشرط أن لا يكون في حيوانيته إلا جسمية وتغذ وحس ، وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه ، فربما كان لا يبعد أن يكون مادة للإنسان أو موضوعا وصورته النفس الناطقة . وإن أخذ بشرط أن يكون جمها بالمعنى الذي يكون به الجسم جنسا، وفي مهانى ذلك الجسم على سبيل تجويز الحس لا فير ذلك من الصور ، ولو كان النطق أوفصل يقابل النطق غير متعرض لرفع شيء منها أو وضعه ، بل مجوز ا وجود أى ذلك كان في هويته ، ولكن هناك معها بالضرورة قوة تغذية وحسوحركة ضرورة ولا ضرورة في أن لا يكون غيرها أو يكون ، كان حيوانا بمنى الجنس . وكذلك فافهم الحال في الحساس والناطق ، فإن أخذ الحساس جسما أو شيئا له حس فافهم الحال في الحساس والناطق ، فإن أخذ الحساس جسما أو شيئا له حس وكذلك فإن الحيوان غير مجمول عليه و إن أخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه ، أي الصور والشرائط كانت بعد أن يكون فيها حس ، كان فصلا وكان الحيوان عمير عمول عليه و إن أخذ جسم ، كان فصلا وكان الحيوان عمير عمول عليه و إن أخذ جسما أو شيئا مجوزا له وفيه ومعه ، عمولا عليه .

فاذن أى معنى أخذته مما يشكل الحال فى جنسيته أو ماديته منهذه فوجدته قد يجوز انضام الفصول إليه أيها كان على أنها نيه ومنه ، كان جنسا . و إن

 <sup>(</sup>۲) من : عن د (۲) جسم : جسمية ط (٤) فإن : ساقطة من د (٦) أو موضوها : وموضوعا م (٨) لاغير : وغير جه ، ص ، ط ، م || كان : + وجود ط (٩) لرفع : يغير ط (١٠) بالضرورة : الفيرورة ط (١٣) له حس : لحس ط (١٤) ومعه : ومن معه ط (١٥) الصور : المصورة ط || وكان : لكان د .

أخذته من جهة بعض الفصول وتممت به المنى وختمته حتى لو دخل شيء آخر لم يكن من تلك الجملة ، بل مضافا من خارج ، لم يكن جنسا ، بل مادة . وإن أوجبت له عام المعنى حتى دخل فيه ما يمكن أن يدخل ، صار نوعا . وإن كنت في الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك ، كان جنسا . فإذن باشتراط أن لا تكون زيادة تكون مادة ، و باشتراط أن تكون زيادة يكون نوعا . وبأن لا تتعرض لذلك ، بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات في انها داخلة في جملة معناه ، يكون جنسا . وهذا إنما يشكل فيا ذاته مركبة ، وأما فيا ذاته بسيطة فعمى أن العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات في نفسه على النحو الذي ذكر نا قبل هذا الفصل .

وأما فى الوجود فلا يكون منه شى، متميز هو جنس وشى، هو مادة، فنقول: انحا يوجد للإنسان الجسمية قبل الحيوانية فى بعض وجوه التصور إذا أخذت الجسمية بمنى المحاسمة بمنى المحلس ، وكذلك إنما يوجد له الجسم قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمنى لا يحل عليه لا بمنى يحل طيه . وأما الجسمية التى تفرض مع جواز أن توضع متضمنة لكل معنى مقرونا بها وجوبُ أن يتضمن الأقطار الثلاثة، فإنها لم توجد للشى، الذى هو نوع من الحيوان إلا وقد تضمن الحيوانية . فيكون منى الحيوانية جزماً ما من وجود ذلك الجسم بالفعل بعد إن كان بحوزا فى نفسها تضمنها إياه، فيكون منى الحيوانية جزماً ما من وجود ذلك

<sup>(</sup>١) أَخَذَتُه : أَخَذَتُها ج ، د ، ص ، م (٢) الجملة : الجمهة ص (٢) و بأن لا تشرض : فإن لا يعرض د || لذلك : بذلك د (٧) مركمة : مركب ب ، ج ، ه (٨) فيا : في د ؛ ما م || بسيطة : بسيط ب ، ج ، د ، م (١٠) شيء : ما لفلة من د || ميز : يُميز ج ؛ ميزم || رشي، هو مادة : سافطة من م (١١) أخذت : أخذ ط (٦١) لا يمني يحل عليه : سافطة من د ، م (١٤) بها : به د ، م ؛ به مع ج ، ص ، ط (١٥) فإنها : فإنه ج ، ص ، ط (١٥) فإنها : فإنه ج ، ص ، ط (١٥) فيكون مغي الحيوانية : سافطة من ب ، د .

الجسم بعكس حال الجسم إذا حصل . كما أن الجسم الذي هو بمعنى المادة جزء من وجود الحيوان ثم الجسم المطلق الذي ليس بمعنى المسادة إن الوجوده واجتماعه من وجود أنواعه ، وما توضع تحته فهى أسباب لوجوده ، وليس هو سبب لوجودها. ولو كان للجسمية التي بمعنى الجنس وجود محصل قبل وجود النوعية ، مثل و إن كانت قبليته قبلية لا بالزمان بل بالذات ، لكان سببا لوجود النوعية ، مثل الجسم الذي بمعنى المادة ، و إن كانت قبليته لا بالزمان بل وجود تلك الجسمية في هذا النوع هو وجود ذلك النوع لا فير .

وفى العقل أيضاً فإن الحكم فيه كذلك . فإن العقل لا يمكنه أن يضع فى شىء من الأشياء للجسمية التى لطبيعة الجنس وجوداً يحصل هو أولا وينضم إليه شئ آخر حتى يحدث الحيوان النوعى فى العقل . فإنه لو فعل ذلك لكان ذلك المعنى الذى للجنس فى العقل غير محمول على طبيعة النوع ، ل كان جزءا منه فى العقل أيضاً . بل إنما يحدث للشىء الذى هو النوع طبيعة الجنسية فى الوجود وفى العقل مما إذا حدث النوع بتمامه . ولا يكون الفصل خارجا عن معنى ذلك الجنس ومضافاً إليه ، بل متضمناً فيه وجزء منه من الجهة التى أومانا إلها . وليس هذا حكم الجنس وحده من حيث هو كلى .

<sup>(</sup>۱) المادة : + فإنه ج ، د ، ص ، ط ، م (٣) فهى : فهو د || أسباب : إثبات ط (٤) التى : الذى ط (٥) و إن : إن ب || و إن ٠٠٠٠ بالذات ساقطة من ج ، م || فيلية : قبله ب ؛ قبلته ص ؛ قبلته ج ، ط (٦) المنادة : + ولكان قبلها ص ، ط ؛ + الجنسية م || و إن ٠٠٠٠ بالزمان : ساقطة من د || قبلته : قبلة ص || الجسمية : الجنسية د ، ص (٩) يحصل : يحصله ط || هو أولا : أولا هو م || و ينضم : ينضم د (١٠) النوعى : النوع ب ، ٠ (١٢) بل إنما : إنما د (١٣) حدث : أخذت ج (١٤) متضمنا : مضمنا ب ؛ منضما ص || التى : الذى ط || وليس : وليست ج (١٤) وحده : و بعده ط || من حيث هو كلى : ماقطة من د ، ص ، م || هو كلى : هو كل م ٠

فبين من هذا أن الجمسم إذا أخذ على الجهة التي يكون جلسا يكون كالحجهول بعد ، لايدرى أنه على أى صورة، وكم صورة يشتمل ، وتطلب النفس تحصيل ذلك ، لأنه لم يتقرر بعد بالفعل شيء هو جسم محصل . وكذلك إذا أخذنا اللون وأخطرناه ببال النفس، فإن النفس لا تقنع بقصيل شيء متقرر لا بالفعل، بل تطلب في منى اللون زيادة حتى يتقرر بالفعل لون .

وأما طبيعة النوع فلبس بطلب فيها تحصيل معناها ، بل تحصيل الإشارة . وأما طبيعة الجلس فإنها و إلى كانت النفس إذا طلبت فيها تحصيل الإشارة كانت قد فعلت الواجب وما يجب أن يقنع معه . فإن النفس قد تطلب إيضا مع ذلك تحصيل معناه قبل هذا الطلب ، حتى إنما يبق له أن يستعد لهذا الطلب أكثر و يكون إلى النفس أن يفرضه أى مشار إليه شاء . فلا يمكن النفس أن تجمله بحيث يجوز أن يكون أى مشار إليه شاء إلا بسد أن تضيف إليه معانى أخرى بعد اللونية قبل الإشارة . فإنه ليس يمكنه أن يجعل اللون وهو لون بعد بلا زيادة شيء مشار إليه أنه لون في هذه المادة ، ذلك الشيء ليس إلا لونا فقط . وقد يخصص بأمور عرضية عرضت من خارج يجوز أن يتوهم هو بعينه باقبا مع زوال واحد واحد منها ، كما يكون في غصصات طبيعة النوعية . وكذلك في المقدار واحد واحد منها ، كما يكون في غصصات طبيعة النوعية . وكذلك في المقدار أو الكيفية أو ضيرها ، وكذلك في الجلسم الذي نحن بسبيله ليس يمكن أن يجمله

10

 <sup>(</sup>۱) فين: نيتين به ، د (۲) يشعل: يشمل ط ، يشمل د || تحسيل : تحسيل ط تحسيل : تحسيل المحافظ و الله على المحافظ المح

الذهن مشاراً إليه مقتصرا على أنه جوهر يتضمن أى شيء اتفق بعد أن تكون الجلة طويلة عريضة هميقة على جملته لم يتحدد الأشياء التي يتضمنها أو لا يتضمنها فيصير نوعاً .

فإن قال قائل: فيمكننا أن نجع منل هذا الجمع أى الأشياء شيئاً ، فنقول: إن كلامنا في نحو من الاجتماع نحصوص ، يكون اجتماع الأشياء فيسه على نحو الاجتماع في طبيعة الجنس من حيث هو جنس ، وذلك النحو هو أن تكون المجتمعات فصولاً تنضم إليه ، إلا أنه ليس كلامنا ههنا في الدلالة على طبيعة الجنس أنه كيف تحوى الفصول وغير الفصول ، وأى الأشياء يجتمع فيه على نحو الفصول ، بل كلامنا فيها على النحو المؤدى إلى الفرق بين الجنس والمادة . وليس إذا أردنا أن نفرق بين شيئين بازمنا أن نتمدى النفريق إلى بيانات ، أحوال أخرى ، و إنما غرضنا أن نعرف أن طبيهة الجنس الذي هو الجسم هو أنه جوهر يجوز فيه اجتماع أشياء من شانها أن تجتمع فيه . فتكون الجلة طو بلة عريضة عميقة ، وتكون و إن كانت لا تكون إلا أشياء معلومة الشروط مجهولة بعد . و إلى هذا الحد ما نتكلم في هذا الفصل .

 <sup>(</sup>١) مقتصرا : مقصرا ط ، م (٤) مثل : ساقطة من م (٥) مخصوص : + فيا به ،
 د ، ص ، ط || اجتماع الأشياء فيه : ساقطة من م (١٣) إلا أشياء : الأشياء د (١٤) هذا :
 ساقطة من س .

# [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل

#### ف كيفية دخول المعانى الخارجة عن الجلس على طبيعة الجنس

فلنتكلم الآب في الأشياء التي يجوز اجتماعها في الجلس ، ويكون التوقف في إثبات طبيعته وماهيته محصلة بالفعل إنما يقع لأجلها . فنقول : إن هذا المطلب ينقسم إلى قسمين : أحدهما ، أنه أى الأشياء هي الأشياء التي يجب أن يحصرها الجنس في نفسه وتجتمع ، فتكون تلك الأشياء جاعلة إياه نوعا . والناني ، أنه أى الأشياء يكون واقعا في حصره مما ليس كذلك .

وذلك أن الجسم إذا انحصر فيه البياض على النحو المذكور لم يجعله نوعاً ،

والحيوان إذا قسم إلى ذكر وأنى لم يتنوع بذلك ، وهو مع ذلك يتنوع بأشياء

انرى . ثم الحيوان يجوز أن يقع على شخص فيه أعراض كثيرة تكون تلك الجملة
حيوانا مشارا إليه .

فنقول أولا: ليس بلزمنا أن نتكاف إثبات خاصية فصل كل جلس عندكل

ا ع ولا أيضا فصول أنواع جنس واحد ، فإن ذلك ليس في مقدورنا ،

الله في مقدورنا هومعرفة القانون في ذلك، وأنه كيف ينبغي أن يكون الأصر

في نفسه ، وأما إذا نظرنا في معنى من المعانى المعقولة الواقعة في تخصيص الجنس

أنه هل هذا المعنى للجنس على شرط ذلك القانون أو ليس ، فربما جهلناه

في كثير من الأشياء ، وربما علمناه في بعضها ، فنقول : إن المعنى العام إذا

قرب على : في ضر (ه) طبيته رباهيته : طبية رباهية جر (٨) والتاني : الثاني جر ، ط

لل سنى ج، د، ص، ط، م (١٨) المنى: معنى د .

انضافت إليه طبيعة فيجب أول شيء أن يكون انضيافها إليه على سهيل القسمة حتى ترده إلى النوعية ، وأن تكون القسمة مستحيلة أن تتقلب وذلك المشــار إليه باقي الجوهر، حتى يصير مثلا المتحرك منهما غير متحرك وهووا حدبالشخص، وغير المتحرك متحركا وهو واحد بالشخص، وغير المتحرك والمتحرك قسما التقسيم الذاتي؛ بل يجب أن تكون القسمة لازمة فيكون الممنى الخاص لا يفارق قسطه الخاص من الجنس و بعد ذلك فيجب أن يكون الموجب من القسمين أوكلاهما ليسامارضين له بسبب شيء قبلهما وتتضمن طبيعة الجنس أن يكون له ذلك المعنى أولاً . فإنه إن كان ثانياً جاز أن لا يكون ذلك المعنى فصلا البتة، بل كان أمرًا لازما للاّ مر الذي هو الفصل مثل أن يكرن قاسم قد غير حكمه فلم يقسم الجوهر إلى جسم وإلى ذير جدم ، بل يقسم إلى قابل الحركة وإلى غير قابل للحركة . فإن القابل للحركة لايلحق الجرهر أول اللحوق،بلبعد **أن يصير** مكانيا جسمانيا . فقابل الحركة يلزم الجسم، و يازم الجسم أشياء كثيرة كل واحد منها يذكر الجسم ، لكنها ليست فصولاً بل أموراً لزمت الفصول . لأن الجوهر يتوسط الجسمية ما تعرض له تلك المعانى ، وانقسامه إلى أن يكون ذا جسمية أو فيرذى جسمية فهو لما هو جوهر لا لتوسط شيء آخر .

وقد يجوز أن يكون بمض مالا يعرض أولا فصلا ، ولكن لا يكون فصلا قريبا لذلك الجنس ، بل فصلا بعد فصل ، مثل أن يقال : إن الجسم منه ناطق

<sup>(</sup>۱) طبعة : طبعته م (۲) ستعيلة : ستعيلاط ، م (۳) ستوك : المتعول به (٤) ستعوكا : ستعرك به در (٤) ستعوك : وأدد (٥) فيكون : فذلك به (٧) بسبب : لسبب ط | الجلهما : له قبلها د | او تضمن : وأدد يضمن د (٨) له ذلك : ساقطة من د (٩) مثل : مثيل ص ، ط ، م | | غير يضمن د (٨) له ذلك : ساقطة من ب ، ب ، م ص (١٠) يقسم : قسم به ، د ، ط ، م | المركة : المركة به ، د ، م ص (١٠) بصمانيا : بصياب ، د، م (١٠) الرست : الموم ط (١١) ما تعرض : عما تعرض د ، ط ، م . (١٥) لما هو : الحاد د الده

ومنه غير ناطق ، لأن الحام بما هو جسم فقط ليس مستمدًا لأن يكون ناطقًا وغير ناطق؛ بل محتاج إلى أن يكون أولا ذا نفس حتى يكون ناطقاً . وإذا وجد الحنس فصلا فيجب أن تكون تلك الفصول التي بعده فصولا تعرف تخصيص ذلك الفصل ، فإن ذا النطق وعدم النطق تعرف حال فصل كونه ذا نفس ، فإنه ذو نطق وعديم النطق من جهة ما هو ذو نفس ، لا من جهة أنه أبيض أو أسود أو شيء آخر البتة بالفعل . وكذلك كون الجسم ذا نفس أو فيردى نفس ليس له هذا بسبب شيء البتة من الأجناس المتوسطة ، فإذا عرض لطبيعة الجنس أيضاعوارض ينفصل بها لم يخل إما أن يكون الاستعداد للانفصال بها إنما هو لطبيعة الجنس ، أو لطبيعة أعم منها ، كما كان قبل لطبيعة أخص منها . فإن كان لطبيعة أهم منها، مثلان الحيوان منها يض وأسود، والإنسان منه ذكر وأنى ، فليس ذلك من فصوله بل الحيوان إنما صارأسيض وأسود لأجل أنه جمم طبيعي ، وقد صار ذلك الحسم الطبيعي قائمًا بالفعل ثم وضع بهذه العوارض ، وهو يقبلها ، وإن لم يكن حيوانا ، والإنسان إنما صار مستمداً للذكر والأنثى لأجل إنه حيوان ، فهذا لايكون فصلا للجنس .

وأيضافد تكون أشياء خاصة بالجنس تقسمه كالذكر والأنثى بالحيوان، ولاتكون فصولا بوجه من الوجوه، وذلك لأنها إنما كانت تكون فصولا لوكانت عارضة للحيوان من جهة صورته حتى انقسمت بها صورته انقساما أوليا، ولم تكن

<sup>(</sup>۱) ستعدا: ستعقا به، ص (۲) وغير: أو غير ص | يحتاج: محتاج به (۲) الجنس: بخصص د ، بخسب ج | نلك: ساقطة من د || تعرف: + فصول ط (٤) تخصيص د ، خصص د ، طا | إذلك: تلك جه م || الفصل: الفصول به ، د ، طا ، م (٩) بالفمل: بالفصل ط المنظن : ساقطة من م || وعديم النطق : رعديم نطق ط ، م (٢) بالفمل : بالفصل ط (٨) بها : فيا جه ، ط ، م (١٠) وأصود : أو أصود ط (١٥) قد : فقد د || بالجنس : بالجمم م ؛ + تقسمه جه ، د ، ص ، ط (٢١) فحولا : فصلاد ، ط .

لازمة لشيء يقومه فصل أولا ، فأماإذا لم تكن كذلك بل إنما عرضت للحيوان لأن مادته التي يكون منها عرض لها عارض فصارت بحال من الأحوال لاتمنع حصول صورة الحنس وماهيته ولا طرفا القسمة في المادة ، ولا أيضًا تمنع أن يقع للجنس افتراق آخر من حيث صورته بالفصول ، فليس طرفا القسمة من الفصول ، بل من الموارض اللازمة فيه أعنى مثل الذكورة والأنوثة . فإن المني الذي كان صالحا لصورة الحيوان وكان متعينا لفصل خاص من الحيوان الكلي عرض له انفعال حار فصار ذكرا ، وكان يجوز أن يعرض له بعينه انفعـال مبرد في المزاج فيكون أنثي ، وذلك الانفعـال وحده لابمنعه مر. حيث نفسه أن يقبل أي فصل يعرض للحيوان من جهة صورته ، أي من جهة كونه ذا نفس دراكا متحركا بالإرادة ، فكان يجوز أن يقبل النطق وفير النطق فلم يكن ذلك مؤثرًا في تنويعه . وحتى لو توهمناه لا أنثى ولا ذكرًا ولم نلتفت إلى ذلك ألبتة لقام نوما بما ينومه ، فلا ذلك يمنع عن التنوع دون الالتفات إلبه ولا يفيد الننوع بالالتفات اليه . وليس كذلك إذا توهمناه لا ناطقا ولاأعجم أو توهمنا اللون لا أبيض ولا أسود بوجه .

وليس يكفى إذا أردنا أن نفرق بين الفصول والخواص القاسمة أن نقول : و إن الذى عرض من جهة المادة فليس بفصل . فإن كونه فاذيا أو فيرغاذ إنما يعرض من جهة المادة لكن يجب أن تراعى الشرائط الأخرى التي وصفناها .

<sup>(</sup>۱) لازمة : لازم ب (۲) وماهيته : + في المادة ط | ولا طوفا القسمة : ساقطة من ص | القسمة : لقتران جه و ص | القسمة : لقسمته ط | ولا طوفا القسمة في المادة : ساقطة من م (٤) الحيوان : + أولا طهم الا (٥) العوارض : الأعراض ج | الذكورة : الذكورط (٦) الحيوان : + أولا طهم الا لقصل : بفصل جه ؛ لفصل : بفصول م (٧) وكان : أو كان ط (٨) ميرد : باده ص (١١) ذلك : ذلك م | التوم ع التخرع : النوع طهم (١٣) بالالتفات : الالتفات : الالتفات : الالتفات : الالتفات : الالتفات : الأنرج ، م (١٤) الأغرى : الأنرج ، وفيرغاذ به ، م (١٤) الأغرى : الأنرج ،

ولهذا لا نجد شيئا من جملة ما هر منتذ من أنواع الجسم يدخل فى جملة ما هو غير منتذ ، ونجد الإنسان وهو نوع لا محالة من الحيوان يدخل فى جملة الذكر والأنثى جميع ، وكذلك الفرس وغيره ، والذكر والأنثى قد تدخل أيضا فى الإنسان وفى الفرس على أن هذا المنى وهو ملازم ما به تقع القسمة للقسوم و إن كان من شرائط الفصل — فقد يكون فى غير الفصل . فربما لزم ما ليس بفصل نوعا واحدا لا يتعداه ، وذلك إذا كان من لوازم الفصل .

ونرجع فنقول: وأنت ته ملم أن المادة إذا كانت تتمرك إلى قبول حقيقة صورة لبعدت نوع، فقد يعرض لها عوارض من الأمزجة وفيرها تختلف بها حالها في ألمال تصدر عنها لا من حيث تقبل صورة الجلس أو صورة الفصل، إذ ليس كل ما تقبله من الأحوال وما يعرض لها إنما يكون من جملة ما هو داخل في الذاية التي إليها تتحرك في التكون . فقد علمت مصادمات الأمور الطبيعية ، ومعارضة بعضها لبعض ، والانفعالات التي تقع بينها، فربما كانت الانفعالات التي تقع بينها، فربما كانت موقعة لاختلافات لا في نفس الناية المقصودة ، بل في أمور تناسب الناية مناسبة ما ، وربما كانت في أمور تناسب الناية مناسبة ما ، وربما كانت في أمور خارجة عنها جدا . في يعرض المادة من هذه الجههة وتبق معه المادة مستمرة إلى الصورة فذلك خارج عن معني الناية ، والذكورة والأنوثة إنما تؤثر في كيفية حال الآلات التي بها يكون التناسل ، والتناسل

<sup>(</sup>۱) الجسم: + نوع به (۲) غير: ساتملة من به ، ص ، ط (۲) والذكر والأنق : سائملة من د | لغد وقد د (٤) ملازم : ملازمة ص ، م | ما به : فإنه م | القسوم : للقرم به ، م (۷) فقول : وتقول م | واثت : فأت د ، م (۱۱) التكون : التكوين د ؟ السكون ط | فقد : وقد به (۲۲) والاتمالات : واقمالات د | بينها به ، م ، م ط ؛ + في الطبيعي هامش ص (۱۳) صارفة : صادفة ب ، به ، ط (۱۳ – ۱۶) و د بما م المقمودة : سائملة من م (۱۶) مناصبة ما : مناصب به ، ط (۲۱) والذكورة : والذكورة والذكورة به م ، ط ، م (۱۷) والأوثة : والأنوثية د ؛ والأنثرية ص ، ط ، م | كفية : كفته م ،

لا محالة أمر عارض بعد الحياة و بعد تنوع الحياة شيئا محصلا بعينه . فيكون ذانك وأمنالها من جملة الأحوال اللاحقة بعد تنوع النوع نوعا ، وإن كانت مناسبة للغاية . فما كان من الانفعالات واللوازم بهذه الصفة فليعلم أنها ليست من الفصول للأجناس .

قد عرّفنا طبيعة الكلى وأنه كيف يوجد وأن الجنس منها كيف يفارق • المادة تعريفاً من وجه يمكن أن يتفرع منه وجره سنوردها بعد ، وعرفنا أى الأشياء يتضمنها الجنس مما يتنوع بها . و بق بحثان متصلان بما نحن بسبيله . احدهما ، أى الأشياء يتضمنها الجنس مما ليس بمنوع إياه . والثانى ، أن هذا التأحيد كيف يكون وكيف يكون عن الجنس وعن الفصل ، وهما شيئان ، شئ واحد متحصل بالفعل .

فأما البحث الأول فنقول فيه : إن تلك الأشياء إذ لا تكون فصولا فهى لا عالة عوارض . والعصوارض إما لازمة وإما غير لازمة . واللازمة إما لازمة لأجناس الجنس — إن كانت له أجناس — وإما لفصول أجناسه وإما للجنس نفسه من فصله ، وإما لفصول تحته ، وإما لمادة شيء منها . وأما ما كان منها من فوق فإن اللازمات للأجناس الفوقانية والفصول التي لها الفصل المقوم الذي للجنس نفسه واللازمات لمواد هدف ولأعراضها — اذ قد يلزم الأعراض أعراض — فحميع ذلك يكون لازما للجنس ولما تحته .

<sup>(</sup>۱) عادض: عادضة ج (۲) جلة : جلة ج ، ط · (۳) ظلِمل : فيط ج (٤) للا ُجناس م (٥) قد : وقد ص (٧) ربق : وقد بق ج، د ، ص ، ط ، م || بسيله : ف سبيله ب ، ج ، د ، ص ، م (١٠) متحصل : محصل ج ؛ فيصل د (١١) فصولا : أصولا : أصولا (١٢) واللازمة : واللازم ج (١٣) لأجناس : الأجناس ج || لفصول : الفصول م (١٥) منها : منهما ط ·

وأما التي تأرم الدصول التي تحت الجنس فلا يازم الجنس شيء منها ، إذ يلزم من ذلك أن يازمه القيضان ، بل قد يجوز أن يقع فيه كلاهما .

وإما البحث النانى فلنفرض مشارا إليه وهو مجموع محصل من فصول الأجسام وإمراض كثيرة . فإذا قاباله جدم فلسنا نعنى بذلك مجرد مجموع الصورة الجسمية مع المادة التى هذه الأشياء كلها عارضة لها خارجة ، بل نعنى شيئا لا فى موضوع له طول وعرض وعمق سراء كان هذا الحمل عليه أوليا أو غير أولى . فتكون هذه الجملة من حيث هى جملة معينة يقع عليها حمل الجسم بهذا المعنى ، ولا يحمل عليها الجسم بالمعنى الآخر الذى هو مادته . فإذا قبل له جسم ، لم يكن ذلك الجسم الاهو نفسه ، لا الجزء منه ولا شيء خارج عنه .

ولكن لقائل أن يقول: قد جداتم طبيعة الجنس ليست فيرطبيعة الشخص، وقد أجمع الحكاء على أن للشخص أعراضاً وخواص خارجة عن طبيعة الجنس. فقول: منى قولهم أن للشخص أعراضاً وخواص خارجة عن طبيعة الجنس هو: أن طبيعة الجنس المقولة على الشخص لا تحتاج في أن تكون لها طبيعة الجنس من حيث تهم إلى تلك الأعراض بالفعل، لا أن طبيعة الجنس لا تقال على الجملة . فإنه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محولا على الشخص ، على الجملة . فإنه لو كان لا يقال على الجملة لم يكن محولا على الشخص ، بل كان يكون جزءا من الشخص . لكنه لو لم تكن هذه الأعراض والخواص لكان يكون إيضا هذه الطبيعة التى قائاها موجودة بهسذا المغى المذكور ،

 <sup>(1)</sup> التي: الذي بد || الفصول: الفصل د (۲) من: ساقطة من ص || أن يلامه: يلزمه ص || الفيضان: القصان طاءم (۳) رأما البحث الثاني: ساقطة من م || الأجسام: الأجاس م (٤) مجوع: ساقطة من ب (١) هذا : ذلك د (٧) معية : + قد جه د، ص (٨) مادته: عادته م (١١) أجمع الحكاء على: صح د، م (١٢) قولم : خولاد || متولد ١٠٠ الجنس: ساقطة من م (١٦) من الشخص: عد د .

وهو إنها طبيعة جوهر كيف كانت جوهريته يتقوم بكذا وكذا مما يجب له ف إنه جسم .

فهذه الأعراض والخواص خارجة عن أن يحتاج إليها الجسم من الأجناس مثلا في أن يكون جسما على ما قبل ، إلا أن يكون نحصصاً . وليس في ذلك إذا كانت هذه ، فليس يقال عليها الجسم ، ففرق بين أن يقال : إن طبيعة لا يحتاج في معناها إلى شيء ، و بين أن يقال : لا يحمل عليه . فقد يحمل على ما لا يحتاج إلى معناه . وأما إذا حمل فقد تخصص به بالفعل ، بعد أن كان يجوز أن يتخصص بغيره . وكذلك حاله مع الفصول . ولولا هذا الوجه من الاعتبار في حمل الجنس لكان طبيعة الجنس جزما لا مجولا .

 <sup>(</sup>١) أنها :أنه ب ، ج ، ض ، م | جوهريته ؛ جوهرية ط | إيتفوم : + تفوما ج

<sup>(</sup>٣) عن أن : حبى ط (٤) وليس : فايس ط (٦) عليه فقد بحمل : ساقطة من د ||

فقد: رقد ج (٧) بالفعل: الفعل م .

## [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل ف النوع

وإما النوع فإنه الطبيعة المتحصلة في الوجود وفي العقل جميعا ، وذلك لأن الجنس إذا تحصل ماهيته بأمور تحصله يكون العقل إنما ينبغي له بعد ذلك أن يحصلها بالإشارة فقط ، ولا يطلب شيئا في تحصيلها إلا الإشارة فقط بعد العبيعة الطبيعة نوع الأنواع . ويكون حينئذ تعرض له لوازم من الخواص والأعراض تتعين بها الطبيعة المشار إليها ، وتكون تلك الخواص والأعراض إما إضافات فقط من غير أن تكون معنى في الذات ألبتة ، وهي ما يعرض لشخصيات الأمور البسيطة والأعراض ، لأن تشخصها بكونها عجولة على موصوفاتها ، وتشخصها بللوضوع يكون بالعرض كالصور الطبيعية مثل صورة النار ، وإما أن تكون أحوالا زائدة على المضافات ، لكن بعضها بحيث لو توهم مرفوعا عن هذا المشار إليه لوجب أن لا يكون هذا المشار إلية الذي هو مغاير لآخرين موجودا ، بل يكون قد فسد نحو مغايرته اللازمة ،

<sup>(</sup>ه) ماهيته : ماهية جه ، ص ، ط || تحصله : محصله جه ، د ، ص ، ط || له : ما نظة من ص ، م ( ٨) المشار : ما نظة من ص ، م ( ٨) المشار : ما نظارا ب ، د ، ص ، ط ، م || وتكون : تكون جه ، ص ، م ( ١٠) والأعراض : مالا عراض جه ، م || بكونها : لكونها د ( ١١) على موسوطاتها : أى في موسوطاتها جه ، م من ، م || بالموسوع : بالوضع ب ، ج ( ( ١٠) أن تكون : + أيضا جه ، ط || أحوالا : + أيضا د ، ص ، م ( ( ١١) يكون قد : قد يكون ج || مظارته : المظارة جه ، هامش ص .

و بمضها بحيث لوتوهم مرفوعاً لم يجب به لا بطلان ماهيته بعد وجودها ولافساد ذاته بعد تخصصها ، ولكن بطلت منايرته ونخالفته لآخرين إلى منايرة أخرى من غير فساد .

لكنا ربما أشكل علينا ذلك فلم يتحصل ، وليس كلامنا فيا نملمه نحن ، بل فيما الأسر فى نفسه طيه .

<sup>(</sup>٤) لكنا: لكنها جه إلكن طه ولكنام || ذلك: سانعة من ط || عن: ٢٠ في ذلك ١٠

### [ الفصل السادس ] ( و ) فصل ف تعريف الفصل وتحقيقه

والفصل أيضا يجب إن تتكلم فيه ونعرف حاله . فنقول : إن الفصل المحقيقة ليس هو مثل النطق والحس ، فإن ذلك فير مجمول على شيء إلا على ما ليس فصلاله ، بل نوعا مثل اللس للحس على ما عامت في موضع آخر ، أو شخصا مثل حل النطق على نطق زيد وعمرو . فإن أشخاص الناس لا يجمل طيها اللطق ولا الحس فلا يقال لشيء منها أنه نطق أو حس ، لكن يشتق له من أسمائها اسم . فإن كانت هذه فصولا فهي فصول من جهة أخرى ، وليست من الجمهة التي هي أفسام المقول على كثيرين بالتواطؤ . فالأولى أن تكون هذه مبادىء الفصول لا الفصول ، فإنها إنما تحمل بالتواطؤ على فير أشخاص النوع التي يقال إنها فصولها . وذلك لأن النطق يجمل على نطق زيد ونطق عمرو بالتواطؤ ، والحس يحمل على البصر والسمع بالتواطؤ .

فالفصل الذي هو كالنطق والحس ليس هو بحيث يقال على شيء من الجنس، و فليس الحس ولا النطق حيوانا ألبتة . وأما الفصل الذي هو الناطق والحساس فالجنس بالقوة هو ، وإذا صار هو بالفعل صار نوعا . وأما كيف ذلك فقد

تكلمنا فيه وبينا أنه كيف يكون الجلس هو الفصل وهو النوع في الوجود بالفمل وكيف تفترق هذه بعضها من بعض ، وأن النوع بالحقيقة شيء هو الجلس إذا صار موصوفاً بالفعل ، وأن ذلك التميز والتفريق هو عند المقل ، فإذا احتيل وفصل وتميز في الوجود في المركبات صار الجلس مادةً والفصل صورة ، ولم يكن الجلس ولا الفصل مقولا على النوع .

ثم من الشكوك التي تعرض على هذا الكلام ، بل على وجود طبيعة الفصل ما أقوله : إنه من البين أن كل نوع منفصل عن شركائه في الجنس بفصل . ثم ذلك الفصل معنى أيضا مر المعانى ، فإما أن يكون أعم المحمولات ، وعال أن يقال : إن كل فصل هو أعم المحمولات . وعال أن يقال : إن كل فصل هو أعم المحمولات . فإن الناطق وأشياء كثيرة بما يجرى مجراه ليس مقولة ولا في حكم مقولة ، فيبق أن يكون واقعا تحت أمم المحمولات وكل ما هو واقع تحت معنى أعم منه فهو مفصل عما يشاركه فيه بفصل يختص به ، فيكون إذن لكل فصل فصل ، ويذهب هذا إلى غير النهاية .

والذى يجب أن يعلم حتى ينحل به هذا الشك أن من الحمل ما يكون المحمول فيه مقوماً لمساهية الموضوع ، ومنه ما يكون أمرا لازما له غير مقوم لمساهيته كالوجود . وأنه ليس يجب أن يكون كل معنى يكون أخص و يقع تحت معنى أعم ، إنما ينفصل عن شركائه فيه بفصل فالعقل ، هو معنى يغاير ذاته وماهيته

 <sup>(</sup>٢) تفترق: تفرق د (٣) بالفعل: بالفعل ج، ص، ط | هو: + له ط (٤) فإذا:
 و إذا جهد || احتيل: أحس م || فالمركبات: وفي المركبات د
 المحمولات: ساقطة من ص، ط (١٠) ليس: ليست ط (١١) فيبق: فيق ص المحمولات: عقد ط (١١) مغصل: ساقطة من ب (١٥) مقوماً لما هية:
 مقوم الما هية م || لما هية : لما هينه ط || لما هينه : لما هية ط (١٦) وأنه: فإنه د، ص من (١٧) يغاير: مغاير ج.

و إنمى يجب ذلك إذا كان ما يحل عليه مقوما لمساهيته فيكون كالجزء في المقل والذهن لمساهيته ، ف يشاركه عند المقلوالذهن والتحديد في ذلك الممنى شاركه في شيء لا يتشاركان فيه ، في شيء هو جزء ماهيته ، فإذا خالفه يجب أن يخالفه في شيء لا يتشاركان فيه ، و يكون ذلك جزءا آخر عند المقل والذهن والتحديد من ماهيته . فتكون خالفته الأولية له بشيء من جملة ماهيته ، ليس بجيع ما يدخل في ماهيته ، أعنى عند الذهن والتحديد .

والجزء فير الكل فتكون غالفته له بشيء فيره وهو الفصل . وأما إذا كانت المشاركة في أمر لازم وكان لا يشاركه في أجزاء حد المساهية أصلا وكانت الماهية بنفسها منفصلة لا بجزء منها، مثل انفصال اللون عن المدد ، فإنهما و إن اشتركا في الوجود ، فالوجود — كما اتضح في سائر ما تعلمت من الفلسفة — لازم فير داخل في المساهية . فلا يحتاج اللون في انفصاله من العدد عند التحديد والذهن إلى شيء آخر فير ماهيته وطبيعته . واو شاركه العدد في معنى داخل في ماهيته لكان يحتاج إلى أن ينفصل عنه بمنى آخر فير جملة ماهيته . لكن جملة ماهية اللون فيرمشاركة ألبتة لماهية العدد ، و إنما تشاركها بشيء خارج عن المساهية . فلا يحتاج إذن اللون إلى فصل يخالف به العدد .

 <sup>(</sup>٣) شاركه : يشاركه د ، ط (٣) فإذا : راذا به || يجب : فيجب د ، ط || يخالفه : يخالف د (٥) ما يدخل : ما يدل ط (٨) وكانت : كانتب ، به ، د ، ص (١٢) لمل في ٠٠٠ لا ني . ط (١٣) لمل الساقطة من ب ، د ، ص ، م || فير : ساقطة من د ، طا ، عن م || فير : ساقطة من د ، طا ، عن م || ماهيته : ماهية اللون ط (١٣) لكن ٠٠٠٠ اللون : ساقطة من م (١٤) بني ٠ : كون ٠٠٠٠ اللون : ساقطة من م (١٤) بني ٠ : كون ٠٠٠٠ اللون : ساقطة من م (١٤) بني ٠ : كون ٠٠٠٠ اللون : ساقطة من م (١٤) بني ٠ : كون ٠٠٠٠ اللون : ساقطة من م (١٤)

الإنسان على أنه جزء من ماهيته ، ويحمل على الناطق على أنه لازم له لا على أنه جزء من ماهيته . فإنما يمنى بالناطق شيء له نطق وشيء له نفس ناطقة من غير أن يتضمن نفس قولنا الناطق بيانا لذلك الشيء أنه جوهر أو غير جوهر . إلا أنه يلزم أن لا يكون هذا الشيء إلا جوهراً و إلا جسماً و إلا حساساً ، فتكون هذه الأمور مقولة عليه قول اللازم على الملزوم لأنها غير داخلة في مفهوم الناطق .

فنقول الآن : أما الفصل فإنه لا يشارك الجنس الذي يحمل عليه في الماهية فيكون إذن انفصاله عنه بذاته . ويشارك النوع على أنه جزء منه فيكون انفصاله عنه لطبيعة الجنس التي هي في ماهية النوع وليست في ماهية الفصل. وأما حاله مع سائر الأشياء، فإن الفصل إن شاركها في الماهية وجب أن ينفصل عنهـــا بفصل ، و إن لم يشاركها في الماهية لم يجب أن ينفصل عنها بفصل . وليس يجب أن يكون كل فصل يشارك شيئا في ماهية ، فليس يجب لا محالة إذا وقع الفصل تحت ما هو أعم منه أن يكون وقوده تحته هو وقوعه تحت الجنس ، بل قد يمكن أن يقع تحت ما هو أعم منه و يكون الأعم داخلا في ماهيته . ويمكن أن لا يقع تحت ما هو أعم منه إلا وقوع الممنى تحت اللازم له دون الداخل في ماهيته ، مثل الناطق مثلا ، فإنه يقع تحت المدرك على أن المدرك جنس له ، والمدرك يقع تحت الجوهر على أنه — أعنى الجوهر — لازم له لا جنس على الوجه الذي أومأنا إليه ، و يقع أيضا تحت المضاف \_ لا على أن الإضافة جوهره أو داخلة في ماهيته ـــ بل على أنها لازمة له .

<sup>(</sup>١-٦) لا على ٠٠٠ ماهيته : ساقطة من م (٧) فإنما : فإنا ج ؟ فإنه إنما د ، ص ، ط (٩) عنه : ماهيته ج ، ط (٩) عنه : منه ص || لطبيعة : بطبيعة ص ، م || ماهية : ماهيته ج ، ط (١٠ - ١١) وجب ١٠٠٠ الحاهية : ساقطة من ب (١١) و إن أراد من الحاهية : ساقطة من م || عنها : عنه ب ، هامش ص ؟ منها ، (١٩) أرد اخلة : أرد اخل ج .

فالفصل ليس يحتاج في انفصاله عن النوع إلى فصل آخر ، وليس يحتاج في انفصاله عن الأشياء المشاركة له في الوجود وسائر اللوازم إلى معنى فير نفس ماهينه ، وليس يجب أن يقع لا عالمة تحت ما هو أعم منه وقوع النوع تحت المغنس، بلقد يقع وقوع الملزوم الأخص تحت اللازم الذي لايدخل في المماهية.

وأما إذا أخذت الفصل كالنطق مثلا ، فإنما يجب أمثاله في فصول الأشياء المركبة . فإن عنيت بالنطق كونه ذا نفس ناطقة كان من المعانى المؤلفة من نسبة وجوهر ، عل ما علمت من حكه في مواضع أخرى . وإن عنيت نفس النفس الناطقة كانت جوهرا وكانت جزه جوهر مركب تخالفه بالفصل الواقع بين البسيط والمركب في الجواهر ، عل نحو ما تحققت كثيرا .

ولنرجع الآن إلى المقدمات التي في الشك ، فنقول : أما المقدمة القائلة إن الفصل لأنه معنى من المعانى فإما أن يكون أيم المحمولات، وإما أن يكون معنى واقعا تحت أيم المحمولات ، فسلّمة . وأما الأخرى وهي القائلة إن كل ما هو أيم المحمولات فهو مقولة كذب ، وإنما المقولة أيم المحمولات المنسبة المقومة للساهبة لا التي هي أيم المحمولات ، ولبس تقوم ماهبة كل ما تحتها ، بل تلزم الأشياء . والقائلة الأخرى إن كل ما هو واقع تحت معنى أيم منه فهو منفصل هما يشاركه فيه بفصل يختص به ، كاذبة . لأن المشاركات إذا كانت مشاركة في اللازم دون المنى الداخل في المساهبة، لم يكن الانفصال عنها بفصل بل بجرد الماعية .

<sup>(</sup>۱) رايس بمتاج : رايس ممتاجا جه (۲) الوازم : اللازم ط (۵) الذي : ما فلة : من د إلا لا يدخل : لا يدخله ط (۸) الناطقة : ما فلة من ب ، د ، م || كانت : كان د ، م (۹) كثيرا : ما فلة من ب ، د ، م (۱۰) والربح : ظرجع د || المقدمات : المتعدمات د || الشكل ط (۱۹) نقوم ، مقوم جه ؛ يقوم ص ، ط || ماحية ؛ ماميت ج ، ص ، ط || ماحية : من ج ، ماحيت ج ، ص ، ط || ما خل جو جه (۱۵) من : ما فلة من ب (۱۷) المني : من ج ،

فتمين بعد هـذا أنه لا يجب أن يكون لكل فصل فصل. و يجب أن يعلم أن الذى يقال من أن فصول الجوهر جوهر ، وفصول الكيف كيف ، معنى ذلك ، أن فصول الجوهر يازم أن تكون جوهر ، وفصول الكيف يلزم أن تكون كيفا ، لا أن فصول الجوهر يازم أن تكون كيفا ، لا أن فصول الجوهر على أنها جواهر في أنفسها ، وفصول الكيف يوجد في ماهيتها حد الجوهر على أنها جواهر في أنفسها ، وفصول الكيف يوجد في ماهيتها حد الكيفية على أنها كيفية . إلا أن منى بفصولي الجوهر مثلاً لا الفصل المقول على الجوهر بالتواطؤ ، بل الفصل المقول على الجوهر بالتواطؤ ، بل الفصل المقول على الجوهر بالتواطؤ ، بل الفصل المقول على الموهر عينفذ ما علمت و يكون فصلا بالاشتقاق لا بالتواطؤ ، والفصل الحقيق الذي يقال بالتواطؤ . وليس يجب فصلا بالاشتقاق لا بالتواطؤ ، والفصل الحقيق الذي يقال بالتواطؤ . وليس يجب إذا كان الفصل الذي بالاشتقاق موجودا ، أن يكون أيضا الفصل الذي بالاشتقاق موجودا ، أن يكون أيضا الفصل الذي بالاشتقاق موجودا ، إنها يكون هكذا لاني كل ماهو نوع ، بل فيا هو نوع جوهرى دون وجوهرا بسيطا .

فالفصل الذى يقال بالتواطؤ معناه شىء بصفة كذا مطلقا ، ثم بعد ذلك على سبيل النظر والتأمل يعلم أنه يجب أن يكون هذا الشىء الذى بصفة كذا جوهم ا أو كيفا . مثاله ، أن الناطق هو شىء له نطق. فليس فى كونه شيئا له نطق هو أنه جوهم أو عرض ، إلا أنه يعرف من خارج أنه لايمكن أن يكون هذا الشىء الاجوهم أو جسها .

<sup>(</sup>۱) فتعین: وبین جو (۲) الکیف: کیف صو (۱) لا أن: سانطة من م ||
آنها جواهر: أنه جوهرم (۵) أنسها: تفسها جه، ص، م ۶ نصها د، ط
(۲) بفصول: + الکیفیة م (۷ – ۸) أعنی ۱۰۰۰ بالاشتقاق: سانطة من م
(۸) الحقیق: سانطة من ط (۹) أیشا: سانطة من جه، د، م (۱۰) بل:
سانطة من ط (۱۳) فالفصل: والفصل صو (۱۶) والنامل: أوالنامل جه، م
(۱۰) مثاله: أمثاله ط || نطق: النطق صول کونه: کونها د ۰

# الفصل السابع (ز) نصل

#### ف تمريف مناسبة الحد والمحدود

ولفائل أن يقول: إن الحد كاوقع عليه الاتفاق من إهل الصناعة مؤلف من جنس وفصل، وكل واحد منهما مفارق للآخر، ومجموعهما هو جزء الحد، وليس الحد إلا ماهية المحدود، فتكون نسبة المعاني المدلول عليها بالجنس والفصل إلى طبيعة الوع كنسبتها في الحدود. وكان الجنس والفصل جزءا الحد، فكذلك معياهما جزءا المحدود. وإذا كان كذلك لم يصبح حمل طبيعة الجنس عل طبيعة النوع لأنه جزء منه. فنقول: إنا إذا حددنا فقلنا: الإنسان مئلا حيوان ناطق، فليس مرادنا بذلك أن الإنسان هو مجموع الحيوان والناطق، بل مرادنا بذلك أنه الحيوان الذي ذلك الحيوان ناطق، على الذي هو بعينه الناطق. كان الحيوان في نفسه أمر لا يقصل وجوده على النحو الذي قلنا قبل. فاذا كان ذلك الحيوان ناطقا حتى يكون هذا الذي نقول له: إنه ذو نفس درًا كة مجلا الذي هو فير عصل، أي أنه ذو نفس هو قد صار عصلا من حاله أن نفسه حساسة ماطقة ، فيكون هذا تحصيلا لكونه ذا نفس درًا كة . فلبس يكون الجسم ذو النفس الدراكة شيئا ، وكونه ذا نفس ناطقة شيئا ينضم إليه خارجا ونه ، بل النفس الدراكة شيئا ، وكونه ذا نفس ناطقة شيئا ينضم إليه خارجا ونه ، بل

<sup>(</sup>٤) رافائل: الفائل ب، ج، ص، م (٥) رفصل: رمن فصل جه (٧) كفسيتها: قسبناط (٧) بز، الحد : بز، الحد م || سنياها : سناها به ، ص ، م || بز، الحد م || سنياها الحد : بز، المحدود ط ، م (١٠ — ١١) والخاطق ، ٠٠٠ الناطق : كاطق به م المحدود المحدود ط ، م (١٠ — ١١) والخاطق ، ٠٠٠ الناطق : كاطق به م (١٢) نظا : قال م أي د كا أنه عن أي ط كا أي م (١٢) كاطقة : كاطق به م (١٦) كاطقة : كاطق به م (١٦)

يكون هذا الذى هوحيوان هوالجسم ذو النفس الدراكة. ثم كون نفسه دراكة أمر مبهم ، ولا يكون بالفعل في الوجود مبهما ألبتة كما علمت ، بل يكون فيه محصلا ، و إنما يكون هذا الإبهام في الذهن، إذ يكون مشكلا عليه حقيقة النفس الدراكة حتى يفصل، فيقال دراكة بالحس والتخيل والنطق .

وإذا أخذ الحس فى حد الحيران فليس هو بالحقيقة الفصل ، بل هو دليل على الفصل.. فإن فصل الحيوان أنه ذو نفس دراكة متحركة بالإرادة وليس هوية نفس الحيوان أن يحس ، ولا هويته أن يتخيل ، ولا هويته أن يتحرك بالإرادة ، بل هو مبدأ لجميع ذلك، وهذه كلها قواه ، ليس أن ينسب إلى بمضها أولى من أن ينسب إلى الآخر، لكنه ليس له فى نفسه اسم ، وهذه توابعه ، فنضطر الى أن نخترع له اسما بالنسبة إليها . ولحهذا نجم الحس والتحرك مما فى حده ، ونجعه الحس الخاهر والباطن ، أو يقتصر على الحس فيكون دالا على جميع ذلك لا بالتضمن بل بالالترام .

وقد سلف لك بيان هذا وما أشبهه، فليس الحس بالحقيقة فصل الحيوان ، بل أحد شعب فصله وأحد لوازمه . و إنما فصله وجود النفس التي هي مبدأ هذا كله له ، وكذلك الناطق للإنسان . لكن عدم الأسماء وقلة شعورنا بالفصول فضطرنا الما هذا و إما ذاك الى الانحراف عن حقيقة العصل إلى لازمه . فرينا بالحساس الذي له المبدأ الذي ينبعث منه فريا اشتقفنا اسمه من لازمه ، فمنينا بالحساس الذي له المبدأ الذي ينبعث منه

 <sup>(</sup>٣) وإنما: فإنماط (٥) وإذا: إذا ط (٧) أن يخيل ولا هو ينه: ساقطة من م
 (٩) لكنه : + شي. ط (١١) يجع : لجميع ط || الظاهر : + والحس ط || والباطن : الباطن ط || أو يقتصر : أو يقتصر ص (١٤) أحد : واحد د واحد د واحد : واحد : واحد : واحد : واحد : د د (١٤) بالحساس : بالماس ب || وأحد : واحد من د (١٥) بالحساس : بالماس ب || مته : حنه ب ، د ، مس .

الحس وفيره ، ور بما كان الفصل نفسه بجهولا عندنا ، ولم تشعر إلا بلازمه .
وليس كلامناني هذه الأمور على حسب ما نعقل نحن ونصنع نحن وتصرف فيها
نحن، بل من جهة كيفية وجودها في أنفسها . ثم لو كان ليس للحيوان نفس إلا
الحساسة كان كونه جسها ذاحس ليس جنسا بمعنى بجرد الطبيعة الحسمية والحسية
بشرط أن يكون هو فقط، بل على النحو الذي قلنا. فاتحاد الفصل بالحنس ليس
الا على أنه شيء كان يتضمن الحنس بالقوة لا يلزم الحنس بالقوة ، واتحاد المادة
بالصورة أو الحزء بالحزم الآخر في المركب فإنما هو اتحاد شيء بشيء خارج عنه
لازم أو عارض .

فتكون الأشياء التي يكون فيها اتحاد على أصناف. أحدها ، أن يكون كاتحاد المادة والصورة فتكون المادة شبئا لا وجود له بانفراد ذاته بوجه ، وإنحا يصم الفعل بالصورة على أن يكون الصورة أصماً خارجاً عنه ، ليس أحدهما الآخر ، و يكون المجموع ليس ولا واحد منهما . والثانى ، اتحاد أشياء يكون كل واحد منها فى نفسه مستغنيا عن الآخر فى القوام ، إلا أنها تحد فيحصل منها شي، واحد إما بالتركيب وإما بالاستحالة والامتراج . ومنها ، اتحاد أشياء بعضها لا يقوم بالفعل إلا بما انضم إليه ، و بعضها يقوم بالفعل ، فيقوم الذي لا يقوم بالفعل بالذي يقوم بالفعل ويجتمع من ذلك جملة متحدة ، مثل اتحاد الجمم والبياض . وهذه الأقسام كلها لا تكون المتحدات منها بعضها

<sup>(</sup>۱) الفصل : + ف د ، ط ، م (۳) إلا: ما فطة من د (۱) المسامة : المامة د ، م ؛ الحساس ط || الجسمة والحسبة والحسبة ط ( ٥ ) فاتحاد : واتحاد ص ، ط ، م ( ٢ ) يتممن : يضمن ب ، م ، مضمن ص ، ط || لايلزم : لا ملتزم بد ، ص ، ط ، م (٧) أو الجرز ، الجلزء : والجزء بج ، والجزء د ي والجزء بالجزء م (١٩) يكون : ساقطة من ص ، ط ، م (١٠) لا وجود : لا يجود ط (١٣) أشياء : شهتام (١٣) متها : متها ب ، د ، ط ، م (١٤) واحد : آخرط .

بعضا ، ولا جملتها إجزاؤها ، ولا يحل ألبتة شيء منها على الآخر حمل النواطؤ. ومنها اتحاد شيء بشيء ، قوة هذا الشيء منهما أن يكون ذلك الشيء ، لا أن ينضم إليه . فإن الذهن قد يمقل معنى يجوز أن يكون ذلك المعنى نفسه أشياء كثيرة كل واحد منها ذلك المعنى في الوجود، فيضم إليه معنى آخر تمين وجوده بأن يكون ذلك المعنى متضمنا فيه ، و إنما يكون آخر من حيث التعيين والإبهام لا في الوجود. مثل المقدار فإنه معنى يجوز أن يكون هو الخط والسطح والعمق، لا على أن يقارنه شيء فيكون مجموعهما الخطوالسطح والعمق، بل على أن يكون نفس الحط ذلك أو نفس السطح ذلك . وذلك لأن معنى المقددار هو شيء يحتمل مثلا المساواة ، فير مشروط فيه أن يكون هذا المهنى فقط . فإن مثل هذا لا يكون جنساً كما علمت ، بل بلا شرط فير ذلك ، حتى يجوز أن يكون هذا الثيء القابل للساواة هو في نفسه أى شيء كان ، بعد أن يكون وجوده هذا الثيء القابل للساواة هو في نفسه أى شيء كان ، بعد أن يكون وجوده أو بُعدُن أو ثلاثة .

فهذا المعنى فى الوجود لا يكون إلا أحد هذه ، لكن الذهن يخلق له من حيث يعقل وجوداً مفرداً . ثم أن الذهن إذا أضاف إليه الزيادة لم يضف الزيادة على أنها معنى من خارج لاحق بالشىء القابل للساواة حتى يكون ذلك قابلًا للساواة فى حد نفسه وهذا شىء آخر مضاف إليه خارجا عن ذلك ، بل يكون ذلك تحصيلًا لقبوله للساواة أنه فى بعد واحد فقط أو فى أكثر منه .

 <sup>(</sup>٢) ومنها: ومنه ج، ط (٤) منها: منهاج، ط || فيضم: فينهم ص ، ط || تمين: وتمين ج (٥) المطا: تمين: وتمين ج (٥) المطا: والمطلح، ط (٨) هو: هي ط (٩) غير: أو غير ط || مشروط: مشروطة ج (١١) شيء: معني ط (١٨) هو: هذا ج، ص ، م (١٣) أو: + في ط (١٨) ذلك: صاقطة من م || للساواة: المساواة ط .

فيكون الذابل الساواة في بُعد واحد في هذا الذي هو نفس القابل الساواة ، حتى يجوز لك أن تفول : إن هذا القابل الساواة هو هذا الذي هو ذو بُعد واحد و بالمكس ، ولا يكون هذا في الإشياء التي مضت. وههنا و إن كانت كثرة ما لا شك فيها فهي كثرة ابست من الجهة التي تكون من الأجزاء بل كثرة تكون من جهة أمر فير عصل وأمر عصل . فإن الأمر المحصل في نفسه يجوز أن يعتبر من حيث هو غير عصل عند الذهن فتكون هناك فيرية ، لكن إذا صار عصل لم يكن ذلك شيئا آخر إلا بالاعتبار المذكور الذي ذلك للمقل وحده . فإن التحصيل ليس يغيره بل يحققه .

فهكذا يجب أن يعقل التوحيد الذى من الجنس والفصل . وإنه و إن كان عظا وكان بعض الأنواع فيها تركيب في طبائمها وتنبعت فصولها من صورها وإجناسها من المواد التي لعسورها ، وإن لم يكن لا أجنابها ولا فصولها موادها وصورها من حيث هي مواد وصور ، وبعضها ليس فيها تركيب في طبائمها بل إن كان فيها تركيب فهو على النحو الذي قلنا ، فإنما يكون أحد الشيئين منهما وكل نوع غيرالآخر، لأنه قداخذ مرة لا بحاله من التحصيل، بل على أنه بالقوة عصل، وإخذ مرة وهو عصل بالفعل . وهذه القوة له ليس بل على أنه بالقوة عصل، وإخذ مرة وهو عصل بالفعل . وهذه القوة له ليس بحسب الوجود، بل بحسب الذهن . فإنه ليس له في الوجود حصول طبيعة جنسية هي بعد بالقوة عصلة نوعاً ، وسواء كان النوع له تركيب في الطبائم أو لم يكن .

 <sup>(</sup>٧) ك : ذك ج ، د ، ط | اهذا : + الشيء ج ، ص (٤) تكون من : ومن ط (٥) وأمر محصل : + عند الذهن ط | إنى : ون د (٩) من : صاقطة من ج ، ص ؛ + بين ج ، ص ، ط | وإنه : فإنه ج ، د (١٠) طبائها : طباعها ص (١١) لا أجتامها : لا أجتامها : الإ أجتامها : طباعها ج | ن ٠٠٠٠ تركيب : صاقطة من د (١٣) طبائها : طباعها ج | ن ٠٠٠٠ تركيب : صاقطة من د (١٥) أنه : + هوص | له : صاقطة من د (١٦) الوجود : الموجود لم (١٧) هي : صائطة من م | تركيب : التبلغ من ، ويكب ج ، ط (١٧) الطباع ب ، هم .

والجنس والفصل في الحد أيضاً من حيث كل واحد منهما هو جرء للحسد من حيث هو حد، فإنه لا يحمل على الحد ولا الحد يحمل عليه. فإنه لا يقال للحد إنه جنس ولا فصل ولا بالعكس،فلا يقال لحد الحيوان إنه جسم ولا أنه ذو حس ولابالعكس. وأمامن حيث الأجناس والفصول طبائع تبعت طبيعة على ماعلمت فإنها تحمل على المحدود، بل نقول: إن الحديفيد بالحقيقة معنى طبيعة واحدة . مثلا إنك إذاقلت: الحيوان الناطق، يحصل من ذلك معنى شيء واحد هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحيوان هو بعينه الناطق. فإذا نظرت إلى ذلك الشيء الواحد لم يكن كثرة في الذهن ، لكنك إذا نظرت إلى الحد فوجدته مؤلفاً مر. ﴿ عدة هذه المعانى واعتبرتها من جهة ما كل واحد منها على الاعتبار المذكور معنى في نفسه غير الآخر، وجدت هـاككثرة في الذهن. فإن عنيت بالحد الممني القائم فيالنفس بالاعتبار الأول ، وهو الشيء الواحد الذي هو الحيوان الذي ذلك الحيوان هو الناطق ، كان الحد بعينه هو المحدود المعقول . و إن عنيت بالحد المعني القــاثم في النفس بالاعتبار الناني المفصل ، لم يكن الحد يعينه معناه معني المحدود ، بل كان شيئًا مؤدياً إليه كاسبا له . ثم الاعتبار الذي يوجب كون الحد بعينه هو المحدود لا يجعل الناطق والحيوان جزئين مر. ﴿ الحدُّ ﴿ بِلَ مُحْوَلِينَ عَلِيهُ بَأَنَّهُ هُو ﴿ لا أنهما شيئان من حقيقة متغايران ومغايران للجتمع . لكن نعني به في مثالنا الشيء الذي هو بعينه الحيوان الذي ذلك الحبوان حيوانيته مستكملة متحصلة بالنطق . والاعتبار الذي يوجب كون الحد غير المحدود يمنع أن يكون الجنس

یکون ۱ کون م ۰

<sup>(</sup>۱) والجنس: فالجنس د (۳) جنس: + فقط ج، ص | لحد: في حد ط (٤) تبعث: تنبعث د، ص، م؛ لبعث ط | طبيعة : طبيعته ج، د (٥) عنلا: مثل ط (٨) فوجدته: ووجدته ج (١٢) المحدود: المعدود ط (١٤) كان: + الثاني ط || الاعتبار: + الثاني ط (١٦) ومفايران: أيمفايران ص، ط | المجتمع ص، ط (١٢) حيوانيته: حيوانية ط؛ ساقطة من د (١٨) يمنم: + من ج، ط || أن

والفصل محولين على الحد، بل جرئين منه. فلذلك ليس الحد بجنس ولا الجنس بحد ولا الفصل واحدا منهما ولا جملة معنى الحيوان مؤلفا مع الناطق هو معنى الحيوان غير مؤلف ولا معنى الناطق غير مؤلف. ولا يغهم من معنى مجوع حيوان وناطق ما يفهم من أحدهما ، ولا يحل أحدهما عليه ، فليس مجوع حيوان وناطق هو حيوان وناطق لأن الحجوع من شيئين غيرهما ، بل ثالث . لأن كل واحد منهما جزء منه ، والجذء لا يكون هو الكل ، ولا الكل يكون هو الجزء .

 <sup>(</sup>۱) لبس: ظیس ص (۳) الحیوان: حیوانات ، حیوان م || مع اماهت: مع النطق د
 (۳) الحیوان غیر مؤلف: الحیوان غیر المؤلف به ، ط || مؤلف ۱۰۰۰ غیر: ساخطة من ب

<sup>(</sup>٣) الحبوان غبر تؤلف : الحبوان غبر المؤلف جـ ٤ طـ || مؤلف ٥٠٠ غير : ساقطة من ب || الناطق غبر مؤلف : الناطق غبر المؤلف جـ ﴿ ﴿ عُمَا يَفْهِمُ : مَا يَفْهِمُهُ جَـ ﴿ ﴿ ﴾) شَيْمِنَ : أَمْرِينَ

ص ، ط ؛ + هويه ، ص ، ط | غيرها ؛ غيرها ب ، د ٠

### [الفصل الشامن] (ح) نصل فالحسد

والذى ينبغى لنا أن نعرفه الآن أن الأشياء كيف تتحدد ، وكيف نسبة الحد اليها ، وما الفرق بين الماهية للشيء و بين الصورة . فنقول : كما أن الموجود والواحد من الأشياء العامة للقولات ولكن على سبيل تقديم وتأخير ، فكذلك أيضاكون الأشياء كلهاها مرشة واحدة.

فأما الجوهر فإنه مما يتناوله حده تناولا أولياً و بالحقيقة ، وأما الأشياء الأخرى فلما كانت ماهيتها متعلقة بالجوهر أو بالصورة الجوهرية على نحو ما حددناه ، أما الصورة الطبيعية فقد عرفت حالها ، والمقادير والأشكال قد عرفتها أيضا ، فيكون تلك الأشياء الأخرى أيضا من وجه لا تتحدد إلا بالجوهر فيعرض من ذلك أن تكون . أما الأعراض فإن في حدودها زيادة على ذواتها ، لأن ذواتها و إن كانت أشياء لا يدخل الجوهر فيها على أنه جزء لها بوجه من الوجوه ، وذلك لأن ما جزؤه جوهر فهو جوهر ، فإن حدودها يدخل الجوهر فيها على أنه جزء إذ كانت تتحدد بالجوهر لا عالة . وأما المركبات فإنها بعرض فيها تكار شيء واحد بعينه صرتين ، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله يعرض فيها تكار شيء واحد بعينه صرتين ، فإنه إذ فيها جوهر فلا بد من إدخاله

 <sup>(</sup>٣) الحد: + وأبرائه جه م (٤) لا: ماقعلة من د | أسبة: بنسبد (٢) فكذك: وكتلك به (٨) فأما: فإن م (٩) نحو: ساقعلة من ط (١٠) ما حددناه : ما حددنام (١١) قد: فقد جه ص ، ط ، م (١٢) بالجوهر: بالجواهر ط | أن تكون: ساقعلة من ب (١٣) لأن: ساقعلة من ب (١٤) فإن : بأن ط من ب (١٣) أنه: إنهاب | وأما: فأماد (١٦) يعرض فيها: ساقعلة من ط .

في الحد ، وإذ نها عرض يتحدد بالجوهر فلا بد من دخوله في حد العرض مرة أخرى لنكون جملة الحسد مؤلفة من حد الجوهر وحد العرض لا محالة وعائد إلى اثنينية وكثرة . ويتبين إذا حلل حد ذلك العرض ورد إلى مضمناته ، فبكون حد هذا المركب قد وجد فيه الجرهرم تين، وهو فيذات المركب مرة واحدة، فيكون في هــذا الحد زيادة على معنى المحدود في نفسه . والحدود والحقيقية لا يجب إن تكون فها زيادات. ومثال هذا إنك إذا حددت الأنف الأفطس فيجب إن تأخذ فيه الأنف لا عالة ، وتأخذ فيه الأفطس فتكون أخذت فيه حد الأنطس ، لكن الأنطس هو أنف عميق ، ولا يجوز أن تأخذ عميقا وحده ، فإنه لو كرس الممق وحده هو الأفطس لكانت الساق الممقة إيضا فطساء ، بل يجب لا محالة أن تأخذ الأنف في حد الأفطس . فإذا حددت الأنف الأفطس تكون قد أخذت فيه الأنف مرتن، فلا يخلو إما أن لا تكون أمثال هذه حدودا و إنما تكون الحدود للبسائط نقط ، أو تكون هذه حدودا على جهة أخرى . وليس ينبغي أن نقتصر من الحد على أن يكون شرح الاسم، فنجمل أمال هذه لذاك حدودا حقيقية ، لأن الحد هو ما ملل على الماهية ، وقد عرف . ولو كان كل قول يمكن أن يفرض بإزائه اسمُّ حدا لكان جميع كتب الجاحظ حدودا .

فإذا كان الأمر على هذا ، فبيّن أن هـذه المركبات حدودها حدود على جهة أخرى . وكل بسيط فإن ماهيته ذاته لأنه ليس هناك شيء قابل لمـاهيته ،

 <sup>(</sup>١) الحد : الحدرد م (٦) لنكون : فتكون ج ، د | مؤلفة : مؤلفا ب (٣) و يتبين : يتبين د

 <sup>(</sup>٧) فتكون : رتكون ب ، د ؛ فتكون قد ص ، ط ( ٨) لكن الأفطس : ساقطة من د

 <sup>(</sup>٩) المسفة: المقمة م (١٠) فطله: طله ط (١١) إما : ما قطة من ص ، ط | | لا تكون:
 تكون ط (١٣) البسائط: البسائط ط (١٤) لذلك: لذلك به ، ۵ ، ۵ مس ، ط

<sup>//</sup> حَلَيْهُ : حَلَيْنَةً طَ (١٧) هذه : هذا د ؛ سافطة من ج (١٨) شيء : + هو ج ·

ولوكان هناك شيء قابلا لماهيته، لم يكن ذلك الذيء ماهيته ماهية المقبول الذي حصل له، لأن ذلك المقبول كان يكون صورته، وصورته ليس هو الذي يقابله حده، ولا المركبات بالصورة وحدها هي ما هي ، فإن الحد للركبات ليس هو من الصورة وحدها ، بل حد الذيء يدل على جميع ما يتقوم به ذاته ، فيكون هو أيضا يتضمن المادة بوجه . وبهدا يعرف الفرق بين الماهية في المركبات والصورة والصورة دائما جزء من الماهية في المركبات ، وكل بسيط فإن صورته أيضا ذاته لأنه لاتركيب فيه ، وأما المركبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهيتها ذاتها ، أما الصورة فظاهر أنها جزء منها ، وأما الماهية فهي ما بها الصورة . والمركب ليس هذا المهني أيضا ، بل هو بجوع الصورة والمادة ، الصورة والمادة ، فإن هذا هو ماهو المركب ، والماهيه هذا التركيب . فالصورة أحد ما يضاف فإن هذا هو ماهو المركب ، والماهيه هي نفس هدذا التركيب . فالصورة أحد ما يضاف اليه التركيب ، والماهيه هي نفس هدذا التركيب الجمامع للصورة والمادة ،

فالجنس بما هو جنس ماهية . وللنوع بما هو نوع ماهية ، وللفرد الجزئى أيضا بما هو مفرد جزئى ماهية مما يتقوم به من الأعراض اللازمة . فكأن الماهية إذا قيلت على التي في الجنس والنوع وعلى التي للفرد الشخصي كان باشتراك الاسم . وليست هذه الماهية مفارقة لما هو بها ماهو، و إلا لم تكن ماهية . لكنه لا حد للفرد بوجه من الوجوه ، وإن كان للركب حد ما . وذلك

<sup>(</sup>۱) المقبول: ساقطة من م (۲) له: + أيضاد، ص، ط، م (۵) أيضا: + قد جه ده ص، ط، م | وبهذا: وهذا ط (۷) لأنه: لأن جه ع ط (۸) آنها: أنه د || ما بها: ما به جه ، د، ص ، ط، م (۱۱) ما يضاف: ما يضاف د (۱۲) إليه: + هذا جه ، د، ص ، ط، م (۱۵) فكان: فكات جه وكان ط (۱۲) قبلت عل ؛ + نحوجه با النفس د || الشخصى : الشخص ج (۱۷) وليست: ليس ط || كما : بما د || بها: به ج (۱۸) بوجه: إلى توجه د (۱۷) ولاست . ما : ساقطة من م ،

لأن الحد مؤلف من أسماء ناعنة لا محالة لبس فيها إشارة إلى شيءممين ، ولوكات إشارة لكانت تسمية فقط، أو دلالة أخرى بحركة و إشارة وما أشبه ذلك، وليس فيها تعريف المجهول بالنعت

وإذ كان كل اسم يحصر في حد المفرد يدل على نعت ، والنعت يحتمل الوقوع على والنافي المنافية المنافية الإغرجها من هذا الاحتال ، فإنه إذا كان آمني كليا واضيف الله ب و وهر مدني كلى ب جاز أن يكون فيه تخصيص ما . ولكن إذا كان تخصيص كلى بكلى يبق بعده الذي هو آوب كليا يجوز أن يقع فيه شركة . تخصيص كلى بكلى يبق بعده الذي الذي هو آوب كليا يجوز أن يقع فيه شركة ، ومثال ذلك : "هذا مقراط" ، إن حددته فقلت : إنه الفيلسوف ، ففيه شركة ، وإن قلت : الفيلسوف الدين ، ففيه أيضا شركة ، فإن قلت : الفيلسوف الدين أن فقيه أيضا شركة ، فإن قلت : ابن فلان ، كان فيه احتال شركة أيضا ، وكان فلان شخصا لمربغه كتمريفه ، فإن عرف ذلك الشخص بالإشارة أو باللقب عاد الأمر إلى الإشارة واللقب، و بطل أن يكون بالتحديد. وإن زيد فقيل : هو الذي قتل في مدينة كذا يوم كذا ، فهذا الوصف أيضا مع تشخصه بالحيلة كلى يجوز أن يقال على كثيرين إلا أن يسند إلى شخص . فإن كان المسند اليه شخصا من جملة أشخاص نوع من الأنواع لم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة ولم يجد المقل عليه وقوفا إلا بالحس ، فإن كان المسند إليه من الأنها عن من الأنها عن الأنها عن الأنها عن الأنها عن الأنها عن المنافية ولم يكن السبيل إليه إلا بالمشاهدة ولم يجد المقل عليه وقوفا إلا بالحس ، فإن كان المسند إليه من الأنها عن المنافع المنافعة عن الأنها كان المسند اليه من الأنها عن من الأنها عن كان المسند إليه الإلى المنافية عن المنافعة عن الأنها كان المسند اليه الإلى المنافعة عن الأنها كان المسند اليه الإلها الحس ، فإن كان المسند اليه من الأنها عن الأنها

<sup>(</sup>۱) ناعة : نائيه ص ، ط (۲) نسية : نسيه به ، ط | | وإشارة : او المارة به | وليس : فليس ده ص ، ط (۳) بالنت : ساقط من د (۲) باذا : ساقطة من به المنافقة من به (۹) الدين ، نفيه أيضا شركة ؛ فإن قلت : الفيلسوف : ما قطة من به | فإن قلت : الفيلسوف : وإن قلت : الفيلسوف : به به به به به به به الفيلسوف : وإن عرف : وإن عرفت د و وإن عرفت م به المنافقة من به المنافقة منافقة منافقة من به المنافقة من به المنافقة منافقة مناف

كل شخص منها مستوف لحقيقة النوع - فلا شخص نظيرا له ، وكان قد عقل العقل ذلك النوع بشخصه . فإذا جعل الرسم مسندا إليه كان العقل وقوف عليه ولم يخف العقل تغير الحال لحواز فساد ذلك الشيء ، إذ مثل هذا الشيء الايفسد . ولكن المرسوم الايوثق بوجوده ودوام قول الرسم عليه ، ور بما عرف العقل مدة بقائه ، فلم يكن هذا أيضا حداً حقيقيا . فبين أنه الاحد حقيق المفرد ، إنما يعرف بلقب أو إشارة أو نسبة إلى معروف بلقب أو إشارة .

وكل حد فإنه تصور عقل صادق أن يحمل على المحدود، والجزئ فاسد إذا فسد لم يكن محدودا بحده. فيكون حمل الحد عليه مدة ماصادة آوفى غيرها كاذبا، فيكون حمل الحد عليه بالظن داء ما ، أو يكون هناك غير التحديد بالمقل زيادة إشارة ومشاهدة، فيصير بتلك الإشارة محدوداً بحده ، وإذا لم يكن ذلك يكون مظنونا به أن له حده . وأما المحدود بالحقيقة فيكون حدّه له يقينا . فمن شاء أن يحد الفاسدات فقد تعرض الإبقائها ، و يركب شططا .

 <sup>(</sup>٦) وقوف: ساتطة من د (٣) يخف: يشكل طا ؟ + على د | إ الحال: + ظ يكن هذا أيضا حد لحقيقة لاد || بلواز: بجواز ط ، م || هذا الشيء : ذلك الشيء ط (٤) ولكن :
 لكن ط (٥) حقيق : حقيقيا ج ، ص ، م (٦) أو نسبة : أو نسبته ص ؛ ونسبة م || معروف : معروف : معروف : بالقب أو إشارة : بلقب و مشارة د (٧) حد : نسبة طا || فاصد : + لها م (٨) وفي غيرها : وغيرها ط (١٠) فيصير : ليصير م || بحد ج || بكون :
 ماتطة من ج ؛ فيكون د (١٢) و يركب شططا: ساتطة من د ، ط .

## [الفصل التاسع] (ط) فصل ف مناسبة الحد وأجزائه

وقول: إنه كثرا مايكون في الحدود أجزاء هي أجزاء المحدود. وليس إذا قلتاً : إن الجنس والفصل لا يتقومان جزئين للنوع في الوجود ، نكون كأنا قلنا : إنه لا يكون للنوع أجزاء . فإن النوع قد يكون له أجزاء ، وذلك إذا كان من إحد صنفي الأشياء ، إما في الأعراض فمن الكيات ، وإما في الجواهر فمن المركبات . وظاهر الحال يومي، إلى أن أجزاء الحد أقدم من المحدود، لكنه قد يتفق أن يكون في بعض المواضم بالخلاف. فإنا إذا أردنا أن تحد قطعة الدائرة حددناها بالدائرة ، وإذا أردنا أن نحد أصبع الإنسان حددناها بالإنسان، وإذا إردنا أن تحد الحادة وهي جرِّه من القائمة حددناها بالقائمة ، ولا تحد إليتة الفائمة بالحادة ولا الدائرة يفطمتها ولا الإنسان بالأصبع .

فيجب أن نعرف العلة في هذا . فتقول : إن هذه ليس شيء منها إجزاء النوع من جهة ماهيته وصورته ؛ ثم إنه ليس من شرط الدائرة أن تكون فها قطعة بالفعل تتألف عنها صورة الدائرة ، كما من شرطها أن يكون لها عط ، ولا من شرط الإنسان – من حيث هو إنسان – أن يكون له أصبع بالفعل ، ولا من شرط القائمة إن تكون هناك حادة هي جزء منها . فهذه كلها ليست إجزاء للشيء من حيث ماهيته بل من حيث مادته وموضوعه . فإنما يعرض

ولا عمط ط (١٨) فإنما: وإنماد، ص .

 <sup>(</sup>٤) رفقول : فقول ج ، د | هي أجزاه : ساقطة من ص ، ط (٦) وذلك : ساقطة من م (A) الحد : الحدود م (٩) قطعة : + من ج (١١) أن نحد : + زارية ج

<sup>(</sup>١٤) النوع: الموضوع د ، ط (١٥) بافعل: + حتى م (١٦) ولا من شرط:

القائمة أن تكون فيها حادة ، وللدائرة أن تكرن فيما قطعة لانفعال يعرض لمادتها ، ليس ذلك مما يتعلق به استكمال مادتها بصورتها ولا استكمال صورتها في نفسها. واعلم أن السطح مادة عقلية لصورة الدائرة و بسببه يقع لها الانقسام ، ولو كان يتعلق بها استكمال مادتها اكمان من اللازمات التي لا يحلو الشيء عنها ، لامر. المقومات كما مضى لك شرحه . وليس ما نحن فيه كذلك ، بل يخلو الشيء منها .

وما يجرى مجرى الأصبع أيضاً فإنه ليس يحتاج الإنسان في أن يكون حيوانا ناطقا إلى أصبع ، بل هذا من الأجزاء التي لمادته ليحسن بها حال مادته فا كان من الأجزاء إنما هو بسبب المادة ، وليس تحتاج إليه الصورة ، فليست هي من أجزاء الحد ألبتة . لكنها إذا كانت أجزاء المادة ولم تكن أجزاء للادة مطلقا ، بل إنما تكون أجزاء لتلك المادة لأجل تلك الصورة ، وجب أن تؤخذ في حدها تلك الصورة . وذلك النوع فيكون أيضا مع المادة مثلما أن الأصبح ليس جزءا مناسبا للجسم مطلقا ، بل للجسم الذي صار حيوانا أو إنسانا . وكذلك الحادة والقطمة ليس جزءا للسطح مطلقا، بل للسطح الذي صار قائمة أو دائرة . الحادة والقطمة ليس جزءا للسطح مطلقا، بل للسطح الذي صار قائمة أو دائرة . الخادة والقطمة ليس جزءا الكلات في حدود هذه الأجزاء . ثم تفترق هذه الأمثلة فلذلك تؤخذصورة هذه الكلات في حدود هذه الأجزاء . ثم تفترق هذه الأمثلة التلاثة . فإذا الإصبع في الإنسان جزء بالفعل ، فإذا حد أو رسم الإنسان

 <sup>(</sup>٧) بصورتها ، لصورتها م || رالا استكال صورتها : ساقطة من د (٥) الا من : فضلا عن ط المقومات : المقولات د (٨) لمادته : لمادتها د (٩) المه : اليها ب ، د ، ط || طلبت هي : فليس هو ب ، ج ، د ، م ، فليس ص ، ط (١٠) المادة : ساقطة : والقطع د || بل المسطح : ساقطة من ب || المسطح : المعلم ص ، ط ، م || ماد : ساقطة من ب ، ص ، ط ، م || ماد : ساقطة من م || المكلات : المكلمات ص ، ط ، المكلمات م || تفترق : تفرق د ؛ تفرق م || الأطفة من ص .

من حيث هو شخص كامل إنسانى وجب إن يوجد الأصبع حينئذ فى رسمه لأنه يكون له ذلك جزءا ذاتيا فى أن يكون شخصا كامل الأعراض ولا يكون منزماً لطبيعة نوعه . إذ قلنا مرارا .: إن ما يتفوم و يتم به الشخص فى شخصه هو غير ما تنقوم به طبيعة النوع . فهذا القسم من الجملة التى الجزء فيها جزء بالفعل . وأما ذاك الآخران فليس الجزء فيهما جزءا بالفعل .

ويشبه أس تكون الدائرة إذا قسمت بالفعل إلى قطع بطلت الوحدة لسطحها وبطل عنها أنها دائرة ، إذ لا يكون المحيط خطا واحدا بالفعل بل كثيرا ، اللهم إلا أن تكون الأقسام بالوهم و بالفرض لا بالفعل و بالقطع . وكذلك حكم القاعة . ثم الدائرة والقائمة يختلفان في شيء وهو أن قطعة المدائرة لا تكون إلا من دائرة بالفعل . والحادة ليس من شرطها في الوجود أن تكون جزء زاوية أخرى ، ولا أنها هي حادة بالفياس إلى المنفرجة والقائمة ، بل هي في نفسها حادة بسبب وضع أحد ضلعها عند الآخر . لكنها من جهة أن ذلك الوضع من حيث هو وضع وقعت فيه إلاضافة ، لأن الميل والقرب بين المحلوط بعضها إلى بعض أو البعد فيا بينها مما تتدلق به إضافة ما عرض أن يتملق الريان المادة بالإضافة ، و إن لم يدل على هذه الإضافة بالفعل لصعو بتها فقد دل طبها بالقوة في إدخال إضافة بالفعل . ثم لما كانت الزاوية السطحية فقد دل طبها بالقوة في إدخال إضافة بالفعل . ثم لما كانت الزاوية السطحية الما تحدث عن قبام خط على خط ، وكان الميل الذي يحسدث هو ميل عن

 <sup>(</sup>٧) له : مانطة من د (٣) ما يتقوم : ما يتوم ط | شخصه : شخصيته ب ، به (٧) وبطل : أو بطل د | غنها : سانطة من ط (٨) اللهم : سانطة من م | إالأنسام : الله من م | إو بالفرض : بالفرض د | إو بالنطع : بالقطع ب ، ج ، ط ، م ؟ كالفطع من (٩) بختلفان : مختلفان : ختلفان به | وهو : دوط (١٠) ليس : دوليس م (١١) زادية : زارينه د ، ط (١٢) أحد : سانطة من م (٤) بنها : بنها م (١٥) أن يتملق : أى تملق م | أن + يمن به (١٧) كان : فكان به .

اعتدال ما وعن جهة ما ، لأنا لو أخذنا قرب أحد الخطن من الآخر مطلقًا وأخذنا ميله إليه مطلقا من غير تعيين الميال عنه لم يكن إلا ميل مطلق يوجد ذلك للحادة وللقائمة ولانفرجة . فإن خطوطها أيضا فها ميل لبعضها إلى بعض، فإنك إذا اعترت اتصال خطن على الاستقامة لوجدت المنفرجة وفهها ميل لأحد خطمها إلى الآخر . لكن هذا الميل هو ميل مطلق يقتضيه انفراجخطي \_ كل زاوية ، فيجب ضرورة أن يكون هذا الميل محدوداً عن شئ . ولما كان ذلك الذي يجب أن يكون بُنْدا خطيا ، ولم يمكن أن تتوهم خطوط يميل عنها هـــذا إلا الخط المتصل على الاستقامة بالخط الناني ، والذي يفعل زاوية الغير المتصل مهذا الخط فإنه لا يحدد به شئ ، وكان اعتبار المبل مر. الخط المستقيم مطلقاً غير صحيح في هذا الباب ، و إلا فالمنفرجة والقائمة أيضا حادة · وكذلك اعتبار الميــل عن الخط الفاعل للمنفرجة ، لأن الميــل عن الانفراج قد يحفظ الانفراج ، إذ تكون منفرجة أصغر من منفرجة. وكذلك حكم الحادة هذه مع أن الحادة لا يمكن أن تعرف بالحادة فيكون تعريف مجهول مجهول. فبق ضرورةً أن يكون تعريفها بالقائمة، التيايس يبق قوامها مع الميل عنها محفوظاً . فكأنه يقول : إن الحادة هي التي عن خطين قام أحدهما علىالآخر، ومال|قرب من خط قائمة لو قامت حتى هي أصغر من القائمة لو كانت . وليس نعني بهاأنها الفعل موجودة مقسة بقائمة تزيد علمها فحينئذ بكون الحد كاذبا ، ولكن بقائمة

<sup>(</sup>٢) الميل: لميل ط | يكن: ساقطة من م (٣) خطوطها: خطوطهما ط (٤) لوجدت: وجدت د ، ص ، ط ، م (٧) ولم : فلم ط | خطوط : خطوطه ج (٨) والذي : أو الذي يفعل زاوية حادة : والذي يفعل زاوية حادة ط | | فأما : وأما ج ، ص (١٠) وكان: فكان م (١٢) وكذلك : ولذلك م (١٣) تد يحفظ الانفراج : ساقطة من د (١٦) التي : + هي م | ومال : وصاد د ، ص ، ط (١٧) يها : ساقطة من م (١٨) بقائمة : لقائمة ج ؛ بقائمة ط .

بهذه الصفة. والقائمة بهذه الصفة من حيث هى بالقوة الموجودة بالفعل قوة هى قامة بالقوة ، فإن القوة من حيث هى قوة وجودً بالفعل . ور بحما كانت القوة أيضا موجودة بالقوة وهى القوة البعيدة من الفعل ، ثم تصير بالفعل قوة قريبة . فإن القوة القريبة على تكون الإنسان في الغذاء تكون بالقوة ، ثم إذا صار ميتًا صارت تلك القوة القريبة موجودة بالفعل ، و إنحا كون فعلها غير موجود .

وإذن الحادة تحد بقائمة لا بالفعل مطلقا، بل بالقوة . فلا تحد بنظير لها ولا إيضا بما ليس له حصول . فإن المحدود به قائم بالقوة ، وذلك له من حيث هو كذلك حصول بالفعل، و بالحرى إن عزفت الحادة والمنخرجة بالقائمة فإن القائمة تحتفق من المساواة والجمائلة والوحدائية ، و نانك تحققان من الحروج عن المساواة . وأما القائمة فتتحقق بذاتها . ولقد كان يمكن أن بقال : إن الحادة أصغر زاوستين مختفتين تحدثان من قيام خط عل خط ، والمنفرجة أعظمهما ، وكان حينئذ إذا حقق فقد أشير إلى القائمة ، لأن الأكبر هو الذي يكون منظ وزيادة ، والأصغر هو الذي ينقص عن المنال . فبالمثل تحقق معرفة الصغر والكبر ، و بالواحد المتشابه المختلف .

و الله فيكذا يجب أن يتصور الحال في أجزاء المحدودات ، ثم يجب أن يتذكر ما قاذاه قبل إيضا في حال إجزاء المادة وعلاقها .

<sup>(</sup>۱) والغائمة بهذه الصفة: سافطة من جه ، ص ، ط (۳) البيدة : القريبة م (۵) مادت: مارط | مرجود : موجود : موجود : (٦) تحد : لا تحد ط | لا باقتمل : باقتمل ط | ظلا تحد : ولا تحد ص | بتظیر نها : بنظیر نها : منظر نها : + بالقوة جه ، هامش ص (۸) حصول : العصول ص ، ط ( ۱۱) أعظمها : أعظمها جه ، د ، ص ، ط | وكان : فكان جه ، ص (۳) فالمثل: وبالمثل ط | الصغر : الصغیر ط | والكبر وبالواحد : والكیز بالواحد ط المثابه : الغیز المتكثر نج (۱۵) أن ینذ كر : أن تكون تذكر ال ما ظاه : ما ظاه د ،

تم طبع هذا الكتاب فى يوم الاننين ٢٦ ذى الحجة سنة ١٣٧٩ هـ (الموافق ٢٠ يونيه سنة ١٩٦٠م)

مجد الفاتح عمر عضو مجلس الإدارة المنتدب

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية



## AL-SHIFĀ'

## Al-Ilāhiyyāt (1) (LA MÉTAPHYSIQUE)

TEXTE ÉTABLI ET ÉDITÉ

PAR

G. C. ANAWATI et SA'ID ZAYED

REVU ET PRÉCÉDÉ D'UNE INTRODUCTION

PAB

Le Dr. IBRAHIM MADKOUR

RÉPUBLIQUE ARABE UNIE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE L'ORIENTATION
RÉGION DU SUD
DÉPARTEMENT CULTUREL

A l'occasion du Millénaire d'Avicenne

LE CAIRE

Organisat on Générale des Imprimerles Gouvernementales 1960

الين سينا

# الشفاء

## الإنهيات (٢)

راجعه وقدّم له الدّڪ تور ابراهي مُرمدکور

تحقيق الأساتذة

سلمان دنيا

ســعيد زايد

محمد يوسف موسى

الجمهورية العربية المنحدة وزارة النماقة والإرشاد القومى الإقليم الجنوبي الإدارة العامة للتمافة

بمناسبة الذكري لألغية لليشيخ الرئيس

المتساحة الهيئة العامة لشنون المطابع الأميرية ١٣٨٠ - ١٩٦٠ ع

مَننُولِ تَمكتبَة آلة اللهِ العُظمَول لَمُ عَبِّى لَيْحَ فِي مَم المَعَرَّمة ـ ايران ١٤٠٤ق

## المقالة السارسة وفيها خمسة فصول



## [ الفصل الأول ] ( ۱ ) فصل ف انسام العلل وأحوالها

قد تكلمنا فى أمر الجواهر والأعراض ، وفى اعتبار التقدم والتأخر فيها ، وفى معرفة مطابقة الحدود للعدودات الكلية والجزئية . فبالحرى أن نتكام الآن فى العلة والمعلول ، فإنهما أيضا من اللواحق التى تلحق الموجود بما هو موجود .

والعلل كما صممت، صورة وعنصر وفاعل وغاية. فنقول: إنا نهى بالعلة الصورية ، العلة التى هى جزء من قوام الشىء ، يكون الشىء بها هو ما هو بالفعل ؛ و بالمنصرية العلة التى هى جزء من قوام الشىء ، يكون بها الشىء هو ما هو بالقوة ، وتستقر فيها قوة وجوده ؛ و بالفاعل ، العلة التى تفيد وجودا مباينا لذاتها ، أى لا تكون ذاتها بالقصد الأول علا للم يستفيد منها وجود شىء يتصور بها ، حتى يكون فى ذاتها قوة وجوده إلا بالمرض ، ومع ذلك فيجب ألا يكون ذلك الوجود من أجله من جهة ما هو فاعل ، بل إن كان ولا بد فباعتبار آخر ، وذلك لأن الفلاسفة الإلميين لبسوا يمنون بالفاعل مبدأ التحريك فقط ، كما يعنية الطبيعيون، بل مبدأ الوجود ومفيده، مثل البارى للعالم ؛ وأما العلة الفاعلة الطبيعية فلا تفيد وجودا غير التحريك بأحد أنحاء التحريكات ؛ فيكون مفيد الوجود في الطبيعيات مبدأ حركة ؛ ونعني بالغاية ، العلة التي لأجلها يحصل وجود شىء الوجود في الطبيعيات مبدأ حركة ؛ ونعني بالغاية ، العلة التي لأجلها يحصل وجود شىء

<sup>(</sup>١) فصل: الفصل الأول ط؛ ساقطة من د (٤) ابلواهر: ابلوهر ب | اعتباد: ساقطة من د (٥) في العلة: في العلية ح، ص، ط (٧) سمت: سمعته ب، ص، ط م | إفيا: ساقطة من د (٥) في العلة: في العلية ح، ص، ط (٧) يكون النهي. بها: يكون به النهي. د ، م : يكون بها الشيي. د ، م : م : يكون بها الشيي. د ، م : يكون بها الشيي. د ، م : م ص ، ط | و بالعنمرية : و بالعنمر ب ، د ، ص ، ط ، م (٩) هي جزء من قوام الشيي. اساقطة م | بها: به د (١٠) الفاتها: الفاته ح | أي لا تكون ذاتها: ليس يكون ذاته ح (١١) بها: به ب ، ج | حتى: وحتى ب ، د ، م | ذاتها: فاته من ح، د ، ط (١١) العابة: ساقطة من د ،

وقد يظهر أنه لا علة خارجة عن هذه ، فنقول . إن السبب للشيء لا يخلو إما أن يكون داخلا في قوامه وجزءا من وجوده، أو لا يكون . فإن كان داخلا في قوامه وجزءا من وجوده فإما أن يكون الجزء الذي ليس يجب من وجوده وحده له أن يكون بالفعل ، بل أن يكون بالقوة فقط ، ويسمى هيولى ؛ أو يكون الجزء الذي وجوده هو صيرورته بالفمل ، وهو الصورة . وأما إن لم يكن جزءا من وجوده فإما أن يكون ما هو لأجله ، فلا يخلو أو لا يكون . فإن كان ما هو لأجله ، فنهو الناية ؛ و إن لم يكن ما هو لأجله ، فلا يخلو أما أن يكون وجوده منه بألا يكون هو فيه إلا بالمرض ، وهو فاعله ، أو يكون وجوده منه بأن يكون هو فيه ، وهو أيضا عنصره أو موضوعه .

فتكون المبادئ إذن كلها من جهة خمسة ، ومن جهة أربعة . لأنك إن أخذت السنصر الذي هو قابل ، وليس جزءا من الثيء ، غير المنصر الذي هو جزء ، كانت خمسة . و إن أخذت كابهما شبئ واحدا ، لاشتراكهما في معنى القوة والاستعداد ، كانت أربعة . و يجب ألا تأخذ المنصر بمعنى القابل الذي هو جزء ، مبدأ للصورة بل للركب . إنما القابل بكون مبدأ بالعرض ، لأنه إنما يتقوم أولا بالصورة بالفعل ، وذاته باعتبار ذاته فقط تكون بالقوة ، والثيء الذي هو بالقوة من جهة ما هو بالقوة ، لا يكون مبدأ ألبتة . ولكنه إنما يكون مبدأ بالمرض ، فإن المرض يحتاج إلى أن يكون قد حصل الموضوع له بالفعل، ثم صار سببا لقوامه ، سواء كان المرض لازما فتكون الأولية بالذات ، أو زائلا فتكون الأولية بالذات و بالزمان . فهذه هي أنواع العلل . و إذا كان الموضوع طة لمرض يقيمه ، فايس ذلك على النوع الذي يكون فيه الموضوع طة المرض يقيمه ، فايس ذلك على النوع الذي يكون فيه الموضوع طة المرض يقيمه ، فايس ذلك على النوع الذي يكون فيه الموضوع طة المرض يقيمه ، فايس ذلك على النوع الذي يكون فيه الموضوع طة المركب ، بل هو نوع آخر .

<sup>(</sup>۱) هـذه: هذا ح، د || السبب : + المطان د (۲-۳) أولا يكون ... فلا يخلو: فإما أن يكون ... فلا يخلو: فإما أن يكون ... وجوده: سافطة من د (٥- ٦) فإما أن يكون ... وهو أيضا : ما لأجلد وهو الماية، أو لا يكون ما هو لأجلد فلا يخلو م (٧- ) بالا يكون ... وهو أيضا : ما يكون نبه ، فهو أيضا ط (٩) إن : إذا س ، ح، ط، م (١٣) بالمرض : للرض م (١٤) والذي و بالذي هو بالذي : سافطة من ط || هو : سافطة من د (١٠) بالمرض: للرض ب، د، س، ط، م (١٦ - ١٧) أو زائلا ... بالذات : سافطة من ط (١٧) الموضوع : للوضوع ط (١٨) يقيمه : لقيته د .

وإذا كانت الصورة علة الحادة تقيمها ، فليست على الجهة التى تكون الصورة علة للركب ، وإن كانا يتفقان من جهة أن كل واحد منهما علة لشىء لا تباينه ذاته . فإنهما وإن اتفقا فى ذلك ، فإن أحد الوجهين ليس تفيد العلة للآخر وجوده ، بل إنما يفيد الوجود شىء آخر ولكن فيه ؛ والتانى يكون العلة فيه هو المبدأ القريب لإفادة المملول وجوده بالفعل ، ولكن ليس وحده ، وإنما يكون مع شريك وسبب يوجد دذه العلة ، أعنى الصورة ، فتقيم الآخر به ، فتكون واسطة مع شريك فى إفادة ذلك وجوده بالفعل وتكون الصورة الحادة كأنها مبدأ فاعلى لوكان وجودها بالفعل يكون عنه وحده ، ويشبه أن تكون الصورة جزءا للعلة الفاعلية ، مثل أحد محركى السفينة على ما سيتضح بعد . وإنما الصورة ، علة صورية الركب منها ومن المادة ، فالصورة إنما هي صورة المادة .

والفاعل يفيد شيئا آخر وجودا ليس للآخر عن ذاته ، و يكون صدور ذلك الوجود عن هذا الذى هو فاعل، منحيث لاتكون ذات هذا الفاعل قابلة لصورة ذلك الوجود، ولا مقارنة له مقارنة داخلة فيه ، بل يكون كل واحد من الذاتين خارجا عن الآخر ، ولا يكون في أحدهما قوة أن يقبل الآخر . وليس يبمد أن يكون الفاعل يوجد المفعول حيث هو ، وملاقيا لذاته ، فإن الطبيعة التي في الخشب هي مبدأً فاعل للحركة ، وإنما تحدث الحركة في المادة التي الطبيعة فيها وحيث ذاته ، ولكن ليس مقارتهما على سبيل أن أحدهما جزء من وجود الآخر أو مادة له ، بل الذاتان متباينتان في الحقائق ، ولها على مشترك ، فن الفاعل ما يتفق وقنا أن لا يكون فاعلا ، ولا مفعولا ، بل يكون مفعوله معدوما ، ثم يعرض للفاعل الأسباب التي يصير بها فاعلا بالفعل .

وقد تكلمنا في هذا فيا سلف، فحينئذ يصير فاطلا، فيكون عنه وجود الشيء بعد ما لم يكن، فيكون لذلك الشيء وجود، ولذلك الشيء أنه لم يكن ، وليس له من الفاعل أنه لم يكن ، ولا أنه كان بعد ما لم يكن ، إنما له من الفاعل وجوده . و إذن فإن كان له من ذاته اللاوجود ، لزم أن صار وجوده بعد ما لم يكن .

فالذى له بالذات من الفاعل الوجود ، وأن الوجود الذى له ، إنم ا هو لأن الشيء الآخر على جملة يجب عنها أن يكون لغيره وجود عن وجوده الذى له بالذات . وأما أنه لم يكن موجودا فايس عن علة فعلته ، فإن كونه غير موجود قد ينسب إلى علة ما ، وهو عدم علته ، فأما كون وجوده بعد العدم فأمر لم يصر لعلة ، فإنه لا يمكن ألبتة أن يكون وجوده إلا بعد عدم . وما لا يمكن فلا علة له ، نم وجوده يمكن أن يكون، وأن لا يكون فلوجوده علة ، وعدمه قد يكون وقد لا يكون ، فيجوز أن يكون لعدمه علة ، وأما كون وجوده بعد ما لم يكن فلا علة له .

فإن قال قائل : كذلك وجوده بعد عدمه ، يجوز أن يكون ، ويجوز أن لا يكون، فقول : إن عنيت وجوده من حيث هو وجوده ، فلا مدخل للعسدم فيه ، فإن نفس وجوده يكون غير ضرورى من حيث هو بعد عدم، ولكن الغير الضرورى ، وجوده هذا الذى اتفق الآن، وقد كان معدوما . وأما من حيث أخذ وجوده وجودا بعد عدم ، فليلحظ كونه بعد عدم ، لا كونه موجودا فقط ، الذى كان بعد عدم، واتفق بعد عدم ، وذلك لاسهب له ، فلا سهب لكون وجوده بعد العدم،

<sup>(</sup>۱) رقد تكليافي هذا : وقد تكليافيه د : عل ما تكليافيه د : ط ه م (٢) بنان : سانطة من ، ٥ ما م (٤) اللا وجود : أن لا وجود د (١) يكون : + لا ح (٨) فأما : + أن ح || لم يصر : لا يصبر ح ، ص ، ط (١) و مالا : ومالم ح ، ص || مالا : با ناملا ملة به با سانطة من ص (١١) فلا : فأحلا م || له : سانط من - (١٦) كذلك : كل ص ، ط (١٣) هو : سانطة من س ، ح || وجوده : الله ناملا من - (١٤) أى ممكن : سانط من ح ، د ، ص ، ط ، م || وليس هو : وليس د ، م || أن ممكن : سانط من ح ، د ، ص ، ط ، م || وليس هو : وليس د ، م || مرودى : + فيه ح ، د (١٥) لكن : ولكل ب || الضرورى : كضرورى ط || وقد : سانطة من س ، - ، ص ، ط ، م (١٦) أخذ : يأخذ ب ، - ، د ، ص ، م (١٧) وذلك : فذلك الإسبب : فذلك لاسبب م || لكون : لكونه ح ،

وإن كان سببا لوجود، الذى كان بعد عدم من حيث وجوده . فحق أن وجوده جائز أن يكون وأن لا يكون بعد العدم الحاصل ، وليس بحق أن يكون وجوده بعد العدم من حيث هو وجود بعد العدم جائز أن يكون وجودا بعد العدم وأن لا يكون بعد العدم ، اللهم إلا أن لا يكون وجودا أصلا فيكون الاعتبار للوجود .

ور بما ظن ظان أن الفاصل والعلة إنما يحتاج إليه ليكون للشيء وجود بعد ما لم يكن ، وإذا وجد الشيء ، فلو فقدت العلمة ، لوجد الشيء مستغنيا بنفسه ، فظن من ظن أن الشيء إنما يحتاج إلى العلة في حدوثه ، فإذا حدث ووجد فقد استغنى عن العلة ، فتكون عنده العال علل الحدوث فقط وهي متقدمة لا معا ، وهو ظن باطل لأن الوجود بعد الحدوث لا يخلو إما أن يكون وجودا واجبا أو وجودا غير واجب ، فإن كان وجودا واجبا ، فإما أن يكون وجو به لتلك الماهية لذات تلك الماهية حتى تقتضى تلك الماهية وجوب الوجود فيستحيل حينئذ أن تكون حادثة ، و إما أن يجب لها بشرط ، وذلك الشرط إما الحدوث ، و إما صفة من صفات تلك الماهية ، و إما شيء مباين ، ولايجوز أن يكون وجود واجبا بذاته ، الشرط إما الحدوث ، و الحدوث ، فأن الحدوث نفسه ليس وجوده واجبا بذاته ، فكيف يجب به وجود غيره . والحدوث قد بطل فكيف يكون عند عدمه علة لوجوب غيره ، إلا أن يقال إن العلة ليست هي الحدوث، بل كون الشيء قد حصل له الحدوث، فيكون هذا من الصفات التي للشيء الحادث فيدخل في الجملة الثانية من القسمين .

فنقول: إن هذه الصفات لا تحلو إما أن تكون لل هية بما هي ماهية ، لا بما هي قد وجدت ، فيجب أن يكون ما قد يلزمها يلزم الماهية، فتكون الماهية يلزمها وجوب الوجود ، أو تكون هذه الصفات حادثة مع الوجود ، فيكون الكلام في وجوب وجودها

 <sup>(</sup>۲) يكون: ساقطة من س
 (۳) و يؤذا: بإذا س، ح، د، ص، م || بعد العدم: ساقطة من س، ح، ص، ط، م ط، م ط، م
 (۲) و يؤذا: بإذا س، ح، د، ص، م || بعن طن: ساقطة من س، ط، الأن: ولأن د الطنة ح (٨) وهو: فهو ح، د || ياطل: + لما علمت س، ح، د، ص، ط || لأن: ولأن د (١٠) وجويه: وجوده د || الماعية: العلمية ح (١٣) بإن الأن ح (١٤) علمة: ساقطة من س.
 (١٠) يقال إن العلمة: يقال العلمة ط || ليست: ليس ب || كون: يكون د (١٧) هم: ساقطة من س، ص، م م (ط، م م (١٧) من العلمة من س، ص، م ط، م م (ط، م م)

١٥

كالكلام فى الأول ، فإما أن يكون هناك صفات بلا نهاية كلها بهذه العرفة ، فتكون كلها ممكنة الوجود ، فير واجبة بذاتها ، وإما أن تتهى إلى صفة تجب بشى خارج . والفسم الأول يجمل الصفات كلها ممكنة الوجود فى أنفسها ، وقد بان أن الممكن الوجود فى نفسه ، موجود بنيره ، فتكون جميع الصفات تجب بنير خارج عنها . والقسم الثانى بوجب أن الوجود الحادث إنما يبق وجودا بسهب من خارج وهو العلة .

مل أنك قد علمت أن الحدوث ليس معناه إلا وجودا بعد ما لم يكن، فها كوجود، وهناك كون بعد ما لم يكن ، وليس للعلة المحدثة تأثير وهناه في أنه لم يكن ، بل إنحا تأثيرها وغناؤها في أن منه الوجود . ثم حرض أن كان ذلك ، في ذلك الوقت ، بعد ما لم يكن ، والعارض الذي هرض بالاتفاق لا دخول له في تقوم الشيء ، فلا دخول للصدم المتقدم في أن يكون للوجود الحادث علة ، بل ذلك النوع من الوجود بما هو لذلك النوع من الماهيات مستحق لأن يكون له علة و إن استمر و يق ولهذا لا يمكك أن تقول : إن شيئا جعل وجود الشيء بحيث يكون بعد أن لم يكن، فهذا غير مقدور عايه، بل بعض ما هو موجود واجب ضرورة أن لا يكون بعد عدم، و بعضه واجب ضرورة أن يكون بعد عدم .

فأما الوجود ، من حيث هو وجود هذه المساهية ، فيجوز أن يكون عن طة ؛ وأما صفة هذا الوجود ، وهي أنه بعد ما لم يكن ، فلا يجوز أن تكون عن علة ؛ فالشيء من حيث وجوده حادث ، أى من حيث أن الوجود الذي له موصوف بأنه بعد العدم

٢) بني،: لاي، ب (٤) موجود: رجوده ب ، س ، ط ، إبغيره : لغيره - (٥) الوجود: الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود الموجود بالمعلقة من م (٦) فيناك وجود: ساقطة من م (٧) كون : كون ب - ، م س ، م | إوغاد : وغني ب ، - ، د ، م | أثيرها : أثيره ب ، - ، د ، م | وغالها : وغناه ب ، - ؛ وغناه د ؛ وغناؤه م | أن كان : ساقطة من د (١٣) لذلك : بذلك - ، ط ، م (١١) أن : ساقط من د (١٣) و بعنه : و بعها - | ] ، أن يكون شرورة د | أن : ساقطة من ط (١٥) هو : + هو - ، د | أن يكون : ساقطة من ص (١٧) حيث (الأول) : + هو ص .

لا علة له بالحقيقة ، بل العلة له من حيث للساهية وجود ، فالأمر بعكس ما يظنون بل العلة للوجود فقط ، فإن اتفق أن سبقه عدم كان حادثا ، و إن لم يتفق كان غير حادث .

والفاعل، الذى تسميه العامة فاعلا، فليس هو بالحقيقة علة من حيث يجملونه فاعلا، فإنهم يجملونه فاعلا من حيث يجب أن يمتبر فيه أنه لم يكن فاعلا ، فلا يكون فاعلا من حيث اعتبار حيث هو علة ، بل من حيث هو علة وأمر لازم معه، فإنه يكون فاعلا من حيث اعتبار ماله فيه أثر، كأنه إذا اعتبرت العلة من حيث ما يستفاد منها مقارنا لما لا يستفاد منها سى فاعلا . فلذلك كل شىء يسمونه فاعلا يكون من شرطه أن يكون بالضرورة قد كان مرة غير فاعل ، ثم أراد أو قسر، أو عرض حال من الأحوال لم يكن ، فلما قارنه ذلك المقارن كان ذاته مع ذلك المقارن علة بالفمل ، وقد كان خلا عن هو علة بالفمل بمدكونه علة بالقوة ، لا من حيث هو علة بالفمل بمدكونه علة بالقمل .

فيكون كل ما يسمونه فاعلا يلزم أن يكون أيضا ما يسمونه منفعلا ، فإنهم لا يخلونه عن مقارنة ما يقارنه من حال حادثة لأجلها ما صدر عنه وجوده بعد ما لم يكن . فإذا ظهر أن وجود المحاهية يتعلق بالغير من حيث هو وجود لتلك المحاهية لا من حيث هو بعد ما لم يكن ، فذلك الوجود من هذه الجهة معلول ما دام موجودا .كذلك كان معلولا متعلقا بالغير ، فقد بان أن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود لنفس الوجود بالذات ، لكن الحدوث وما سوى ذلك أمور تعرض له ، وأن المعلول يحتاج إلى مفيده الوجود دائما سرمدا ما دام موجودا .

 <sup>(</sup>١) حيث: + أن د || الماهية: الماهية م: لماهيته ب ، - ، ط || بعكس ما : بالعكس ما ط : بعكس ما ص (٣) والفاعل: وفاعل ب ، - ، ه : فالفاعل د (٤) فإنهم: فلا نهم - || يجعلونه : يجعلونه - || فلا يكون فاعلا : ساقط من ب - ، ص (٥) أمر : ساقط من د (١) له : ساقط من ص || اعتبرت : اعتبر ب ، - ، د ، ص ، م || يستفاد : استفاد - (٧) فلالك : فكذلك د من ص || اعتبرت - ، د ، ط ، م || فإذا :
 (٨) أو عرض حال : أو عارض أو حال ب (١٣) وجوده : وجود ب ، - ، د ، ط ، م || فإذا : فأدد ، م : فإذ ب ، - ، د ، فإذ ب ،

## [ الفصل الثاني ] (ب) فصل

#### ف حل ما يتشكك به على ما يذهب إليه أهل الحق من أن كل طة هى مع معلولها ، وتحقيق الكلام في العلة الفاطية

والذى يظن من أن الابن يبق بعد الأب ، والبناء يبق بعد البنّاء ، والسخونة تبق بعد البنّاء ، والسخونة تبق بعد النار ، فالسبب فيه تخليط واقع من جهة جهل العلة بالحقيقة ، فإن البنّاء والأب والنار ليست عللا بالحقيقة لقوام هذه المعلولات، فإن البانى العامل له المذكور ، ليس علة لقوام البنّاء المذكور ، ولا أيضا لوجوده .

أما البنَّاء فحركته علة لحركة ما ، ثم سكونه وتركه الحركة أو هدم حركته ونقله بعد ذلك النفل علة لانتهاء تلك الحركة، وذلك النقل بعينه وانتهاء تلك الحركة علة لاجتماع ما، وذلك الاجتماع علة تشكل ما ، وكل واحد مما هو علة فهو ومعلوله معا .

وأما الأب فهو علة لحركة المنى ، وحركة المنى إذا انتهت على الجهة المذكورة علة لحصول المنى فى الفرار ، ثم حصوله فى الفرار علة لأمر ، وأما تصويره حيوانا وبقاؤه حيوانا فله علة أخرى ؛ فإذا كانكذلك كان كل علة مع معلولها .

وكذلك النارعلة لتسخين عنصر الماء، والتسخين علة لإبطال استمداد الماء بالفعل لقبول صورة المائية أو حفظها ، وذلك أن شيئا آخر علة لإحدات الاستمداد التام في مثل هذه الحال لقبول ضدها وهي الصورة النارية ، وعلة الصورة النارية هي العلل التي تكسو المناصر صورها وهي مفارقة .

<sup>(</sup>٢) فسل : النصل الثانى ط ۽ ساتط من د (٣) في حل ما يقتكك يه : في حد ما يشكك يه : في حد ما يشكك ط إلى الله : به ح إلى من : في م (٤) هي : فيمي س ، حد د د م س ، ط (٥) البنّا : الله ب ، د ، م (١) جهة : حيث د (٧) هذه المملولات فإن : ساقطة من م (٧ – ٨) ليس علة لقوام البناء المذكور : ساقطة من م (٩) أما : وأما ح إلى وقاله : وقاله س ح د ، ص ، م (١٠) ذلك : تلك س ، ه إ القال : الفالة د ، ص ، ط ، م إلى المؤلخة المني : ساقطة من م إلى تلك (الأولى) : ساقطة من ط (١٢) وحركة المني : ساقطة من م (١٣) لأمو : الأبور د (١٣ – ١٤) وبقاؤه حيوانا : ساقطة من م (١٣) المدارة الله ي : الشيء سالله الله عن المدارة الله ي : مورة المارية س م و د المدارة الله ي : الورة الله ي : المدارة : سورة الله ي = د ، م ، م ، المدارة : سورة المارية : سورة المارية : سورة الله ي = د ، م ، م ، المدارة : سورة الله ي المدارة الله ي المدارة الله ي المدارة : سورة الله ي المدارة الله ي الله ي المدارة المدارة الله ي المدارة المدارة الله ي المدارة ا

فتكون العلل الحقيقية موجودة مع المعلول ؛ وأما المتقدمات فهى علل ، إما بالعرض و إما معينات . فلهذا يجب أن يعتقد أن علة شكل البناء هو الاجتماع ، وعلة ذلك طبائع المجتمعات وثباتها على ما ألِفَتْ ، وعلة دلك السبب المفارق الفاعل للطبائع . وعلة الولد اجتماع صورته مع مادته بالسبب المفيد للصور . وعلة النار السبب المفيد للصور وزوال الاستعداد النام لضد تلك الصور معا . فنجد إذن أن العلل مع المملولات .

و إذا قضينا فيا يتصل به كلامنا بأرب العلل متناهية ، فإنمى نشير إلى هذه العال ولا نمنع أن تكون عللا مُعِينةً ومُعِدَّةً بلا نهاية ، بعضها قبل بعض ، بل ذلك واجب ضرورة ، لأن كل حادث فقد وجب بعد ما لم يجب لوجوب علته حينئذ كما بين ، وعلته ما كان أيضا وجب . فوجب في الأمور الجزئية ، أن تكون الأمور المتقدمة التي بها تجب في العلل الموجودة بالفعل ، أن تصير علا لها بالفعل أمورا بلا نهاية ، ولذلك لا يقف فيها سؤال لم آليتة .

ولكن الإشكال ههنا في شئ ، وهو أن هذه التي بلا نهاية لا يخلو إما أن يوجد كل واحد منها آنا فتتوالى آنات متشافعة ليس بينها زمان وهذا عال ؛ و إما أن يبق زمانا فيجب أن يكون إيجابها في كل ذلك الزمان لا في طرف منه ، و يكون المنى الموجب لإيجابها أيضا ممها في ذلك الزمان ، و يكون الكلام في إيجاب إيجابها كالكلام فيه ، وتحصل علل بلا نهاية مما .

وهذا هو الذى نحن فى منعه فنقول: إنه لولا الحركة لوجب هــذا الإشكال ، الا أن الحركة تبق الشئ الواحد لا على حالة واحدة فلا يكون ما يتجدد من حالة بعد حالة فى آن بعد آن يشافعه و يماسة ، بل كذلك على الاتصال ، فتكون ذات العلة غير موجبة

لوجود المملول بل لكونها على نسبة ما ، وتلك النسبة تكون علتها الحركة أو شريكة علتها أو التي بها العلة علة بالفمل الحركة ، فتكون حينفذ العلة لا ثابتة الوجود على حالة واحدة ولا باطلة الوجود حادثة في آن واحد ، فباضطرار إذن تكون العلة الحافظة أو المشاركة لنظام هـنه العلل التي بسببها تنحل الإشكالات هو الحركة ، وسنوضح ذلك في موضعه إيضاحا أشفى من هذا . فقد بان ووضح أن العلل الذاتية للشئ التي بها وجود ذات الشئ بالفمل يجب أن تكون معه لا متقدمة في الوجود تقدما يكون زواله مع حدوث المعلول، وأن هذا إنما يجوز في عال فير ذاتية أو فير قريبة ، والعلل فير الذاتية أو الغير القريبة لا يمنع ذهابها إلى فير انهاية بل يوجبه .

وإذ قد تقرر هذا ، فإذا كان شئ من الأشياء لذاته سببا لوجود شئ آخر دائماً كان سببا له دائماً ما دامت ذاته موجودة . فإن كان دائم الوجود كان معلوله دائم الوجود، فيكون مثل هذا من العال أولى بالعلية لأنه يمنع مطلق العدم للشئ فهو الذي يعطى الوجود التام للشئ . فهذا هو المعنى الذي يسمى إبداعا عند الحكاء وهو تأييس الشئ بعد ليس مطلق ، فإن المعلول في نفسه أن يكون "ليس" و يكون له عن علته أن يكون "أيس" . والذي يكون لاشئ في نفسه أقدم عند الذهن بالذات لا في الزمان ، من الذي يكون عن غيره ، فيكون كل معلول "أيسا" بعد "ليس" بعدية بالذات .

وإن إطلق اسم المحدّث على كل ما له "أيس" بعد"ليس"و إن لم تكن بعدية بالزمان كان كل معلول عددًا، و إن لم يطلق، بل كان شرط المحدث أن يوجد زمان ووقت كان قبله

10

فيطل لهيئه بعده ، فتكون بَعديته بَعدية لا تكون مع القبلية موجودة ، بل تكون ممايزة لها فى الوجود ، لأنها زمانية . فلا يكون كل معلول محدثا ، بل المعلول الذى سبق وجوده زمان سبق وجوده لا محالة حركة وتغير كما علمت ، ونحن لا نناقش فى الأسماء .

ثم المحدث بالمعنى الذى لا يستوجب الزمان لا يخلو إما أن يكون وجوده بعد "ليس" مطلق ، أو يكون وجوده بعد "ليس" فير مطلق بل بعد عدم مقابل خاص فى مادة موجودة على ما عرفته . فإن كان وجوده بعد "ليس" مطلق كان صدوره عن العلة ، ذلك الصدور إبداعا، و يكون أفضل أنحاء إعطاء الوجود ، لأن العدم يكون قد منع ألبتة، وسُلِّط عليه الوجود، ولو مُكن العدم تمكينا فسبق الوجود كان تكوينه ممتنعا إلا عن مادة ، وكان سلطان الإيجاد ، أعنى وجود الشئ من الشئ ضعيفا قصيرا مستأنفا .

ومن الناس من لا يجعل كل ما هـذا صفته مبدّعا ، بل يقول ، إذا توهمنا شيئا وجد عن علة أولى بتوسط علة وسطى فاعلية ، و إن لم يكن عن مادة ، ولا كان لعدمه سلطان ، ولكن كان وجوده عن العلة الأولى الحقيقية بعـد وجود آخر انساق إليه ، فليس تأييسه عن "ليس" مطلقا ، بل عن "أيس" و إن لم يكن ماديا . ومن الناس من يجعل الإبداع لكل وجود صورى كيف كان ، وأما المادى ، و إن لم تكن المادة سبقت فيخص نسبته إلى العلة باسم انتكوين .

ونحن لا نناقش فى هذه الأسماء ألبتة بعد أن تحصل الممانى متميزة ، فنجد بعضها له وجود عن علة دَوْماً بلا مادة، و بعضها بمادة، و بعضها بواسطة، و بعضها بغير واسطة، و يحسن أن يسمى كل ما لم يوجد عن مادة سابقة غير متكون بل مبدعا ، وأن نجمل أفضل ما يسمى مبدعا ما لم يكن بواسطة عن عاته الأولى مادية كانت أو فاعلية أو غير ذلك .

<sup>(</sup>۱) لهجيمة : بهجيمة ط || فتكون : إذ يكون ب ، ح ، ص ، ط : و إذ يكون م || بعد بة : ساقطة من ص ، ط ، م || له ا : ساقطة من ط (۲) سبق : يسبق ط (۳) سبق : يسبق د ، ط (۸) فسبق : يسبق ح ، د ، ص ، ط ، م (۱۰) هذا : هذه ب ، ح ، ص ، ط ، م (۱۱) بتوسطة د (۱۲) الحقيقية : + الحقيقة د (۱۳) ماديا : ادته ب (۱۱) وأما المادى : وأما مادى ط || وإن : فإن د (۱۲) متميزة : ساقطة من م (۱۷) وجود : الوجود د || دوما : دواما د || وبعضها عادة : ساقطة من د (۱۲) مام : م ح ، ص ، ط || بواسطة : بواسطته ب .

وترجع إلى ما كنا فيه فنقول: إما الفاصل الذي يمرض له أن يكون فاحلا فلا بدله من مادة يفمل فيها ، لأن كل حادث ، كما علمت ، يحتاج إلى مادة فربما فعل دفعة ، وربما فعل بالتحريك فيكون مبدأ الحركة ، وإذا قال الطبيعيون للفاصل ، مبدأ الحركة ، صوا به الحركات الأربع ، وتساهلوا في هذا الموضع بفعلوا الكون والفساد حركة . وقد يكون الفاصل بذاته ، فعلل الحرارة لوكانت موجودة بحردة تفعل ، فكان يصدر عنها ما يصدر لأنها حرارة فقط ، وأما الفاصل بقوة ، فمثل النار بعروتها وقد صدنا في موضع آخر أصاف القوى .

#### [ الفصل الثالث] ( ج ) فصل ف مناسبة ما بين العلل الفاطبة ومعلولاتها

نفول إنه ليس الفاعل كل ما أفاد وجودا أفاده مثل نفسه ، فربما أفاد وجودا مثل نفسه وربما أفاد وجودا مثل نفسه وربما أفاد وجودا، لامثل نفسه، كالنارتسقد، أو كالحرارة تسخن، والفاحل الذي يفمل وجودا مثل نفسه ، فإن المشهور أنه أولى وأقوى فى الطبيمة التي يفيدها من فيره ، وليس هذا المشهور ببين ولا بحق من كل وجه ، إلا أن يكون ما يفيده هو نفس الوجود والحقيقة ، فيئنذ يكون المفيد أولى بما يفيده من المستفيد .

ولَنَمُدُّ من رأس فنقول: إن الملل لاتخلو إما أن تكون مللا للملولات في نحو وجود أخسها ، و إما أن تكون علا للملولات في وجود آخر ، مثالُ الأول: تسخين النار ، ومثال الثاني: تسخين الحركة ، وحدوث التخلخل من الحرارة ، وأشياء كثيرة مشابهة لذلك . ١.

<sup>(</sup>۱) أما : رأما س ، ح ، د ، ص | اللا يد له : قلا يد ج ، ص ، م (٣) قبل :
كان فعله س (٥) فالذي : رالذي س ، ط ، م (٣) فكان : وكان ح ، ط : كاس
(٧) في موضع آخر : في مواضع أخر ح ، ص (٩) فعمل : القصل الثالث ط ؛ سائطة من د
(١٠) مناسة : المناسة م (١١) إنه : سائطة من ح ، ص (١٣) لا مثل : كله س | أو كالحرادة :
أو كالحركة ط ، م : وكالحركة س ، ح (١٤) بحق : حق م (١٧) الثار : سائطة من س .

١٥

ولتتكلم على العلل والمعلولات التى تناسب الوجه الأول. ولنورد الأقسام التى قد يظن في الظاهر أنها أقسامه ، فنقول : قد يظن في الوجه الأول أنه قد يكرن المملول في كثير منه أنقص وجودا من العلة في ذلك المعنى، إن كان ذلك المعنى يقبل الأشد والأنقص مثل الماء إذا تسخن عن النار ، وقد يكون في ظاهر النظر مثله أيضا ، قبل ذلك أو لم يقبل، مثل النار فإنها يعتقد فيها ، في الظاهر ، أنها تحكيل فيرها مثل ناسها نارا في الظاهر فيكون مساويا له أساويا له المرض الملازم من السخونة المحسوسة إذكان صدور ذلك الفعل عن الصورة المساوية في المروتة وعنه أيضا ، والمادة مساوية في المهورة والمادة والمادة مساوية في المهورة وعنه أيضا ، والمادة مساوية في المهورة وله المادة مساوية في المهورة والمادة مساوية في المهورة والمادة مساوية في المهورة والمادة و

وأماكون المعلول أزيد فى المعنى الذى هو من العلة ، فهو الذى يرى أنه لا يمكن إلبتة ولا يوجد فى الأســـياء المظنونة عللا ومعلولات ، لأن تلك الزيادة لا يجوز أن يكون حدوثها لزيادة الستعداد المادة ، حتى يكون قد أوجب ذلك خروج الشيء إلى الفعل بذاته، فإن الاستعداد ليس سببا الإيجاد، فإن جُعل سببهُ العلة والأثرُ الذى وجد عن العلة معا ، فتلك الزيادة تكون معلولة أمرين لا معلولة أمر واحد ، وهما مجموعين يكونان أكثر وأزيد من المعلول الذى هو الزيادة .

فإن سلمنا هذه الظِنون إلى أن نستبين حالها ، ساغ لنا أن نقول: إنه إذا كان الممنى فى المملول والعلة متساويا فى الشدة والضعف فإنه يكون للعلة ، بما هى علة ، التقــدم الذاتى لامحالة فى ذلك المعنى. والتقدم الذاتى، الذى له فى ذلك المعنى معنى من حال ذلك

<sup>(</sup>٢) (الأولى) قد: ساقطة من ب || الوجه: وجه د (٣) إن كان ذلك المنى: ساقطة من ط || مثل: +ذلك ط (٤) وقد يكون: فإنه قد يكون ص ، ط: وأنه قد يكون: ب ، د (٥) في (الأولى): من ط || أنها: أنه ح (٣) مساويا: مساوية ب ، ص || في صورة: في الصورة ح ، ص ، ط || والأقل: ولا الأقل ح: والأقتص ط (٧) إذ: إذا د (٨) لصورته: لصورتها ب (٩) هو: ساقطة من ، ح ، ص ، ط ، م (١١) ايادة: بزيادة ح ، د ، ط || استعداد: واستعداد د (١٢) أوجب: أوجبت د || الذي ، : ثي ، د ، م (١٣) معلولة: معلول ب ، ح ، د ، ص ، م (٤١) الذي دو: التي هي ب (١٥) فإن: وإن ط || سلمنا: أسلمنا، د، م || هذه: فهذه ب || استين نتيرا ب ، ح ، ص ، ط ، م || حالها: أحالتها د (١٦) والضعف: والقص ب .

المنى ، غير موجود النسانى ، فيكون ذلك المنى مساويا للا ول إذا أخذ بحسب وجوده وأحواله التى له منجهة وجوده أقدم منه للآخر . فيز ول إذن مطلق المساواة ، لأن المساواة تبق في الحد، وهما من جهة ما لها ذلك الحد متساويان ، وليس أحدهما علة ولامعلولا . فاما من جهة ما أحدهما علة والآخر معلول فواضح أن اعتبار وجود ذلك الحد لأحدهما أولى ، إذ كان له أولا لامن النسانى إلا منه . فظاهر من هذا أن هذا المنى إذا كان نفس الوجود لم يمكن أن يتساويا فيه ألبتة إذ كان إنما يمكن أن يساويه باعتبار الحد و يفضل عليه باعتبار المتحقاق الوجود هو من جلس استحقاق الحد بعينه ، إذ قد أخذ هذا المنى نفس الوجود ، فَبَيْن أنه لا يمكن أن يساويه إذ كان إلى المنى نفس الوجود ، فَبَيْن أنه لا يمكن أن يساويه إذ كان المنى نفس الوجود من حيث هو وجود أولى الموجود من الشيء من حيث هو وجود أولى الوجود من الشيء .

ولكن ههنا تفصيل آخر بنوع من التحقيق يجب أن لا نففله ، وهو أن العلل والمملومات تنقسم في أول النظر عند النفكر إلى قسمين :

قسم تكون طباع المدلول فيـــه ونوعيته وماهيته الذاتية توجب أن يكون معلولا في وجوده لطبية أو لطباع ، فتكون العلل مخالفة لنوعيته ، لا محالة ، إذ كانت علا له في نوعه لا في شخصه . و إذا كان كذلك لم يكن النوعان واحدا ، إذ المطلوب علة ذلك النوع ، بل تكون المعلولات تجبعن نوع غير نوعها ، والعلل يجب ضها نوع فيرنوهها ، تكون ماللا للشيء المعلول ذاتية بالقياس إلى نوع المعلول مطلقا .

<sup>(</sup>۱) المنى: سائعة من س ، د ، م || ساويا الأول : الأول ب ، - ، م : الأول د ، ط | اخذ و اخذت د (۲) من جهة : في جهة ط || منه الاتحر: من الآخوط || المساواة : المساوي م || اخذ و اخذت د (۲) من جهة : في جهة ط || منه الاتحر: من الآخوط || المساواة : المساوي من م (۵) وجوده ب (٥) إذ : إذا د || ولم يكن الثانى : ولم يكن الثانى - ، الذا د (٥ - ٩) أولا ، لامن الثانى . . . البنة إذ كان : سائعة من ط (٧) الوجود : الثانى با || استحقاق : سائعة من ب المنانى . . . الوجود : من المنانى من المنانى من المنانى من المنانى المنانى المنانى المنانى المنانى المنانى المنانى المنانى من المنانى من المنانى المن

وقسم منه يكون المعلول ليس معلول العلة، والعلة علة المعلول في نوعه بل في شخصه . ولناخذ هذا على ظاهر ما يقتضيه الفكر من التقسيم ، وظاهر ما يوجد له من الأمناة وعلى سبيل التوسع ، إلى أن نبين حقيقة الحال الواجبة فيه من نظرنا في السبب المعطى لصورة كل ذي صورة من الأجسام . فمثال الأول كون النفس علة للحركة الاختيارية ، ومنال الثاني كون هذه النار علة لتلك النار . والفرق بين الأمرين معلوم، فإن هذه النار ليست علة لتلك النار على أنها علمة نارما ، فإذا اعتبر من جهة النوعية كانت هذه العلمة للنوعية بالمرض ، وكذلك الأب للابن لا من جهة ما هو أب وذلك ابن ، ما . هذه الحمة وجود الإنسانية . وهذا القسم يتوهم على وجهين :

إحدهما أن تكون العلة والمعلول مشتركين في استعداد المادة كالنار والنار .

والآخر أن لا يكونا فيه مشتركين كضوء الشمس الذى في جوهره الفاصل للضوء ههنا . أو في القمر، وإذ ليس استمداد المادتين فيهما متساويا ولا المادتان من نوع واحد ، فبالحرى أن لا يتساوى الشخصان في ذلك ، أعنى هذا الضوء الذى في الشمس وهذا الضوء الحادث عنه ، فيكاد لذلك أن لا يكون الضوءان من نوع واحد عند من يشترط في تساوى نوعيسة الكيفيات أن لا يكون أحدهما أنقص والآخر أزيد ، عل ما علمت في موضعه من صفته، ويكونان نوعا واحدا عند من يرى المخالفة بالنقص والاشتداد نخالفة والموارض والتشخصات .

وأما القسم الأول وهو أن يكون الأمران مشتركين فى استعداد المادة ، فهو أيضا على قسمين ؛ لأن ذلك الاستعداد إما أن يكون استعدادا فى المنفعل تاما ، أو يكون استعدادا ناقصا . والاستعداد التام أن لا يكون فى طباع الشيء معاوق ومضاد لما هو

<sup>(</sup>۱) منه : ساقطة من م (۳) نبين : يَنبين - ، ص ، ط || لمووة : الممورة ب ، د (٤) فئال : مثال د (۷) العلة للنوعية : النوعية للدان د (۸) يتوهم : متوهم ب (۹) المسادة كالنار : ماكالنارد،م (۱۰) في جوهمره: في جوهم م (۱۱) في: + آخرط || راذ: إذب، -، د، س، ط

<sup>(</sup>۱۲) فیالحری : + من ذلك ح ،ص (۱۳) الفودان : ضوران ح (۱۵) و یکونان : و یکون م

<sup>|</sup> النقص : التقص ب ، ح ، ص ، ط ، م (١٨) استعدادا ... ... يكون : ساقطة من ب -

بالقوة فيه ، كاستعداد الماء المسخن للتبرد لأن فيسه نفسه قوة طبيعية – كما علمناه في الطبيعيات – تعاوق القوة الخارجة في التبريد أولا تعاوقه ، وإما الاستعداد الناقص فهو كاستعداد الماء للتسخن، لأن فيه قوة تعاوق التسخن الذي يحدث فيه من خارج، وتوجد مع التسخن باقية فيه ولا تبطل . والقسم الأول على أقسام ثلاثة :

فإنه إما أن يكون في المستعد فوة معاونة ، تبقى وتعين كما في المــاء إذا برد عن مخونة .

و إما أن يكون في المستمد قوة مضادة للاُّمر ، إلا أنها تبطل مع وجود الأمر كما في الشعر إذا شاب عن سواد .

و إما أن لا يكون في المستمد ولا واحد من الأمرين لاضد ولا معين ، ولكن عدم الأمر والاستمداد له فقط ، مثل حال التّّفة في قبول الطم ، وعديم الرائحة في قبول الرائحة . فإن سئنا عن استمداد الماء لأن يصير الرا أنه من أى الأقسام الخمسة هو ، لم يشكل علينا أنه من قسم المشاركة في استمداد تام المادة ولكن به في الممادة ضده .

ولفائل إن يقول: إنكم قد تركتم اعتبار قسم واحد ، وهو أن لا يكون هناك مشاركه في المادة أصلا إذ لا يكون لها مادة ؛ فالجواب عن هذا أن هناك لا يمكن أن يكون اتفاق في النوع البتة ، فإنه قد استبان أن الأشياء المتفقة في النوع البريثة عن المادة أصلا يكون وجودها عينا واحدا ، ولا يجوز أن يقال معنى الواحد منها على كثيرين .

فإذ قد دللن على هذه الأقسام التي حاصلها خمسة ؛ فإنا نورد الحكم في قسم قسم منها فنقول :

أما القسم من هــــذا الباب الذي لا مشاركة فيه في استعداد المــادة لا القريبة ولا البيدة ، فليس يجب فيه أن يكون مايحدثه الفاعل من الآثار القابلة للزيادة والنقصان

<sup>(</sup>۱) علناه : علناك -، د، ص، م: علناكها، ط (۲) تعاوق : تعاون ب، ص، ط : معاون - التسخن : التعاون لا بالتعاون التسخن : التعاون لا بالتعاون التعاون التعاو

مساويا لنفسه ، لأنه يمكن أن يكون بما افترقا فيه من جوهر المادة افترقا في الاستمداد لقبول الأس فلم يقبلاه بالسوية ، وليس أيضا يجب أن لا يتساويا فيه ، بل قد يجوز أن يكون الحال في ذلك مثل الحال في اتباع سطح فلك الأثير لسطح فلك القمر في الحركة التي بالمرض ، وذلك حيث يمكن أن لا يكون في هذا مانع من قبول التأثير مساويا لما يؤثره الفاعل وهو في مثل هذا الموضع إحداث مثل نفسه .

وأما القسم من دذا الباب الذى هناك استعداد تام كيف كارب ، فالأمر ظاهر في أن المنفعل قد يجوز أن يتشبه بالفاعل تشبها تاما ، وذلك مثل النار تحيل الماء نارا والملح يحيل العسل ملحا ، وما أشبه ذلك . وقد يجوز أن يزيد فيه المنفعل على الفاعل في الظاهر غير المتحقق ، مثل الماء الذى يجده الهواء ولا يكون برد ذلك الهواء برد ذلك الجدء بالا أنك إذا تحققت لم يكن الفاعل وجده هو البرد الذى في الهواء ، بل والقوة المبردة الصورية التي في جوهر الماء — الذى دللنا عايه في الطبيعيات — إذا عاونها ولم يعاوقها برد الهواء .

وأما القسم من هذا الباب الذى يكون استعداد المنفعل فيه ناقصا ، فليس يمكر. البتة أن يتشبه فيه المنفعل بالفاعل التام القوة ويساويه ، فإنه لا يمكن أن يكون الشيء الحاصل من قوة أخرى ، وهناك مضاد ممانع ، متساويين ألبتة ، أو يبطل المانع . ولهذا لا يمكن أن يكون شيء غيرالنار يتسخن من النارو تكون سخونته مثل سخونة تلك النار، أوشئ غير الماء يبرد عن الماء وتكون برودته أكثر من برودة ذلك

<sup>(</sup>١) بما : ساقطة من د (٢) أن لايتساريا : أن يتساريا م | أيه : ساقطة من ب | قد : ساقطة من ب | التي : ساقطة من ب (٣) سطح فلك الأثير : سطح الأثير : ب ، - ، ص ، ط ، م | التي : الذي ح (٥) وهو : وهي د || في : ساقطة من د || مثل : ساقطة من ب ، - ، ص ، م (٧) تشبها : شبها ح : تشبيها ط (٩) غير المتعقق : الغير المحقق ب ، - ، ص ، ط : غير المحقق م (٩) برد ذلك المواء : برد الهواء - ، د ، ص ، ط ، م (١٠) والقوة : في القوة - ، د (١٣) يمكن : يمكه ط المواء : برد الهواء - ، د ، ص ، م || في : ساقطة من د (٥١) من : في ح ، ط ، د ، ص ، م || في : ساقطة من د (٥١) من : في ح ، د ، م ، م ام م || الشيء : بشيي ط || والحاصل : والحاصلة د ، م || من (النائية) : في ح ، د ، ص ، م | مل ، (١١) ببرد : برد د المورة اكثر من برودة : ساقطة من د .

الماء ؛ لأن استعداد النار التسخن والماء النبرد حال غير مضاد فى جوهره ، والقوة الفاعلة داخلة فى جوهره غير غريبة منسه ، فأما ما ينفعل منهما ففيه مانع عنه مضاد . والفاعل الأول للانفدال خارج عن جوهره و يفعل فيه بماسته و بتوسط أصم ، كالسخونة المحسوسة فى الماء المبدد ، فليس يمكن أن يساويه .

وان قال قائل: إن النار قد تذيب الجواهر فتجملها أسخن منها ، لأنا ندخل أيدين في النار ونمرها فيها بعجلة فلا تحترق احتماقها في المسبوكات لو فعل بها ذلك بعينه ، فيعلم من ذلك يقينا أن المسبوكات أسخن من النار ومع ذلك فإنما سخنت من النار . فإنا نجيب ونقول: إن ذلك ليس بسبب أن المسبوكات أسخن ، ولكن لمان ثلاثة ، منها ما هو أقرب إلى الظهور: أحدها في المسبوك . والآخر في النار ، والنالت في اللامس ، وكلها متماونة متقاربة . أما الذي في المسبوك ، فلا نه فايظ فيه تشبث ما ولزوجة و بعلم انفصال ، فإذا لمس ذهب مع اللامس ولم يمكن أن يفارق إلا في زمان ذي قدر في نفسه بالقياس إلى زمان مفارقة اللامس النار ، وإن كان الحس لا يضبط ذلك الاختلاف ، لكن المقل والذهن يوجبه . ومن شأن الفاعل الطبيعي أن يفعل في المنفعل في مدة أطول لكن المقل والذهن يوجبه . ومن شأن الفاعل الطبيعي أن يفعله القوى في مدة قصيرة . وأما الذي في النار ، فلا أن النار المحسوسة إنما هي أجزاء من النار الحقيقية مع أجزاء من الأرض متصمدة متحركة ، وإخباعها على سبيل النجاد رلا على سبيل الاتصال ، بل هي أن أنفسها متفرقة ، ويتخالها الهواء تخللا على سبيل النجدد ، فيكسر ما بداخله فيها من صرافة حرد ، لأنه أرد منها ، ولأنه ليس سفمل في تلك العبلة انفه الايصير به ناراعضا ، من

<sup>(1)</sup> التسخن : المتسخن : ، ، | | التبرد : المتبرد : (۱ – ۲) والقوة ... ... بعوهم : مافعلة من ه (٣) بماسته : بماسة ، د ، ص ، م (٤) المبرد : المبردة ب (٥) المبواهم : الموهم - (٢) فلا تحترق : تحرق ط || المسوكات : + والفعل ط || او فعل : أو فعل ب : فلو فعل د : مافعلة من ط || وتمول : فقول ص ، ط || المسوكات : المسوك ب ، د ، ص ، ط ، م || ما هو : مافعلة من ب ، ح ، م (٩) أحدها : أحدها ب المسوك ب ، د ، ص ، ط ، م || ما هو : مافعلة من ب ، ح ، م (٩) أحدها : أحدها ب (١٠) متفار بة : ومتفار به ح (١١) فعب : ذهبت د || ولم يمكن : ول

ومع ذلك فإنها سريعة الحركة في نفسها لا يكاد يبق جزء منها مماسا لجزء مر. \_ اليد زمانا يؤثر فيه تأثيرًا محسوسًا بل يتجدد ، فما لم تجتمع تأثيرات غير محسوسة كزيرة لا يؤدى إلى قدر محسوس وذلك في مدة لها قدر . وأما المسبوك ، فإن جوهره مجتمع متحد ثابت قائم بالاتصال ؛ و إذا كان كذلك كان ما يلاقى سطح اليد من المسبوك سطحا واحدا مطابقا بالكلية ، وما يلاقيه من النار المحسوسة سطوح صغار مخالطة لمــا دو بالقياس إليها برد ، فيختلف بذلك التأثير ، إلا أن يبقى مدة تتوالى فيهـا الماسات فيكثر ويفعل كل سطح فيما يماسه فعلا ، ثم يتسلط الفعل على ما هو عايه الأمر في الاستحالات الطبيعية . وأما النار المحقونة في مثل الحكيران للحدادين فإنها أعظم تأثيرًا فيما يماسه من المسبوكات وغيرها، وأسرع مدة لاجتماعها وصرافتها . وأما الحال التي في البد ، فلائن البدةادرة على قطع الهواء والناروالأجسام اللطيفة بأسرع حركة ، وليست قادرة على قطع المسبوك الكثيف بأسرع حركة ، لأن المقاومة للدفع والخرق في اللطيف قليل ، وفيالكنيف كنير ، و يكاد أن يكون هذا يسمى كثيفا وذلك لطيفا بسبب اختلافهما في هذا المعني ، فلوكان المسبوك ليس ألزج وأكثر تشبئا لما يلامسه ، وليس أيضا أشد اجتماعاً واتحادا ، ثم كان قطعة في مدة أطول لمقاومته ، وكان ثابتًا لازمًا غير هارب عن الماسة ، لكفاه ذلك في جواز أن يؤثر تأثيرا أشد من تأثير اللطيف بحسب نسب الأزمنة إذ كان ذا أثر في مثل زمان ملاقاة اللطيف أثرا ما ، فإذا ضوعف الزمان أمكن أن يساويه في بعض الأضماف ، وإذا زيد في الأضعاف أمكن أن يزيد عليه، وربما لم يكن زمانه المضاعف مع عظم نسبته محسوس القدر لما تعرفه. ومن حق هذا الموضع أن يبسط بسطا أكثر مما بسطناه، لكنه

<sup>(</sup>١) واذا : فإذا ، ١٥ م || بغزه : بجزه - ٥ ص ، ط (٢) فا : فيا ط || ١ م الفلة من د (٤) وإذا : فإذا ١٠ ٥ ، ص ، ط ، م || ما يلاق : + في ب (٥) بالكلة : بكليته - ١ لكليته ب ١ ٠ م ، م (١) برد : مبرد - ٥ ص ، ط || و يفعل : أر يفعل بكليته - ١ لكليته ب ١ م (٧) يماسه : تماسه د || هو : ساقطة من ب || الطبيعة : + فيبرد ط (١٠) على : ساقطة من د ، ٥ (١٠) والأجسام : في الأجسام د : وفي الأجسام ، م || أسرع : أسرع ط (١٠ – ١١) وليست ... ... حركة : ساقطة من د (١٦) أن يكون : يكون د ، م || حلما : ساقطة من د || بسبب اختلافهما : بسببه اختلاف د (١٥) أن بكون نشبة د || إذا كان : إذا كان د : إذا كانا - ٤ ص ، ط || ذا أثر : إذا أثر ب ، ص ، م : ساقطة من د (١٦) الأمناف : إطامة من د (١٦) ليكن : لم يمكن ص || المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على || المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على || المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على || المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على || المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على || المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على || المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على || المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٦) لم يمكن على المضاعف : المضاف د || عظم : ساقطة من د (١٨) لم يمكن على المضاعف : المضاعف د || عظم : ساقطة من د (١٨) لم يمكن على المضاعف : المضاعف د || عظم : ساقطة من د (١٨) لم يمكن على المضاعف : المضاعف المض

أولى بالصناعة الطبيعية و إنما يجب أن نذكر ههنا قلر ما تنحل به الشبهة و يظهر وجهها ، ثم إن شاء مستقص أن يستقمى ذلك استقصاء من الأقوال المستقصاة فى علم الطبيعة وخصوصا ما عسى يجده من جهتنا . فقد ظهر من جملة هذه التفصيلات الموضع الذى نظن فيه أنه يجوز أن يتساوى الفاعل والمنفمل فيه، والموضع الذى يظن فيه أنه يجوز أن يزيد عليه، والموضع الذى لا يجوز إلا أن يقصر عنه . وظهر فى خلال ذلك أنه و إن كان كذلك فوجود الممنى من جرة نفس الوجود لا يتساوى فيه الفاعل والمنفعل إذا لم يكن فاعلا للمنى بما هو وجود الممنى بالعرض كما بيناه .

ثم الفاعل والمبدأ الذى ليس منفعله مشاركا له فى النوع ولا فى المحادة ، و إنما يشاركه بوجه ما فى معنى الوجود ، وليس يمكن أن يعتبر فيه حال المعنى الذى له الوجود لأنهما ليسا يشتركان فيسه ، فبق فيه حال اعتبار الوجود نفسه ، وقد كان فى سائر ذلك ما كان من المتساوية والزائدة على المبدأ الفاعل إذا رجع إلى حال اعتبار الوجود كان المبدأ الفاعل فير مساوله لأن وجوده بنفسه ، و وجود المنفعل من حيث ذلك الانفعال مستفاد منه .

ثم الوجود بما هو وجود لا يختلف فى الشدة والضمف ، ولا يقبل الأقل والأقلص و إنما يقبل الأقل والأقلص و إنما يختلف فى عدة أحكام وهى : التقدم ، والتأخر ، والاستغناء والحاجة ، والوجوب والإمكان . أما فى التقدم والتأخر ، فإن الوجود ،كما طلمت ، للملة أولا ، وللملول ثانيا. وأما الاستغناء والحاجة ، فقد علمت أن العلة لا تفتقر فى الوجود إلى المعلول، بل يكون موجودا بذاته أو بعلة أخرى ، وهذا المعنى قريب من الأول و إن خالفه فى الاعتبار .

<sup>(</sup>۱) وإنما : فإنما - | تفل : تفلل م | | الشبة : فحبة - الشبه د (۲) م : الملم د (۲) جهتنا : جهتها - اس و المن فيه أنه : فلل أنه ب ، - ، د ، ط ، م | | أن يتسارى الفاطل ١٠٠٠ أنه يجوز : ساقطة من ب ، د | بنان فيه أنه : فيلن أنه - ، م ( ه ) لا يجوز إلا أن يقسر عود أن يقصر بجوز أن يقصر من أن يقسر عود أن يقسر عود المنى : فوجود المنى د ( ٨ ) ولا في المادة : لا في المادة : لا في المادة : لا في المادة : المناسلات الفاطل الفاطل الفاطل الفاطل الفاطل د ( ١ ) ما في المادة : الملائة - ، د ، م ، ط الما المناسلات و المناسلات الفاطل الفاطل الفاطل الفاطل الفاطل الفاطل المناسلات في المناس المناسلات الفاطل المناسلات و المناسلات الفاطل المناسلات و المناسلات المناسلات و المناسلات و

وأما الوجوب والإمكان، فإنا نعلم أنه إن كانت طة هيطة لكل ماهو معلول فهي واجبة الوجود بالقياس إلى الكل من كل المعلولات وعلى الإطلاق، و إن كان علة لمعلول مافهي واجبة الوجود بالقياس إلى ذلك المعلول، وذلك المعلولكيف كان فهو ممكن الوجود في نفسه.

وتلخيص هذا : هو أن المعلول هو فى ذاته بحيث لا يجب له وجود ، و إلا لوجب من دون علته إذا فرض واجبا لذاته و بحيث لا يمتنع لهوجود ؛ و إلا لمــا وجد بالعلة فذاته بذاته بلا شرط كون علة له أو لا كون علة له ممكنة الوجود، و إنما يجب لا محالة بالعلة .

ثم العلة كما قدتين لا يجوز أن يجب بها ، بل يكون إما واجبا بذاته و إما واجبا من شيء فيره ، فإذا حصل له الوجوب به فحينئذ يصح أن يكون عنه وجوب غيره ، فيكون المعلول باعتبار ذاته ممكما وأما العسلة فباعتبار ذاتها إما واجبا و إما ممكما ، فإن كان واجبا فوجوده أحق من وجود الممكن و إن كان ممكما وليس يجب بالمعلول ، والمعلول يجب به و بعسد وجو به ، فتكون ألعلة إذا صار ذاتها واجبة لم يكن بالقياس إلى المعلول ، والمعلول لا يصير ذاته واجبة إلا بالقياس إليها ، فيكون إلى ذات العلة نظر قد وجب به لا يتناول ذات المعلول بل يكون به هو واجبا ، والمعلول غير ماحوظ بعسد ، وذات المعلول لا تكون المعلول بل يكون به هو واجبا ، والمعلول غير ماحوظ بعسد ، وذات المعلول لا تكون ولا يكون لا الإمكان فقط عند ذلك الاختصاص، و يكون إذا كان للعلول وجوب ، كان للعلة أولا و إلا لكانت العلة بعسد ممكنة لم يجب وجودها و وجب وجود المعلول ،

<sup>(</sup>١) فإنا تعلم : فإنك تعلم د ، ص ، ط || كانت : كان د || هي علة : سافطة من م || واجعة : واجعب ح (٢) من كل : مع ح ، ص ، ط || وإن كان : فإن كانت ، ح ، د ، ص ، ط ؛ وإن كانت م (٢) واجعة : واجعب ح (٤) هو في ذاته : في ذاته ط (٥) من دون : مع دون ح ، ص ، ط || إذا : إذ ب ، ح ، ط ، م (٧) بها : به ص || إما : إذا : إذ ب ، ح ، ط ، م (٧) بها : به ص || إما : الحقلة من ح ، ص ، م (٧) بها : به ص || إما : ط ، م (١١) فتكون : وتكون ب (١٢) واجعة : واجعاب ، ح ، د ، م || إليها : إليه ب ، ح ، د ، ط || رجعت ص : توجعب ط (١٣) به : سافطة ب ، م ، م || فظر : فلن ح ، ط || رجعت ب : وجعت ص : توجعب ط (١٣) به : سافطة ب ، ح ، ص ، م (١٤) ولا يكون : فلا يكون ب || إلا يا الهول : سافطة من س ، م (١٤) ولا يكون : فلا يكون ب || إلا يا الهول : سافطة من س (١٤) ولكانت : كانت د ، م ،

لم تضف إلى المعلول ، والمعلول بعد ثابت على مقتضى إمكانه إذ كانت العلة لا تجب عنه بل بذاته أو براضافة إلى المعلول بعد ، فالمعلول لبعد فالمعلول لبعد عنه العلق عجب وجوده ، بل إنما يجب وجوده من حيث العلة مضافة إليه ، فتصير العلة ، لهنه المعانى الثلاثة ، أولى بالوجود من المعلول ، فالعلة أحق من المعلول ، ولأن الوجود المطلق اذا جعل وجود شيء صارحةيقيا . فيين أن المبدأ المعلى للمقيقة المشارك فيها أولى بالحقيقة ، مع أنه الحق بذاته ، ومع أن العلم فإذا مع أن ههنا مبدأ أولا هو المعلى لغيره الحقيقة ، مع أنه الحق بذاته ، ومع أن العلم به هو العلم بالحق مطلقا بالنحو الذي يقال العلم حق ، وهو الذي بالنياس إلى المعلوم .

# الفصل الرابع

(د) فصل

في العلل الأخرى العنصرية والصورية والغائبة

فهذا ما فقوله في المبدأ الفاطي ، وللشرح الآن القول في المبادئ الأخر . فأما المنصر قهو الذي فيه قوة وجود الشيء ، فنقول : إن الشيء تكون له هذه الحالة مع شيء آخر على وجوه :

 انارة يكون كما للوح إلى الكتابة ، وهو أنه مستمد لقبول شيء يعرض له من غير تغير فيه ولا زوال أمر كان له عنه .

وتارة يكون كما للشممة إلى الصنم ، وللصبي إلى الرجل ، وهو أنه مستمد لقبول شيء يعرض له من غير أن يتغير من أحواله شيء ، إلا حركة في « أين » أو « كم » أو فيرذلك .

و:ارة يكون كما للنشبة إلى السرير، فإنه يُنقصه بالنحت شيئا من جوهره .

وتارة يكون مثل ما للأسود إلى الأبيض ، فإنه يستحيل و يفقد كيفيته من فير فساد . جوهره .

وتارة يكون كما للـاء إلى الهواء ، فإنه إنما يكون الهواء عنه بأن يفسد .

وتارة يكونكما للني إلى الحيوان ، فإنه يحتاج أن ينسلخ عن صوو له انسلاخات حتى يستمد لقبول صورة الحيوان . وكذلك الحصرم للخمر .

وتارة يكونكما للــادة الأولى إلى الصورة ، فإنها مستعدة لقبولها متقومة بها بالفعل . ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

وتارة يكون مثل الهايِلَجَة إلى المعجون ، فإنه ليس عنه وحده يكون المعجون، بل عنه وعن غيه فيكون قبل ذلك جزءا من أجزائه بالقوة .

وتارة يكون كما لخشب والحجارة إلى البيت ، فإنه كالأول ، إلا أن الأول إنما يكون عنه المعجون بضرب من الاستحالة ، وهذا ليس فيه إلا انتركيب . ومن هذا الجنس أيضا الآحاد المدد ، وقد يجمل قوم المقدمات كذلك النتيجة ، وذلك فلط . بل المقدمات كذلك لشكل القياس ، وأما النتيجة فليست صورة في المقدمات ، بل شيئا يلزم عنها ، كأن المقدمات تفعلها في النفس .

<sup>(</sup>۱) والصبى : والصبى ح ، د ، ص ، م ( ٧ ) يتغير : يغير ب ، د || من : سائطة من م ( ٤ ) كا :
مثل ما ب ( ه ) و يفقد : سائطة من ب ، د ، ط || كينيه : كينية له ب ، د ، م ؛ كينيه له ح ، م

(٧ ) كما : سائطة من د || كما الله : كالما ، ب || إلى : سائطة من ب ( ٨ ) مور : صورة ح ، ص ، م ط

|| له : سائطة من د ( ٩ ) لقبول صورة : لصورة ب ، ح ، د ، ص ، م || وكذلك : كذلك د

|| للهمر : اللهمود د ( ١ ) الحليجة : أهليج وقد تحذف الهمزة عقار من الأدرية ( تاج المروس ) || عنه : منه

ب ٢٠ - ١ ، ٢ ، ص ، م || المعجون : المعجونة د ( ١ م ) المقدمات : المنقدمات د ( ١ ٦ ) وأما : وأن د

|| قليمت : فلهم ب ، ٠

فعل هــذه الأنحاه نجد الأشياء الحاملة للقوة ، فإنها إما أن تكون حاملة للقوة بوحدانيتها أو بشركة فيرها .

وهذا هو الذى بالحرى أن يسمى موضوعا بالقياس إلى ما هو فيه ، و يجب أن يكون لمثل هذا بنفسه بالفعل قوام ، فإنه إن لم يكن له قوام لم يجز أن يكون مثل الحاصل فيه ، بل يجب أن يكون قائما بالفعل ، فإن كان إنما يصير قائما بما يحله فقد كان فيه ، بل يجب أن يكون قائما بالفعل ، فإن كان إنما يصير قائما بما يحله فقد كان فيه شئ يحله قبل ما حله ثانيا به يقوم ، و إما أن يكون الثاني ليس مما يقومه بل مضافا إليه أو يكون وروده يبطل ما كان يقيمه قبله فيكون قد استحال ، وقد فرضناه لم يستحل . فهذا قسم وأما إن كان يحتاج إلى زيادة شئ ، فإما أن يكون إلى حركة فقط ، إما مكانية وإما حركة كينة أو حركة كية أو وضية أو جوهرية ، وإما إلى فوات أمر آخر من جوهره من كم أو كيف أو فيرذلك .

وأما الذى يكون بمشاركة غيره فيكون لا محالة فيه اجتماع وتركيب ، فإما أن يكون تركيب من اجتماع فقط ، وإما أن يكون مع ذلك استحالة فى الكيف . وكل ما فيه تغير فإما أن يتهى إلى الغاية بتغير واحد ، أو بتغيرات كثيرة . وقد جرت المادة بأن يسمى الذى يكون الكون منه بالتركيب وهو فى الشئ أسطقساً ، وهو الذى يخل إليه أخيرا ، فإن كان جسمانيا فهو أصغرما يتهى إليه القاسم فى القسمة إلى المختلفات الصور الموجودة فيه وقد حد بأنه الذى منه ومن غيره تركب الشئ وهو فيه بالذات ولا ينقسم بالصورة .

<sup>(</sup>٣) ألا يحتاج: أن يكون يحتاج د (٤) لمثل: بمثل - (٥) مثبينا: مهيأا ، - ٥ د ، مس ، م || لنبول: لحصول ب ، - ، د ، الجوج د || يقوم : يتقوم م ، م || لنبول: لحصول ب ، - ، م ، الحب م ، م الحب م ، م الريكون: ويكون د || وقد فرضاه : وفرضاه ب ، وفرضاه ب ، وفرضاه ب ، وفرضاه ب ، م ، م ، م الحب م ، م ، م الحب المائلة ب ، - ، م ، م ، م ، م ، الحب المائلة ب ، - ، م ، م ، م ، م ، الحب المائلة ب ، - ، م ، م ، م ، م ، الم ، المناقم ب ، المناقم ب ، المناقب ب ، المن

ومن رأى أن الأشياء إنما تتكون من الأجناس والفصول جملها الاسطقسات الأولى ، وخصوصا الواحد والهوية فقد جملوها أولى المبادئ بالمبدئية، لأنها أشدها كايةوجنسية. ولو أنصفوا لعلموا أن القوام بالذات إنما هو للائتفاص، فما يليها أولى بأن يكون جواهر وقائمات بأنفسها ، وأنها أولى بالوجود أيضا .

ولنعد إلى أمر البعنصر فنقول: قد جرب العادة في مواضع بأن يقال: إن الشيء كان عن العنصر في مواضع، ولم يجر في مواضع، فإنه يقال: إنه كان من الخشب باب، ولا يقال: كان من الإنسان كاتب. وأن ينسب الكائن إلى الموضوع في مواضع، وأن لا ينسب في مواضع، فيقال، تارة، إن هذا باب خشبي، ولا يقال: إن هذا كاتب إنساني. فأما الأول، فإذا وجدوا الموضوع لم يتحرك إليه ألبتة ولم يتغير في قبول الشيء، والمتهز لا يقولون إنه كان عنه، بل إنما يقولون دائما إنه كان عن العدم، كما يقولون عن العدم، كما يقولون عن فير الكاتب. وإذا تغير وخصوصا فيا لا يجدون للعدم منه اسما، فيقولون: كان عن غير الموضوع. وأما بالنسبة إلى الموضوع فإنما يستعمل في الأكثر إذا كان الموضوع قد يصلح غيره للصورة. وأما الصورة فلا ينسب إليها، ولا يقال كان منها، إنما يشتق منها الاسم، والموضوع قد يكون مشتركا لعدة أمور، مثل العصير للخل والخر والطلا والرب وفيرذلك.

وكل عنصر فإنه من حيث هو عنصر ، إنما له القبول فقط ، وأما حصول الصورة فله من غيره ، وماكان من العناصر أو القوابل مبــــدأ الحركة إلى الأثر موجود في نفسه

<sup>(</sup>۱) تتكون: تكون ط (۲) أشدها: أشد، د، ع ط (۳) ولو: فلوح، د، ع ص (٤) بالوجود: بالوجدة ب ، ح، ص ، ط، م (٥) أمر المنصر : الأمر المنصري د إلى مواضع: ساقطة من ب المناد: أن ب، د، م (٢) عن المنصر في مواضع: عن المنصر د، م || ولم يجر في مواضع: ولم يجرح، ع ص (٧) ولا يقال كان: ولا يقال م (٧) الموضوع في مواضع: الموضوع م (٨) تارة: تاقصة من ط (٩) وجدرا الموضوع: وجد كالموضوع ب || المه: المنطقة من ب، ح، د، م من ط (١٠) حينة: ساقطة من ب، ح، ص، ط (١٠) غير: ساقطة من م، إ بالنسبة: النسبة ب، د، ص، ط، م (١٣) المصورة: + لغيره والمصورة د (١٠) عام وقد د (١٠) المعمير: المصر د (١٥) والرب: والربوب ط (١١) عليخ من المر ح تاج الموضوع وقد د || المصير: المصر د (١٥) والرب: والربوب ط (١١) عليخ من المر ح تاج المورض) (١٧) أو: "و" ح، ص، ط .

۱٥

ظن أنه متحرك إليه بنفسه ، وليس كذلك . فقد تبين لنا فى مواضع أخرى أنه لا يجوز أن يكون شىء واحد فاعلا وقابلا لشىء واحد من غير أن يتجزأ ذاته ، لكن العنصر إذا كان مبدأ حركته فيه بذاته كان متحركا عن الطبيعة ؛ وكان ما يكون منه طبيعيا ، وإذا كان مبدأ الحركة فيسه من خارج ولم يكن له أن يتحرك إلى ذلك الكال من نفسه كان ما يكون منه صناعياً أو جارياً بجراه ، فهذا جمل ما نقوله فى المنصر .

وإما الصورة فنقول : قد يقال صورة لكل معنى بالفعل يصلح أن يفعل حتى تكون الجواهر المفارقة صورا بهذا المعنى .

ويقال صورة لكل هيئة وفعل يكون في قابل وحداني أو بالتركيب حتى تكون الحركات والأعراض صوراً . ويضال صورة لما تتقوم به الممادة بالفعل فلا تكون حينفذ الجواهر المقلية والأعراض صوراً . ويقال صورة لما تكل به الممادة و إن لم تكن متقومة بها بالفعل ، منل الصورة وما يتحرك بها إليها بالطبع ، ويضال صورة خاصة لما يحدث في المواد بالصناعة من الأشكال وغيرها . ويقال صورة لنوع الشيء ولجلسه ولحميد ذلك . وتكون كلبسة الكلى صورة للأجزاء أيضا ، والصورة قد تكون نامة كالتربيع واتدوير .

وقد علمت إن الشيء الواحد يكون صورة وغاية ومبدأ فاعلاً من وجوه مختلفة . وفي الصناعة إيضا ، فإن الصناعة هي صورة المصنوع في النفس ، فإن البناء في نفسه صورة الحركة إلى صورة الببت ، وذلك هو المبدأ الذي يصدر عنه حصول الصورة في مادة الببت ، وكذلك الصحة هي صورة البرء ، ومعرفة العلاج هي صورة الإبراء . والفاعل الناقص يحتاج إلى حركة وآلات حتى يصدر ماني نفسه محصلا في المادة ،

والكامل فإن الصورة التى فى ذاته يتبعها وجود الصورة فى مادتها ويشبه أن تكون الأمور الطبيعية صورها عند العلل المتقدمة للطبيعة بنوع، وعند الطبيعة على طريق التسخير بنوع، وإنت تعلم هذا بعد .

وإما الغاية فهى ما لأجله يكون الشيء ، وقد علمته فيا سلف ، وقد تكون الغاية في بعض الأشياء في شيء غير الفاعل ، وذلك تارة في الموضوع مثل غايات الحركات التي تصدر عن روية أو طبيعة ، وتارة في شيء ثالث كن يفعل شيئا ليرضى به فلان ، فيكون رضاء فلان غاية خارجة عن الفاعل والقابل، و إن كان الفرح بذلك الرضى أيضا غاية أخرى. ومن الغايات التشبه بشيء آخر، والمتشبه به من حيث هو متشوق إليه غاية ، والتشبه نفسه أيضا غاية.

# [ الفصل الخامس ]

### ( ه ) فصل

فى إثبات الغاية وحل شكوك قبلت فى إبطالها، والفرق بين الغاية و بين الضر ورى وتعريف الوجه الذى تتقدم به الغاية على سائر العلل والوجه الذى تتأخر به

فنقول: إنه قد بان ، مما سلف لنا من القول ، أن كل معلول فله مبدأ ، وكل حادث فله مادة وله صورة ، ولم يتبين بعد أن كل تحريك فله غاية ما ، فإن ههنا ماهو عبث، وههنا ماهو اتفاق، وأيضاً ههنا مثل حكة الفلك ، فإن لا غاية لها في ظاهرالأمر،

<sup>(</sup>۱) وبعود: وبعوه حاء ص ع ط ( • ) الأشياء: + أقص ط | إ في نفس الفاعل . . . الأشياء ساقطة من م ( ٧ ) أو طبيعة : واا لبيعة م | | فيكون: فلأن ص : يكون ب ، د (٩ ) ومن الفايات . . . . النشبه ط | هو: + إليه د | إليه : + هو ب ، حاد ، ص ( ٨ — ٩ ) ومن الفايات . . . . اليه غاية : ساقطة من م ( ١١ ) فصل : الفصل الخامس ط ؛ ساقطة من د ( ١٤ ) اما : فياب ، حاد ، ص ، م ( • ١ ) فان : وإن ط ( ١٦ ) لحا : ساقطة من ح .

والكونواافساد لافاية لها في ظاهر الظن .ثم لقائل أن يقول: قد يجوز أن يكون لكل فاية فاية ، كما يكون لكل فاية فاية ، كما يكون لكل ابتداء ابتداء ، فلا يكون بالحقيقة فاية وتمام ، لأن الفاية بالحقيقة ما يسكن لديه ، وقد نجد أشياء هي فايات ولها غايات أخرى إلى فير النهاية ، فإن ههنا أشياء يظن أنها فايات ولا تتناهى . ثم لقائل أن يقول : ينترك أن الفاية موجودة لكل فعل ، فلم جعلت علة متقدمة وهي بالحقيقة معلولة العلل كلها ؟ ومما يليق أن نتكلم فيه بعد حل هذه الشبهة أنه هل الفاية والحيرشي، واحد أم يختلف ؟ وأيضاً ما الفرق بين الجود والحيرية ؟ فتقول :

إما الشك الأول المنسوب إلى الاتفاق والعبث فنعله ونقول: إما حال الاتفاق وأنه فاية ما فقد فرغ منه في الطبيعيات. وأما بيان أمر العبث فيجب أن نعرف أن كل حركة إرادية فلها مبدأ قريب ، ومبدأ بعيد ، ومبدأ أبعد . فالمبدأ القريب هو القوة المحركة التى في عضلة العضو ، والمبدأ الذي يليه هو الإجماع من القوة الشوقية ، والأبعد من ذلك هو التخيل أو التفكر . فإذا ارتسم في التخيل أو في الفكر النطق صورة ما ، فتحركت القوة الذوقية إلى الإجماع ، خدمتها القوة المحركة التي في الأعضاء ، فربما كانت الصورة المرتسمة في انتخيل أو الفكر هي نفس الغاية التي تنتهي إليها الحركة ، وربما كانت شيئا غير ذلك ، إلا أنه لا يتوصل إليه إلا بالحركة إلى ما تنتهي إليه الحركة ، أو تدوم عليه الحركة .

مثال الأول : إن الإنسان ربما ضجر عن المقام فى موضع ما ، وتخيل فى نفسه صورة موضع آخر، فاشتاق إلى المقام فيه ، فتحرك نحوه ، فانتهت حركته إليه ، فكان متشوقه نفس ما انتهى إليه تحريك القوى المحركة للعضلة .

<sup>(</sup>١) يجوز أن : + به ب (٢) كا يكون لكل : كا لكل ب ، - ، ص ، ط ، م (٥) طة : طئه ح ، ص ، ط (١) معلولة : معلول د | وما ، | الثبة : الثبه - ، د ، ص ، ط (٧) يختلف : غتلف ب ، - ، ص ، ط ، م || فقول : + الآن ح ، د ، ص ، ط ، م (٨) وقول : + الآن د (٠) بعيد : + ربدأ أبعد - ، ص ، ط (٢١) أو الفكر : والفكر د : والفكر د : والفكر اسائطة من ط || الفكر : النفل : المنطق د (١٣) أو : أو في ب ، من ط || النطق : النفكر د (١٣) وتخيل : ويخيل د (١٨) فاشناق : واشناق د : واشناق د : واشناق م || فاتبت : واتبت ب ، د ، ص ، ط ، م .

ومثال النانى : أن الإنسان قد يتخيل فى نفسه صورة لقائه لصديق له ، فيشتاقه ، فيتحرك الى المكان الذى يقدر مصادفته فيه، فتتهى حركته إلىذلك المكان ، ولا تكون نفس ما انتهت اليه حركته نفس المتشوق الأول الذى نزع إليه بل معنى آخر ، لكن المتشوق يتبعه ، وهو لقاء الصديق .

فقد هرفت هذين القسمين ، وتبين لك من ذلك بأدنى تأمل أن الغاية التى تنتهى إليها الحركة فى كل حال من حيث هى غاية حركة ، هي غاية أولى حقيقية للقوة الفاعلة المحركة التى فى الأعضاء غاية غيرها ، لكنه ربما كان للقوة التى قى الأعضاء غاية غيرها ، لكنه ربما كان للقوة التى قبلها غاية غيرها ، فليس يجب دائما أن يكون ذلك الأمم غاية أولى للقوة الشوقية : نخييلية كانت أو فكرية، ولا أيضا دائما يجب أن لا يكون، بل ربما كان، وربما لم يكن، كم قد تبين لك فى المثالين .

إما الأولمنهما فكانت الغاية فيهما واحدة ، وإما الناني فكانت نحتلفة .

والقوة المحركة التى فى الأعضاء مبدأ حركة لا محالة ، والقوة الشوقية إيضا مبدأ أول لتلك الحركة ، فإنه لا يمكن أن تكون حركة نفسانية لا عن شوق ألبتة ، لأن الشيء الذى لا تنبعث إليه القوة ثم تنبعث إليه انبعاثا نفسانياً يكون بتشوق نفسانى لا محالة قد حدث بعد ما لم يكن . فإذن كل حركة نفسانية مبدؤها الأقرب قوة محركة فى عضل الأعضاء ، ومبدؤها الذى يليه شوق ، والشوق - كما علم فى علم كتاب النفس - تابع لتخيل أو فكر لا عالة ، فيكون المبدأ الأبعد تخيلا أو فكراً .

فإذن ههنا مبادئ للحركات النفسانية .

منها واجبة بأعيانها ضرورة .

١٥

 <sup>(</sup>٣) المشتوق (الأولى) : المشوق د | ترع : ينزع ب ، - ، د ( ) و يحصل : أو يحصل ب ، - ، د ، م ، أن يحصل ص || وهو : هو د ( ) ، حركة : وحركة د || الفاطة : الفاطية ب ، - ، د ، م || المحركة : هركة م ( ٧ ) كان : كانت ب ، - ، د ، ، ، ص ، م ( ١١ ) فيما: فياط ( ١١ ) بشوق : بشوق د : شوق ب ، م : بشوق - ، ص ( ٥١ ) فإذن : فإن - || تصانية : به فيكون - ، ص ، م .
 (١٦ ) ط ، علمت - || كتاب : ساقطة من م ( ١٨ ) له ركات : له ركة ب ، - ، د ، ص ، م .

ومنها فير واجبة بأعيانها ضرورة ،

والواجبة ضرورة : هي القوى المحركة في الأعضاء ، والقوة الشوقية .

وغير الواجبة : هى التخيل والفكر ، فإنه ليس يجب لا محالة أن يكون تخيل ولا فكر أو فكر ولا تحيل ولكن مبدأ حركة فاية لا محالة والمبدأ الذى لا بد منه في الحركة الإرادية له فاية لا بد منه ) ، والمبدأ الذى منه بد قد توجد الحركة خالية عن فايته ، فإن ا تفق أن يتطابق المبدأ الأقرب – وهو النوة المحركة – والمبدءان اللذان بعده – أعنى الشوقية مع التخيل أو الشوقيسة مع الفكرية – كانت نهاية الحركة هي الفاية المبادئ كلها ، وكان ذلك فير عبث لا عالة .

و إن انفق أن يحتلف ؛ أعنى أن لا يكون ما هو الفاية الذاتيسة للقوة المحركة فاية ،

ذاتية للقوة المحركة أن وجب ضرورة أن يكون للقوة الشوقية غية أخرى بعد الفاية التي

في الموة المحركة في للمضو ؛ وذلك لأنا قد أوضحنا أن الحركة الإرادية لا تكون بلا شوق

وكل ماهو شوق فهو شوق لشيء، وإذا لم يكن لمنتهى الحركة كان لشيء آخر فيره لامحالة ،

وإذا كان ذلك الشيء يراد لأجله الحركة فيجب أن يكون بعد انتهاء الحركة .

وكل نهاية تنتهى إليها الحركة أو تحصل بعد نهاية الحركة ، ويكون الشوق التخيل والفكرى قد نط بقا عليها ، فين أنها غاية إرادية ، وليست بعبث ألبتة ، وكل نهاية تنتهى إليها الحركة وتكون هي بعينها الغاية المتشوقة المتخيلة ولا تكون المذوقة بحسب الفكرة ، فهي التي تسمى العبث .

وكل غاية ليست هي نهاية الحركة ومبدؤها تشوق تخيلي فير فكرى ، فلا يخلو : إما أن يكون التخيل وحده دو المبدأ لحركة الشوق .

<sup>(</sup>٢) هي : هوب (٣) رالفكر : رالنفكر = (١) ولكل : ظكل ح، ط (٥) والمبدأ : ظلداً ب : + الأرل د ، ط (٦) يتطابق : ساقطة من د (٧) الفكرية : الفكرة ب ، م (٩) أن لا يكون : أن ما لا يكون م (١٣) فهو شوق : فشوق د || لئيء : يشيء ط || وإذا : إذا د (١٣) اتباء الحركة : + نهاية د (١١) وكل : فكل ص || إليها : البه ص || الحركة : + وكون اتباء الحركة ب (١٥) قد تطابقا : والتطابق د || طيها : طبه ح ، م || وايت : وايس د (١٦) إليها : إليه د || المتخيلة : التخيلة ب ، د ، ص ، ط ، م || المتنوقة (الثانية) : التشونة ب ، د ، م (١٨) يخلو: يختلف ح ، ص ، ط (١٩) المبدأ : مبدأ ص || الشوق : المتشوق د ،

١.

۱٥

أو التخيل مع طبيعة أو مزاج مثل التنفس أو حركة المريض

أو التخيل مع خلق وملكة نفسانية داعية إلى ذلك الفمل بلا روية .

فإن كان التخيل وحده هو المبدأ للشوق سمى ذلك الفعل جزافا ، ولم يسم عبنا .

و إن كان تخيل مع طبيعة مثل التنفس ، سمى ذلك الفعل قصداً ضرورياً أو طبيعياً .

و إن كان تخيـــل مع خلق وملكة نفسانيـــة سمى ذلك الفمل عادة ، لأن الخلق إنمــــ و يتقرر باستمال الأفعال ، فما يكون بعد الخلق يكون عادة لا محالة .

و إذا كانت الغاية التى للقوة المحركة وهى نهاية الحركة موجودة ولم توجد الغاية الأخرى التى بعدها وينحو النشوق وهى غاية الشوق فيسمىذلك الفمل باطلا، كن حصل فى المكان الذى قدَّر فيه مصادفة الصديق ولم يصادفه هنــاك ، فَسَمَى فعله باطلا بالقياس إلى القوة المشتوقة دون القوة المحركة و بالقياس إلى الغاية الأولى دون الغاية الثانية .

و إذا تقررت هذه المقدمات فنقول : قول من يقول إن العبث فعل من غير غاية ألبتة هو قول كاذب .

وقول القائل أيضا إن العبث فعل من غير غاية ألبتة هىخير أو مظنونٌ خيرا ، هو قول كاذب .

أما الأول فإن الفعل إنما يكون بلا غاية إذا لم يكن له غاية بالقياس إلى ما هو مبدأ حركته ، لا بالقياس إلى ما ليس مبدأ حركته ، و إلى أى شىء اتفق . وما منل به فىالشك مر للمب باللهيسة ، فبدأ حركته القريسة هو القوة التى فى المضلة ، والذى قبله

 <sup>(</sup>٢) والحكة: أو طكة ح، د، ص، م (٤) و إن: فإن ب، ط || تخيل: التخيل د (٤) صدا ضرور يا ٠٠٠٠ ذلك الفعل: ساتطة من م (٦) الأفعال فا : الانضال فإنما م (٧) التي : ساقطة من ط (٨) و ينحو: و ينخوها ب، د، ص، ط، م || النشوق : بالتشوق . بالتشوق ب، د، ط، م || المسعوق : التشوق ب، د، ط، م || فسمى : فيسمى ح (١١) و إذا : فإذا : فإذا . وأدا : فإذ بالقائل ح، د، ص : القائل م || هو : فرو (٣١) أيضا : ساقطة من ب || هو : وهو ص (٢١ – ٣١) ولو كاذب ٠٠٠ ألبتة همى : ساقطة من م (٧١) من : في ط (٧١) مركته : الحركة د || الغربية : الغربية : الغرب ص .

تشوق تخيل بلا فكر ، وليس مبدؤه فكراً ألبتة ، فليس فيه غاية فكرية ، وقد حصلت فيه الناية التي للتشوق التخيل وللقوة المحركة ، فبين أن هذا الفعل بحسب مبدئه المحرك ، منته إلى فاية ، وأنه إنما لا يتحرك إلى غاية بحسب ما ليس مبدأه المحرك .

ولا يجب أن يظن أن هذا يصدر لا عن شوق تميل ، فإن كل فعل نفسانى كان بعد ما لم يكن ، فهناك شوق ما لا محالة ، وطلب نفسانى ، وذلك مع تميل ما ، إلا أن ذلك التخيل ر بما كان غير ثابت بل سريع البطلان ، أو كان ثابتا ولكن لم يشعر به ، فليس كل من تميل شيئا يشعر مع ذلك و يمكم أنه قد تميل ؛ وذلك لأن التخيل غير الشعور بأنه قد تميل . وهذا ظاهر ، ولو كان كل تميل يتبعه شعور بالتخيل لذهب الأمر إلى غير النهاية .

وإما الثانى فلا ثن لانبعاث هــذا الشوق علة ما لا محالة : إما عادة ، وإما ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى، وإما حرص من القوى المحركة والمحسة على أن يتجلد لها فعل تحريك وإحساس .

والعادة لذيذة ، والانتقال عن المملول لذيذ ، والحرص على الفعل الجديد لذيذ ، إعنى بحسب القوة الحيوانيـة والتخييلية . واللذة هى الحير الحسى ، والتخييلي ، والحيواني ، بالحقيقة وهى المظنونة خيراً ، بحسب الحير الإنساني فرذا كان المبدأ تخيلا حيوانياً فيكون خيره لاعالة خيراً تخيلياً حيوانياً فليس إذن هذا الفعل خالياً عن خير بحسبه ، و إن لم يكن خيراً حقيقياً أى بحسب العقل ثم وراء هذا علل لتخصيص هيئة دون هيئة من الحركات جزئية لا تضبط .

وأما الشك الذى يليه فينكشف بأن نعرف الفرق بين الغاية بالذات وبين الضرورى الذى هو أحد الغايات التى بالعرض. والفرق بينهما أن الغاية بالذات هىالغاية التى تطلب لذاتها ، والضرورى أحد ثلاثة أمور .

<sup>(</sup>۱) ظیر : ظیست ، - ، ص ، ط ، م (۲) التنوق : النوق ص (٤) تحیل : + البتّ - ، د ، ص ، ط ، م (۷) له تحیل : له یخیل د (۱۰) النوی : التوة -(۱۱) لها : بها ط | راحساس : أراحساس - ، ص ، ط ، م (۱۳) الحر : + من ط (۱۱) تحیلا: تحیلا - ، م : تحییل - ، ص ، ط (۱۰) خیره : خیرص | تحیلا - ، تحییل اب ، - ، ص ، ط ، م (۱۲) دون میخ : مافط من د (۱۸) فینکشف : فیکشف د | این : من ب .

إما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الناية على أنه علة للناية بوجه ؛ مثل صلابة الحديد حتى يتم القطع به .

و إما أمر لا بد من وجوده حتى توجد الغاية لا على أنه طة للغاية ، بل على أنه أمر لازم للملة ؛ مثل أنه لا بد من أن يكون جسم أدكن حتى يتم القطع به ؛ و إنما لم يكن بد من جسم أدكن لا لدكنته ، لكن لأنه كان لازماً للهديد الذى لا بد منه .

و إما أمر لا بد من وجوده لازماً للملة الغائية نفسها ؛ مثل أن العلة الغائية فى الترويج مثلا التوليد ، ثم التوليد يتبعه حب الولد و يلزمه ، لأن الترويح كان لأجله . فهذه كلها غايات بالعرض الضرورى ، لا العرض الاتفاق . وقد علمت الغايات العرضية الاتفاقية فى موضع آخر .

واعلم أن وجود مبادئ الشر فى الطبيعة ، هو من القسم الثانى من هـــذه الأقسام ، . . فإنه مثلا لما كان يجب فى الغاية الإلهية ـــ التى هى الجود ـــ أن يؤتى كل ممكن الوجود وجودُه الخيرى ، وكان الوجود الذى للركبات من العناصر، وكان لايمكن أن تكون المركبات الا من العناصر لها إلا الأرض والمــاء والنار والهواء ، وكان لايمكن أن تكون العناصر لها إلا الأرض والمــاء والنار والهواء ، وكان لايمكن أن تكون النار على الجهة المؤدية إلى الغاية الخيرية المقصودة بها إلا أن تكون عوقة مفرقة ، لزم ذلك ضرورة أن يكون بحيث تضرالصالحين وتفسدكثيراً من المركبات . ها

وكأنا قد خرجنا عن غرضنا ، فلنمــــد إليه ، ولنجب عن الشك المورد فنقول : أما أشخاص الكائنات الغير المتناهية فليست هي بغايات ذاتية في الطبيمة ، ولكن الغايات

<sup>(</sup>٣) للغاية : سانطة من د ، م || أمر (الثانية ) : سانطة من ص ، م (٥) لدكته : لدلائه م (٦) للعلة : للعل ط || نصبها : بنفسها - ، د ، ص ، م || ف : + أمر ب ، د ، ص ، ط ، م (٧) لعلة : للعل ط || التوليد : للتوليد ب || أم التوليد : سانطة من م || لأنّ : لا أن ب ، م : أن د : لا لأن - ، ص || نعلة : والاتفاقية : والاتفاقية ت د د كل لا لأن - ، ص || الاتفاقية : والاتفاقية ت د د كل لا لأن - ، ص || التوقيق : والتفاقية ت والاتفاقية ت وقيق : وفي : وفي

الله اتبة هي مثلا أن يوجد الجوهم الذي هو الإنسان أو الفرس أو النخلة ، وأن يكون هذا الوجود وجوداً دائماً ثابتاً ، وكان هذا ممتنماً في الشخص الواحد المشار إليه ، لأن كل كائن بازمه ضرورة الفساد ، وأعنى الكائنات من الهيولى الجسهائية ، ولما امتنع في الشخص استبق بالنوع، فالفرض الأول إذن هو بقاء الطبيعة الإنسائية مثلا، أوفيرها، أو شخص منتشر فير معين ، وهو العلة التمامية لفعل الطبيعة الكلية ، وهو واحد ، لكن هذا الواحد لا بدله في حصوله باقياً من أن يكون أشخاص بعد أشخاص بلا نهاية ، فيكون لا تناهى الأشخاص بالعدد غرضاً على المعنى الضرورى من القسم الأول ، لا على أنه عرض بنفسه، لأنه لو أمكن أن يبق الانسان دائماً كما تبق الشمس والقمر لما احتيج إلى التوالد واتكاثر بالنسل .

على أنه و إن سلمنا أن الغرض لا تناهى الأشخاص كان لا تناهى الأشخاص غير معنى كل شخص ، و إنما يذهب بلا نهاية شخص بعد شخص ، لا لاتناه بعد لا تناه ؛ فإذن الغاية بالحقيقة ههناموجودة، وهى وجود شخص منتشر، أولا تناهى الأشخاص ثم الشخص الذى يؤدى إلى شخص آخر إلى نالث إلى رابع ليس هو بعينه غاية للطبيعة الكاية ؛ بل للطبيعة الجزئية المطبيعة الجزئية فليس غيرها بعدها غرضاً وغاية لتلك الطبيعة الجزئية التي هي غايتها .

<sup>(</sup>۱) هر: و ا | أو الفرس: والفرس: (۱) وكان: فكان -، د، ط، م (۳) وأمنى: أعنى -، د، م ط، م (۱) يكون: + أعنى -، د، م م، ط، م | البلميانية: الجلميانيات ط (۱) معين: حتين م (۱) يكون: + أهنى -، م م، ط (۷) المعنى: معنى م، م ص (۸) والفعر: والفلك ب | والفعر الما احتج: ساقط من د (۱۰) لا تناهى الأشخاص: كان لا تناهى الأشخاص: ولا تناهى الأشخاص: ولا تناهى الأشخاص: منى -، م | الأشخاص: + معنى -، د، ص (۱۱) بعد شخص: ساقطة من م الشرد) بالمقينة م المنافقة من د، ص م ط | موجودة: + بالحقيقة ط (۱۲) بالمقينة: اللمائة من د، ص م ط (۱۲) اللميمة: اللميمة م الشيمة م المقينة من المنافقة من د، م (۱۲) اللميمة: اللميمة م المقينة من ص (۱۶) اللميمة المزئية ": ساقطة من ص (۱۶) اللميمة المزئية ": ساقطة من ص

وأعنى بالطبيعة الجزئية القوة الخاصة التدبير بشخص واحد .

وأعنى بالطبيعة الكلية القوة القابضة من جواهر السهاوياتكشىء واحد وهى المدبرة اكلية ما فى الكون . وأنت تعلم هذه كلها بعد هذا

وأما الحركة الذاهبة إلى غير النهاية فإنها واحدة بالانصال كما علمت فى الطبيعيات. وأيضاً فإن الغرض فى تلك الحركة ليس هو نفس الحركة بما هى هذه الحركة ، بل الغرض هناك الدوام الذى نصفه بمد ، وهــذا الدوام معنى واحد إلا أنه متعلق الوجود بأشياء لنسلم أن عددها بغير نهاية .

وأما حديث المقدمات والنتيجة، فيجب أن يعلم أن المراد بقولنا: إن العلة الغائية تتناهى وتقف ، أن العلة الغائية التي بحسب فاعل واحد وفعل واحد تتناهى، ولا يجوز أن يكون فاعل طبيعى أو اختيارى يفعل فعلا يروم به بعينه غاية بعد غاية من غيران يقف عند نهاية.

وأما المبدأ الواحد إذا كان قد يصدر عنه فعل بعد فعل ، ويصير بحسب كل فعل فاعلا غير الله الذي كان بحسب الفعل الآخر ، و إن لم يكن بالذات والموضوع غيره ، فيجوز أن تتكثر غاياته و يكون له بحسب كل كون منه فاعلا غاية أخرى ، و إن جاز أن يعتبر له كونه فاعلا بعد كونه فاعلا إلى غير النهاية ، كانت غاياته بغير نهاية .

ثم النتيجة هي علة غاية تمامية للقياس الذي يكون على مطلوب محدود ، وكل تركيب قياس فعل مبتدأ ، وللنفس بحسب كل قياس فعل مستأنف يصدرعنه استحقاق أن يقال له فاعل مستأنف ، وفي كل واحد من مرات كونه فاعلا غاية محدودة بعينها لا يجوز أن تكون ذاهبة إلى غير النهاية إذ لكل قياس واحد تتيجة واحدة لا محالة .

<sup>(</sup>۱) التدبير: للتدبير: للتدبير: التدبير: التدبير: التدبير: للتدبير: التدبير: التدبير: التدبير: التدبير: التدبير: التدبير: التدبير: التدبية: المبيئة: طبيعة د اا من: في ١٠ - ١٠ ط ، م ال وهي المدبرة ب ، م : هي المدبرة ط ال (٣) لكلية ما : الكلية ب ، د ، ط ال وأنت : فأنت د الكلية ب ، د ، ص ، ط ، م الله ، م الكبية ب فإنه د الكلية ب نابت الكبية ب نابت الكبية ب نكتر الكبية ب نكتر (٨) بخولنا : في قولنا - ، ص ، م (١٩) بحسب : فحسب م ، ط (١٣) تنكثر : تكثير م : تكسر ح ، ص ال فاعلا : + وغيره ط (١٤) غاباته : فايته ح (١٥) فاية : ما نفلة من الله : ما نفلة من الكبياس: النباس ط (١٦) فعل: ما نفلة من المناسة من الكبياس: النباس ط (١٦) فعل: ما نفلة من المناسة من المناسة من الكبير الكبير الكبير المناسة من الكبير الكبير المناسة من الكبير الكبير الكبير المناسة من الكبير الكبير المناسة من الكبير الكبير المناسة من الكبير الكبير

وأما الشك الذى يليه فينحل بأن يعلم أن الناية تفرض شيئاً . وتفرض موجوداً ، وفرق بين الأمر وفرق بين الأمر الشيء لا يكون إلا موجوداً ، كالفرق بين الأمر ولازمه ، وقد علمت هذا وتحققته فاستأنف تأمله من الإنسان . فإن للإنسان حقيقة هي حده وماهيته من غير شرط وجود خاص أو عام في الأعيان أو في النفس بالقوة شيء من ذلك أو بالفعل .

وكل علة فإنها من حيث هي تلك العلة لها حقيقة وشيئية، فالعلة الغائية هي في شيئيتها سبب لأن تكون سائر العلل موجودة بالفحل عالا، والعلة الغائية في وجودها مسببة لوجود سائر العلل عللا بالفعل ، فكأن الشيئية من العلة الغائية علة علة وجودها ، وكأن وجودها معلول معلول شيئيتها ، لكن شيئيتها لا تكون علة ما لم تحصل متصورة في الغص أو ما يجرى عبراها، ولاعلة العائمة الغائية في شيئيتها إلاعلة أخرى غير العالة التي تحرك إليها أو تحرك إلها.

واعلم أن الشيء :

بكون معلولا في شيئيته .

و یکون معلولا فی وجوده .

الملول في شيئيته منل الانبيية ، فإنها في حدكونها اثليثية معلولة للوحدة .

والمملول في وجوده ظاهم لا يخفي .

وكذلك قد يكون للشيء أمر حاصل موجود في شيئيته منل العددية للانينية .

وقد يكون الأمر زائدًا لأمر زائد على شيئيته منل كون التربيع في الخشب أو المجز .

والأجسام الطبيعية علة لشيئية كثير من الصور والأعراض ، أعنى التي لا يتجدد إلا بها ، وعلة لوجود بعضها دون شيئيته كما يظن أن الحكم فى التعليميات كذلك .

فقد ممهل لك أن تفهم أن العلة الغائية في الشيئية قبل العلل الفاطة والقابلة ، وكذلك قبل الصورة من جهة ما الصورة طة صورية مؤدية إليها ، وكذلك أيضاً العلة الغائية في وجودها في النفس قبل العال الأخرى . أما في نفس الفاعل فلا نها توجد أولا ثم يتصور عنده الفاطية ، وطلب القابل ، وكيفية الصورة . وأما في نفس فير الفاحل فليس لمحضها ترتيب على الآخر ضرورى ، فإذن في اعتبار الشيئية واعتبار الوجود في العقل ليست علمة أقدم من الغائية بل هي علمة لصيرورة سائر العلل عالا ، ولكن وجود العلل الأخرى بالفعل علا ، علمة لوجودها ، وليست العلمة الغائية علمة على أنها موجودة ، بل على أنها شيء فبالحهة التي هي علمة ، هي علمة العلل ، وبالجهمة الأخرى هي معلولة العلل .

هذا إذا كانت العلة الفائية في الكون ، وأما إذا كانت العلة الغائية ليست في الكون ولكن وجودها أعلى من الكون على ما سيتضح في موضعه فلا يكون شيء من العلل الأخرى علة لها ولا في الواحد الذي هو الحصول والوجود ، فتكون إذن العلة الغائية ليست معلولة لسائر العلل لا لأنها علة غائية ولكن لأنها ذات كون ، ولو كانت ليست ذات كون ، لما كانت معلولة ألبتة ، وأما إذا اعتبرت كونها علة فائية فتجدها علة لسائر العلل في أن تكون علا مثل أن تكون علة فاطية وعلة قابلية وعلة صورية ، لا في أن تكون كائنة

وموجودة فى أنفسها ؛ فإذن الذى بالذات للملة الغائية بما هى علة غائية ، أن تكون طه لسائر العلل و يعرض لها من جهة أن معناها قد يكون واقعاً فى الكون أن يكون معلولا من جهة الكون .

فقد تبين لك أنه كيف يكون الشيء علة ومعلولا ، على أنه فاعل وغاية ، ودذا من المبادئ للطبيعيين .

وأما البحث الذي بمد هذا فينكشف بما نقوله: إن الغاية التي تحصل في فعل الفاعل تنقسم إلى قسمين :

غاية تكون صورة أو عرضاً في منفمل قابل للفمل .

وغاية لا تكون صورة ولا عرضا في منفمل قابل ألبتة فتكون في الفاعل لا محالة ؛ لأنها ١٠ إن لم تكن في الفاعل ولا في المنفمل ، وليس يجوز أن يكون ما يقوم بنفسه جوهمرا حدث لا من مادة ولا في مادة ، فلا يكون لها وجود ألبتة .

فتال الأول صورة الإنسانية في المــادة الإنسانية ، فإنها غاية للقوة الفاطة للنصوير في مادة الإنسان ، و إليها يتوجه فعالها وتحريكها .

ومنال النانى الاستكان، فإنه فاية لمستبنى البيت الذى هو مبدأ لحركة كونه، وليس هو ألبتة صورة فى البيت. ويشبه أن تكون غاية الفاعل القريب الملاصق لتحريك المادة صورة فى المادة ، وأن يكون ما ليس غايته صورة فى المادة ليس مبدأ قريبا للحركة بما هو كذلك ، فإن عرض أن يكون ما غايته صورة فى المادة المتماطاة وما غايته معنى ليس صورة فى تلك المادة شيئاً واحداً ، فإن وحدته تكون بالعرض، مثل أن يكون ليس صورة فى تلك المادة شيئاً واحداً ، فإن وحدته تكون بالعرض، مثل أن يكون

<sup>(</sup>۱) فى أغسبا: لا فى أغسبا ص (۳) جمة : جملة ط (٤) فقد: قدم (٥) الطبيين: الطبيع ط (٢) فيكتف: فيكتف: الإن: الله د (٧) تغسم : مغسبة -، د، ص.، م (٩) لا تكون صورة : لا صورة ط : تكون لا صورة م (١٠) ما يقوم : عا يقوم ط، ثم (١٠) في المادة : في مادة - || الفاطة : الفاطة = ، د (١٣) مادة : المادة د (١٤) فإنه : فإنها - || بدأ : + الحركة -، د، م ش (١٧) المتعاطاة : المتواطأة د (١٨) صورة : صورته ط .

الإنسان بينى بيتا ليستكن فيه ؟ فإنه من جهة ما هو طالب الكنّ داع إلى البناء وعلة أولى للبناء ، ومن جهة ما هو ستكن ، فيكون الغاية لما هو مستكن ، فيكون الغاية لما هو مستكن ، فيرالغاية لما هو بان . وإذا كانكذلك فيكون أيضا في الإنسان الواحد المستكن البانى غاسته بما هو بان .

و إذ قد تقرر هذا فنقول : أما فى القسم الأول فإن للغاية نسبة إلى أموركثيرة هى و قبلها فى الحصول بالفمل والوجود ؛ لأن لها نسبة إلى الفاعل ، ونسبة إلى القابل ، وهى بالفعل قابل ، ونسبة إلى الحركة ؛ فهى بقياسها إلى الفاعل فاية و بقياسها إلى الحركة نهاية وليست بغاية ؛ لأن الغاية التي لأجلها الشيء ويؤمها الشيء لا يبطل مع وجودها الشيء ، بل يستكل بها الشيء والحركة تبطل مع التهائها ؛ وهى بقياسها إلى القابل المستكمل به وهو بالقوة خير يصلحه ؛ لأن الشر هو العدم لكله ، والخير الذي يقابله هو الوجود والحصول بالفعل ، و بالقياس إلى القابل وهو بالفعل صورة .

وأما الغاية التى بحسب القسم النانى فبين أنها ليست صورة للسادة المنفعلة ، ولا هى نفس نهاية الحركة . وقد بان أنها تكون صورة أو عرضاً فى الفاعل ، و يكون لا محالة قد خرج بها الفاعل من الذى بالقوة إلى الذى بالفعل، والذى بالقوة هو لأجل العدم الذى يقارنه شر ، والذى بالفعل هو الحير الذى يقابله . فتكون إذن هذه الغاية خيراً بالقياس إلى ذات الفاعل ، لا إلى ذات القابل ؛ فإذا نسبت إلى الفاعل من جهة ما هو مبدأ حركة وفاعل ، كانت غاية ، وإذا نسبت إليه من جهة ما دو خارج بها من القوة إلى

 <sup>(</sup>١) ليستكن : ليسكن م || فيه : ساقطة من ح، م (٢ – ٣) فتكون الناية ٠٠٠٠ لما هو بان : ساقطة من ط، م
 ساقطة من م (٥) قد : ساقطة من ط، م

<sup>(</sup>٦) وأسبة إلى القابل: ساقطة من م ||وهي: وهوط (٧) وهي: وهو، ب، ط || قابل: ساقطة من م ||بيامها: لقيامها: لقيامها: لقيامها: لقيامها المركة: ساقطة من ط || وليست بغاية: + لغاية الحركة - (٩) بها: به د (١٠) وهي: وهوب، ح، د، ط، م || بقيامها: بقيامها: بقيامها: من م || بقيامها: الفيام د || لا: + بالقيام د || لا: + بالقيام د || فإذا: وإذا د || نسبت: نسب ب، م (١٨) وإذا: فإذا ح || نسبت: نسب ب، م (١٨) وإذا: فإذا ح || نسبت: نسب ب، د، م م د،

الفمل ومستكل ، كانت خيراً إذا كان ذلك الخروج من القوة إلى الفمل في معنى ذافع في الوجود أو بقاء الوجود ، وكانت الحركة طبيعية أو اختيارية عقلية ، وأما إن كانت تخيلية فليس يجب أن يكون خيراً حقيقياً ، بلقد يكون خيراً مظنوناً ، فيكون إذن كل غاية فهى باعتبار غاية ، و باعتبار آخر خير إما مظنون و إما حقيق ، فهذا هو حال الخير والعلة التمامية .

وأما حال الجود والخير فيجب أن يعلم أن شيئا واحدا له قياس إلى القابل المستكل به ه وقياس إلى الفاصل الذي يصدر عنه ، وإذا كان قياسه إلى الفاصل الذي يصدر عنه ، عيث لا يوجب أن يكون الفاعل منفعلا به أو بشي و يتبعه كان قياسه إلى الفاعل جوداً و إلى المفعل خيراً ، ولفظة الجود وما يقوم مقامها موضوعها الأول في اللغات إفادة المفيد لغيره فائدة لا يستميض منها بدلا ، وأنه إذا استماض منها بدلا قيل له مبايع أو مماوض ، و بالجملة معامل ، ولأن الشكر والثناء والصيت وسائر الأحوال المستحسنة لا تعد عند الجمهور من الأعواض، بل إما جواهر و إما أعراض يقررونها في موضوعات يظن أن المفيد غيره فائدة يربح منها شكراً هو أيضاً جواد وليس مبايعاً ولا معاوضاً ، وهو في الحقيقة معاوض ؛ لأنه أفاد واستفاد سواء استفاد عوضاً مالياً ، إما من جنسه ، وإما من غير جنسه ، أو شكراً ، أو شاء يفرح به ، أو استفاد أن صار فاضلا مجوداً ، أن فعل ما هو أولى وأحرى الذي لو لم يفعله لم يكن جميل الحال في فضيلته .

لكن الجمهور لا يمدون هذه الممانى فى الأعواض ، فلا يمتنعون عن تسمية من يحسن لما فيره بشيء من هذه الخيرات المظنونة أو الحقيقية التي يحصل له بذلك ثناء ، جواداً ؛

<sup>(</sup>۱) إذا: ر إذا: ب ع ع ع ع الكل : كانت ع ع م ط ( ۳ ) تخيلة : تخيلة ط | قليس : قليس د قليس د ( ۱ ) لغيره : لغير م ( ۱ ) الأحوال : المنتخة : المنتخة ع د د ه م ( ۱ ) الأحوال : الأمال م | المنتخة : المنتخة ع د د ه م ( ۱ ) الأحوال : الأمراض م | الأمراض م | المنتخة من م د ، ط | الربح : ربح د | اسمار منا المناف من م المناف من م المنتخلة من م ، المنتخلة من م ، المنتخلة من م ، المنتخلة من م ، م ، ه ، م ، ه ، م ، ه ، م ، ه . المنتخلة من م ، المنتخلة من المنتخلة من المنتخلة من المنتخلة من المنتخلة من المنتخلة المنتخ

۱٥

ولو فطنوا لهذا المعنى لم يسموه جواداً، إذ الواحد منهم إذا أحسن إليه اموض و إن كان شيئاً غير الممال، ففطن له ،استخف المنة أو أنكرها وأبى أن يكون المحسن إليه جواداً إذ كان فعله الملة، فإذا حقق وحصل معنى الجودكان إذادة النيركالا فى جوهره أو فى أحواله من غير أن يكون بإزائه ، عوض بوجه من الوجوه ، فكل فاعل يفمل فعلا لفرض يؤدى المى شبه عوض فليس بجواد ، وكل مفيد للقابل صورة أو عرضاً وله غاية أخرى يحصل ما خدر الذى إفاده إياه فليس بجواد .

بل نقول: إن الغرض والمراد في المقصود لا يعع إلا للشيء الناقص الذات؛ وذلك لأن الغرض إما أن يكون بحسب نفسه في ذاته، أو بحسب مصالح ذاته، أو بحسب مصالح ذاته، أو بحسب مصالح شيء آخر في ذاته، أو في مصالحه، ومعلوم أنه إن كان بحسب ذاته أو بحسب مصالح ذاته أو بحسب شيء آخر في مصالحه، وبالجملة بحسب أمر يعود إلى ذاته بعائدة ما، فذاته أق في وجودها، أو في كالاتها. وإن كان بحسب شيء آخر فلا يخلو إما أن يكون صدور ذلك الممنى عنه إلى غيره بحيث كونه عنه له ولاكونه عنه بمنزلة، حتى إنه لو لم يصدر عنه ذلك الخير الذي هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهسة كماله لو صدر عنه ذلك الخير الذي هو خير بحسب غيره كانت حاله من كل جهسة كماله من الأغراض الخاصة في ذاته ولا ضده غير الأجمل به وغير الجالب إليه محمدة أو غيرها من الأغراض الماثورة والنافعة، وحتى لو لم يفعل ذلك لما ترك ما هو الأولى والأحسن من الأغراض الماثورة والنافعة، وحتى لو لم يفعل ذلك لما ترك ما هو الأولى والأحسن به ، فيكون لا داعى له إلى ذلك ولا مرجح لأن يصدر عنه ذلك الخير إلى غيره على مقابلة.

<sup>(</sup>١) إذ: و س || العوض: العرض ص ، م ؟ + أيضا ص ( ٢ ) أو أنكرها : وأنكرها م || وأي : و إلى د || إليه : ساقطة من م || إذ : إذا ط ( ٣ ) وحصل : واجعل د ( ٤ ) عوض : غرض ب || يؤدى : و يؤدى د ( ٥ ) و كل : فكل ب ، ط || وله : فله د ( ١٠ ) بل تقول ١٠٠٠ عابلة : ساقطة من م ( ٨ ) ذاته (الأولى) : وذاته د ( ٩ ) إن كان : بخ غرضه ط ( ٩ - ١٠ ) إنه إن كان ١٠٠٠ مسالح ذاته : ساقطة من ب (١٠ ) أو بحسب شيء آخر في مصالحه : ساقطة من ب ، ح ، ص ، ط || إلى : على ب ، د ، ص ، ط || بعائدة : بفائدة : (١٢ ) بعدة : بفائدة ط ( ١٦ ) الأولى : + بعد ، ص ( ١٦ - ١٧ ) والأحسن به : ولاحين نه د ( ١٢ ) به : نهه - ، ص || ولا مربح : والمربح - ، ص ، ط

ومثل هذا إن لم يكن شيئاً يصدر عن طبع وعن إرادة ليست على سبيل إجابة داع بل على وجه آخرسيوقف عليه فلا يكون مصدراً لأمر من الأمور عن علة من العلل ، بل يجب أن يكون الأولى بالفاعل القاصد بالقصد المذكور أن يكون إنما يفيض خيراً على غيره ؛ لأنه أولى به ، وضده غير الأولى به ، ويرجع آخر الأمر إلى غرض يتصل بذاته و يمود على ذاته ويرجع إلى ذاته ، وحيئئذ لا يكون وجود ذلك الغرض ولا وجوده بمنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته وكالات ذاته ومصالحها ، بل يكون كونه عنذاته كون الأغراض التى تختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كالا وحظاً خاصاً .

وكذلك فإن سؤال اللم لا يزال يتكرر إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات . مثاله إذا قيل للفاصل: لم فعلت كذا ؟ فقال لينال فلان غرضاً ؛ فقال الذو للمست كذا ؟ فقال لينال فلان غرضاً ؟ فقال الأن الإحسان حسن، لم يقف السؤال؛ بل قيل: ولم تطلب ما هو حسن؟ فإذا أجيب حيننذ بخير يمود إليه أو شرينتني عنه ، وقف السؤال، فإن حصول الحير لكل شيء وزوال الشرعنه هو المطلوب لذاته مطلقاً .

وأما الشفقة والرحمة والمطف على الغير والفرح بما يحسن إلى الغير، والنم بما يقع من التقصير وغير ذلك ، فهى أغراض خاصة للفاحل ، ودواع يذم عاملها أو تحط به منزلة كاله . فالجود إذادة الغنى في جميع الجهات عن الإفادة كالا فيكون ذلك المعنى بالقياس إلى القابل خيراً ، وبالقياس إلى الفاحل جوداً ، وكل إفادة كال فإنه يكون بالقياس إلى الفاجل خيراً ، سواء كان بعوض أو لا بعوض ولا يكون بالقياس إلى الفاحل جوداً إلا أن يكون لا بعوض . فهذا هو البيان لحقيقية الخير والجود .

وقد تكانا على العال وأحوالها ، و بق أن نكبل فيها القول فنقول : إن هذه العلل الأربع و إن كان يظن بها أنها تجتمع في كثير من الأمور الموجودة في العلوم، فإن الأمور

<sup>(</sup>۱ - ۱) ومثل ... كاله : ساقطة من م (۱) ومن: أو من -ه د ، ص ، ط || ليست : وليست د (۲) مصدراً لأمر : مصدراً مر - (۲) بالقامل : الفاعل ب || بالقصد : القصد - ، ه : المتصدد (٤) مل غيه : + بحب تغيرية ط || الأمر : الأمورد || يتصل : + به ب (٥) لمل : هل ب ، د (٢) بالقياس : و بالقياس د (٧) تنال : تال د || خاصا : خاصية - (٨) وكذلك : ولذلك - ، ط ، ه (٤) بقال : فيقول له ص (١١) مت : من ب (١١) الشر: شر - || لذاته : بذاته ب ، ء ، ص ، ط (١٢) الشرغير - || لذاته : بالقياس د راع : والمراعة - ، د (١٤) التفصير : التقياس || وردراع : وراع د || عاصيا ب ، - ، د ، ط (١٥) فالجوث : به هوب ، د ، ص ، ط ، م المنى : الفنى د : ما قطة من ص ، ط (٧) جودا : بحوادا م (٨١) بعوض : لموض ب ، ح ، الفيذا هو: هذا وهو، د (١٩) وتند : فقد د ، ص ، م || نكل : نجل ب ، - ، د ، ط ، م || فيا : في ب المنافذة من م || هذا د : طافحة من م ، ط د ، ح ، هم ، المنافذة من م || هذا د : طافحة من م ، ط د ، م ، هدا د ، د ، م ، هدا د ، د ، الفيئة من م || هذا د ، ط د ، د ، ع م ، هدا د ، د ، م ، هدا د ، د ، الفيئة من م || هذا د ، ط د ، د ، الفيئة من م || هذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || هذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || هذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || هذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || هذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || هذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || هذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || هذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || مذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م || مذا د ، ط د ، د ، المنافذة من م المنافذة من م

التي تحرك والتعليميات لا يظن أن فيها فاعلا أى مبدأ حركة، ولا أيضاً يظن أن فيها ظاية لأن الناية يظن أنها يظركة ، ولا أيضا لهما مادة بل إنما يجعث عن صورها ، فلذلك استخف بها من استخف ، قائلا : إنها لا تدل على علة تمامية ، فالنظر فيها لهذا العسلم لا أن علماً واحداً يتناولها ، كما للمتقابلات فليست متقابلة ، ولكن لأن علماً واحداً بالوجه الذي به هذا العلم واحد يشرح أمرها .

وذلك لأنا وان سلمنا أن هذه العلل لا تجتمع في العلوم كلها حتى تكون من الأمرر العامة الواقعة في موضوعات للعلوم مختلفة ، فإنها أيضاً قد توجد في علوم متفرقة مختلفة ، ولو كانت أيضا في علم واحد لم يكن في منة صاحب ذلك العلم الواحد كالطبيعي مثلا الذي في صناعته هذه المبادئ كلها ، أن يبينها ؛ لأنها مبادئ للعلم الطبيعي ويتكلم فيا يعرض لها على أنه ليس الأمركذلك. فليس كل فاعل مبدأ حركة على ماقيل، ويتكلم فيا يعرض لها على أنه ليس الأمركذلك. فليس كل فاعل مبدأ حركة على ماقيل، جودت عن المادة في الوهم فقد يلزمها في الوهم من انقسمة ومن انتشكل ما يكون بسبب المادة ، ويكاد أن تكون المقادير هيولات قريبة للأشكال المقدارية والوحدات أيضا للمدد ، والعدد لخواص العدد ، فهذه يوجد لها مبدأ فاعل ومبدأ قابل وحيث كانا ، كان تمام ، والتمام هو الاعتدال ، والتحديد والترتيب التي بها يكون لها ما يكون من الخواص، و إنما هي لأجل أن يكون على ما هي عليه من الترتيب والاعتدال والتحديد ، فإن منع أن يكون خيرا و يكون علة لأنه خير م كان اتفق لذلك الخير إن كان تماما لحركة ، إذ كان السبيل إليه بحركة .

<sup>(</sup>١) والتعليميات: والتعليات ، ٤ ، ط ، م || أى : + أو د (٣) فلذاك ؛ فلذاك ، د (٣) علة : علته - ، ص ، ط (٤) لا : إلا م (٥) هذا : وهذا د (٢) سلمنا : أسلمنا د (٧) للعلوم : + في علوم ط || قد توجد : + مغرقة د || في علوم : على علوم د (٨) ولو : فلو د || أيضا : ساقطة من ط || الواحد : ساقطة من ط || الواحد : ساقطة من ط (١١) طباتهها : طباتهها : ما ماه من الأنها مبادى العمل العليمي : ساقطة من م (١١) طباتهها : طباتهها تمن د ، ص المناطقة من د || المناطقة من د ، ص المناطقة من د || المناطقة من د || وحيث : حيث م (١٥) الما : ساقطة من م (١٤) و يكون : أو يكون : أو يكون المناطقة من م (١٤) كان : يكون (١٤) إذ : أو د المناطقة من م (١٤) كان : يكون (١٤) إذ : أو د

ولولا أن الخواص واللوا في التي لهذه هي فايات تتأدى إليها هيئاتها لما كان الطالب يطلبها في المواد لتلك النايات وفان الصانع يحرك المادة إلى أن تكون مستديرة ، ولا تكون الناية هي الاستدارة فسما بل شيء من خواصها ولواحقها ، فتطلب الدائرة لها ، فقد صارت هذه العلل أيضا مشتركة فيجب أن ينظر فيها صاحب هذا العلم ، وليس ينظر في المشترك ، فقط بل ينظر في ايخص علما علما ، لكنه مبدأ لذلك العلم وغارض المشترك ، فالمشترك فقط بل ينظر في الدوارض المخصصة الجزئيات إذا كانت لذاتها أولا وكانت لم تتأدى بعد إلى أن تكون أعراضا ذاتية لموضوعات العلوم الجزئية ، ولو كانت هذ علوما مفردة لكان أفضلها علم الناية وكان يكون ذلك هو الحكة . والآن فذلك أيضا أفضل أجزاء هذا العلم ، أعنى العلم الناظر في العلل النائية للاشياء .

<sup>(</sup>۱) هِيَاتُها : مبادئها ب ، - ، د ، ص (۲) مستدرة : مستدرا ب ، د ، م (٤) أيضا: سالطة من م | وليس: + إنما ب، د، ص، ط، م | مشتركة نيجب . . . . . هذا العلم : سافعلة من ب ( ه ) علما ( الثانية ) : سافعلة مند || وهارض : وهار د (٦) همرئيات : في الجرئيات د || كانت : كان د || أولا : وأولا ب ، ح ، د ، ط ، م || وكانت : كانت م ﴿ ٩) للا شباء : الشوء ط || للا شباء : + بل قول إن الغرض والمراد في المقصود لا يقع إلا الشيء النافس الذات وذلك لأن الغرض إما أن يكون بحسب تفسه في ذاته أو بحسب مصالح ذاته أربحسب ثنى آخر في ذاته أر في مصالحه ومعلوم أنه إن كان حرضه بحسب ذاته أوبحسب مصالح ذاته وبالجلة بحسب أمر بعود على ذاته بعائدة ما ، فذاته نافسة في وجودها أو في كالاتها و إن كان بحسب هي. آخر فلا يخلو إما أن يكون مسدور ذلك المني منه إلى غيره بحيث كونه منه له ولا كونه بمنزلة وحتى إنه لولم يصدره ذلك الجزء الذي هو خبر بحسب غيره كانت حاله من كل جهة كحساله لو صدرعه فلر يكن ذلك أجمل به وأحسن به وأجلب لهمدة أو غيرها من الأعراض الخاصية ف ذاته ولا ضده غير الأجل به وغير الجالب إليه محدة أو غيرها من الأمراض المأثورة والنافعة وحتى لولم يفعل ذلك لمسائرك هو الأولى به والأحسن به فيكون له داحى له ولا مرج لأن يسدوعه ذلك الخير إلى خيره على مقابله ومثل حذا إن لم يكن شيئا يصدو من طبع أو من إدادة لهست عل سبيل لمِجابة داع بل على رجه آخر سيوقف عليه فلا يكون لأن مصدر الأمر من الأمور من علة من العلل بأن يجب و إما أن لا يكون الأرل بالفامل القامد القصد المذكور أن يكون إنما يغيض جزءا على غيره لأنه أولى به وضعه عن الأولى به و يرجع آخر الأمر إلى غرض مقبل بذاته و بعود عل ذاته و يرجع عل ذاته وحيط ولا يكون وجود ذاك البرض ولا وبوده عِنزلة واحدة بالقياس إلى ذاته وكالات ذاته ومصالحها بل بكون كونه من ذاته كون الأحراض الذي يختص بذاته فيعود إلى أن ذاته تنال بذلك كالا وحظا خاصا وكذلك فإن سؤال الكم لا يزال يتكرد إلى أن يبلغ المبلغ الراجع إلى الذات مثاله إذا قبل الفاحل لم فعلت كذا فقال لينال فلان غرضا فيقال له ولم طلبت أن ينال فلآن غرَّما فقالَ لأن الإحسان حسن لم يقف السؤال بل قيل ولم تطلب ماهوحسن فإذا أجيب حينظ بخير بعود طبه أو فرينض منه ونف السؤال فإن حسول الخير لكل في. وزوال الشرعة هو المطلوب بذاته مطلقا وأما الشفقة والرحة والعلف مل النير والفرح بما يحسن إلى النير والنم يما يتع من التقصــــــير وخير ذاك خي أحماض خاصة لفامل ودواع ندم ماسها أو تخط به منزلة كاله م .

المقالة السابعة وفيها ثلاثة فصول

<sup>(</sup>١) المقالة السابعة : + من الجلة الرابعة من الكتاب م (٢) ثلاثة فعول : مافطة من ب ، ح ، ص ،



### [الفصل الأول] (1) فصل

### فى لواحق الوحدة من الهوية وأقسامها ولواحق الكثرة من الغيرية والخلاف وأصناف التقابل المعروفة

يشبه أن يكون قد استوفينا الكلام بحسب غرضنا هذا في الأمور التي تختص بالهوية من حيث هي هوية أو تلحقها ، ثم الواحد والموجود قد يتساويان في الحمل على الأشياء حتى أن كل ما يقال إنه موجود باعتبار يصح أن يقال له إنه واحد باعتبار ، وكل شيء فله وجود واحد ولذلك ر بما ظن أن المفهوم منهما واحد وليس كذلك، بل هما واحد بالموضوع ، أى كل ما يوصف بهذا يوصف بذاك ، ولو كان المفهوم من الواحد من كل جهة مفهوم الموجود لما كان الكثير من حيث هو كثير موجودا، كما ليس واحدا، وإن كان يموض له الواحد أيضا ، فيقال للكثرة إنها كثرة واحدة ولكن لا من حيث هي كثرة .

فرى بنا أن نتكلم أيضا فى الأمور التى تختص بالوحدة ومقابلاتها أى الكثرة مثل الهوية والمجانسة والموافقة والمساواة والمشابهة ومقابلاتها ، بل الكلام فى الجانب المقابل . لها أكثر، فإن الوحدة متشابهة وما يضادها متفنن متغير متشعب ، فالهوهوية هو أن يحصل للكثرة وجه وحدة من وجه آخر، فن ذلك ما بالعرض وهو على قياس الواحد

م [[المكثرة : المكثير ب ، د ، م ؛ + من ط ، م || ما بالعرض : بالعرض . ، - ، د ، ص ، م .

<sup>(</sup>۲) نصل النطقة من د (۳) الوحدة: الواحد م || الهوية: الهوهوية ب، د، ص، ط، م || وأنسامها: ساقطة من ح، ص، ط (۱) هي: هو ط || أو للحقها ؛ من ح، ص، ط (۱) هي: هو ط || أو للحقها ؛ وتلحقها ب ، ح ، د ، ص ، م (۱) هي: هو ط || أو للحقها ؛ وتلحقها ب ، ح ، د ، ص (۱) أن يقال : أن تقول ب ، م (۱) لوجود : الوجود : التكثير د (۱۲) بنا : بناة ط || أيضا : ساقطة من د || بالوحد د || ومقابلاتها : وبمقابلها ب ، ح ؛ وبمقابلاتها ص ؛ وبمقابلتها ، ولمقابلتها د (۱۲) المحرد : في الكثرة ح || أمدية : الهوهوية : الهوهوية : الموهوية : المو

بالمرض فكما يقال هناك واحد يقال ههنا هو هو ، وما كان هو هو في الكيف فهو شبيه ، وما كان هو هو في الكيف فهو شبيه ، وما كان هو هو في الإضافة يقال له مناسب ، وأما الذي بالذات فيكون في الأمور التي تقوم الذات ، في كان هو هو في الجلس قيل مجائل . وأيضا ما كان هو هو في النوع قيل مجائل . وأيضا ما كان هو هو في النوع قبل مجائل . وأيضا ما كان هو هو في النواص يقال له مثا كل . ومقابلات هذه معروفة من المعرفة بهذه .

ومقابل الهو هو على الاطلاق الغيرُ . والغيرُ منه غيرُ في الجنس ومنه غير في النوع ، وهو بعينه الغير بالفرض شيئا واحدا وهو بعينه الغير بالفرض شيئا واحدا وهو غير لنفسه من وجهين . وأما الآخر فاسم خاص في الاصطلاح للخالف بالعدد ، والغير يفارق المخالف بأن المخالف غالف بشيء، والغير قد يغاير بالذات، والمخالف أخص من الغيروكذلك الآخر . والأشياء المتفارة بالجلس الأعلى إذا كانت مما يحل المواد فنفس تفارها بالجلس الأعلى .

وأما المتفايرات التى تختلف بالأنواع تحت الأجناس الفريبة التى دون الأعلى ، فيستحيل ألبتة أن تجتمع فى موضوع واحد فيستحيل ألبتة أن تجتمع فى موضوع واحد من جهة واحدة فى زمان واحد فإنها تسمى متقابلات وقد علمت فى المنطق عددها وخاصياتها والفنية ، والمدم منها ، تدخل بوجه تحت التناقض ، والأضداد تدخل بوجه تحت السالبة ، فير وجه دخول الفد تحت العدم .

ولكن يجب أن تعلم أن العدم يقال على وجوه: فيقال لما من شأنه أن يكون لموجودما وليس له ؛ لأنه ليس من شأنه أن يكون له ، و إن كان من شأنه أن يوجد لأمر ما

<sup>(</sup>١) فكا: كا ح (٣) التى: + تقدم د || القدات: باقدات ح م || هو (المائية):

المقلة من د (٤) ما كان: فإن كان ط (٥) المرفة: المورفة م (١) الموهو: هوهد د|| مل 

لا مل ح (٧) وهو: هو ب ، د ، م ، مط ، م (٨) وأما : فأما د ، م ، م || في الاصطلاح

للمناف : في إصلاح ما المنافف ب ، ح ، د ، م م ، م (٩) بأن : فإن ح ، د ، م || غالف بشيء : يخالف لمن ، د يخالف بنيء م (١٧) المنايرات : المتنايران م || تحت : بحسب د || التي : ما قطة من ح ، م ، م ، م ، م المالة من ح ، م ، م ، م ، وخاصاتها ؛ وخاصيتها ؛ وخاصيتها ، وخاصاتها ط || والفنية : فالفنية ط || بوجه : ساقطة من ح || التنافض ؛ + بوجه ح ، وخاصاتها ط || والفنية : فالفنية ط || بوجه : ساقطة من ح || التنافض ؛ + بوجه م ، (١٦) والفنية : والوجود ح (١٨) من : ساقطة من م (١٨) الموجود ما ، ، أن يوجد لأمر ما ؛ له وإن كان من شأنه أن يوجد لأمر ما ء ، م .

كالبصر فإنه من شأنه أن يكون لشيء ما ، لكن الحائط ليس من شأنه أن يكون البصر له . ويقال كما من شأنه أن يكون للحنس الشيء وليس للشيء ولا من شأنه أن يكون له جنسا قريبا أو بعيدا .

ويقال كما من شأنه أن يكون لنوع الشيء وليس من شأنه أن يكون لشخصه كالأنوثة. ويقال كما من شأنه أن يكون للشيء وليس له مطلقا أو في وقته أو لأن وقته لم يجئ كالمرد أو لأن وقته قد فات كالدرد؛ والضرب الأول يطابق السالبة مطابقة شديدة وأما الوجوه الأخرى فيخالفها ، ويقال عدم لكل فقد بالقسر ، ويقال عدم كما يكون قد فقد الشيء لا بتمامه ، فإن الأعور لا يقال له أعمى ولا هو أيضا بصير مطلق لكن هذا إنما يكون بالقياس إلى الموضوع البعيد أعنى الإنسان لا المين .

ثم إن المدم يحل عليه السلب ، ولا ينعكس . وأما المدم فلا يحل على الضد لأنه: ١٠ اليس المرارة عدم الحلاوة، بل هى شىء آخر مع عدم الحلاوة ؛ فإن المدم وحده قد يكون في المادة وقد يكون مصاحبا لذات توجب في المادة عدم ذات أخرى أولا يكون إلامع المدم . وهذه هى الأضداد ، وليس السبب في تقابلها تغاير الأجناس وقد بينا ذلك ؛ بل السبب في تقابلها تغاير الأجناس وقد بينا ذلك ؛ بل السبب في ذلك أن ذواتها في حد أنفسها وحد فصولها تتانم عن الاجتماع وتتفاسد ،

<sup>(</sup>۱) كالبصر: كان كبصر د | إفإنه: فإن كان د | ما: ساقطة من ب، د، ص، ط | لكن: ولكن ب، د، ص، ط (۲) بلنس: ولكن ب، د، ص، ط (۱–۲) كالبصرفانه . . . البصرله: ساقطة من م (۲) له: + كان ب، د، م ساقطة من ح، د، ط | بلنس الثي . . . . أن يكون: ساقطة من د (۳) له: + كان ب، د، م ساقطة من د (۳) له: + كان ب، د، م الأو: + جنسا ط (۲–۳) و يقال لما من شأنه . . . جنسا قريبا أو بعيدا: و يقال لما من شأنه أن يكون له كان جنسا بيد أو قريبا ص (٤) وليس: فليس ح (٦) لأن: ساقطة من ما الكلود: كالدرط | السالبة: بالسالبة ط (۷) فيخالفها: فيخالفه ط (۸) فقد: فقده ب، ح، ص، كالمدود: كالدرط | السالبة بالسالبة ط (۷) فيخالفها: فيخالفه ط (۸) فقد: مقده ب، ح، ص، ط (۱۱) المرادة: المرة ط | هي: هو ب، ط | إفإن (۱۰) المرادة: المرة ط | هي: هو ب، ط | إفإن اللحم: فالمدم ب، م (۱۲) أولا: ولا ب (۱۳) وقد: فقد ب، ح، ص، ط، م (۱۱) الاجتماع: الإجماع م | وتفاسد و يفاسد ط .

و إذ لبس شئ من الأجناس المالية بمتضادة فيجب أن تكون الأضداد الحقيقية واقعة تحت جنس ، وأن يكون جلسا واحدا ، فيجب أن يكون الأضداد تتخالف بالفصول، وتكون الأصداد من جملة النير في الصورة مثل السواد والبياض تحت اللون ، والحلاوة والمرارة تحت الذوق .

وإما الخير والشر فايسا بالحقيقة أجناسا عالية ولا الخيريدل على معنى متواطئ ولاالشر، ومع ذلك فالشريدل فى كل شى، بوجه ما على عدم الكمال الذى له ، والحمير على وجوده ، فبينهما غالفة العدم والوجود ، وإما الراحة والألم وأمثال ذلك فإنها تشترك فى فيرجلس الحمير والشر ، وإنها تشترك فى المحسوس أو فى المتخيل وفير ذلك ، فليست أنواعا لخير والشر ويشبه أن يكون أهل الظاهر من النظر عمدوا إلى الأشياء التي هي متضادة ولها أجناس قريبة تدخل فيها ، وطبقة منها موافقة للهاسة أو المقل وطبقة غالفة وطبقة منها موافقة الإيجاب، والأخرى للفصل، وطبقة غالفة لأيهما كان، فالتقطوا منها المعنى الموافق والمدنى المخالف بفعال أحدهما جنسا لطبقة ، والآخر الطبقة أخرى ، وليس الواجب كذلك، بل دلالة الموافقة والمخالفة دلالة اللوافقة والمخالفة اللوازم لأنها ليست للاشياء في أنفسها بل الإضافة.

ثم إن الأمور الموافقة والمخالفة إذا جملا كطبيعتين وجد لحما أشياء يصلح أن تجمل بحسب الاعتبارات المختلفة كالأجناس لها فإنها تدخل في جملة الأفعال والانفعالات من جهة ، وفي الكيفيات من جهة أخرى ، وفي المضافات باعتبارات أخرى ، فإنها من حيث

<sup>(</sup>۱) متفادة : لمتفادة د : متفادة د (۱ – ۲) واقعة تحت جنس : واقعة في الجنس ط ؛ واقعة في جنس - (۲) جنسا : جندها ب، ح، د، ط، م | وتكون : فتكون ب، ح، ص ، ط ، م (۲) النبر : + في الجلة ط | في الدورة : دورة ط (۵) متواط، : المتواط، د، م ؛ المتواط د، م ؛ ب ح ، م (۷) فير : ما فيل د (۸) و إنها : فانها ح، ص ، ط | في : ساقطة من د (۸) و إنها : فانها - ء ص ، ط | في : ساقطة من د (۱۱) النظر : النظري ط (۱۰) فيها : فيها في | القامة الرائع المنطقة من د (۱۱) الانجاب : الإنجاب د | والأنوى : أخرى ح، د ، م المنطق القصل : القصل د | لأيها د (۱۱) وطبقة نحافة نمن وطبقة غافة نافة من وطبقة غافة نافة من وطبقة غافة نافقة من وطبقة غافة نافقة من على م | والآنون والأنون بنافي من م المنطقة من م (۱۱) ليست : ليس | بالإماقة : الإماقة م (۱۶) جملا : جملوا م المنطقة من م (۱۲) ليست : ليس | بالإماقة : الإماقة م (۱۶) جملا : جملوا م المنطقة من م (۱۲) ليست : ليس | بالإماقة : الإماقة م (۱۶) جملا : جملوا م المنطقة من م (۱۲) ليست : ليس | بالإماقة : الإماقة م (۱۶) جملا : جملوا من الخيمة د مس م ط ، م المناور ت ، باعباد ت محت ط | الما : الحادة د المنافية الأنها د و بالمنافقة د المنافية د المنافقة د المنافية الأنها د و بالمنافقة د المنافقة د من م ط ، م المنافقة د المنافقة د المنافقة المنافقة د المنافقة د المنافقة المنافقة د بالمنافقة د بالمنافقة

١.

هى صادرة من أشياء هى أفعال ، ومن حيث هى حاصلة عن أشياء فى أشياء هى انفعالات ، ومن حيث يتقرر عنها هيآت قارة فى حواملها فهى من الكيفيات ، ومن حيث أن الموافق موافق لموافقة فهى من المضاف ، فذا كان اسم الموافقة والمخالفة مصروفا إلى أحد هذه المعانى بعينه دخل فى الجنس الخاص له ، لست أقول إن شيئا واحدا يدخل فى أجناس مختلفة فهذا بما تحرمه ، بل كل اعتبار هو شيء آخر ، وهو الداخل فى جنس آخر ولاهذه بالحقيقة أجناس بل كأجناس ، لأنها أمور مركبة من معنى ومن فعل أو انفعال أو إضافة أو غير ذلك ، ويشبه أن تكون فى ذواتها كيفيات وتكون سائر الاعتبارات تازمها ، ثم مع الاجتهاد كله فى أن تجعل الموافقة والمخالفة بما يسندها إلى الأجناس العالية فإن لتلك الطبائع الأضداد التى جعلت طبيعتين أجناسا حقيقية فير الموافقة والمخالفة هى تدخل فيها وقد علمت هذا فى موضعه .

وأما القول بوجود الضدين في جنسين متضادين مثل الشجاعة وانتهور فهو أيضا قول متوسع فيه ، فان الشجاعة في نفسها كيفية ، و باعتبار ما تكون فضيلة ، وكذلك التهور في نفسه كيفية ، و باعتبار ما يكون رذيلة ، فالفضيلة والرذيلة ليستا من الأجناس لهذه الكيفيات ، كما أن الطيب وفير الطيب ليسا جنسين للروائح والمذوقات بل لوازم لها بحسب اعتبارات تلحقها .

ألشجاعة في ذاتها لا تضاد التهور ولا الجن و إنما المتضادان هما التهور والجبن
 الداخلان في باب الملكة من الكيف ، وأما الشجاعة فتقابل اللاشجاعة كما قلنا في المساوى

<sup>(</sup>۲) الفمالات : الاقمالات ط | عنها : منها ب ، م ، م ، ط ، م | انارة : نادرة د (٣) موافق : ما وافق : م (١) أم وافق : م (١) في جنس آخر : في الجنس الآخر ط المحقيقة : و بالحقيقة د (٧) أو إضافة : و إضافة - (٨) مع : + وضع ط | با عا : فاد | يستدها : يستدها - ، م ، م ط (١) الطبائع : لطبائع د | الأضداد : للاضداد بالاضداد بالمنافذ د المحتمد في موضع | المحتمين ما المحتمد من المحتمد في موضع المحتمد من المحتمد في موضع المحتمد من في مواضع أخر ط (١١) فيو : وهو ، م (١٢) و باعتباد : وهي باعتباد ب ، م ، م ط ، م | ليستا : ليسا - ، م م ، ط ، م | المدونات : والمذافات ب ، د ، م ، ط . (١٤) هما : هو ح (١٧) الممامي : المهامي : المهامي المامي : المهامي المامي نالمذافات ت ، د ، م .

وما يقابله ، ثم اللا شجاعة كالجنس للتهور والجبن ، فإذا ضادت الشجاعة التهور فتضاده لا لطبيعة ذاتها بل إنما تضاده لعارض فيها هو أن هـــنه محمودة وفضيلة ونافعة . وذلك مذموم ورذيلة وضار ، فالأصداد بالحقيقة هي التي تتفقى في الجلس وتتفقى في الموضوع الواحد يقبل الضدين جميعا من غير الموضوع الواحد يقبل الضدين جميعا من غير استحالة في فيرهما ، ومنها ما يكون الموضوع يستحيل أولا في فيرهما حتى يعرض له أحدهما فإن منها ما يحلو به الشيء ، وإذا أمر احتاج إلى منهاج آخر وليس كذلك الحال في استحالة الحار إلى البارد .

ولى كان الضدان يكونان في الجلس فلا يخلو إما أن يكون عدم كل واحد منهما في طبيعة الجلس يلزمه الآخر فقط فيكون لا واسطة بينهما ، وإما أن يكون ايس كذلك . فلا يخلو: إما أن يكون غالفة تلك الكثمة للواحد منهما مخالفة واحدة ليس مخالفة بعضها أقل أوأكثر أو يكون ذلك غتلفا ، فإن كان عتلفا فيذلك فيكون بعضها أقرب إلى مشابهته والأقرب إلى مشابهته فيه شيء من صورته و بعضها في ظاية الخلاف له فيكون الضد ذلك، ويكون التضاد غاية الخلاف المتقابلات المتفقة في الجلس والمادة ، وذلك الأنه يصدق أن يقول غاية الخلاف من حيث كان متوسطا وحيث لم يكن ، الأنه إن كان اثنان كل واحد منهما في غاية البعد عن الآخر فالتضاد خلاف تام، ولذلك فإن ضد الشيء واحد .

وأما إن جمل جاعل غاية الخلاف والبمد قد يقع بين الواحد و بين آخرين اثنين متخالفين فذلك محال ، لأن التخالف بين الواحد و بينهما إما أن يكون في معنى واحد من

<sup>(</sup>۱) فاذا: فإن حه ده ص ع طم | اضادت : ضاده به حه طه م | ذاتها : ذاته س الناه : نبه س | هو : وهو سه ده ص ع طم | خاتها : فاته س النها : نبه س | هو : وهو سه ده ص ع طم (۲) وافنة : وقانع حه ص ع طم (۱) في الموشوع النها س م (۲) وافذا ط : وافد ط : وافد د (۷) وليس : ظليس ص المواحد فتها : في الموضوع فتها سه م (۱) الشدان : الشد س المحتالة المار : ساتطة من ص | البارد : البرد حه ص ع ط م (۱) الشدان : الشد س المحتالة عن المحتالة من المحتالة من المحتالة من المحتالة المحتالة من المحتالة من المحتال المحتال

جهة واحدة فتكون المخالفات للواحد من جهة واحدة متفقة في صورة الخلاف، ويكون نوما واحدا لا أنواعا كثيرة ؛ و إما أن يكون من جهات فيكون ذلك وجوها من التضاد لا وجها واحدا ، فلايكون ذلك بسبب الفصل الذي إذا لحق الجنس فعل ذلك النوعمن غير انتظار شيء، وخصوصا في البسائط، وقدعلمت هذا ، بل يكون من جهة لواحق وأحوال تلزم النوع . وكلامنا في نمط واحد من التضاد وفي التضاد الذي بالذات ليس نعني بقوله بالذات الجوهر والموضوع، بل نعني به ما يقع به التضاد ولو كان كيفية أيضا، فقد بان أن ضد الواحد واحد .

والمتوسط فى الحقيقة «و الذى مع أنه يخالف يشابه، فحينئذ يجب أن يكون الانتقال اليه أولا فى التغير إلى الضد؛ فإن الأسود لذلك يغبر أو يخضر أو يحر أولا ثم يبيض، وقد يعرض للأضداد متوسطات بسلب الطرفين ، فربما كان ذلك لعدم الاسم ، والمتوسط متوسط ، ونعنى به متوسطا حقيقيا مثل اللاحار واللابارد ، و إذا لم يكن للفاتر اسم فمثل هذا أيضا يكون فى الجنس ، و إذا أخرج عن الجنس كقوله لا خفيف ولا تقيل فذلك ليس بالمتوسط الحقيق إنما ذلك متوسط باللفظ ، وأما الملكة والعدم فلا يكون لها الموضوع متوسط لأنهما هما الموجبة والسالبة بعينهما خصصة بجنس أو موضوع ، وأيضا فى وقت وحال، فتكون نسبة الملكة والعدم إلى ذلك الشيء والحال نسبة النقيضين وأيضا فى وقت وحال، فتكون نسبة الملكة والعدم إلى ذلك الشيء والحال نسبة النقيضين ألى الوجود كله ، و إذ لا واسطة بين النقيضين فكذلك لا واسطة بين العدم والملكة .

<sup>(</sup>۲) من جهات : في جهات ب ، ح ، د ، ط ، م ( ۲) لحق : تحقق م ( ه ) وفي التضاد : والتضاد ط ( ۲ ) والموضوع : أو الموضوع د ، ص ، ط || التضاد : + وفي التضاد الذي بالذات ليس الى ح || كيفية : كيفيته ص ، ط || أيضا : + لمل د ( ه - ٦ ) ليس نعني بقوله . . . . . كيفية أيضا : سافطة من ب ، م ( ٨ ) والمتوسط : والمتوسطة د || في الحقيقة : بالحقيقة ص || يخالف : غالف - || يشابه : + به ط ( ٩ ) أو يخفر أو يحمر : ويخضرو يحمر - ، ط || ثم : لم د ( ١٠ ) للا ضداد : الأضداد م || والمتوسط : والتوسط د ( ١١ ) ونعني به متوسطا : سافطة من د ، م || و إذا : إذا م ( ١٦ ) و إذا : إذا ط || أشرج : نعرج م || فلك : فلذك د ( ٤١ ) هما : سافطة من ط || الموجبة والسالية : موجبة وسالية ط || بمينهما : بمينها ، مد ، - - هد ، ص ، م ( ١٥ ) الملكة : المكت ( ١٦ ) وإذا : إذ ، ه ، ، - . . - .

## [الفصل الثاني]

### (ب) فصل

ف اقتصاص مذاهب الحكمة الأقدمين في المثل ومبادى، التعليميات والسهب الداعى إلى ذلك و بيان أصل الجمل الذى وقع لهم حتى زاغوا لأجله

قد حان لنا أن تتجرد لمناقضة آراء قبلت في الصور والتعليميات والمبادي. المفارقة والكليات غالفة لأصولنا التي قد قررناها ، و إن كان في صحة ما قلناه و إحطائنا القوانين التي أعطيناها تنبيه السنسصر على حل جميع شبههم و إفسادها ومناقضات مذاهبهم ، لكنا مستظهرون شكلف ذلك بأنفسنا لما نرجو أن يجرى في ذلك من فوائد أذكرها في خلال مقاوماتنا إياهم يكون قد ذهب علينا في قدمناه وشرحناه .

ونقول: إن كل صناعة فإن لها نشأة تكونفها نيئة بفة فير أنها تنضج بعدحين ثم إنها تزداد وتكل بعد حين آخر ، ولذلك كانت الفلسفة فى قديم ما اشتغل بها اليونانيون خطية، ثم خالطها فلط وجدل، وكان السابق إلى الجمهور من أقسامها هو القسم الطبيعى، ثم أخذوا ينتبهون للتعليمى، ثم للإلحى، وكانت لهم انتقالات من بعضها إلى بعض فير سديدة، وأول ما انتقلوا عن الحسوس إلى المعقول تشوشوا فظن قوم أن القسمة توجب وجود شيئين فى كل

<sup>(</sup>۱) فعل: الفعل ط: راقعة من د (۲) المكاه: القدماه ب ع م م م م م م م ال وجادي و المباي - د با الفقة من ب ، م (۳) التعليات : التعليات ب د ، م م البلول : الجهة د (٤) حتى : طين م (٥) حان : جاز د | ق العمور : ق العمورة د | والتعليات : لتعليات د ؛ والتعليات ب ، م م م م م م م الله التعليات د ؛ والتعليات ب ، م م م م م م الله الموانا م المناب ال

شىء ؛ كانسانين فى معنى الإنسانية : إنسان فاسد محسوس ، وإنسان معقول مفارق أبدى لا يتغير، وجعلوا لكل واحد منهما وجودا ، فسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا، وجعلوا لكل واحد من الأمور الطبيعية صورة مفارقة هى المعقولة ، وإياها يتلق العقل، إذ كان المعقول أمرا لا يفسد، وكل محسوس من هذه فهو فاسد، وجعلوا العلوم والبراهين تحو محده وإياها تتناول .

وكان المعروف بأفلاطون ومعلمه سقراط يفرطان في هذا الرأى و يقولان إن للإنسانية مهنى واحدا موجودا يشترك فيه الأشخاص و يبق مع بطلانها، وليس هو المهنى المحسوس المتكثر الفاسد فهو إذن المعنى المعقول المفارق. وقوم آخرون لم يروا لهذه الصورة مفارقة بل لمبادئها ، وجعلوا الأمور التعليمية التي تفارق بالحسدود مستحقة المفارقة بالوجود، وجعلوا مالا يفارق بالحد من الصور الطبيعية لا يفارق بالذات ، وجعلوا الصور الطبيعية إنما تتولد بمقارنة تلك الصور التعليمية المحادة ؛ كالتقمير فإنه معنى تعليمى ، فإذا قارن المحادة صار فطوسة ، وصار معنى طبيعيا ، وكان للتقمير من حيث هو تعليمى أن يفارق و إن لم يكن له من حيث هو طبيعى أن يفارق .

وأما أفلاطون فأكثر ميله إلى أن الصور هى المفارقة ، فأما التعليميات فإنها عنده معان بين الصور والمــاديات؛ فإنها و إن فارقت فى الحد فليس يجوز عنده أن يكون بعدّ قائم لا فى مادة ؛ لأنه إما أن يكون متناهيا ، أو غير متناه ، فإن كان غير متناه ، وذلك

<sup>(</sup>۲) الوجود : الموجود د ، ط | وجود ا : موجود ا د ، ط (۲ — ۳) منهما وجود ا · · · نكل واحد : ما ضافة من د (۳) العقل : العقول ط (٤) إذ : إذا ح ، د (۲) إفلاطون : إفلاطن ح ، ص ، ط : بفلاطن م || ويقولان : ويقولون د || الاندانية : الإنسانية د (۷) فيه : فياد (٨) المعنى : سافطة من د ، م || ، فارقة + ما لوجود ح (١١) الصور : الصورة د (٢) فلوسة نظوسطة ط || وكان : فكان ب ، ولأن د ، م || حيث : سافطة من ح ، ص ، ط || يفارق : يفارن م (١٣) و إن لم : ب ، د ، ط ، م || ولن لم يكن : ايس ب || له : سافطة من م || هو : ما فطة من د || يفارق : إفاران م (١٤) أفلاطون : أفلاطن م || المفارقة : المفارقة د || فأما : وأما ب ، د ، ص ، ط ، (١٥) الصور : + وبين م || والماديات : والماديين ب ، - ، د ، ص وأما ب ، د ، ص ، م (١٥) الصور : + وبين م || والماديات : والماديين ب ، - ، د ، ص بكون تناها أو غير متناه ط ؛ لأنه إما أن يكون تناها وإما غير متناه م ؛ لأنه إما أن يكون متناه م (١٦) فإن كان غير متناه م ؛ الأنه إما أن يكون متناه م (١٦) فإن كان غير متناه م ؛ الأنه إما أن يكون متناه م (١٦) فإن كان غير متناه د ؛ سافطة من ب || وذلك : فذلك ح .

يلحقه لأنه بجرد طبيعة ، كان حيلنذكل بعد غير متناه ، و إن لحقه لأنه بجرد عن المادة كانت المادة مفيدة للحصر والصورة، وكلا الوجهين محال ؛ بل وجود بعد غير متناه محال ، و إن كان متناهيا فانحصاره في حد محدود وشكل مقدر ليس إلا لانفهال عرض له من خارج، لا لنفس طبيعته، ولن تنفمل الصورة إلا لمادتها ، فتكون مفارقة وغير مفارقة، وهذا محال فيجب إن تكون متوسطة .

وأما الآخرون فإنهم جملوا مبادى الأمو راالطبيعية أمو را تعليمية ، وجعلوها المعقولات بالحقيقة ، وجعلوها المفارقات بالحقيقة ، وذكر وا أنهم إذا جردوا الأحوال الجسهانية عن المادة لم يبق إلا أقطار وأشكال وأعداد ، وذلك لأن المقولات التسع فإن الكيفيات الانفمالية والانفمالات منها والملكات والقوة واللاقوة أمو رتكون لذوات الانفمالات والملكات والقوى ، وأما الإضافة فها يتعلق بأمثال هذه فهى أيضا مادية ، فيبق الأين وهوكى، ومتى وهوكى، وأما الفمل والانفعال فهو مادى ، فيحصل من هذا ان جميع ماليس بكى فهو متعلق بالمادة ، والمتعلق بالمادة ، فتكون التعليميات هى المبادى ، وتكون هى المعقولات بالحقيقة ، وسائر ذلك بلمادة ، فتكون التعليميات على المبادى والطعم وغير ذلك حدا يعباً به ، إنما هو نسبة الى قوة مدركة فلا يعقلها عندهم العقل إنما يتخيلها الخيال تبعا للهس .

قالوا وأما الأعداد والمقادير وأحوالها فهى معقولة لذاتها، فهى إذن المفارقة. وقوم جعلوها مبادى، ولم يجملوها مفارقة، وهم أصحاب فيناغورث، وركبوا كل شىء من الوحدة والثنائية، وجملوا الوحدة في حيز الحير والحصر، وجملوا الثنائية في حيز الشر وفير الحصر.

<sup>(</sup>۱) وان: فإن ده طءم || مجرد: + حينك ، د (۷) اله صرد المصرب ، م || واله ورة : الهوو ط (٤) طبيت : طبية حه ط (٦) وجعلوها : بفعلوها ب، ح (۷) وجعلوها المفارقات بالمنه بة : ما قطة من م (٨) أقطار وأشكال وأعداد اب ، ح ، ط ، م ، ه || التبع : التسعة من م (٨) أقطار وأشكال وأعداد اب ، ح ، ط ، م ، ه || التبع : التسعة ح ، ص ، م || الكيفيات ، المكيفيات م (٩) منها : ساقطة من د (١٠) العلميات : (٢١) بدؤه : جديه ط (١٢) العلميات : العلميات م المناف من م (١٤) معقول : + له ح || التلميات م (١ه) مناف من م | (١٩) معقول : + له ح || ولذك : يتمور، م || فليس : وليس م || به : ساقطة من ح || إنما : وإنما ط ؛ إما د || نسبة : يشبهه د (١٥) فلا : ولا س ، ح ، د ، ص ، م || يفيلها : يخيلها د (١٧) مفارقة : مفارقات ب (١٥) وجعلوا : والمحدود د (١٥) وجعلوا : والمصود : والمصود : (١٨)

وقوم جملوا المبادئ الزائد والناقص والمساوى، وجملوا المساوى مكان الهيولى؛ إذعنه الاستحالة إلى الطرفين .

وقوم جعلوه مكان الصورة ؛ لأنها المحصورة المحدودة ولا حد الزائد والناقص .

ثم تشعبوا فى أمر تركيب الكل من التعليميات، فحمل بعضهم العدد مبدأ للقدار، فركب الخط من وحدتين ، والسطح من أربع وحدات. و بعضهم جمل نكل واحد منهما حيزا على حدة ، وأكثرهم على أن العدد هو المبدأ ، والوحدة هى المبدأ الأول ، وأن الوحدة والموية متلازمتان أو مترادفتان، وقد رتبوا العدد و إنشاءه من الوحدة على وجوه ثلاثة :

أحدها على وجه المدد المددى .

والثانى على وجه العدد التعايمي .

والثالث على وجه التكرار .

إما وجه العدد العددى فجعلوا الوحدة فى أول الترتيب ، ثم الثنائية ، ثم الثلاثية .

وأما العدد التعليمي : فجملوا الوحدة مبدأ ، ثم التاني ، ثم الثالث ، فرتبوا العدد طي توالي وحدة وحدة .

وأما الثالث فجعلوا إنشاء العدد بتكرار وحدة بعينها لا باضافة أخرى إليها .

والعجب من طائفة فيناغورثية ترى إن العلد يتألف من وحدة وجوهم، إذ الوحدة لا تقوم وحدتنا ، فإنها وحدة شيء ، والمحل جوهم ، وحينئذ يكون التركيب ، فتكون الكثرة . ومن هؤلاء من يجعل لكل رتبة تعليمية من العسد صورة مطابقة لصووة

 <sup>(</sup>٣) ولاحد : ولاحداط (٤) التطبيات : التطبيات : التطبيات المضم : + التطبيات حال فركب : فتركب ب ، د ، ط (٥) لكل : كل حال منها : منها ب ، ص | احيزا : بن ا ح، ص ، ط (٢) المبدأ الأول : البدأ الأول م || وإن : فإن ح (٧) متلازمتان : متلازمان د || مترادفتان : متردفتان : مترادفتان : مترادفتان : مترادفتان : مترادفتان : مترادفت

موجودة ، فيكون عند التجريد رتبة عدد وعند الخلط بالمادة صورة إنساد، أو فرس ، وذلك الممنى الذى أشراً إليه فيا سلف ، وقوم يرون أن بين همذه الصور المددية وبين المثل فرةا ، ومن هؤلاء من جعلها متوسطات على ما سلف قبل .

وأكثر الفيناغوريين يرون أن العدد التعليمي هو المبدأ ولكنه غير مفارق ، ومنهم من يلا يرى مبوز تركيب الصور الهندسية من الآحاد فيمتنع تنصيف المقادير، ومنهم من لا يرى بأسا بأن تكون التعليميات مركبة من أعداد يعرض لها بعد التركيب أن تنقسم إلى فيرنهاية، ومنهم من يجعل الصور العددية مباينة للصور الهندسية .

وأنت إذا فكرت وجدت أصول أسباب الغلط في جميع ماضل فيه هؤلاء القوم خمسة:

إحدها ، ظنهم أن الشيء إذا جرد من حيث لم يقتمن به اعتبار غيره كان مجردا في الوجود عنه ، كأنه إذا انتفت إلى الشيء وحده ومعه قرين التفاتا خلا عن الالتفات إلى قرينه فقد جمل غير مجاور لقرينه ، وبالجملة إذا نظر إليه لا بشرط المقارنة فقد ظن أنه نظر إليه بشرط غير المفارنة، حتى إنما صلح أن ينظر فيه ؛ لأنه غير مقارن بل مفارق، فظن لهذا أن المقولات الموجودة في العالم لما كان العقل ينالها من غير أن يتعرض لما يقارنها أرب العقل ليس ينال إلا المفارقات منها وليس كذلك ، بل لكل شيء من حيث ذاته اعتبار ، ومن حيث إضافته إلى مقارن اعتبار آخر .

و إنا إذا عقلنا صورة الإنسان مثلاً من حيث هي صورة الإنسان وحده فقد حقلنا موجودا وحده من حيث ذاته، ولكن حيث عقلناه فليس يجب أن يكون وحده مفارقاً،

<sup>(</sup>۱) صررة: بعورة م (۲) العنى: المعنى ح ، ص ، ط ؛ لمعنى د || بین : من ب || العبود : العبورة د ؛ مافلة من ب (۲) متوسطات : متوسطة ط (٤) وأكثر : فأكثر د || العبورة د ؛ مافلة من ب (٥) فيمتنع : فينع ب ، ح ، ص ، ط ، م || من لا : لا د (٦) التعليات : التعليات م || نهاية : النهاية ح ، ص ، ط (١) الشود : العبورة م العبور : العبورة م (١) الشيء : شيء ح ، ص ، ط (١١) فغلا : وفغل : وفلام (١٦) لأنه : لأن د (٦٣) فغلا : وفغل : وفلام (١٦) الشيء : شيء م (١٥) آغرا ذا د ؛ وواذا م ؛ فإنا إذا د ؛ واذا م ؛ ومن حبث م (١٥) من حيث : ومن حبث م || ولكن : مافطة من د ، م || الإنسان رحده : إنسان رحده ب ، د ، ص ، م || فليس : وليس ح ، د ، ص ، ط ما ما الأولانا د ، م ، الما فلاس : وليس ح ، د ، ص ، ط ، م || منارفا : ومنارفا د ، م ،

فإن الخالط من جيث هو هو غير مفارق على جهة السلب لاعل جهة المدول الذي يفهم منه المفارقة بالقوام وليس يعسر علينا أن تقصد بالإدراك أو بغيرذلك من الأحوال واحدا من الاثنين ليس من شأنه أن يفارق صاحبه قواما و إن فارقه حدا ومعنى وحقيقة ؟ إذ كانت حقيقته ليست مدخولة في حقيقة الآخر، إذ المعية توجب المقارنة لا المداخلة في المعاني .

والسبب الثانى ، غلطهم فى أمر الواحد ؛ فإذا إذا قلنا إن الإنسانية معنى واحد لم تذهب فيه إلى أنه معنى واحد وهو بعينه يوجد فى كثيرين فيتكثر بالإضافة كأب واحد يكون لكثيرين، بل هو كالآباء لأبناء متفرقين، وقد استقصينا القول فى هذا فى مواحمه أخر فهؤلاء لم يعلموا أنا نقول لأشياء كثيرة إن معناها واحد، ونعنى بذلك أن أى واحد منها لو توهمناه سابقا إلى مادة هى بالحالة التى للأخر، كان يحصل منه هذا الشخص الواحد، وكذلك أى واحد منها سبق إلى الذهن منطبعا فيه كأن يحصل منه هذا المنى الواحد، وإن كان إذا سبق واحد تعطل الآخر فلم يعمل شيئا كالحرارة التى لو طرأت على ملدة فيها رطو بة أثرت معنى آخر أو تعرضت لذهن سبق إليه معنى رطو بة ومعقولها لفعلت معنى آخر، ولو أنهم فهموا معنى الواحد فى هذا لكفاهم . ذلك ما أضلهم .

والتالث جهلهم بأن قولنا : إن كذا من حيث هو كذا شيء آخر مباين في الحدله ، قول متناقض ؛ كقول المسئول الغالط إذا سئل هل الإنسان من حيث هو إنسان ، إنسان واحد أو كثير ؟

<sup>(</sup>۱) مفارق : مقارن م ؟ + ومنهم من فهم هكذا فإن ليس بمفارق لا بأن يقال إنه غير مفارق لأن العدول عبارة عن عدم صفة ووجودة فعدمها فرع ووجودها فالعدم يستلزم الووجود بخلاف السلب المطلق ح . (٣) من : ساقطة من ص ، م . (٤) إذ : إذا ب ، د | حقيقة ط | ليست : غير ح ، د ، ص ، ط ، م | إ في : ساقطة من ب ، م . (٧) أنه معنى : + عدده ب ، د ، م ؛ + عدديا ح ، م . (٨) يكون : ساقطة من ب ، د | لكثيرين د | كالآباء لأبناء : كآباء لأبناء م : كآباء لأبناء م : كآباء لأبناء م : كآباء لأبناء م : كآباء لأولاد ب ع ط | القول : الكلام ط | مواضع : موضع ح ، د ، ص ، ط ، م | الاثنر : للاثنوى ح ، د ، م ، ط ، م | منا م م | كالمراوة : لا كالحراوة ب ح ، م ، ط ، م | منا م الهنالط اللهنالط اللهنالط اللهنالط اللهنالط اللهنالط اللهنائة ) نسائطة من ه ، ه - ، ص ، ط ، م | أو كثير : أم كثيز د ، ط ، م .

فقال : واحد أو كثير ؛ فإن الإنسان من حيث هو إنسان ، إنسان فقط ، وليس هو من حيث هو إنسان ، شيئاً غير الإنسان . والوحدة والكثمة غير الإنسان ، وقد فرخنا إيضاً من تفهم هذا .

والراج ، ظنهم أنا إذا قلنا : إن الإنسانية توجد دائماً باقية، أن هذا القول هو قولنا إنسانية واحدة الحكيمة ، و إنما يكون هذا لو كان قولنا الإنسانية وإنسانية اوكثيرة معنى واحداً ، وكذلك لايجب أن يحسبوا أنهم إذا سلموا لأنفسهم أن الإنسانية باقية فقد لزمهم أن الإنسانية الواحدة بعينها باقية حتى يضموا إنسانية أزلية .

والخامس ظنهم أن الأمور المادية إذا كانت معلولة يجب أن تكون هالها أى أمور عكن أن تفارق ، فإنه ليس إذا كانت الأمور المادية معلولة وكانت التعليميات مفارقة يجب أن تكون عللها التعليميات لا عالة ، بل ربما كانت جواهر أخرى ليست من المقولات التسع ، ولم يتحققوا كنه التحقيق أن الهندسيات من التعليميات لا تستننى حدودها عن المواد مطلقاً ، وإن استغنت عن نوع ما من المواد ، وهذه أشياء يشبه أن يكفى ف تحقيقها أصول سلفت لنا ، فلتجرد للقائلين بالتعليميات .

<sup>(</sup>۱) قال : نبنال د | نال واحد أو كثير : سائلة من م | إسان إنسان قط : إنسان فقط : إلى وابس مو : وليس م (۳) تفهم ؟ تفهيمهم ح، ص ، ط (۹) و إنما : فإنا ه || وإنسانية : وإنسانية : وإنسانية : (۷) وكذك : واقدك ح، ص ، ط ، م (۸) فقد : سائلة من ب || بهرنها : سائلة من م (۹) الأمور المادية - ، د ، ص ، م (۹ – ۱۱) أى أمور يكن ..... أن تكون ملها : سائلة من م (۱۱) التطبيات : التطبات م (۱۲) التحقيق : التحقق د ، م || التطبيات : التطبات التطبات : التطبات : التطبات : التطبات : التطبات التطبات : التطبات التطبات : التطبات التطبات : التطبات : التطبات : التطبات : التطبات : التطبات : التطبات : التطبات التطبات : التطبات : التطبات : التطبات التطبات : التطبات التطبات : ال

### الفصل الثالث ] (ج) فصل في إبطال القول بالتعليميات والمثل

فنقول: إنه إن كان فى التعليميات تعليمى مفارق التعليمى المحسوس، فإما أن لا يكون فى المحسوس تعليمى ألبتة أو يكون ؛ فإن لم يكن فى المحسوس تعليمى وجب أن لا يكون هم مربع ولا مدور ولا معدود محسوس، وإذا لم يكن شئ من هذا محسوس فكيف السبيل إلى إثبات وجودها بل إلى تخيلها ، فإن مبدأ تخيلها كذلك من الوجود المحسوس حتى لو توهمنا واحدا لم يحس شيئا منها لحكمنا أنه لا يتخيل بل لا يعذل شيئا منها ، على أنا أثبتنا وجود كزير منها فى المحسوس .

و إن كانت طبيعة التعليميات قدتوجد أيضا في المحسوسات فيكون اتلك الطبيعة بذانها اعتبار ، فتكون ذاتها إما مطابقة بالحد والمعنى للفارق أو مباينة له بافان كانت مفارقة له فتكون التعليميات المعتولة أمررا غير التي تتحيلها ونعتاج المعتاج في إثباتها إلى دليل مستأنف. ثم نشتغل بالنظر في حال مفارقتها فلا يكون ما عملوا عليه من الإخلاد إلى الاستغناء عن إثباتها والاشتغال بتقديم الشغل في بيان مفارقتها عملا يستنام إليه .

و إن كانت مطابقة مشاركة له فى الحد فلا يخلو: إما أن تكون هذه التى فى المحسوسات إنما صارت فيها لطبيعتها وحدها ، وكيف يفارق ماله حدها ؟ و إما أن يكون ذلك أمرا يعرض لها بسبب من الأسباب ، وتكون هى معرضة لذلك ، وحدودها غير مانمة عن لحوق ذلك إياها، فيكون من شأن تلك المفارقات أن تصير مادية ومن شأن هذه المادية أن تفارق ، وهذا هو خلاف ما عقدوه و بنوا عليه أصل رأيهم .

١٥

<sup>(</sup>۲) فصل: القصل ط؛ ساقطة من د (۲) التعليميات: التعليات م (٤ – ٥) المحسوس ۱۰۰۰. في المحسوس تعليمي : ساقطة من ط | | لا يكون في المحسوس : يكون في المحسوس - ، ص ، م (٥) أو يكون: أو لا يكون ح، ص ، م (٦) الدبيل: السبل م (٧) تعبلها: تسبلنا د | | كذلك: الذلك ب ، ح، ص ، ط ، • | الوجود: الموجود د (٨) يحس : يحسن م (١٠) التعليميات: التاليات : الذاتها - ، ص ، ط (١١) والمعنى : وبالمعنى ط | مباينة : ميانة ط (١) التعليميات: التعليمات التعليمات م (٦٣) فلا : ولا ص ، م (١٥) في : فيه د (١٦) مارت : صار الوكيت : فكيف ب ، ح، ض ، ط ، م (١٧) معرفة - ، ض (٨) عقده : عفاه د ، ط .

وأيضا فإن هذه المادة التي مع العوارض إما أن تحتاج إلى المفارقات أو لا تحتاج إليها ، فإن كانت تحتاج إلى مفارقات ، فإنما تحتاج إلى مفارقات تحتاج إلى المفارقات أيضا إلى أخرى ، و إن كانت هذه إنما تحتاج إلى المفارقات لما عرض لها حتى لولا ذلك العارض لكانت لا تحتاج إلى المفارقات ألبتة ، ولا كان يجب أن يكون المفارقات وجود أصر أقدم منه وغنى عنه ، ويجل المفارقات عتاجة إليها حتى يجب لها وجود .

ون لم يكن الأمركذلك ، بل كان وجود المفارقات يوجب وجودها مع هذا المارض فلم يوجب المارض في غيرها ولا يوجب في أنفسها والطبيحة متفقة ، وان كانت غير محتاجة إلى المفارقات فلا تكون المفارقات علا لها بوجه من الوجوه ولا مبادئ أولى ويلزم أن تكون هذه المفارقات ناقصة ، فإن هذا المفارق الحادة تلحقه من القوى والأفاعل مالا يوجد المفارق ، وكم الفرق بين شكل إنساني ساذج و بين شكل إنساني كل ملل .

والمجب منهم إذ يجملون الخط متجردا في قوامه عن السطح ، والنقطة عن الخط ، فا الذي يجمها في الجسم الطبيعي ؟ أطبيعة واحدة منهما توجب ذلك ؟ فكذلك يجب أن يجمهما لو كانت مفارقة أو قوة أخرى نفس أو عقل أو بارى ، ثم الخط كيف يتقدم الحسم التام تقسدم العال وليس هو صورته ، فايس الخط صورة الجسمية ولا هو فاطه ولا هو فايته ، بل إن كان ولا بد فالجسم التام الكامل في الأبعاد هو فاية الخط وفيه ولا هو هيولاه ، بل هو شئ ياحقه من جهة ما يتناهي وينقطم ، وأيضا يلزم القائل

<sup>(</sup>٣) مفارقات (الأول): المفارقات - ، ص ، ط | | فإنما : و إنما م ؛ + كانت م (٣) أخرى : الأخرى د || المفارقات : + ألبته ط (٤) المارض : ساقطة من ط || المفارقات : المفارقين د || الأخرى د || المفارقات : المفارقات : المفارقين د || ولا كان : و وإن كان - (٨) في غيرها : + في م || في أخسها : في قسها ص (١٠) المفارق : المغارف : المغيمة ت || واحدة : واحدت ، د ، م || ط ، م (١٤) منها د ، م || كانت : كان د منها د ، ما المغارف : المغارف : المغارف : المغارف : كان د المغارف : المغارف : واحدة ، ما المغارف : واحدة ، واحدة . كان د الإدارة : المغارف : واحدة ، ما ما ، م (١٨) ولا هو: ولا حداد (١٧)

بالاحداد أن يجمل التفاوت بين الأمور بزيادة كثرة ونقصانها ، فيكون الخلاف بير... الإنسان والفرس أن أحدهما أكثر والآخرأقل ، والأقل دائمًا موجود في الأكثر فيكون في أحدهما الآخر، فيلزم من ذلك دخول بعض المتباينات تحت بعض وهو خلف فاسد.

ومن هؤلاء من يجمل الوحدات متساوية فيكون ما خالف به الأكثر الأقل جزءا من الأقل ، لكن منهم من يجمل الوحدات أيضا غير متساوية ؛ فإن كانت تختلف بالحد فليست وحدات إلا باشتراك الاسم و إن كانت لا تختلف بالحد لكنها بعد اتفاق في الحد تزيد وتنقص ، فإما أن يكون زيادة الزائد منها بشىء فيها بالقوة كالمقادير، فتكون الوحدة مقدرا لامبدأ مقدار ، و إن كانت زيادة الزائد بشئ فيها بالفعل كالأعداد فتكون الوحدة كثرة .

و يلزم القائلين بالعدد العددى المركبين منها صور الطبيعيات أن يعملوا أحد شيئين :
إما أن يجعلوا للعدد المفارق الموجود نهاية ، فيكون تناهيه عند حدّ من الحدود دون غيره
من الاختراع الذي لا محصول له .

أو يجملوه غير متناه فيجملوا صور الطبيعيات غير متناهية ، وهؤلاء يجملون الوحدة الأولى غير الثنائية ، ثم يجملون الثنائية الأولى غيرالثنائية الأولى غيرالثنائية الأولى غيرالثنائية التي في الثلائية وأقدم منها ، وكذلك فيا بعد الثلاثية ، وهذا محال ، فإنه ليس بين الثنائية الأولى ، والثنائية التي في الثلاثية فرق في الذات بل في عارض ، وهو مقارنة شيء له . ومقارنة الذيء للشيء لا يجوز أن تبطل ذاته ، ولو أبطل ذاته لم يكن مقارنا ، لأن المقارن مقارن للوجود ، وأما المفسد فغير مقارن ، وكيف تكون الوحدة مفسدة الموحد تبر

<sup>(</sup>۱) کثرة: کثیرة د، م (۲) والآخراقل: سافطة من ب ، د ، ط ، م (۳) نیاز م من ذلك ..... خلف فاسد: سافطة من ب ، ص ، ط ، م (۱) الأفل: الأولد (۲) الاسم: اسمد | الحد: الحدین م (۷) الزائد: الزائدات ط | بنی: دی، د ، م (۸) لا مبدأ مقدار: لا مبدأ مقدار یا ح، م : لا مبدأ مقدارا ص (۱۰) المرکبین: والمرکبین د | منها: منه ح، د ، ص ، منهما هامش ص (۱۲) الاختراع: الاستاع د ، ط (۵۰) اللائية: الثالثة د (۱۷) لم یکن: لماکان ب ، د ، ح ، ط ، م .

الا بإفسادها واحدا واحدا منهما ، وكيف تكون الوحدة مفسدة للوحدة ؟ ولوأفسدتها لم تكرر ثنائية ، بل النئائيسة بمقارنة الوحدة إياها لا تصير مباينة في الذات للنسائية بوجودها غير مفارنة للوحدة ؛ فإن الوحدة لا تتغير بالمقارنة حالا ، بل تجمل الكل أكثر وتذر الحزء على حاله .

و بالجملة إذا كانت الوحدات متشاكلة وانتركيب واحداً كانت الطبيعتان متفقتين ، إلا أن يعرضشيء يغير و يفد، ولا يجوز أن لانكون الوحدات متشاكلة، فإن العدد يحدث من وحدات متشاكة لا غير .

على أن قوماً منهم بة واون إن النائية يلحقها من حيث هي ثنائية وحدة غير وحدة اللاثية ، فكذلك تكون وحدة النائية غير وحدة الثلاثية ، فيلزم أن تكون المشارية مركبة لا من خاسيتين على ما تكون به الخاسيتان، لأن آحاد المنهرة غبر آحاد الخاسية، فلا تتركب المشارية من خاسيتين ، و يلزم أن تكون آحاد الخاسية إذا كانت جزء عشرة مخالفة لآحادها إذا كانت جزء عشرة مخالفة عشر، لكنهم عالم يقولون: إن الخاسية التي في خسة عشر ، غير الخاسية اتى في المشارية البسيطة ، لأنها خاسية عشارية هي جزء من خسة عشر ، فيلزم أن تكون العشارية إذا أضيف إليها الخاسية لا تصير خسة عشر أو تستحيل آحادها، وذلك كله عال .

ثم إن لم تكن خاسية المثمرة مساوية للخماسية المطلقة فلا تكون خماسية إلا باشتراك الاسم، فبالحرى أن يتفهم معنى الخاسية فيها بعد المشاركة في اللهظ، و إن كانت مساوية

فتكرن إذن الآحاد في جميعها متساوية والتنائيات والنلاثيات، فتكون أيضا صورة النلاثية موجودة في الراعية ، لكن الثلاثية صورة لنوع طبيعي ، والراعية كذلك ، فتكون الأنواع الطبيعية موجودة فيها أنواع أمور أخرى مخالفة . مثلا إذا كان عدد ما هو صورة للإنسان ثم عدد آخر صورة الفرس إما أكثر منه و إما أقل ، فإن كان أكثر منه كان نوع الإنسان موجودا في الفرس و إن كان أقل منه كان نوع الفرس موجودا في الإنسان ، فيلزم أن تكون صورة أنواع قبل أنواع وصورة أنواع بعد أنواع إذا كانت أشد تركيبا منها و إن لم يأخذ تركيب الأنواع من الأنواع مأخذا غير متناه . ثم كيف يكون عدد موجود له ترتيب ذاتي من الوحدانية والثنائية يذهب إلى غير النهاية بالفعل وقد تبين السحالة هذا .

وأما الذين يولدون العدد بالتكرير مع ثبات الوحدة للواحد فليس يفهم للتكرير فيه معنى . الا إيجاد شيء آخر غير الأول بالعدد ، فإن كان العدد يفعله التكرير وايس كل واحد من الأول والتانى فيه وحدة فليس الوحدة مبدأ تأليف عدد ، فإن كان الأول من حيث هو أن وحدة ، والتانى من حيث هو أن وحدة ، فهناك وحدتان، فإن الوحدة لا تتكرر إلا بأن تكون هناك مرة بعد مرة ، وهذه المرة إما أن تكون زمانية أو ذاتية ، فإن كانت زمانية ولم تعدم فى الوسط فهى كما كانت إلا أنها كررت ، و إس عدمت ثم أوجدت ، فالموجدة شخصية أخرى، و إن كانت ذاتية فذلك أبين . وقوم جعلوا الوحدة كالهيولى للعدد وقوم جعلوه كالصورة لأنها تقال على المكل . والعجب من الفيناغور بين إذ جعلوا الوحدات الغير المتجزئة مبادئ المقادير، وعلموا أن المقادير تذهب فى التجزؤ إلى غيراانها ية .

<sup>(</sup>۱) أيضا: إذن م (٤) آمر: آمرى س ، ح ، ص ، ط | نان : وإن م (٧) م :

ساقطة من س ، ح ، ص ، ط ، م (٨) النهاية : نهاية م | آمين: بين د ، م (٩) استعالة :

فاد د (١٠) بالتكرير للتكرير ، د | الوحدة : وحدة - | المواحد : الواحدة : الواحدة : الواحدة . الواحدة . الواحدة . الواحدة . الواحدة . الواحدة . ، د ،

س ، ص ، م ؛ الواحد - (١٣) فيه : منه م (١٣) الوحدة : + الواحدة . ، د ،

ص ، ط ، م (١٥) الا أنها: لا أنها - ، ص ، ط ، م | عدت : عددت د | أوجدت : وجدت - ، ص ، ط (١٣) كالمورة :

ح ، ص ، ط (١٦) فالموجدة : فالوحدة - ، د ، ص ، ط | وإن : فإن ط (١٧) كالمورة :

كصورة - ، م | الفيان وريين : الفياغورس د | إجملوا : جمل د (١٨) القادير : المفادير .

| أن المفادي تذهب إلى مذهب: أن المقادير تذهب م ؛ أنها تذهب ، - ، ص ، ط .

وقال قوم: إن الوحدة إذا قارنت المادة صارت نقطة ، والتنائية على ذلك القياس إذا قارتها فعات خطآ والتلائية سطحا والرباعية جمها ، ولا يخلو إما أن تكون المادة لحما مشتركة ، أو تكون لكل واحد منها مادة إخرى ، فإن كانت لها مادة واحدة فتصير المادة نارة نقطة ، وهذا مع استحالته يوجب أن لا يكون كون النقطة ، بل ربما يكونان لا يكون كون النقطة ، بل ربما يكونان من الأمور المنعاقبة على موضوع واحد وإن كانت موادها عنافة فلا توجد في مادة الثنائية منائية ، ويلزم أن لا تكون هذه الأشياء ألبتة معا .

وأما على مذهب التحقيق فلبست النقطة مرجودة إلا في الخطء الذي هو في السطع، الذي هو في السطع، الذي هو في الحدث ، وأما الذي هو في الحدث ، وأما الخيفة فالحديم هو المبدأ ، بمنى أنه معروض له التناهي به . والعجب ممن جمل المبدأ الزيادة والنقصان، فحمل المضاف مبدأ ، والمضاف هو أمر عارض لنيره من الموجودات ومتاخر عن كل شيء .

ثم كيف يمكنهم أن يجملوا في الوجود كثرة؟ فإن الوحدة التانية التي توجد في الكثرة مضافة إلى الأولى إرب كات موجودة لذاتها ، فباذا تباين وحدة وحدة ؟ وواجب الوجود بذاته لا يتكثر ولا يباين شيه إلا بالجوهر لا بالمدد، و إن جاءت بانقسام وحدة فليست الوحدة إلا مقدارا ، و إن جاءت بسبب آخر فالوحدة لها علة موجودة في طبيعتها وليست من الأمور التي بذاتها ومن المبادئ التي توجد ولا سبب لها .

<sup>(</sup>۱) التائية : انطق من - ، م الله القياس : + فإن التائية - ، د ، م ، ط ، م المادة: (۲) رلا: فلات، - ، م ، ط ، م (۳) لما مادة : + أخرى م || فصير: فستميرم (ع) المادة: المادتان م || تم تغلب جميا : ساقطة من د || استعالته : استعالت م (۱) أولى من أن يكون : أولى من كون د ، م ، م و أولى من أن كون ح || للقطة : لقطة - ، م ، ط || ريما هما الدي م د ، م م ، ط إ منافطة من م و ما يا منطق من م التي التائية : التائية من (۷) من ائية : وحدان ح : وحدة من : ساقطة من ط ، وحدانان فلا يوجد في مادة التائية د ، م (۱) الجدم : مورة الجدم ح ، د ، م م ، ط ، م (۱) الجدأ : كدا ح ، م ، م ط (۱) المائية : التائية : التائية - ، د ، م (۱) الأول : الأولد ، م (۱۰) جامت : حان م ، ط (۱۲) فليست : ليست - ، م ، ط || وإن جامت : فإن جامت - ، د ، م ، وجامت ط ، وجددة : موجدة - ، - ، م ، ط .

ثم كيف جعلوا الوحدة والكثرة من الأضداد وقسموها الى الحير والشر، فنهم من الدال الى إن يجعل العدد من الحير لما فيه من الترتيب والتركيب والنظام، ومنهم من مال إلى إن يجعل الوحدة من الحير، فإذا كانت الوحدة من الحير، فكيف تولد من خير شر؟ وكيف صار ازدياد الحير شرا ؟ وإن كانت الكثرة خيرا والوحدة شرا، فكيف حصل من ازدياد الشر خير؟ وكيف كان الأول والمبدأ شراحتي صار الأفضل معلوما والأنقص ماة ؟

ومنهم من جعل العدد والوحدة من باب الخير، وجعل الشر الهيولى ، والهيولى إن كانت معلولة فيكون لها علة تستند إلى هيولى أو إلى صورة ، فإن كانت تستند إلى هيولى فستقف على ما يقصد بالكلام ، وان كانت تستند إلى صورة فكيف يولد الخير الشر ؟ وإن لم تكن معلولة فهى واجبة بذاتها ، فإما أن تكون قابلة للانقسام أو بجردة ، فإنكانت قابلة للانقسام في نفسها فهى مقدار مؤلف من آحاد على رأيهم ، فهى أيضا من الخير؛ وإن كانت غير منقسمة في ذاتها فذاتها وحدانية ، والوحدانية — بما هى وحدانية — خير ؛ إذ ليس عندهم للخير معنى إلا كونه وحدة ونظاما من العدد، والوحدة أولى عندهم بذلك .

فإن جعلوا كون الوحدة وحدة غير كونها خيرا انتقضت أصولهم كلها ، وإن جعلوا الوحدانية خيرية نرم من ذلك أن تكون الهيولى للأنها وحدانية للحيرية ، ثم إن كانت الوحدانية فيها خيرية ، ولكنها لاحق لها غريب ، فلتجرد الملحوق به ، يلزمه هذا البحث بعينه ، ثم كيف يتولد من الأعداد حرارة و برودة وثقل وخفة حتى يكون عدد يوجب أن يتحرك الشيء إلى أسفل ؟ فإن بطلان يوجب أن يتحرك الشيء إلى أسفل ؟ فإن بطلان هذه مما يغني عن تكلف إمانة .

<sup>(</sup>۲) يجمل: + الوحدة ص (۳) فإذا: وإن - با فإن ب ، ص ، ط (۳) فإذا كانت الوحدة من الخير: ساتطة من م || شر: وشرم (با) وكيف صار: ومن شرخير وكيف ط ، ومن شرخير وكيف ط ، ومن شرخير وكيف حصل د || والوحدة : أو الوحدة د || فكيف : وكيف د (۷) جمل : يجمل ط (۸) أو إلى : وإلى د || أو إلى مسورة فإن تن تستند إلى هيولى : ساتطة من م || فإن : وإن ب (۹) يولد : ولد - ، م || الشر: شراب ، د ، م ، ط ، م (۱۱) وأيهم د ، م (۱۲) كونه : كونها ، د || وظاما : أو ظاما د ، م (۱۵) لزم : يلزم ب ، د ، ص ، ط (۱۲) لاحق لها : اللموق : الدوق - || به : ساتطة من - ، م (۱۷) يتولد : لا يتولد م (۱۲) فإن : + كان م (۱۵) تكلف إلا ته : تكلفاته د .

على إن قوما منهم جملوا الأشياء تتولد من عدد يطابق كيفية و يوجد معها ، فتكون المبادئ ايست أعدادا ، بل أعدادا ، وكيفيات وأمررا أخرى ، وهذا محال عندهم .

واعلم بمد هذا كله أن التعليميات لا تفارق الخيرية ، وذلك لأنها في أنفسهـا ذوات حظ وافر من الترتيب والنظام والاعتدال ، فكل شيء منها على ما ينبغي أن يكون له ، وهذا خير كل شيء .

<sup>(</sup>۱) انگون: فیکون س، م (۲) لیست: لیس ح|| رکیفیات: أو کیفیات د ، م || وأمودا: وأمور س، د، م (۲) التالیمیات: التالیات || فی أغسها: فی نفسها س (٤) والطام: ساسة مز ب || مکل: وکل س، ح| مها: منهما ب، ص، ط (۲ – ۰) واجم بعد هذا . . . . کل ش، د سافطة من د، م .

# المقالة الثامنة

فى معرفة المبدأ الأول للوجود كله ومعرفة صفامه

سبعة فصول

<sup>(</sup>۱) النامة: + منالجلة الرابعة من الكتاب م: سائطة من د (۲) معربة : المرفة د | الرجه كله ومعرفة صفائه : سائطة من ب، ح، د، ص، ح، ط (۲) سبعة ضول : سائطة من ب، ح، د، ص، وط



۱٥

### الفصل الأول

#### (١) فصل

#### فى تناهى العلل الفاعلية والقابلية

و إذ قد بلغنا هذا المبلغ من كتابنا فبالحرى أن نختمه بمعرفة المبدء الأول للوجود كله وأنه هل هو موجود ، وهل هو واحد لا شريك له فى مرتبته ولا ندَّله ؟ وندل على صرتبته فى الوجود ، وعلى ترتيب الموجودات دونه وصراتبها ، وعلى حال العود إليه ، مستعينين به .

قاول ما يجب علينا من ذلك أن ندل على أن العال من الوجوه كلها متناهية ، وأن فى كل طبقة منها مبدأ أول ، وأن مبدأ جميمها واحد ، وأنه مباين لجميع الموجودات ، واجب الوجود وحده ، وأن كل موجود فمنه ابتداء وجوده .

فنقول: أما أن علة الوجود للشيء تكون موجودة معه فقد سلف لك وتحقق .

ثم نقول : إنا إذا فرضنا معلولا ، وفرضنا له علة ، ولعلته علة ، فليس يمكن أن يكون لكل علة علة بغير نهاية ، لأن المعلول وعاته وعلة عاته إذا اعتبرت جملتها في القياس الذي لبعضها إلى بعض كانت ملة العلة علة أولى مطلقة للا مرين ، وكان للا مرين نسبة المعلولية إليها ، وإن اختلفا في أن أحدهما معلول بمتوسط والآخر معلول بغير متوسط ، ولم يكن كذلك الأخير ولا المتوسط لأن المتوسط — الذي هو العلة الماسة للعلول — علة

<sup>(</sup>۱) فصل: ساقطة من د ( ؛ ) قد : ساقطة من م || للوجود : للوجود ط ( ه ) له : ساقطة من د ، م || ولا تدله وتدل: ولا تدل د ( ه ) و مرا بها : مربها م ( ۸ ) الوجود د د ، الوجود د ( ۹ ) الموجودات د ( ۱۱ ) ثم نقول : فقول ح ، د ، م : وتقول : ص ( ۹ ) كانت : كان ب ، ح ، ص ، ط ( ۹ ) معلول بغير متوسط د نير معلول يمتوسط د

<sup>(</sup>١٦) الأخير؛ لا الأخير ب، د .

لئى، واحد فقط ، والمملول ايس علة لشى، ، واكمل واحد من النلاثة خاصية ، فكانت خاصية المكل غيره ، خاصية الطرف الآخر إنه علة للكل غيره ، وخاصية الطرف الآخر إنه علة للكل غيره ، وكانت خاصية المتوسط إنه علة الطرف ومعلول لطرف .

وسواه كان الوسط واحداً أو فوق واحد، فإن كان فوق واحد فسواه ترتب ترتبيا متناهيا أو ترتب ترتبيا غير متناه و فإنه إن ترتب في كثرة متناهية كانت جملة عدد ما بين الطرفين كواسطة واحدة تشترك في خاصية الواسطة بالتياس إلى الطرفين ، و يكون لكل واحد من الطرفين خاصية ، وكذلك إن ترتب في كثرة غير متناهية ولم يحصل الطرف كان جميع الطرف غير المتناهى مشتركا في خاصية الواسطة ، لأنك أى جملة إخذت كانت علة لوجود المحلول الأخير ، وكانت معلولة ، إذ كل واحد منها معلول، والجملة متعاقة الوجود بها ، ومتعلق الوجود بالمحلول معلول ، إلا أن تلك الجملة شمرط في وجود المعلول الأخير ، وعلمة له ، وكانا زدت في المصركان الحكم إلى غير انهاية باقيا ، فليس يجوز إذن أن تكون جملة علل مرجودة وليس فيها علم عير معلولة ، وعلمة أولى ، فإن جميع غير المتناهى يكون واسطة بلا طرف وهذا عال ، وقول الغائل إنها ... أعني العال قبل العال ... تكون بلا نهاية مع تسايمه لوجود الطرفين ، حتى يكون طرفان و بينهما وسائط بلا نهاية ، ليس يمنع غرضنا الذي نحن فيه ، وهو إثبات العلة الأولى .

مل أن قول القائل : أن ههنا طرفين ووسائط بغير نهاية قول يقوله باالسان ، دون الاعتقاد ، وذلك لأنه إذا كان له طرف فهو متناه في نفسه ، فإن كان المحصى

<sup>(</sup>۱) علة: اللغة - ، ص ، ط | | را كل : وكان ا كل ط (٣) خاصية : خاصية - ، د ، ص ، ط | الموسط : الوسط د (٤) فإن : و إن ب ، - ، د ، م | | ترتيبا : ترتبا ، ت ، - ، ص ، ط | ترتيبا : ترتبا ، ب ، - ، ص ، ط | ترتيبا : ترتبا ، ب ، - ، ص ، ط | ترتيبا : ترتبت م (١) و يكون : فيكون - د ، ص ، ط ، م (٧) ترتب : ترتبت د ، م | إولم : فلم - ، د ، ص ، ط ، م (٨) الطرف : ما المنطقة من ب ، - ، م ، ط ، م + كان جميع د | استركا : سائطة من ب ، د ، ط و م | كان د ، م الم م (١٢) فير : الفير ط (١١) أودت : (١٢) فير : الفير ط (١٣) أو الما م (١٣) من الله م ، ٠ ، بلا تهاية : لا تهاية د (١٤) من الله م ، ٠ ، بلا تهاية : الا تهاية د (١٤) من الله م ، ٠ ، بلا تهاية : ود المنطقة من ط (١٥) عن المنطقة من ط (١٥) عن المنطقة من ط (١٥) عن : طرفان ح | فإن كان : ما المنطقة من ط (١٥) عنه : طرفان ح | فإن كان : وولان كان : وولان كان به حدي من ، م .

لا ينتهى إلى طرفه ، فإن ذلك معنى فى المحصى لا معنى فى الشيء نفسه ، وكون الأمر فى نفسه متناهيا ، هو أن يكون له طرف ، وكل ما بين الطرفين فهو ممدود ضرورة بهما.

فقد تبین من جمیع هذه الأقاو یل أن ههنا علة أولى ، فإنه و إن كان ما بین الطرفین فیر متناه ، ووجد الطرف ، فذلك الطرف أول لما لا یتناهی ، وهو علة غیر معلول .

سوهذا البيان يصلح أن يجمل بيانا لتناهى جميع طبقات أصناف العلل ، وإن كان استمالنا له في العالى الفاعلية ، بل قد علمت أن كل ذى ترتيب في الطبع، فإله متناه وذلك في الطبيعيات ، وإن كان كلدخيل فيها فلنقبل على بيان تناهى العلل التي تكون أجزاء من وجود الثيء ومتقدمة في الزمان ، وهي العلل التي تختص باسم العنصرية ، وهي ما يكون عنه الشيء ، بأن يكون هو جزءاً ذاتيا للشيء .

و بالجملة اعتبر بقولنا شيء من شيء أن يكون قد دخل في وجود انناني أمركان للشيء الأول ، المالحوهر والذات الذي للشيء الأول ، منل الإنسان في اله بي ، إذا قيل : إنه كان منه رجل ، أو جزء من الجوهر والذات الذي للشيء الأول ، ملل الهيولي في الماء ، إذا قيل : إنه كان منه هواء ؛ ولا تعتبر المفهوم من قول القائل : كان كذا من كذا من كذا ، إذا كان بعدد ، ولم تدل لفظ " من " على شيء من ذات الأول ، بل على البعدية فقط .

فنقول: إن كون الشيء من الذيء ، لا بمعنى بمد الشيء ، بل بمعنى أن في الثانى أمراً من الأول داخلا في جوهره ، يق ل على وجهين :

أحدهما بمدى أن يكون الأول إنما هو ما هو بأنه بالطبع يتحرك إلى الاستكال بالثانى، كالصبى إنما هو صبى لأنه في طريق السلوك إلى الرجاية منلا، فإذا صار رجلا لم

<sup>(</sup>۱) لا منى فى النبى، قصه : لا فى النبى قصه ه ؛ لا فى دمنى النبى، قصه ط (۲) بهما : بينهما ح، ص ، م (٤) فلك الطرف أول : فو أول د ، ص ، م ؛ ذلك الطرف أول ب : فهو العارف الأول ط (۲) استمالتا له : استماله لنا ح ، ص ، ط (۷) و إن : إن ح | إفيها : فيه ط ، م || فالقبل : فقيل ح ، ه : فلتقل د ، (۸) وجود : موجود د || ومتقدمة : وتقدمه ص ، م || فى الزمان : بازمان ط || تقمص : تخص ت ، ح ، د ، ط ، م (۱۱) المولار : بازمان ط التمام : تخص ت ، ح ، د ، ط (۱۱) المولار : بازمان ط المولار ح . د ، ط (۱۲) المقلة : لفظ بالموهر ح (۱۲) فى المام : للمام ، ط || تنه : عنه ط (۱۲) لفظة : لفظ د || ذات : ذوات ، ت (۱۲) من : بيزت || الثبىء لا يمنى : الأول لا يمنى م || بعد النبىء : بل بيزي بيزت || الثبيء لا يمنى الماليك : المسلوك و المسلوك المسلوك .

يفسد ، ولكنه استكل ، لأنه لم يزل عنه أمر جوهرى ، ولا أيضا أمر عرضى ، إلا ما يتعلق بالنقص ، و بكونه بالقوة بعدُ ؛ إذا قيس إلى الكمال الأخير .

والنانى أن يكون الأول ليس في طباعه أن يتحرك إلى الشانى ، و إن كان يلزمه الإستمداد لقبول صورته ، لا من جهة ماهيته ، ولكن من جهة حامل ماهيته . و إذا كان منه النانى ، لم يكن من جوهره الذى بالفمل إلا يمنى بمد ، ولكن كان من جزه جوهره ، وهو الجزء النانى الذى يقارن القوة ، مثل الماء إنما يصير هواء بأن تتخلع عن هيولاه صورة المائية ، و يحصل لها صورة الهوائية ، والقسم الأول كما لا يحفى عليك ، يحصل فيه الجوهر الذى للأول بعينه في النانى ، والقسم النانى لا يحصل الجوهر الذى في الأول بعينه في النانى ، والقسم المالي لا يحصل الجوهر الذى في الأول بعينه في النانى ، والقسم المالي لا يحصل الجوهر الذى في الأول بعينه في النانى ، والقسم المالي لا يحصل الجوهر الذى في الأول بعينه في المالي المؤلفة في الأول بعينه في الذي بالمؤلفة بعد المؤلفة بعد المؤلفة بعد المؤلفة بعد في الأول بعينه في المؤلفة بعد المؤلفة المؤلفة بعد المؤلف

ولما كان في أول القسمين جوهر ما هو أفدم موجوداً فيا هو أشد تأخراً كان هو بمينه ، أو هو بمض منه ، وكان الناني هو مجموع جوهر الأول وكال مضاف إليه ، ولما كان قد علم فيا سلف أن الشيء المتناهي الموجود بالفعل لا يكون له أبعاض بالفعل كانت أبعاضاً مقدارية أو معنوية لها تراتيب غير متناهية ، فقد استفنينا بذلك عن أن تشتغل ببيان أنه هل يمكن أن يكون موضوع من هذا القبيل قبل موضوع بلا نهاية، أو لا يمكن.

وأما النانى من القسمين فإنه من الظاهر أيضاً وجوب التناهى فيه ، لأن الأول إنما هو بالقوة النانى لأجل المقابلة أنتى بين صورته و بين صورة النانى ، وتلك المقابلة تقتصر في الإستحالة على الطرفين بأن يكون كل واحد من الأمرين موضوعاً للآخر ، فيفسد

هذا إلى ذاك ، وذاك إلى هذا ، فينشذ بالحقيقة لا يكون أحدهما بالذات متقدما على الآخر ، بل يكون تقدمه عليه بالمرض ، أى باحتبار الشخصية دون النوعية ، ولهذا ليس طبيعة الماء أولى بأن تكون مبدأ للهواء من الهواء للاء ، بل هما كالمتكافئين في الوجود . وأما هذا الشخص من المواء ، في الوجود . وأما هذا الشخص من الماء فيجوز أن يكون لهذا الشخص من الهواء ، ولا يمنع أن يتفق أن لا يكون لتلك الأشخاص نهاية أو بداية .

وليس كلامنا ههنا فيا هو بشخصيته مبدأ لا بنوعيته ، وفيا هو بالعرض مبدأ لا بالذات ، فإنا نجوز أن تكون هناك علل قبل علل بلا نهاية في الماضي والمستقبل ، وإنما علينا أن نبين التناهى في الأشياء التي هي بذواتها علل ، فهدذا هو الحال في ناني القسمين ، بعد أن نستمين أيضا بما قبل في الطبيعيات . والقسم الأول هو الذي هو بذاته علمة موضوعية ، ولا ينعكس فيصير الثاني علمة للأول ، فإن الثاني لماكان عند الاستكال ، علم يجز أن تكون حركة إلى الاستكال بعد حصول والأول عند الحركة إلى الاستكال ، م يجز أن تكون حركة إلى الاستكال بعد حصول لاستكال ، كما يجوز أن يكون الاستكال ، فإز رجل من صبي ولم يجز صبي من رجل .

<sup>(</sup>۱) ذاك : ذلك د || وذلك : وذلك د || فيئة : حيثة ب (۲) الماء : المياه ، ب ، د ، م || الماء بل : بل الماء د (٥) ولا يمنع : ولا لمنغ د (٦) بشخصيته : الشخصيته ب ، د ، د بل الماء د -، ص ، ط || لا بتوعيته با (٧) فإنا نجوز : فإنه يجوز د || يكون : بقع ب ، ح ، ص ، ط || والمستقبل : أو المستقبل د ، ص ، ط ، م (١٠) موضوعة : يكون : بقع ب ، ح ، ص ، ط || والمستقبل : أو المستقبل د ، ص ، ط ، م (١٠) كا يجوز : وضوعة د || كان : ساقطة من م (١١) حركة : الحركة ب ، ص ، ط ، م (١٢) كا يجوز د .

### [الفصل الثانى] (ب) فصل ف شكوك تلزم ما فيل وحلها

ونحن فقد آثرنا في هـــذا البيان أن نحاذى المذكور منه في التعليم الأول في المقالة الموسومة بالف الصغرى ، ثم على هذا الموضوع شكوك يجب أن نوردها ثم تتجرد لحلها.

فن ذلك ، إن لغائل إن يقول : إن المعلم الأول لم يستوف القسمة في كون الشيء من شيء آخر ، لأنه ذكر ذلك على وجهين :

إحدهما ، كون الذيء عن آخر يضاده ، و بالجملة الكون الذي على سبيل الاستحالة . والناني ، كون الذيء المستكمل عن المتحرك إليه والذي في طريق الكون .

وهذا غير مستوف للفسمة ، لأن كل ما يكون عن الشيء يكون أولا على وجهين ، وهو أنه لا يخلو :

إما أن يكون الأول المكون منه هو على وجود ذاته لم يبطل منه شيء ، ولم يغسسه إلا معنى الاستمداد أو ما يتعلق به .

و إما أن يكون الأول إنما أمكن أن يكون منه الناني بزوال شيء من الأول .

والفـم الأول لا يُملو :

إن يكون عنه الشيء، وقد كان مستمداً فقط، فخرج إلى الفمل دفعة من فير سلوك.

أو يكون قد كان مستمداً ففط فخرج إلى الفمل بحركة متصلة كان فيها بين الاستمداد الصرف و بين الاستكال الصرف .

 <sup>(</sup>٧) فصل: ساتفاة ، ن د، م (٣) ف ٠٠٠ و حلها: ساقطة من م | | رحلها: رحل لها د (٤) في التدليم: في التدليم ط (١) العلى: الفائل د (٨) عن: + ثير - ٠٠٠ ط (٩) الشعيء: ساقطة من ط (١٠) الشدمة : السمة ب | الشيء . يكون أولا: الشيء أولا د (١٣) شيء: ساقطة من ط (١٣) أم ما يتدلق: رما يتلق ح، ص ، م ط (١٤) أمكن: يمكن ح، ص ، م يكون ط | الشعية المنافق : من الأواب المنافق عن م المنافق : من المنافق : من الأواب المنافق : عن ح، د، م (١٥) لا يحلو: + أما ب ، ح، د، م م ، ط (١٦) سلوك: شكوك م

فيكون الكائن فى القسم الأول ينسب أنه كان عن حالة واحدة ، كقولنا : كان عن الحاهل بأسركذا عالم .

والكائن فى القسم الثانى ينسب إنه كان تارة عن حالة سالكا ، كقولنا كان من الصبي رجل ، وتارة عن حالة مستمدا فقط كقولنا : كان عن المنى رجل ، فإن اسم الصبي هو المستمد أن يستكمل رجلا ، وهو فى السلوك ، واسم المنى المستمد أن يكون إنسانا لابشرط أن يكون فى السلوك .

فقد ترك المعلم الأول من الأقسام ما كان استكمالا ، وكان الكون منـــه غير منسوب إلى الحركة نحو الاستكمال .

وأيضا فإنه ليس كل خروج عن استمداد صرف إلى فعل استكمالا ، فإن النفس تعتقد الرأى الخطأ فيخرج إلى الفعل فيه من القوة ، و يكون ليس عل سبيل الاستكمال ، . ولا أيضا على سبيل الاستحالة .

وأيضا فإن المناصر تتكون منها الكائنات فتكون مستحيلة عند الامتزاج غير فاسدة في صورها الذاتية على ما علمت ، فيكون المزاج غير كائن فيها لزوال ضد المزاج بل عدمه فقط ، فيكون هذا القسم ليس هو من القسم الذي مثل له بكون المواء من الماء، وذلك لأن المناصر لا تفسد في أنواعها عند المزاج بل تستحيل ، ولا من القسم الذي مثل له بكون الرجل من الصبى ، لأنه كان لا ينعكس ، فلا يكون الصبى بفساد الرجل ، وههنا ينعكس فيكون من الممترج شيء عنه امتزج بعد فساد المزاج .

وأيضاً فإنه إنما تكلم لا على الموضوع ، بما هو الموضوع، بل بما يدل طايه لفظ الكون من الشيء ؛ ومعلوم أن هذا لا يقال اكمل نسبة للنكون إلى موضوعه ؛ فإن ماكان من

 <sup>(</sup>١) ينسب: + إلى ح، ص، ط (٢) كذا: + كان م (٣-٤) من السبي ٠٠٠ كنون كان : ساقطة من م (٤-٥) هو للسند : هو هو المستعد ط (٥) يستكل ٠٠٠ السند الله من ب (٣) السلوك : المسلوك : المسلوك : المسلوك : المسلوك : المسلوك المسلوك : ويكون الامتزاج ح (١٦) لا ينتكس : ينتكس ب الفطة من م (١٦) لا ينتكس : ينتكس ب الله المنزج: المتزاج ح د م ص ، ط | المنزج: المتزاج ح د د م ص ، ط ، م (١٨) تكلم ط | الفط : لفظة ب ، د ، م إ الكون : المكون ب عد د ، م إ الكون : المكون ب عد د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ الكون : المتزاح ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ المكون ب م د ، م إ المكون ب م د ، م إ الكون : المكون ب م د ، م إ المكون ب م د ، م المكون ب م د ، م إ المكون ب م د ، م المكون ب م د ، م المكون ب م د ، م إ المكون ب م د ، م إ الكون المكون ب م د ، م إ المكون ب م د ، م المكون ب م د ، م المكون ب م د ، م إ المكون ب م د ، م د ، م المكون ب م د م ب م د ، م د ، م المكون ب م د ، م المكون ب م د م د ، م المكون ب م د ، م د ، م المكون ب م د ، م د ، م د ، م د م م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د ، م د

المستعدات التى يكون منها الذى ؛ إلاستكال لا اسم له من جهة ما هو مستعد، ولا يلحقه تغير عن حالته التى له قبل الخروج إلى الهمل؛ فلا يقال إن الشيء كان منه ، فلا يقال كان من الإنسان رجل ، واكن من الصبى ، لأن الصبى اسم له من جهة ما هو تاقص ، ولأنه لا يتم , لا باستحالات أيضا في طريق الساوك ؛ فكأنه لما سمى كان له معنى يدل عليه لاسم يزول عنه عند الخروج إلى الفعل؛ كأنه ما لم يتوهم فيه زوال أمر ما، كان له بسببه استحقاق الاسم ، لم يقل إنه يكون منه شىء ، فيعرض من هذا إن تكون مالا يسمى فيه نسبة الكائن إلى الموضوع غير داخل في هذه اقسمة و يعرض منه أن تكون النسبة إلى الموضوع بالعرض لا الذى بالذات ، لأن الصبى بما هو صبى لا يجوز أن يصير رجلا ، طقى يكون هو صبيا ورجلا ، بل يفسد المهى المفهوم من اسم الصبى حتى يصير رجلا فيكون الكون من الصبى آخر الأمر بمنى بعد و يكون أيضاً إنما يتكلم على الموضوعات فيكون الكون من الصبى آخر الأمر بمنى بعد و يكون أيضاً إنما يتكلم على الموضوعات فيكون الكون من الصبى آخر الأمر بمنى بعد و يكون أيضاً إنما يتكلم على الموضوعات فيكون الكون من الصبى آخر الأمر بمنى بعد و يكون أيضاً إنما يتكلم على الموضوعات ألى العرض .

وأيضاً فإنه لا يخلو :

إما إن يكون الماء إذا كان منه الهواء عنصراً له بوجه ما .

او لا يكون .

فإن لم يكن فالاشتغال بذكره باطل .

و إن كان فليس يجب إذا كان الهواء يستحيل فى كيفيته الفاطة إلى المائية ، فيصير عصراً له أن لا يستحيل فى كيفية أخرى ، ، فيصير عنصراً لدى آخر ، مثلا فى رطوبته فيصير عنصراً للنار من فير أن يرجع ماء ، ثم كذلك النار فى كيفية أخرى غير مقابلة للتى فيها استحال إليها الهواء فتكون العلل المادية تذهب إلى غير نهاية ، من غير أن ترجع ، فإذن

<sup>(</sup>١) ولا يلخه : أولا يلخه ب، د، م (٣) له : الشيء ب، ح، د، ص، ب

<sup>(</sup>٤) باستمالات: بالاستمالات د ، ص ، ح ، كل (٥) عنه : ساقطة من م | ا ما : ساقطة من د

<sup>(</sup>١٥) فالاشتفال: فاشتفال ط (١٦) وإن: فان د | كِفيتِه : كِفيةِ د ؛ الكِفيةِ ط (١٧) أن:

أمني د (١٩) إلى: سافطة من ب | إنهاية : النهاية ب ، ح ، د ، ص ، ط .

١.

لم يتبين من وضعه أنه يجب أن يرجع لا محالة ، بل بان إمكان الرجوع ، ويتملق بذلك إمكان التناهى ، فايس ذلك مطلوبه ، بل مطلوبه وجوب التناهى .

ولنشرع الآن فى حل هذه الشكوك فنقول: الأولى أن يكون كلام المعلم الأول، إنا هو فى مبادى الجوهر – بما هو جوهر – لا بما هو جوهر معروض له ما لا يقوم جوهريته، ولا أيضاً يكمله ، فيكون كلامه فى كون الجوهر من عنصره ، أو من موضوع له ، إما على سبيل كون نوع الجوهر مطلقاً ، وأما على سبيل كون كال نوع الجوهر .

والأولى أيضاً أن يكون كلامه فى الكون الطبيعى دون الصناعى ، و إذا كان كذلك كان المنصر جزءاً ذاتياً فى وجود الكائن وأيضاً فى وجود المتكون منه، لست أعنى بالذاتى أنه يكون ضرورياً لوجود المركب منه ومن غيره ، فإرب هذا أيضاً موجود للمنصر فى الأكوان غير الذاتية ، مثل المنصر فى الجسم الأبيض .

ولكن أعنى بالذاتية أن يكون كون العنصر جزءاً أمراً ذاتياً له ، فلا يقوم دلك المنصر بالفمل إلا أن يكون جزءاً لذلك الشيء أو لما الشيء كما له الطبيعى ؛ إذ يكون جزءاً بلوهر أو لآخر ، حكمه حكمه ، لا أن يكون المنصر يقوم دون ذلك ، ثم عرض له أن صار جزءاً من مركب منه ومن عرض فيه ايس هو مقوماً له ولا مكملا لما يقومه ، فيكون كونه جزءاً هو ذاتى بالقياس إلى المركب ، وليس ذاتياً بالقياس إلى ذاته ، بل يجب أن لا يعرى عن كونه جزءاً .

وإذاكانكذلك ، لم يخل الموضوع من أحد أمرين :

إما أن يكون متقوماً بهذا الشيء أو بآخر يقوم مقامه، فيكون قد كان فيه قبل حصول الصورة الحادثة فيه شيء آخر يقوم مقامها في تقويمه إلا أنها لا تجتمع مع هــذا ، فيكون

قد كان حصل من العنصر ومن ذلك الشيء جوهر ، فاساكان الثاني فسد ذلك الجموهر المركب ، وهذا أحد القسمين .

و إما أن يكون المنصر قد يقوم لا بهـــذا الشيء الذي حدث ، ولكن بصورة غير مستكلة فيا لها بالطبع ، واكنها قد حصلت بحيث يقزم المادة فقط ، ولم يحصل الأمر الذي هو علة غائية لهذه الصورة بالطبع، فيكون الجوهر قد حصلولم يحصل كاملا بالطبع، و إذا كان ذلك الكال كالا له بالطبع، والقوة الطبيعية مبدأ الحركة إلى الكال الذي بالطبع فيلزم ضرورة أن لا يكون حدا الذي ، موجوداً على سلامته الطبيعية زماناً لا عائق له فيه وهو غير متحرك بالطبع إلى ذلك الكال ، فإذن يلزم ضرورة في هـــذا القسم أن يكون المستعد متحركا إلى الكال .

فقد ظهر إذن أن جميع أصناف كون الجوهم الذى بحسب هذا النظر هو داخل تحت أحد هذين القسمين ضرورة ، وكذلك جميع أصناف ما هو كون الشيء عن شيء يكون ذلك القابل وكلهما جزءًا ذاتياً باعتباره في نفسه ، و باعتباره بالقياس إلى المركب .

وايس لفائل، أن يقول: إنه يجوز أن تكون الفوة الطبيعية لا تتحرك إلى كما هـ لإعواز معين من خارج أو عائق مانع.

مثال الأول فقدان ضوء الشمس في الحيوب والبذور ؛ ومثال التاتي الأمراض المذيلة .

الجواب عن ذلك أن كلام المعلم الأول ليس في الذي يكون لا محالة يتحرك بالفمل،
 بل في الذي لو لم يكن عائق لطبيعته ، وكانت الأسباب الطبيعية المعاضدة بالطبع الطبيعته موجودة ، كان متحركا إلى الكال وكان في طريق السلوك .

<sup>(</sup>۱) كان (الأول): + قد ح، د، ط (۱) ولان: لكن م || غير: ساقطة من م (۲) كان (الأول): + قد ح، د، ط (۱۱) ما هو: (۲) كان له: ساقطة من ط (۱۱) ما هو: ما كون ح، ص، ط (۱۱) تكون : ساقطة من د || الاتواقطيمية: قوة الطبيعة د، ط || لاتحرك: لاتحرك د، ط، م (۱۱) يكن: + له أ (۱۸) كان : وكان ب • (۱۸)

فقد ظهر إذن أن سائر الأقسام غير مقصودة فى هـذا البحث إلا القسم المذكور ، بل هذا الحديم غير صحيح فى سائر الأقسام ؛ فانه يجـوز فى غير كون الجوهر إذا فرضنا موضوعاً مبتدأ أن لايزال يكتسب استمداداً بعد استعداد لأمور عرضية من غير أن ينناهى ؛ كالحشب فإنك كلما شكاته بشكل استعد بذلك لأمر ، و إذا خرج استعداده إلى الذهل، استعد لأمر آخر ، وكذلك النفس فى إدراك الممة ولات ، ويشبه أن تكون الاستعالات الطبيعية لا يمنع فيها هذا الممنى .

وأما الشبهة المذكورة في كون الأشياء من العناصر ، وأنه ليس على أحد القسمين ، فلها يظهر أيضاً مما قد قيل ؛ وهو أن العنصر مفردا ليس مستعداً لقبول الصور الحيوانية والنباتية ، بل يحصل له ذلك الاستعداد بالكيفية التي يحدت فيه بالمزاج ؛ والمزاج يحدث فيه لا محالة استحالة ما في أمر طبيعي له ، وإن لم يكن مقوماً ؛ فتكون نسبته إلى صورة الحيوانية المزاج من القسم الذي يكون بالاستحالة ، وإذا حصل فيه المزاج كان قبول صورة الحيوانية نسبة له استكالا لذلك المزاج ، ويتحرك الظبع به إليه ، فتكون نسبته إلى صورة الحيوانية نسبة الصورة الحيوانية إلى أن تصير مجرد من الحي كا لا يكون الصبي من الرجل ، ويفسد المزاج إلى موجب الصورة البسيطة ، كما يستحيل المواء ، وليس الحيوان عنصراً لحوهر العناصر ، بل يستحيل إليها من حيث هي بسيطة .

فيكون إذن الامتراج والبساطة يتعاقبان على الموضوع والبساطة ليست تقوم جوهر المناصر واكن تكل طبيعة كل واحد منها ، من حيث هو بسيط ، فتكون النار ناراً صرفة في الكيفية التي فيها ، اللازمة لصورتها وكذلك الماء . وكذلك كل واحد من العناصر ، فإذن كون الحيوان يتعلق بكونين ، ولكل واحد منهما حكم يخصه من وجوب التناهى ، فهو داخل أيضاً في القسمين المذكورين .

<sup>(</sup>۲) الجوهر: الجواهر -، د، ص ، ط ، م (۵) المدنولات: المطومات -، د، ص ، م (۷) على : ساقطة من د (۸) يظهر: ساقطة من د (۱ الصور: الصورة -، ص ، ط ؛ صورة د ، م (۱۱) الحجوانية : + التي د (۱۱) المراج من التسم . . . . نسبته إلى صورة ساقطة من م (۱۲) نسبته : نسبة د (۱۳) ليست : ليس س ، ح ، د ، ص ، ط || الصورة : صورة س ، ح ، د ، ص ، ط || الصورة : صورة س ، ح ، د ، ص ، ط || المصورة : سوحتل د (۱۵) يستحيل : نسبحتل د ، ص ، ط (۱۸) يستحيل : نسبحتل د (۱۵) د ، ص

وأما الشبهة التى تعرض من جهة أنه إلنا أخذ من العناد بر ما جرت به العادة بأن يغال: إن الشيء منه دون ما لم تجر به العادة ، فالجواب عن تلك الشبهة هو أنه ليس تنغير أحكام الأشياء من جهة الاسماء، ولكن يجب أن يقصد المنى با فلنقصد ولنعرف الحال فيه فنقول :

إن العنصر أو الموضوع الذي يكون منه الشيء إذا كان يتقدمه في الزمان ، فإن له من جهة تقدمه له خاصية لا تكون مع حصوله له ، وهي الاستعداد القوى ، و إنما يتكون الجوهر منه لأجل استعداده لقبول صورته. واما إذا زال الاستعداد بالخروج إلى الفمل وجد الجوهر وكان عالا أن يقال إنه متكون منه .

فإذا لم يكن له من جهة الاستعداد اسم، بل أخذ له اسمه الذي لذاته الذي يكون له أبضاً عندما لا يجوز أن يكون منه الذيء، لم يكن هو الاسم الذي يتعلق بمعناه التكون. فإن لم يكن له من جهة الاستعداد اسم، لم يمكن أن يقال باللفظ و إن كان المعنى حاصلا في الوجود، و إذا كان المفى الذي يكون السمى حاصلا في غير المسمى كان حكمه في المدنى حكم في الله عنم الاسم يمنع أن يكون حكمه في اللهظ حكم ذلك .

فإذا أخذنا القول الذي يكون لذلك الاسم لو كان موضوعاً أمكننا حينئذ أن نقول في كل شيء : إنه يكون من العنصر له ؛ مثلا أمكننا أن نقول: إن النفس العاقلة تكون من نفس جاهلة مستعدة لاملم ، إلا أن نمنع استعال لفظ يكون فيا خلا التكون الذي في الجوهر. فلا يجوز أن نقول في النفس العاقلة : إنها كانت من نفس مستعدة للعلم ؛ ولكن يجوز لا عالة في الجواهر ، وكلامنا فيها . على أنه فيا أحسب لا يختلف هذا الحكم في الجواهر، مع أحوالها .

 <sup>(</sup>١) إن: أن د (١-٣) إن يقال ٠٠٠ تبرية المادة: سافعة من -، ص،ط،م (٣) ولكن: لكن د | رانمرف: ولتمرف ب،م (٥) أو الموضوع: أو أن الموضوع د (٢) له : سافعة من د ،م م، ط (٧) يتكون : يكون د، م (١١) الشيء : يشيء د (١١) له : سافعة من د (١١) له : سافعة من د (١١) لم أخذ له ٠٠٠ الاستعداد اسم : سافعة من م (١٣) وإن : وإذا د، م | كان : سافعة من م (١٣) يكون : سافعة من د (١٥) المافلة : المالمة ت ، د، م المنافعة : المالمة من م المنافعة من م المنافعة من المنافعة من م المنافعة من المنافعة من المنافعة من م المنافعة من م المنافعة من المنافعة منافعة من المنافعة منافعة منافعة من المنافعة منافعة من المنافعة منافعة منافع

و أما قول هذا القائل: إن هذا يكون كوناً من الذي بمعنى بعد ، فليس إذا كان بمعنى بعد كيف كان ، لم يكن الكون الذي نقصده ، فإنه لا بد في كل كون عن شيء أن يكون الكائن بعد ما عنه كان ، إنما الذي يزيفه المعلم الأول ولا يتعرض له هو أن لا يكون هناك ممنى غير البعدية ، مثل المثل الذي يضربه ويشرحه ، وأما إذا كان من الشيء بمعنى أن كان بهده ، بأن بق له من جوهره الذي كان أولا ما دو أيضاً من جوهر الناني لم يكن بمد فقط ، وكان الذي كلامنا فيه .

وأما قول هذا القائل: إنه تكلم في العنصر الذي بالعرض دون العنصر الذي بالذات، فقد وقعت فيه مغالطة؛ بسبب أن العنصر للكون ليس هو بعينه العنصر للقوام في الاعتبار، و إن كان هو هو بالذات ، فإن العنصر بالذات للكون هو ذات مقارنة للقوة ، والعنصر بالذات للقوام هو ذات مقارنة للفعل ، وكل واحد منهما هو عنصر بالعرض. لما ليس هو عنصر أله بالذات ، وكلامه في العنصر الذي للكون ، لا في الذي للقوام ، فيكون إنما أخذ العنصر بالعرض لو أخذ العنصر الذي للكون مبدأ للقوام ؛ فإن الصبي ليس عنصراً لقوام الرجل ولا يكون هنسه قوام الرجل ، ولكنه عنصر الكون الرجل و يكون منسه كون الرجل .

فإن قال قائل: إن المدلم الأول إنها يتكلم فى مبادئ الجوهر مطلقاً ، فلم أعرض عن العنصر الذى المجوهر الذى المجوهر فى قوامه ، مشل موضوع السهاء ؛ واقتصر على العنصر الذى المجوهر فى كونه .

فالجواب عن ذلك أن عنصر قوامه جزء منه ، وهو معه بالفعل ، ولا يشكل تناهى الأمور الموجودة بالفعل في شيء متناه موجود بالفعل. على أن من بلغ أن يتعلم هذا العلم،

<sup>(1)</sup> أول هذا القائل: قول القائل -، ص ، ط | هذا: ساقطة من د (٢) الذي: ساقطة من ب | في: +كون م (٣) أن لا يكون: أنه لا يكون د (٤) سنى: يمنى م (٥) من جوهره: في جوهره ط (٦) وكان: فكان ح، د، ص، م (٨) منالطة: المفاطة ح، د، ص، م ط، م | لكون: الكون د (٩ – ١٠) للتوة ٠٠٠ هو ذات مقارنة: ساقطة من ح، ص، ط (١٠) مقارنة: بقارئة ح، ص، ط | للفعل: بالفعل ح، د، ص، ط (١١) وكلامه: وكلاما د (١٣) أخذ السنمر: أخذ للمنمر د (١٣) ولايكون مه قوام الرجل: ساقطة من ط (١٨) أن: لأن ب، ح، ط، م، ه | عندر: المنصر د | وهو: هوم (١٩) على أن من : على من ب، ح، ص، ط

ووقف على سائر ما سانف فإنما يشكل عليه من أمر تناهى العلل ولا تناهيها أنه هل يمكن أن يكونكذلك في العناصر التي بالقوة واحداً بعد آخر تختلة بالقرب والبعد .

وأما الذك الآخر في حديث الماء والهواء فحله سهل على من وقف على كلامنا في العناصر، حيث تكاينا في الكون والفساد ؛ على أن الكلام ههنا في كون الشيء من الذي بالذات ، وكل تغير من الذي بالذات فهو في مضادة واحدة مقتصر عليها ، فيكون الذي كان عنها بالذات ينسد إليها ضرورة ، وفي الأخرى كذلك ، فتكون جملة التغيرات عصورة ، وكل طبقة منها متتصرة على طرفين نرجم بأحدهما على الآخر ، فقسد انجلت جميع الشبه المذكورة .

## [ الفصل النالث ] ( ج ) فصل

ف إبانة تناهى العلل الغائبة والصورية وإثبات المبدأ الأول مطلقاً ، وفصل القول في العلة الأولى مطلقاً ، وفي العلة الأولى مقيداً ، ويبان أن ما هو علة أولى مطاقة علة لسائر العلل .

وأما تذاهى الطل الفائية فيظهر لك من الموضع الذى حاولنا فيه إثباتها وحالنا الشكوك في أصرها ؛ فإن العلة الفائية إذا ثبت وجودها ثبت تناهيها ؛ وذلك لأن العلة التمامية هي التي تكون سائر الأشياء لأجلها ، ولا تكون هي من أجل شئ آخر ؛ فإن كان وراء العلة التمامية عند تمامية كانت الأولى لأجل النائية ، فلم تكن الأولى علمة تمامية ،

<sup>(</sup>۱) فإنما : ورنما - عاص ع ط || عليه من أمر : عليه أمر م || ولا تناهيها : وغير تناهيها - ، ص ، ط (۲) كذلك : لذلك ب || واحدا : واحد ب ، ح ، ص ، ط ، م || بعد : قبل ط (۲) الشك : الشبه ب ، ط || الآخر : الأخير - ، ص ، والأخيرة ب ، الأخرى ط || حديث : حيث د || غله : غلها الشبهة ب ، ط || الآخر: الأخير - ، ص ، والأخيرة ب ، الأخرى ط || حديث : وتغير م || عقتمر : مقتمرا ب ، عتمرا ب ، كذلك : لذلك ب || التغيرات : التغيرات ب ، ط ، م (٧) الآخر: د ، ط ، ه (٢) كذلك : لذلك ب || التغيرات : التغيرات ب ، ط ، م (١) اللهائية : الأخيرة م || القلم : الشبه : و (١٠) فصل : سائطة من د (١١) اللهائية : المناه من د (١١) أن : سائطة من د (١١) اسائر : جميع - ، د ، م ؛ جميع سائر ص || ولا تكون هي من : وتكون هي لا من - (١٧) فل : وله بل .

۱٠

وفد فرضت علة تمامية فإذا كان كذلك فن جوز أن تكون الملل التمامية تستمر واحدة بمد أحرى ، فقد رفع العلل التمامية فى أنفسها ، وأبطل طبيعة الحير التي هى العلة التمامية ، إذ الحير هو الذى يطلب لذاته ، وسائر الأشياء تطلب لأجله ؛ فرذا كان شئ يطلب لشئ آخر كان نافعاً لاخيراً حقيقيا ، فقد اتضح أن فى إيجاب لا تناهى العلل التمامية رفع العلل التمامية ؛ فإن من جوز أن وراء كل تمام تماماً فقد أبطل فعل العقل ؛ فإنه من البين بنفسه أن العاقل إنما يفعل ما يفعل بالعقل ؛ لأنه يؤم مقصوداً وغاية ؛ حتى إنه إذا كان فاعل ما منا يفعل ما يفعل بالعقل ؛ لأنه يؤم مقصوداً وغاية ؛ حتى إنه إذا كان فاعل ما منا يفعل فعلا وليس له غاية عقلية، قيل إنه يعبث و يجازف و يفعل لا بما هو ذو عقل، ولكن بما هو حيوان، وإذا كان هذا هكذا فيجب أن تكون الأمور التي يفعلها العاقل بما هو عاقل محدودة ، تفيد فإيات مقصودة لأنفسها ، وإذا كان الفعل العقلي لا يكون بما هو عاقل محدود الغاية ، فهو إذن كذلك من جهة ما هو ذو غاية ، فإذن كونه ذا غاية فعل يؤم به الفاعل الغاية ، فهو إذن كذلك من جهة ما هو ذو غاية ، فإذن كونه ذا فاية على أن يكون لكل غاية غاية ؛ فظاهر أنه لا يصح قول القائل : إن كل غاية وراهعا غاية ، وأما الأفعال الطبيعية والحيوانية ، فقد علم أيضاً فى مواضع أخرى أنها الغايات .

وأما العلة الصورية للشئ فيفهم عن قريب تناهيها بما قيـــل فى المنطق ، و بما علم من تناهى الأجزاء الموجودة للشئ بالفعل على ترتيب طبيعى ، وأن العبورة التامة للشئ واحدة ، وأن الكثير يقع منها على نحو العموم والخصوص ، وأن العموم والخصوص يقتضى الترتيب الطبيعى ، وماله ترتيب طبيعى فقد علم تناهيه ، وفى تأمل هذا الفدركفاية وغنية عن التطويل .

<sup>(</sup>١) وقد فرضت علة تماســـة : ساقطة من م || فرضت : + أنه د || علة : علته د || جوز : زم د (٢) أخرى : واحدة ط || في : ساقطة من ص ، ط || أقصها : قصها د || الحبة : العلمة د (٤) أخرى : مقيقا : ساقطة من م (٥) أن : + يكون ص قصها د || العلمة نا د ، ع ط || ما يفعل : بالفعل ص || وغاية : + فعنى د || اله : إن ح ، م ، ح ۽ ساقطة من د ، ع ط || ما يفعل : بالفعل ص || وغاية : + فعنى د || إنه : إن ح ، م ، ح ۽ ساقطة من ب || إذا كان : كلد ، م (٧) يفعل : + المد || و يجازف : ساقطة من ب ، ع الفاق من ب || إذا كان : كلد نام م او فعل : ساقطة من ح ، ص ، ط (١٦) لكل غاية د || (١٣) وأما : غاما ، م || أيضا : ساقطة من م || في : مزد || لغايات : الغايات - ، ط ، ص ، م (١٦) منا : فيها ح ، د ، ص ، ط ، م (١٧) ملم : هرف ص ، هم فت ح || وفي تأمل : ويتأمل ح ، م .

و يتدئ فننول: إذا قانا مبدأ أول فاعل، بل مبدأ أول مطلق فيجب أن يكوزواحدا. وأما إذا قلنا علة أولى عنصرية ، وعلة أولى صورية ، وغير ذلك ، لم يجب أن تكون واحدة وجوب ذلك فى واجب "وجود ، لأنه لاتكون ولا واحد منها علة أولى مطلقا، لأن واجب الوجود واحد ، وهو فى طبقة المبدأ الفاعلى ، فيكون الواحد الواجب الوجود هو إيضا مبدأ وعلة لتلك الأوائل .

فقد بان من هذا ومما سلف لذا شرحه ، أن واجب الوجود واحد بالعبد ، وبان أن ما سواه إذا اعتبر ذاته كان ممكنا في وجوده ، فكان معلولا ، ولاح أنه ينتهى في المعلولية لا محالة إليه ، فإذن كل شيء إلا الواحد الذي هو لذاته واحد ، والموجود الذي هو لذاته موجود ، فإنه مستفيد الوجود عن غيره ، وهو أيس به ، وليس في ذاته وهذا معني كون الشيء مبدّعا أي ذائل الوجود عن غيره ، وله عدم يستحقه في ذاته مطلق، ليس إنما يستحق العدم بصورته دون مادته ، أو بمادته دون صورته، بل بكليته ، فكليته إذا لم تفترن بايجاب الموجد له ، واحتسب أنه منقطع عنه وجب عدمه بكليته ، فإذن إيجاده عن الموجد له بكليته ، فليس جزء منه يسبق وجوده بالقياس إلى هذا الممنى، لا مادته ولا صورته ، إن كان ذا مادة وصورة .

فالكل إذن بالقياس إلى العلة الأولى مبدّع ، وليس إيجاده لما يوجد عنه إيجادا يمن العدم ألبنة من جواهر الأشياء بل إيجادا يمنع العدم مطلقا فيا يحتمل السرمد، فذلك هوالإبداع المطلق ، والتأييس المطلق ليس تأييساما، وكل شيء حادث عن ذلك الواحد، وذلك الواحد عدِث له إذ المحكّث هو الذي كان بعد مالم يكن ، وهذا البعد إن كان زمانيا سبقه القبل وعدم مع حدوثه ، فكان شيء هو الموصوف بأنه قبله ، وليس الآن ،

<sup>(</sup>۱) إذا : زادام || مطلق : ساقطة من ط (۲) أول عنصرية وعلة : ساقطة من د || لم يجب : ظريجب ب على (۳) في واجب : في الواجب ب عده م || لأنه : ولأنه د || ولا واحد : ولا واحد : من ط (٤) واجب : الواجب ب عن م (٥) أيضا به أوعلة : مبدأ أيضا ب عده عن علة أيضا س (٦) أن : ساقطة من ح ، س على (٧) ذاته : بذاته ط (٨) هو : ساقطة من م (٩) الوجود : الوجود ح ، مس على || وليس : ليس س ، م : أيس ح ، مس ، ط (١١) بصورته : فصورته م || بادته : مادته د ، ، || بكليته : بكية ح ، د ، مس ، ط (٢١) فكليته : وكلية ح ، مس ، ط (٢١) ولا مووته المناقطة من د (١٤) ولا مووته المناقطة من د (١٤) ولا من : ساقطة من د (١٤) وكان لشيء ط ، وكان لشيء ط ، وكان شيء مس || فيله : به ذيانا مس ، ط (١٤)

١.

فلم يكن يتهيأ أن يحدث شيء إلا وقبله شيء آخر يمدم بوجوده ، فيكون الإحداث من الليس المطلق وهو الابداع باطلا لامعني له بل البعد الذي ههنا هو البعد الذي بالذات ، فإن الأمر الذي للشيء من تلقاء نفسه قبل الذي له من غيره ، و إذا كان له من غيره الوجود والوجوب فله من نفسه المدم والامكان ، وكان عدمه قبل وجوده ، ووجوء بعد عدمه قبلية و بعدية بالذات ، فكل شيء غير الأول الواحد فوجوده بعد ما لم يكن ما ستحقاق نفسه .

# [ الفصل الرابع ] (د) فصل ف الصفات الأولى للبدأ الواجب الوجود

فقد ثبت لك الآن شيء واجب الوجود، وكان ثبت لك أن واجب الوجود واحد، فواجب الوجود واحد، فواجب الوجود واحد لا يشاركه في رتبته شيء ، فلا شيء سواه واجب الوجود ، ويوجه وإذ لا شيء سواه واجب الوجود ، فهو مبدأ وجوب الوجود لكل شيء ، ويوجه إيجابا أوليا أو بواسطة، وإذا كان كل شيء غيره فوجوده من وجوده فهو أول. ولا ثمني بالأول معنى ينضاف إلى وجوب وجوده حتى يتكثر به وجوب وجوده، بل نعني به اعتبار إضافته إلى غيره .

وأعلم أنا إذا قلنا بل بينا أن واجب الوجود لا يتكثر بوجه من الوجود ، وأن ذاته وحدانى صرف محض حق ، فلا نعنى بذلك أنه أيضا لا يسلب عنه وجودات ، ولا تقع

له إضافة إلى وجودات ؛ فإن هذا لا يمكن . وذلك لأن كل موجرد فيسلب عنه أنحاء من الوجود تخلفة كثيرة ، ولكل موجود إلى الموجودات نوع من الإضافة والنسبة ، وخصوصا الذي يفيض عنه كل وجود ، لكنا نسى بقولنا إنه وحداني الذات لا يتكثر أنه كذلك في ذاته ، ثم إن تبعته إضافات إيجابة وسابية كثيرة فتلك لوازم للذات معلولة للذلت ، توجد بعد وجود الذات ، وايست مقومة للذات ولا أجزاء لها .

فإن قال قائل : فإن كانت تلك معــلولة فلها أيضًا إضافة أخرى ، ويذهب إلى غير النهاية .

فإنا نكلفه إن يتأمل ماحققناه فى باب المضاف من هذا آنفن ، حيث أردنا إن نبين إن الإضافة تتناهى وفي ذلك انحلال شكه .

ونعود فنقول: إن الأول لا ماهية له غير الإنية ، وقد عرفت معنى الماهية، وبماذا نفارق الإنية فيا تفارقه في افتتاح تبياننا هذا فنقول: إن واجب الوجود لا يصح أن يكون له ماهية يلزمها وجوب الوجود ، بل نقول من رأس : إن واجب الوجود قد يعقل نفس واجب الوجود ، كالواحد قد يعقل نفس الواحد ، وقد يعقل من ذلك أن ماهيته هي مثلا إنسان أو جوهر آخر من الجواهر، وذلك الإنسان دو الذي هو واجب الوجود، كا أنه قد يعقل من الواحد أنه ما ، أو هوا ، أو إنسان وهو واحد .

وقد تتأمل فعلم ذلك بما وقع فيه الاختلاف في أن المبدأ في الطبيعيات واحد أو كثير .

فبمضهم جمل المبدأ واحدا ، و بمضهم جمله كثيرا .

<sup>(</sup>۱) أنماء : أعاد (۲) إلى : من د ، ص ، ط (۲) و مدانى : أحدى - ، ص ، ط (٤) وسلية : أوسلية م || فلا : لوازم د (٥) وليست : ليست د || ولا أجزاء لها : والأجزاء لها د (١) وليست : ليست د || ولا أجزاء لها : والأجزاء لها د (١) وباذا : باذا م (١١) فيا تفاوله في المختاع : سافطة من د || أن القتاع : ابتداء م || تبياننا : بيانها د (١٢) قد : سافطة من ب (٤١) وبضهم جمله : ويا د (١٤) وبضهم جمله : ويصل بعضهم د .

والذي جمله منهم واحدا فنهم من جعل المبدأ الأول لا فات الواحد ، بل شبئا هو الواحد ، مثل ماء أو هواء أو نار أو غير ذلك .

ومنهم من جعل المبدأ ذات الواحد من حيث هو واحد ، لاشيء عرض له الواحد، ففرق إذن بين ماهية يعرض لها الواحد والموجود ، و بين الواحد والموجود من حيث هو واحد وموجود .

فنقول: إن واجب الوجود لا يجوز أن يكون على الصفة التى فيها تركيب حتى يكون هناك ماهية ما ، وتكون تلك الماهية واجبة الوجود ، فيكون لتلك الماهية معنى غير حقيقتها وذلك المعنى وجوب الوجود مثلا إن كانت تلك الماهية أنه إنسان ، فيكون أنه إنسان غير أنه واجب الوجود ، فينئذ لا يخلو إما أن يكون لقولنا وجوب الوجود هناك حقيقة ، فير أنه واجب الوجود هناك حقيقة ، وهى مبدأ كل حقيقة ، بل هى تؤكد الحقيقة وتصححها .

فإن كان له حقيقة وهى غير تلك الماهية، فإن كان ذلك الوجوب من الوجود يلزمه أن يتعلق بتلك الماهية ولا يجب دونها، فيكون معنى واجب الوجود من حيث هو واجب الوجود يوجد بشىء ليس هو، فلا يكون واجب الوجود، من حيث هو واجب الوجود، وبالنظر إلى ذاته من حيث هو واجب الوجود ليس بواجب الوجود الأن له شيئا به يجب، وهذا محال إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجود الصرف الذى يلحق الماهية ، وإذا وهذا محال إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجود الصرف الذى يلحق الماهية ، وإذا أخذ لاحقا للماهية فإنه وإن كان قد يقارن ذلك الشيء فليست تلك، المماهية البئة

<sup>(</sup>۱ – ۲) لا ذات الراحد ، ، ، ، من جعل المبدأ : ما قطة من م (۲) أو نار : وزار ه (ع) ماهية : ماهية من مه م إلى لما : له حه ١٥٥ م إلى وبين : ومن م (٥) واحد : وإجب د إلى ووجود ا النفة من حه ، د ، ص ، مل ، م (۷) ماهية : ماهية م إلى واجبة : واجب ح (٩) غيرانه : غيرانه :

واجبة الوجود مطلقا ، ولا عارضا لهـ ) وجوب الوجود مطلقا ، لأنها لا تجب في كل وقت ، وواجب الوجود مطلقا يجب في كل وقت ، وليس هكذا حال الوجود إذا أخذ مطلقا غير مقيد بالوجوب الصرف الذي يلحق الماهية ، فلا ضيرلو قال قائل : إن ذلك الوجود معلول للاهية من هذه الجمهة أو لشيء آخر .

وذلك لأن الوجود يجوز أن يكون معلولا، والوجوب المطلق الذى بالذات لا يكون معلولا، فبق أن يكون واجب الوجود بالذات مطلقا متحققا من حيث هو واجب الوجود بنفسه، واجب الوجود من دون تلك الماهية، فتكون تلك الماهية عارضة لواجب الوجود المتحقق القوام سفسه إن كان يمكن، فواجب الوجود مشار إليه بالعقل فيذاته، ويتحقق واجب لوجود و إن لم تكن تلك الماهية العارضة، فإذن ليست تلك الماهية ماهية للشيء المشار إليه بالعقل أنه واجب الوجود، بل ماهية لشيء آخر لاحق له، وقد كانت فرضت ماهية لذلك الشيء لاشيء آخر، هذا خلف، فلا ماهية لواجب الوجود غير أنه واجب الوجود .

ونقول: إن الإنية والوجود لوصارا عارضين لل هية فلا يخلو إما أن يلزمها لذاتها ، أو لشىء من خارج ، ومحال أن يكون لذات الماهية ، فإن التابع لا يتبع إلا موجودا فيلزم أن يكون للساهية وجود قبل وجودها، وهذا محال . ونقول إن كل ماله ماهية فير

<sup>(</sup>١) واجبة : بواجب د، م : واجب ح، ص ، ط | كل : ساقطة من م (٢) وواجب : وهو واجب ط | صطلا : ساقطة من و | الوجود : الوجوب ب ، ص (٢ – ٣) إذا أخذ لا صطلا : ساقطة من و | الوجود : الوجوب ب ، ص (٢ – ٣) إذا أخذ لا صفا لماهية د ، ط أنا من . بلحق الماهية : إذا أخذ لا صفا لماهية د ، ط أن المناسر : إذا لأخذ لا صفا لماهية د ، ط ب ، د ، م | لغي النال د، م (٤) الوجود : الوضع ط | الماهية : لماهية الوجود من : الوجود من | المناس : الذي المنات : الذي المنات د (٧) الوجود من : الوجود من | الراجع د ، م م المال المناس : المناس المناس : المناس

الإنية فهو معلول ؛ وذلك لأنك علمت أن الإنية والوجود لا يقوم من الماهية التي هي خارجة عن الإنية مقام الأمر المقوم ، فيكون من اللوزام ، فلا يخلو :

إما أن يلزم الماهيه لأنها تلك الما هية

و إما أن يكون لزومها إياها بسبب شيء. ومعنى قولنا اللزوم اتباع الوجود، ولن يتبع مرجود إلا موجودا، فإن كانت الإنية تتبع الماهية وتلزمها لنفسها، فتكون الإنية قد تبعت في وجودها وجودها وجودها، وكل ما يتبع في وجوده وجودا فإن متبوعه موجود بالذات قبله، فتكون الماهية موجودة بذاتها قبل وجودها، وهذا خلف. فبق أن يكون الوجود لها عن علة، فكل ذى ماهية معلول، وسائر الأشياء غير الواجب الوجود فلها ماهيات، وتلك الماهيات هي التي بأنفه الممكنة الوجود، و إنما يعرض لها وجود من خارج.

فالأول لا ماهية له ، وذوات الماهيات يفيض عليها الوجود منه ، فهو مجرد الوجود بشرط سلب العدم وسائر الأوصاف عنه ، ثم سائر الأشياء التي لها ماهيات فإنها ممكنة توجد به ، وليس معنى قولى: إنه مجرد الوجود بشرط سلب سائر الزوائد عنه أنه الوجود المطلق المشترك فيه إن كان موجود هذه صفته ، فان ذلك ليس الموجود المجرد بشرط السلب بل الموجود لا بشرط الإيجاب ، أعنى فى الأول أنه الموجود مع شرط لا زيادة تركيب ، وهذا الآخر هو الموجود لا بشرط الزيادة ، فلهذا ما كان الكلى يحل على كل شيء ، وذلك لا يحل على كل ما هناك زيادة ، وكل شيء غيره فهناك زيادة .

والأول أيضا لا جنس له ؛ وذلك لأن الأول لا ماهية له، ومالا ماهية له فلاجنس له ؛ إذ الجنس مقول فى جواب ما هو والجنس من وجه هو بعض الشيء، والأول قد تحقق أنه غير مركب .

<sup>(</sup>٤) ولن: ولمن د (٧) وجودها: + أى وجودها الماهية ، - ، م س ، ط | فيق: فييق ط (٨) فكل : وكل د || ماهية : + هي د ، م (١) وتلك : تلك ب ، د ، ص ، - ، م |
| المماهيات : المماهية ب || التي : + هي ص ، ط (١٠) الماهيات : المماهية ب ، - ، ص ، ط |
| المماهيات : المماهية ب || التي : + هي ص ، ط (١١) الحجود (الأولى) : الموجود م || بشرط : وبشرط د |
| الموجود (الثانية) : الموجود ب ، - ، د ، م (١١) إن : إذا د (١٤) لا زيادة : لا زيادات د (١٥) وذاك : وهذا ب ، د ، ص ، ط ، م || على كل ؛ + هي ، ب ، م م ط ، م ط ، م (١٠) له (الأولى) : ساتطة من ب ،

وأيضا أن معنى الجنس لا يخلو :

إما أن يكون واجب الوجود فلا يتوقف إلى أن يكون هناك فصل .

و إن لم يكن واجب الوجود وكان مقوماً لواجب الوجود كان واجب الوجود متقوماً بما ايس بواجب الوجود ، وهذا خلف ، فالأول لا جنس له .

ولذلك فإن الأول لا فصل له ، و إذ لا جنس له ولا فصل له فلا حد له ، ولا برهان عليه ، لأنه لا علة له ، ولذلك لا لم ته ، وستعلم أنه لا لمية لفعله . ولقائل أن يقول : إنكم إن تحاشيتم أن تطلقوا على الأول اسم الجوهر فلستم تتحاشون أن تطلقوا عليه معناه، وذلك لأنه موجود لا في موضوع ، وهذا المعنى هو الجوهر الذي جنستموه له . فتقول: ليس هذا معنى الجوهر الذي جنساه ، بل معنى ذلك أنه الشيء ذو الماهية المتقررة الذي وجوده ليس في موضوع كحدم أو نفس ؛ والدليل على أنه إذا لم يعن الجوهر هسذا لم يكن جنسا ألبتة، هو أن المداول عايه بلفظ الموجود ليس يقتضى جنسيته ، والسلب الذي يلحق به لا يديد، على الوجود إلا نسبة مباينة : وهذا المعنى ليس فيه إثبات شيء عصل بعد الوجود ، ولا هو معنى لذي بذاته ، بل هو بالنسبة فقط ، فالموجود لا في موضوع إنما المعنى الإثباتي فيه الذي يجوز أن يكون لذات ما ، هو الموجود ؛ و بعده شئ سلمي ومضاف خارج عن الهوية التي تكون لذات ما ، هو الموجود ؛ و بعده ثمي تسلمي ومضاف خارج عن الهوية التي تكون للشئ . فهذا المهنى إن أخذ على هذا الوجه لم يكن جنساً ، وإنت فد علمت هذا في المنطق علماً متقناً .

وقد علمت فى المنطق أيضاً أنا إذا قلنا: كل "")" مثلا ، عنيناكل شئ موصوف بأنه "")" ولوكانت له حقيقة غير الألفية ، فقولنا في حد الجموهر : إنه الموجود لافي موضوع،

<sup>(</sup>۲) فصل: ساقعة من ط (۲) لواجب: بواجب -، ص ، ط (٥) وقد ك : ركذلك د، ص (۲) ولذلك : ركدلك د ، ص ، ط ، م || وستمل : وستنمل ب (۷) إن تحاشيم ، بن حاشيم - باعثيم م || طبّع : ساقعة من ط (۸) وهذا : هذا م || المعنى هو : همنى ط ، المعنى د بالمدنى دو سعنى م || جنستموه : جنبتموه له ب ، د ؛ حدد تموه ب (٩) بعنساه : جنباه ب ، د || المترزة : المفردة د ؛ ساقعة من م || الذي : التي له في د (١٠) وجوده : + وجود ب ، - ، د ، ص ، م || بحم ، بلمم م (١١) هوأن : وأن د || بلفظ : بلفظة م || بنديه : جندية د ، م || اللب : سافعة من ط (١٢) [تبات : النبات ط || محصل : بحصل د (١٥) التي : + أن - (١٦) متفتا : سيقناد (١٧) علمت : تعلمت ب ، - ، ص ، ط ، م (١٨) كات : كان ، . .

١.

معناه إنه الشئ الذى يقال عليه موجود لانى موضوع ، على أن الموجود لانى موضوع محمول عليه ، وله فى نفسه ماهية مثل الإنسان والحجر ، والشجر ، فهكذا يجب أن يتصور الجوهر حتى يكون جنساً . والدليل على أن بين الأمرين فرقاً وإن الجنس أحدهما دون الآخر ، إنك تقول لشخص إنسان ما مجهول الوجود : إنه لا محالة هو ما وجوده أن لا يكون فى موضوع، ولا تقول: إنه لا محالة موجود الآن لا فى موضوع، وكا أنا قد بالغنا فى تعريف هذا حيث تكلمنا فى المنطق .

# [ الفصل الخامس ] ( ه ) فصل

كأنه توكيد وتكرار لمــا سلف من توحيد واجب الوجود و جميع صفاته السلبية على سبيل الإنتاج

و بالحرى أن نعيسد القول فى أن حقيقة الأول موجودة للأول دون غيره ؛ وذلك لأن الواحد — بما هو واجب الوجود — يكون ماهو به هو ، وهو ذاته ؛ ومعناه إما مقصوراً عليه لذات ذلك المعنى ، أو الملة ، منلا : لوكان الشيء الواجب الوجود هو هذا الإنسان ، فلا يخلو إما أن يكون هو هذا الإنسانية ولأنه إنسان ، أو لا يكون .

فإن كان لأنه إنسان هو هذا، فالإنسانية تقتضى أن يكون هذا فقط ؛ فإن وجدت هذا والمنسانية أن يكون هذا ، بل إنما صار هذا لأمر غير الإنسانية .

وكذلك الحال في حقيقة واجب الوجود، فإنها إن كانت لأجل نفسها هي هذا المعين استحال أن تكون تلك الحقيقة لغيره ، فتكون تلك الحقيقة اليست إلا هذا . و إن كان

 <sup>(</sup>۲) وله: ولاد || والجر: ساتملة من ، ط ، ص (۳) فرقاو: ساقعلة من ط (٥) الآن: ساقعلة من د
 (۸) فصل: ساقعلة من د || توكيه و تكرار: تأكيد أو تكرار ب ، د ، م ، تدكر اروتاكيد - ، تأكيد و تكرار ص
 (۲) بما: عاب ، م || يكون : ويكون ط || به هو : به د (٣) لذات ذلك : لذلك م || ذلك : ساقعلة من ب ، د (١٣) كان : + في د || الوجود : + شيئا ط ؛ + شيء د (١٤) هو هذا: + الإنسان ط (١٣) هذا : + هذا ب || لأمر : الأمر - ، د ، ص ، ط (١٧) الحال : الحالة د || هم : صافعلة من ب ، م ،

تحقق هذا المعنى لهذا المعين لا عن ذاته ، بل عن فيره ، و إنما هو هو لأنه هذا المعين ، فيكون وجوده الحاص له مستفاداً من غيره ، فلا يكون واجب الوجود ، وهذا خلف ، فإذن حقيقة الواجب الوجود الواحد فقط . وكيف تكون المساهية المجردة عن المسادة لذاتين ، والشيئان إنما يكونان اثنين إما بسبب المعنى ، و إما بسبب الحامل للعنى ، و إما بسبب الوامل للعنى ، و إما بسبب الوامل للعنى ، و إما بسبب الوامل العنى ، فإما بسبب الوقت والزمان ، و بالجملة لعلة من العلل ؟ لأن كل اثنين لا يختلفان بالمعنى ، فإنما يختلفان بشيء دارض للعنى مقارن له ، فكل ماليس له وجود إلا وجود معنى ، ولا يتملق بسبب خارج أو حالة خارجة ، فبإذا يكون له مدارك في معناه ، فالأول لاند له .

وأيضا ، فإنا نقول : إن وجوب الوجود لا يجوز أن يكون معنى مشتركا فيه لعدة ١٠ بوجه من الوجوه ، لا متفق الحقائق والأنواع ولا نختلفى الحقائق والأنواع .

إما أول ذلك فإن وجوب الوجود لا ماهية له تقارنه غير وجوب الوجود ، فلايمكن إن يكون لحقيقة وجوب الوجود اختلاف بعد وجوب الوجود .

وأيضا ، لا يخلو إما أن يكون ما يختلف به آحاد واجب الوجود بعسد الاتفاق في وجوب الوجود أشياء موجودة لكل واحد من المتفقين فيه بها يخالف صاحبه ، أو موجودة لبعضها وليس في البعض الآخر إلا عدمها . فإن كانت فير موجودة وليس هناك شيء يقع به الاختلاف بعد الاتفاق ، فلا اختلاف بينهما في الحقائق ، فهي متفقة الحقائق ، وقد قلنا إنها تختلف حقائقها بعد ما اشتركت فيه ، وإن كانت فير موجودة في بعضها وموجودة في بعضها ، مثلا أن يكون أحدهما

<sup>(</sup>۱) المين(الأول): المنى م || المين(الثانية): المنى م (۲) الواجب: واجب ، حدد || وهلا ، هذا م (٥) أو المكان: والمكان ب ، حدد ، ص ، م (١) فإنما: وإنما حدص ، ط || بني ، الني ، م || فكل: وكل د ، ط (٧) سنى : سين د و + سين ط || أو حالة : وحالة م (١١) تفارك : منازة ب || فير : من م (١٣) به : ساقطة بن د (١٤) يخالف ، د ، م (٥١) أو غير موجودة : أو غير موجود د (١٥ – ١٦) لشي ، منها ، · · فير موجودة : ساقطة بن م (١٥) ينهما: ساقطة بن م (١٥) وإن: فإن ط ، م || كانت : كان ب و + نيه د || وموجودة ؛ وموجودة ؛

انفصل عن الآخر بأن له حقيقة وجوب الوجود ، وشيئا هو الشرط في الانفصال ، ولا تعرحقيقة وجوب الوجود مع عدم الشرط الذى لذلك، و إنما فارقه لأجل هذا المدم فقط ، وليس هناك شيء إلا المدم ينفصل به عرب الآخر ، فيكون من شأن وجوب الوجود بالحقيقة انتى له أن تثبت قائمة مع عدم شرط يلحق به ، والمسدم لا معنى له عصلا في الأشياء ، و إلا لكان في شيء واحد معان بلا نهاية فإن فيه اختلاف أشياء بلا نهاية .

فلا يخلو إما أن يكون وجوب الوجود متحققاً فى الثانى من دون الزيادة التى له ، أو لا يكون. فإن لم يكن، فيكون ليس له دونه وجوب الوجود، ويكون شرطا فى وجوب الوجود فى الآخر أيضاً . و إن كان، فتكون الزيادة فصلا أيضاً ، وليس من شرط وجوب الوجود ، وهو مع ذلك مركب ، وواجب الوجود غير مركب . و إن كان لكل واحد منهما ما ينفصل به عن الآخر، فهو يقتضى التركيب فى كل واحد منهما .

ثم لا يخلو أيضاً ، إما أن يكون وجوب الوجود يتم وجوب وجود دون كل واحد من الزيادتين ، أو يكون ذلك شرطا له فى أن يتم . فإن تم، فوجوب الوجود لا اختلاف فيه بالذات ، إنما الاختلاف فى الموارض التى تلحقه ، وقد قام الوجود واجباً مستفنياً فى قوامه عن تلك اللواحق .

و إن لم يتم فلا يخلو: إما أن لا يتم دون ذلك فى أن يكون له حقيقة وجوب الوجود، و إما أن يكون وجوب الوجود، و إما أن يكون وجوب الوجود معنى متحققاً فى نفسه ، وليس ذانك ولا أحدهما داخلا فى هويته من حيث هو واجب الوجود ، ولكنه لا بد مر... أن يصير حاصل الوجود

<sup>(</sup>۱) افضل: افضال د | عن الآخر بأن له : الاتحرد | وشيئا : وشي، - ، ص ، ط (٢-٢) وشيئا عن الفضل . . . وجوب الوجود : سافطة من ب (٣) عن : من ب ، د ، ط (٤) بالحقيقة : والحقيقة - ، د ، ص ، ط ، م | والدم : فالمدم ط ، م (٥) اختلاف : خلاف ب ، د ، ص ، م (٩) الوجود : + و بكون ط | من : في د | في كل المنطقة من د | في كل المنطقة من د | في كل واحد منها ، (١١) منهما : منها ص ، ط | به : سافسة من د | في كل واحد منها م (١١) وجوب وجود : وجوب الموجود - ، سافسة من من (٤) بالذات : في الذات ب ، ص ، ط | في : فيه م | للموارض التي تلحقه : بموارض تلحقه ب ، د ، ص ، ط ، م (١٦) الوجود و إما : وجود وأما : وجود وأما ، وجود وأما ، وجود وأما ، وجود وأما ، وجود وأما ،

باحدهما ، مثل أن الهيولى — و إن كانت لها جوهريتها في حد هيوليتها — فإن وجودها بالفمل إما بهذه الصورة أو بالأخرى ، وأيضاً اللون ، فإنه و إن كان فصل السواد لا يقومه — مر حيث هولون ولا فصل البياض — فإن كل واحد منهما كالعلة له في أن يوجد بالفمل و يحصل ، وليس أحدهما علة له بعينه ، بل أيهما اتفى ، ولكن ذلك في حال ، وذلك في حال .

فإن كان الأص على مقتضى الوجه الأول ، فكل واحد منهما داخل فى تقـــويم وجوب الوجود وشرط فيه ، فحيث كان وجوب الوجود ، وجب أن يكون ممه ، وإن كان على مقتضى الممنى الشانى فواجب الوجود يحتاج إلى شىء يوجد به ، فيكون واجب الوجود ... يحتاج إلى شىء آخر وجب الوجود ... يحتاج إلى شىء آخر يوجد به ، وهذا محال .

وإما فى اللون ، وفى الهيولى ، فليس الأمر هناك على هذه الصورة ؛ فإن الهيولى فى أنها هيولى شئ ، واللون فى أنه لون شئ ، وفى أنه موجود شئ . ونظير اللون هناك هو واجب الوجود ههنا ، ونظير فصل السواد والبياض هناك هو ما يختص به كل واحد من المفروضين ههنا ، فكما أن كل واحد من فصلى السواد والبياض لا مدخل لهما فى تقرير اللونية ، كذلك يجب أن يكون خاصة كل واحد من هذين المفروضين لامدخل لهما فى تقرير وجوب الوجود .

<sup>(</sup>۱) کانت: کان د، م || هیوایتها : هیوایتها - ، ص ، م (  $\tau$ ) ار بالأخرى : وآما بالأخرى  $\tau$  ، د ، م || رایخا : رآما د || ر ان: ان - ، ص ، ط (  $\tau$  ) بیت :  $\tau$  باقسل  $\tau$  (  $\tau$  ) فکل : وکل  $\tau$  ص ، ط ، م (  $\tau$  ) بی بیته  $\tau$  .  $\tau$  الوجود : ما فله  $\tau$  م  $\tau$  ،  $\tau$  نوابع به نوبول  $\tau$  بی فراته هیول ط || و فلیر : فغلیر  $\tau$  ، ص ، ط ، م ، فی ناته هیول ط || و فلیر : فغلیر  $\tau$  ، ص ، ط ، م ، فی فراته هیول ط || و فلیر : فغلیر  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  الفیلة  $\tau$  ناته  $\tau$  الوابع  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  الفیل : فسل  $\tau$  : فسل  $\tau$  | رالیا  $\tau$  :  $\tau$  ، الفیل : منافقه  $\tau$  ناته  $\tau$  ،  $\tau$  :  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  الفیل : منافقه  $\tau$  ،  $\tau$  الوابع  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  ،  $\tau$  الفیل :  $\tau$  ،  $\tau$ 

وأما هناك ، فكان المدخل للفصلين فى أن صار اللون موجوداً ، أى صار اللونشيئاً هو غير اللون ، وزائداً على أنه لون ، وههنا ليس يمكن ذلك ، لأن وجوب الوجود يكون متقرر الوجود ، بل الوجود شرط فى تقرير ماهية واجب الوجود ، أو هو نقسه مع عدم عدم ، أو امتناع بطلان .

وأما في اللون ، فالوجود لاحق ياحق ماهية هي اللون ، فتوجد الماهية التي هي بنفسها لون عيناً موجودة بالوجود . فلو كانت الخاصة ليستعلة في تقرير ماهية وجوب الوجود ، بل في أن يحصل له الوجود ، وكان الوجود أمراً خارجاً عن تلك الماهية نروجها عن ماهية اللون ، كان الاص مستمراً على قياس سائر الأشياء العامة المنفصلة بفصول، و بالجملة المنقسمة في معان مختلفة بلكن الوجود يجب أن يكون حاصلا حتى يكون وجو به ، فتكون الخاصة كأنها تحتاج إليها كشئ في أمر هو الذي استغنى فيه عنه ، وهذا خلف، عال ، بل الوجوب ليس له الوجود كشيء ثان يحتاج إليه ، كما للونية وجود ثان. و بالجملة كيف يكون شيء خارج عن وجوب الوجود شرطاً في وجوب الوجود ؟ ومع ذلك فإن حقيقة وجوب الوجود كيف يتعلق بموجب له ، فيكون وجوب الوجود في نفسه إمكان الوحود ؟

<sup>(</sup>١) دار : + يثبت د ، م (٢) هو : + شي، س || وهها : وهاك ص (٣) تقرير: تقريب ، م || ماهية : الماهية ح ، د || واجب : لواجب ح (٤) أر هو : وهو ح ، ص ، ط ؛ + في ط (٥-١٦) التي هي بنف مها : هي هي بنف مها ط (١) عينا : + ما هو ط || موجودة بالوجود : موجود بالفعل ط || المنامة : المنادية ب ، م || ليست : ليس د || تقرير : تقريب ، م (٧) الوجود (الأولى) : + الوجوب الوجود د || في : ساتطة من د (٨) ماهية : + ملك د || الأثياء بم الأثياء بم الأثياء به المأتياء به ، م المائية من ح ، ص ، ط || أمر: المنامة : المنامية : المنامية - ، ص ، ط || كأنها : كأنه م || كثير، : ساقطة من ح ، ص ، ط || أمر: الوجود ب : ساقطة من ح ، ص ، ط || بل الوجوب . . . وجود ان : ساقطة من ما الوجوب : الوجود ، ح ، ح ص || كان : + حتى ص || كالوزية : كالوذية د (١٢) ومع : مع ط (١٢-١٣) خارج عن وجوب الوجود ثرطا في وجوب الوجود ومع ذلك فإن : غير محتاج الي وجود نان بلحقها احتياج حقيقة اللوذية المي وجود يكون لأشياء وعلة وجود م (١٢) له : لها ح ، د ، ص ، ط ، م

ونفرر من رأس فنقول: بالجملة إن الفصول وما يجرى مجراها لا يتحقق بها حقيقة المعنى الجذبى من حيث معناه، بل إنماكات علة اتفو يم الحقيقة موجودة، فإن الناطق البس شرطاً يتعلق به الحيوان في أن له معنى الحيوان وحقيقته ، بل في أن يكون موجوداً معينا . وإذاكان المعنى العام هو نفس واجب الوجود ، وكان الفصل يحتاج إليه في أن يكون واجب الوجود موجوداً ، فقد دخل ما هوكالفصل في ماهية ما هوكالجلس ، والحال فيا يقع به اختلاف غير فصل في جميع هذا ظاهر ، فبين أن وجوب الوجود ليس مشتركا فيه ، فالأول لا شريك له ، وإذ هو برى، عن كل مادة وعلائقها وعن الفساد ، وكلاهما شرط مع ما يقم تحت اتضاد ، فالأول لا ضد له .

فقد وضح أن الأول لا جنس له ، ولا ما هية له ، ولا كيفية له ، ولا كيفية له ، ولا كيفله ، ولا أين له ، ولا متى له ، ولا ندله ، ولا شريك له ، ولا ضدله ، تعالى وجل ، وأنه لا حدّ له ، ولا برهان عليه الدلائل الواضحة، وأنه إذا حققته فإنما يوصف بعد الإنية بسلب المشابهات عنه ، و بإيجاب الإضافات كلها إليه ، فإن كل شيء منه وليس هو مشاركا لما منه ، وهو مبدأ كل شيء وليس هو شيئا من الأشياء بعده .

<sup>(</sup>۱) إن : سافطة من ط (۲) حيث : + هو س ، ط | إ بل : ريما س ، د ، س ، ط ، م | كناويم : بننويم ط (۲) ايس : سافطة من ط (٤) المعنى : سعنى ح ، ص ، ط (٥) فقه : سافطة من س ، د ، م (١) فلهر : أظهر ج ، د ، ص ، ط ، م (١) مع : سافطة من س ، د ، م ، ص ، ط ، م | إ يتم : + به ط (١) ولا كية له : ولا كية س (١١) شي، بل هو : شي، بل س ، ح ، د ، ط ، م | إ يتم : + به ط (١) عنينه د ، ص | فإنما : وإنما ب (١٢) اليه : له ح ؛ + له م | لما مع : كان حقيقه من ه س ، د ، ح ، م ،

١،

# [ الفصل السادس ] ( و ) فصل

فى أنه تام بل فوق التام ، وخير ، ومفيدكل شىء بعده ، وأنه حق ، وأنه عقل محض ، ويعقل كل شىء ، وكيف ذلك ، وكيف يعلم الكيات ، وكيف يعلم الجزئيات ، وعلى أى وجه لا يجوز أن يقال يدركها .

فواجب الوجود تام الوجود ، لأنه ليس شيء من وجوده وكمالات وجوده قاصرآ عنه ، ولا شيء من جنس وجوده خارجاً عن وجوده يوجد لغيره ، كما يخرج في غيره ؛ مثل الإنسان ، فإن أشياء كذيرة من كمالات وجوده قاصرة عنه، وأيضاً فان إنسانيته توجد لغيره . بل واجب الوجود فوق التمام ؛ لأنه ليس إنما له الوجود الذي له فقط ، بلكل وجود أيضاً فهو فاضل عن وجوده ، وله ، وفائض عنه .

وواجب الوجود بذاته خير محض ، والخير الجملة هو ما يتشوقه كل شيء وما يتشوقه كل شيء وما يتشوقه كل شيء هو الوجود ، والعدم من حيث هو مدم لا يتشدوق إليه ، بل من حيث يتبعه وجود أو كال للوجود ، فيكون المتشوق بالحقيقة الوجود ، فالوجود خير محض وكال محض .

فالخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء في حدّه و يتم به وجوده ، والشر لا ذات له ، بل هو إما عدم جوهر، أو عدم صلاح لحال الجوهر . فالوجود خيرية ، وكمال الوجود

خيرية الوجود . والوجود الذى لا يقارنه عدم — لا عدم جوهر، ولا عدم شيء للجوهر، بل هو دائمًا بالفمل — فهو خير عض، والممكن الوجود بذاته ليس خيرًا محضًا؛ لأن ذاته بذاته لا بجب له الوجود بذاته ، فذاته تحتمل العدم ، وما احتمل العدم بوجه ما فليس من جميع جهاته بريئاً مر الشر والنقص ، فإذن ليس الحمير المحض إلا الواجب الوجود بذاته .

وقد يقال أيضا : خير ، لماكان مفيداً لكالات الأشياء وخيراتها ، وقد بان أن واجب الوجود يجب أن يكون لذاته مفيداً لكل وجود ، ولكل كمال وجود ، فهو من هدف الجهة خير أيضاً لا يدخله نقص ولا شر، وكل واجب الوجود فهو حق؛ لأنحقية كل شيء خصوصية وجوده الذي ينبت له ، فلا أحق إذن من واجب الوجود .

وقد يقال : حق، أيضا، لما يكون الاعتقاد بوجوده صادقا، فلا أحق بهذه الحقيقة مما يكون الاعتقاد بوجوده صادقاً ، ومع صدقه دائماً ، ومع دوامه لذاته لا لغيره ، وسائر الأشياء فإن ما هياتها كما علمت لا تستحق الوجود ، بل هي في أفضما وقطع إضافتها إلى واجب الوجود تستحق المدم ، فلذلك كلها في أنضما باطلة ، و به حقة ، و بالقياس إلى الوجه الذي يليه حاصلة ، فلذلك كل شيء هالك إلا وجهه ، فهو أحق بأن يكون حقا .

وواجب الوجود عقل محض ﴾ لأنه ذات مفارقة للدة من كل وجه ، وقد عرفت أن السبب في أن لا يعقل الشيء هو المسادة وعلائقها لا وجوده . وأما الوجود الصورى فهو الوجود الذي إذا تقرر في شيء صار للشيء به عقل، والذي يحتمل نيله مو عقل بالقوة ، والذي ناله بعد القوة هو عقل بالفمل على سبيل الاستكال ، والذي

<sup>(</sup>٣) بذاته نذاته : فذاته بذاته م ، بذاته نذاته بذاته م ، ح ، د ، ص | رما احتنل : رما لا يحتمل ط (٦) أن : سافطة من م (٧) واجب : الواجب ، الواجب ، من ما ط (٨) خير أيضا : أيضا خير - ، ص ، و أيضا غير محض د | حقية ؛ حقية ت ، ح ، ط ، م (١١) وقد : سافطة من ط | بوجوده : لوجوده تا د ، م (١١) بوجوده : لوجوده تا لوجود د (١١) موت : ملته د (٨) تقرد: تقدد (١٩) هو : وهود | إناله : + المقتل - ، ص ، ط ، م ؛ + المقتل المقتل - ،

۲.

هو له ذاته هو عقل بذاته . وكذلك هو معقول محض ؛ لأن المانع للثئ أن يكون معقولا هو أن يكون عقلا .

وقد تبين لك هذا فالبرى، عن المادة والعلائق، المتحقق الوجود المفارق، هو معقول لذاته ، ولأنه عقل بذاته وهو أيضاً معقول بذاته فهو معقول ذاته ، فذاته عقل وعاقل ومعقول ، لا أن هناك أشياء متكثرة . وذلك لأنه بما هو هو ية مجردة عقل ، و بما يعتبر له أن هو يته المجردة لذاته فهو معقول لذاته ، و بما يعتبر له أن ذاته له هو ية مجردة فهو عاقل داته ؛ فإن المعقول هو الذى ماهيته المجردة لشيء، والعاقل هو الذى له ماهية مجردة لشيء، وليس من شرط هذا الشئ أن يكون هو أو آخر ، بل شيء مطلقا ، والشيء مطلقا أعم من هو أو غيره .

فالأول باعتبار أن له ماهية مجردة لشيء ، هو عاقل ، و باعتبار أن ماهيته المجردة . .
 لشيء ، هو معقول ، وهذا الشيء هو ذاته ، فهو عاقل بأن له الماهية المجردة انتي لشيء هو ذاته ، ومعقول بأن ماهيته المجردة هي لشئ هو ذاته .

وكل من تفكر قليلا علم أن العاقل يقتضى شيئا معتولا ، وهذا الاقتضاء لا يتضمن أن ذلك الشيء آخر أو هو ، بل المتحرك إذا اقتضى شيئا محركا لم يكن نفس هذا الاقتضاء يوجب أن يكون شيئا آخر أو هو ، بل نوع آخر من البحث يوجب ذلك ؛ وتبين أنه من المحال أن يكون ما يتحرك هو ما يحرك ؛ ولذلك لم يمتنع أن يتصور فريق لهم عدد أن في الأشياء شيئا متحركا عن ذاته ، إلى وقت أن قام البرهان على امتناعه ، ولم يكن نفس تصور المحرك والمتحرك يوجب ذلك ، إذ كان المتحرك يوجب أن يكون له شيء عرك مطلقا بلا شرط أنه آخر أو هو ، والمحرك يوجب أن يكون له شيء متحرك عنه بلا شرط أنه آخر أو هو ، والمحرك يوجب أن يكون له شيء متحرك عنه بلا شرط أنه آخر أو هو ، والمحرك يوجب أن يكون له شيء متحرك

وكذلك المضافات تعرف إثنينتها لأمر ، لا انفس النسبة والإضافة المفروضة فى الدهن بغإذ نعلم علما يقينا أن لنا قرة نعقل بها الأشياء . فإما أن تكون القوة التى نعقل بها هذه القوة هى هذه القوة نفسها ، فتكون هى نفسها تعقل ذاتها ، أو تعقل ذلك قوة أخرى ، فتكون لنا قوتان : قوة نعقل الأشياء بها ، وقوة نعقل بها هذه القوة ، ثم يتساسل الكلام إلى غير النهاية ، فيكون فينا قوى تعقل الأشياء بلا نهاية بالفعل ، فقد بان أن نفس كون الشيء ، ذلك الشيء آخر .

و بهذا تبين أنه ليس يفتضى العاقل أن يكون عاقل شيء آخر بل كل ما توجد له الماهية المجردة فهو عاقل ، وكل ماهية مجردة توجد له أو النيره فهو معقول ، إذ كانت هذه الماهية الحردة تفارقها أولاتفارقها . ولذاتها أيضا معقولة لكل ماهية مجردة تفارقها أولاتفارقها . فقد فهمت أن نفس كونه معقولا وعاقلا ، لا يوجب أن يكون اثنين في الذات ، ولا اثنين في الاعتبار أيضا ؛ فإنه ليس تحصيل الأمرين إلا اعتبار أن ماهية مجردة لذاته ، وأنه ماهية مجردة ذاته لها ، وههنا تقديم وتأخير في ترتيب المماني ، والغرض المحصل شيء واحد بلا قسمة ، فقد بان أن كونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة ألبتة .

وليس يجوز أن يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء، وإلا فذاته إما متقومة بما يعقل ، فيكون تقومها بالأشياء ، و إما عارضة لها أن تعقل، فلا تكون واجبة الوجود من كل جهة ، وهذا محال . ويكون لولا أمور من خارج لم يكن هو بحال ، ويكون له حال لا يازم عن ذاته بل عن غيره فيكون لغيره فيه تأثير ، والأصول السالفة تبطل هذا

<sup>(</sup>۱) تعرف: تعربف ط | إنبتها: النينيتها ب، ح، د، مس ، م | والإمافة: أوالإمافة د (۲) علما: سائطة من د (۲) علما: سائطة من س ، ح، د، ط، م | ينبا: سائطة من ط (۲) همهذه الذوة : سائطة من د (۲) علما: سائطة من س ، ح، د، ط، م | آخرى: + في عدف الذوة تصبها ح (۲) معقول كي، د، معقول كي، د، د، ص، ط، م (۷) تبين: ينبت م | كل: كان د (۱۹) لكل: ولكل ص | تفاولها أو: سائطة من م (۱۰) وطافلا: أوطافلاد، ط (۱۱) تحصيل: يحصل د ح، ح، د، م الله اعتبار: الاعتبار ط | الذائم: الذائها د، د، ص، ط (۱۲) وأنه: وأن ما همية : وأن ما هميته د | ذائه : ذائها س، د، ص، ط (۱۲) وهذا : هذا د مس م | وأنه ما همية : وأن ما هميته د | ذائه : يكون واجباً ط (۱۲) وهذا : هذا د در (۱۲) من ذائه : من ذائه :

10

وما أشبهه ؛ ولأنه مبدأ كل وجود فيعقل من ذاته ما هو مبدأ له وهو مبدأ للموجودات النائمة بأعيانها ، والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولا و بتوسط ذلك بأشخاصها .

ومن وجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلا لهذه المتغيرات مع تغيرها من حيث هي متغيرة عقلا زمانيا مشخصا بل على نحو آخر نبينه ؛ فإنه لا يجوز أن يكون تارة بعقل عقلا زمانيا منها أنها موجودة غير معدومة ، وتارة بعقل عقلا زمانيا منها أنها معدومة غير موجودة ، فيكون لكل واحد من الأمرين صورة عقلية على حدة ، ولا واحدة من الصورتين تبقى مع الثانية ، فيكون واجب الوجود متغير الذات ، ثم الفاسدات إن عقلت بالماهية المجردة و بما يتبعها مما لا يتشخص لم تعقل بما هي فاسدة ، و إن أدركت بما هي مقارنة لمادة وعوارض مادة ووقت وتشخص لم تكن معقولة بل محسوسة أو متخيلة ، ونحن قد بينا في كتب أخرى أن كل صورة محسوسة وكل صورة خيالية فإنما تدرك من حيث هي محسوسة أو متخيلة بآلة متجزئة ، وكا أن إثبات كثير من الأفاعيل للواجب الوجود في على مومة ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات نحوكلي ، ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي ، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ، وهذا من العجايب التي يحوج تصورها إلى لطف قريحة .

وأما كيفية ذلك ، فلا نه إذا عقل ذاته وعقل أنه مبدأ كل موجود ، عقل أوائل الموجودات عنه وما يتولد عنها ، ولا شيء من الأشياء يوجد إلا وقد صار من جهة ما واجبا بسبه ، وقد بينا هذا ، فتكون هذه الأسباب يتادى بمصادماتها إلى أن توجد

<sup>(</sup>۱) كل : لكل ح، د ، ه || وهو : نهو ح ( ۲ ) النامة : النابنة ط ؛ ما قطة من ح ، ه ( ۲ ) لا يجوز : فلا يجوز · ، د ، م || هي : هو د ( ٤ ) مشخصا : متشخصا د || نحو : وجه ح ، م م ، ط ( ۲ ) عقلة : عقليته ح || حدة : وحدة د ( ۷ ) متغير الذات : منغير بالذات م ( ۸ ) عما لا : مما لم د ( ۹ ) لمادة : لمادة د ، ط ( ۹ ) ووقت : ومركب م ؛ لم وتركب ط || وتشخص : وتشخص م ؛ تشخص ب || بل : + هي ح ، د ، ص ، م ( ۱ ) حوض قد يعن · · ، أو متخيله » : ما قطة من م ( ۱ ، 1 ) محسوسة : محسوسة · · - ، د ، م س || فإنما : فأنها د ( ۱ ) كذلك : لذلك م || واجب : الواجب د ، م ، م ط || كل : عل م ( ۱ ) شخي : وشخصي د || ولا يسرب · ، ح ، ص ، ط ( ۱ ) ولا في الأرض : والأرض · ، - ، م ، ط ، م || التي : الذي د || يحوج : يحرج د ، م ( ه ) وأما : فاما م || وجود : + ووجود ط ( ۱ ) ولا في الأرض : الم وجود : + ووجود ط ( ۲ ) وقت : قلب •

عنها الأمور الجزئية . والأول يعلم الأسباب ومطابقاتها، فيعلم ضرورة ما يتأدى إليها، وما بينها من الأزمنة وما لها من المودات ؛ لأنه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذا ، فيكون مدركا للا مور الجزئية من حيث هي كلية ، أعنى من حيث لها صفات. و إدن تخصصت بها شخصا فبالإضافة إلى زمان متشخص أو حال متشخصة لو أخذت تلك الحال بصفاتها كانت أيضا بمنزلتها لكنها تستند إلى مبادئ كل واحد منها نوعه في شخصه، فتستند إلى أمور شخصية . وقد قلنا : إن منل هذا الاستناد قد يجعل الشخصيات وسما ووصفا مقصورا عليها . فإن كان ذلك الشخص مما هو عند المقل شخصي أيضا ، كان الممتل إلى ذلك المرسوم سبيل ، وذلك هو الشخص الذي هو واحد في نوعه لا نظير له كرة الشمس مثلا ، أو كالمشترى ، وأما إذا كان النوع منتشرا في الأشخاص لم يكن المقل إلى رسم ذلك الشي سبيل إلا أن يشار إليه ابتداء على ما عرفه .

ونعود فنقول : كما أنك تعلم حركات السهاو يات كلها ، فأنت تعلم كل كسوف وكل اتصال وكل انفصال جزئى يكون بعينه ولكن على نحو كلى ، ولأنك تقول فى كسوف ما إنه كسوف يكون بعد زمان حركة يكون لكذا من كذا شماليا نصفيا ينفصل القمر منه الى مقابلة كذا ، ويكون بينه و بين كسوف ماله سابق أو متأخر عنه مدة كذا ، وكذلك بين حال الكسوفين الآخرين حتى الانقدر هارضا من عوارض تلك الكسوفات إلا علمته ، ولكنك علمته كليا ، الأن هذا الممنى قد يجوز أن يحسل على كسوفات كثيرة كل واحد منها يكون حاله المكال ، لكنك تعلم لحجة ما أن ذلك الكسوف لا يكون إلا واحدا

<sup>(</sup>۱) والأول: فالأول ب ، ج ، د ، ص ، م | ضرورة : ضرورى د | إليها : إله ح ، د ، ص ، م ( ) بها : لما د ( ه ) لكنها : لكونها ب ، بكونها م | أدتك : مستخة ح ( ) كنهة : مستخة الله د ( ه ) كنها : لكونها ب ، بكونها م | أدتك : مستخة ح ( ) كنه ته د : مستخه الاستفدى ب ، د | الانتاد : الأنتاد : و لا نظير له ؛ ولا نظير له ط ( ۹ ) أو كللشترى : و كللشترى د ( ، 1 ) الشيء : الشخص ط ( ۱ ) و فعود : النقول : وقول ب ، د | المك : + بذا ب ، ب ، د المن ط ( ۱ ) و وكل اتصال : ما نظة من د | وكل اتصال : واقصال ب م البرنى : برن ب | يكون به د : يكون به د : يكون به د المنه نام المنه نام ( ۱ ) يكون به د : يكون به د المنه نام ، و المنها د من ، ط ( ۱ ) منها : وملته حه س ، ط ( ۱ ) منها د ، منها حه س ، ط ( ۱ ) منها : د س ، ط | الملال : الملة د ،

بعينه ، وهذا لا يدفع الكلية إن تذكرت ماقاناه من قبل . ولكنك مع هذاكله ، ربما لم يجز أن تحكم في هذا الآن بوجود هدذا الكسوف أولا وجوده ، إلا أن تعرف جزئيات الحركات المشاهدة الحسية ، وتعلم ما بين هذا المشاهد و بين ذلك الكسوف من المدة ، وليس هذا نفس معرفتك بأن في الحركات حركة جزئية صفتها صفة ماشاهدت، و بينها و بين الكسوف الثاني الجزئي كذا ، فإن ذلك قد يجوز أن تعلمه على هذا النوع من العدلم ولا تعلمه وقت مايشك فيه أنها هل هي موجودة ، بل يجبأن يكون قد حصل لك بالمشاهدة شيء مشار إليه حتى تعلم حال ذلك الكسوف .

فإن منع مانع أن يسمى هذامعرفة للجزء من جهة كلية ، فلا مناقشة معه ؛ فإن غرضنا الآن في فير ذلك، وهو في تعريفنا أن الأمور الجزئية كيف تعلم وتدرك علما و إدراكا يتغير معهما العالم ، وكيف يعلم ويدرك علما و إدراكالا يتغير معهما العالم ؛ فإنك إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت ، أو لو كنت موجودا دائما كان لك علم لا بالكسوف المطلق ، بل بكل كسوف كائن، ثم كان وجود ذلك الكسوف وعدمه لا يغير منك أمرا ؛ فإن علمك في الحالين يكون واحدا ، وهو أن كسوفا له وجود بصفات كذا ، بعد كذا ، كسوف كذا ، أو بعد وجود الشمس في الحمل كذا ، في مدة كذا ، و يكون بعد كذا ، وبعده كذا ، ويكون هذا العقد منك صادقا قبل ذلك الكسوف ومعه و بعده . فأما إن أدخات الزمان في ذلك ، فعلمت في آن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود ، ثم علمت في آن مفروض أن هذا الكسوف ليس بموجود ، ثم علمت في آن مفروض أن تكون في وقت الانجلاء على ماكنت ويكون فيك اتنغير الذي أشرنا إليه ، ولم يصح أن تكون في وقت الانجلاء على ماكنت

<sup>(</sup>۱) لا يدنع : لا وفع د || من : ساتملة من ب ، د ، ص ، ط ، م (۲) يجز : تجرم ح ، م ، با تكن تجز د || في هذا : في إلا هذا ، د || الكدوف : لكدوف م || وجوده : برجوده د || أن : أنك م (٣) هذا : هذه ح ؛ ساقطة من م || المشاهد : المشاهدات ح (ه) الثانى : الفلائى ط || من : في د (٨) فلا لا د (٩) يتغير : لا يتغير ت ، ط (١٠) سهما (الأولى) : سها د || وكيف يعلم : ساقطة من ح || علما + واحدا ص ، ط || سهما (الثانية) : سها د (١١) أولو : ولو د ، ط || لك : ذلك د (٣) أن : يهل يكون ب، ط || وجرد : وجوده ب ، ط || بعد : أو بعد ح (١٤) أو بعد و بعد ح ، ص ، ط || الشمن : + فعلته د (١٥) الدقد : المقل ب ، ط || بن : إذا د (٦) فعلمت : فعات د ، تعلت ص (١٧ بل : + كان م ح د ، ص ، ط || فيك : قبل م .

قبل الانجلاء ، هذاوأنت زمانی وآنی ، ولكنالأولاالذی لا يدخل فی زمان وحكمه، فهو بعید أن يحكم حكما فی هذا الزمان، وذلك الزمان من حیث هو فیه ومن حیث هو حكم منه جدیدا ومعرفة جدیدة .

واعلم أنك إنما كنت تتوصل إلى إدراك الكسوفات الجزئيسة ؛ لإحاطتك بجيع اسبابها ، و إحاطتك بحيع اسبابها ، و إحاطتك بحل ما في الدياء ، فإذا وقعت الإحاطة بجيع أسبابها و وجودها ، انتقل منها إلى جميع المسببات ، ونحن سنبين هذا من ذى قبل بزيادة كشف ، فعلم كيف ملم النيب وتعلم من هناك أن الأول من ذاته كيف يعلم كل شيء ، وأن ذلك لأنه مبدأ كل شيء ، ويعلم الأشياء من حالما ، إذ هو مبدأ شيء أو أشياء حالما وحركاتها كذا ، وما ينتج عنها كذا ، إلى التفصيل بعده ، ثم على الترتيب الذي يلزم ذلك التفصيل نوم التمدية والتادية ، فنكون هذه الأشياء مفاتح الغيب التي لا يعلمها أحد إلا هو ، فالله إلغيب وهو عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم .

#### [ الفصل السابع ] (ز) فصل

ف نسبة الممةولات إليه ، وفي إيضاح أن صفاته الإيجابية والسلبية لا توجب ف ذاته كثرة ، وإن له البهاء الأعظم والجلال الأرفع والحجد الغير المتناهى ، وفي تفصيل حال اللذة العقلية

ثم يجب أن يملم إنه إذا قبل عفل للأول قبل على المعنى الهسسيط الذى حرفته ف كتاب النفس، وأنه ليس فيه اختلاف صور مترتبة متخالفة كما يكون في النفس على المعنى

١٥

الذى مضى فى كتاب النفس ؛ فهو لذلك يعقل الأشياء دفعة واحدة من غير أن يتكثر بها فى جوهره ، أو تتصور أفى حقيقة ذاته بصورها ، بل تفيض عنه صورها معقولة ، وهو أولى بأن يكون عقلا من تلك الصور الفائضة عن عقليته ، ولأنه يعقل ذاته، وأنه مبدأ كل شيء ، فيعقل من ذاته كل شيء .

واعلم أن المعنى المعقول قد يؤخذ من الذيء الموجود ، كما عرض أن إخذا نحن عن الفلك بالرصد والحس صورته المعقولة ، وقد تكون الصورة المعقولة غبر مأخوذة عن الموجود ، بل بالعكس ؟ كما أنا نعقل صورة بنائية نخترعها ، ثم تكون تلك الصورة المعقولة عوكة لأعضائنا إلى أن نوجدها ، فلا تكون وجدت فعقلناها ، ولكن عقلنها فوجدت ونسبة الكل إلى العقل الأول الواجب الوجود هو هذا ؛ فإنه يعقل ذاته وما توجبه ذاته، ويعلم من ذاته كيفية كون الخير في الكل ، فتبع صورته المعقولة صورة الموجودات على النظام المعقول عنده ، لا على أنها تابعة اتباع الضوء اللاضيء والإسخان الهار ، بل هو عالم بكيفية نظام الخير في الوجود ، وأنه عنه وعالم بأن هذه العالمية يغيض عنها الوجود على التربيب الذي يعقله خيراً ونظاماً .

وعاشق ذاته التي هي مبدأ كل نظام ، وخير من حيث هي كذلك ، فيصير نظام الخير مشروقاً له بالعرض ، لكنه لا يتحرك إلى ذلك عرب شوق فإنه لا ينفعل منه ألبتة ، ولايشتاق شيئا ولا يطلبه . فهذه إرادته الخالية عن نقص يجلسة شوق وانزعاج قصد إلى غرض .

<sup>(</sup>١-٣) بها فى جوهم، : فى جوهم، بها س (٢) بمورها : + من غير أن تتكثر مورتها فى حقيقة ذاته بمورها ص (٣) المعور: المعورة ط، م | ذاته : يذاته م || وأنه : وأنها س، ح، ص، ط، م || بدأ كل د (٣) المعورة م || المعتولة وقد م || المعتولة : كل : مبذأ لكل د (٩) مورته م || المعتولة وقد م || المعتولة : المعتولة م (٧) بائية مباينة ط، الموجودة م || عن : ساقعة من د (٧) الموجود : الوجود ط؛ الموجودة م؛ المعتولة م (٧) بائية مباينة ط، تباينه ب د || تكون : ساقعة من م (١٠) من ذاته : ذاته م اصورته . المعورة ط (١١) الفحى : المفعى د (١٢) الوجود : الموجود م (١٤) وخير : خيرس، ح، المعورة ط (١٥) منه : عنه ح، ص ، م؛ ساقعة من ب (١٦) وازعاج : وازعاج بد، د، ص ، ط، ط، م (١٥) منه : عنه ح، ص ، م؛ ساقعة من ب (١٦) وازعاج : وازعاج بد، د، ص ، ط،

ولا يظن أنه لوكانت للمقولات عنده صور وكثرة ، كانت كثرة الصور التي يعقلها أجزاء لذاته، وكيف وهي تكون بعد ذاته ؟ لأن عقله لذاته ذاته، ومنها يعقل كلما بعده با فعقله لذاته على أن المعقولات فعقله لذاته على أن المعقولات والصور التي له بعد ذاته إنما هي معقولة على نحوالمعقولات العقلية لا النفسانية ، و إنما له إليها إضافة المبدأ الذي يكون عنه لا فيه ، بل إضافات على الترتيب بعضها قبل بعض ، وان كانت معا لا تتقدم ولا تتأخر في الزمان ، فلا يكون هناك انتقال في المعقولات .

ولا يغان أن الإضافة المقلية إليها إضافة إليها كيف وجدت ، و إلا لكان كل مبدأ صورة في مادة من شأن تلك الصورة أن تمقل بتدبير ما ، من تجريد وغيره ، يكون هو عقلا بالفمل ، بل هذه الإضافة إليها وهي بحال معقولة . ولو كانت من حيث وجودها في الأعيان ، لكان إنما يمال ما يوجد في كل وقت ولا يمقل الممدوم منها في الأعيان إلى أن يوجد ، فيكون لا يمقل من نفسه أنه مبدأ ذلك الشي على الترتيب إلا عندما يصير مبدأ فلا يمقل ذاته ، لأن ذاته من شأنها أن يفيض عنها كل وجود ، و إدراكها من حيث شأنها نها كذا يوجب إدراك الآخرو إن لم يوجد ، فيكون المالم الربوبي عيطا بالوجود الحامل والمكن ، و يكون لذاته إضافة إليها من حيث هي معقولة لامن حيث لها وجود في لأعيان .

فيق للـ النظر في حال وجودها معقولة أنها تكون موجودة في ذات الأول كاللوازم التي تلحقه ، أو يكون لها وجود مفارق لذاته وذات فيه كصور مفارقة على ترتيب موضوعة

<sup>(</sup>١) أنه ي له ط | كانت كترة الصور : كانت الصورة د (٢) وهي : وهو م ي هي ط | الربا : ومتا ، د ، ط ، م ، ه (٣) فعقله المقابة : فعقله يذاته ح | فعقله : فعقله ط (٤) به : ساقطة من م | معتولة : معقولية ب ، د ، ص | المعتولات العقبلة لا الفضائية : المعقول الفضائي ب ، ، - ، د ، ص ي المعتولات العقبل إلا الفضائي م (٥) الحتى : التي ب ، ص ، ط ، م | الترب : تربيب ط (٦) لا تتناد م المناف : أتغال حه م ، م ط المناف : أتغال حه م ، م ط (١) إلا الفضائي م (١) إلا تنفل : المناف : أتغال حه م ، م ط (١) إلا المناف : + له ط ، ه (٩) الاطافة : + له ح ، د ، ط ه م ، ه | كانت : كان ح ، م (١) الاعان : + أنيان م (١١) مبدأ : اقطة من م | التربيب : تربيب م (١٦) من دانابا د (١٦) أنها : + إلى دفع د (١٤) والمسكن : وان د (١٦) المدين : وان د (١٦) المدين : خانات دافطة من به المحدود : كامورة م ي الصورة د ،

في صقع الربوبية ، أو من حيث هي موجودة في عقل أو نفس إذا عقل الأول هذه الصور، الرسمت في أيها كان ، فيكون ذلك المقل أو النفس كالموضوعة لتلك الصور المعقولة، وتكون معقولة له على أنها ضه، و يعقل الأول منذاته أنه مبدأ لها ، فيكون من جملة تلك المعقولات ما المعقول منه أن الأول مبدأ له بلا واصطة ، بل يفيض وجوده عنه أولا ، وما المعقول منه أنه مبدأ له بتوسط فهو يفيض عنه ثانيا ، وكذلك يكون الحال في وجود تلك المعقولات ، و إن كان ارتسامها في شي واحد ، لكن بعضها قبل و بعضها بعد ، على الترتيب السببي والمسببي .

و إذا كانت تلك الأشياء المرتسمة في ذلك الشي من معلولات الأول، فتدخل في حملة ما الأول يعقل ذاته مبدأ لها ، فيكون صدورها عنه ليس على ما قلنا من أنه إذا عقل خيرا وجد ، لأنها نفس عقله للذير، أو يتسلسل الأمر لأنه يحتاج أن يعقل أنها عقلت ، وكذلك إلى مالا نهاية ، وذلك محال فهي نفس عقله للذير . فإذا قلنا لما عقلها وجدت ، ولم يكن معها عقل آخر ، ولم يكن وجودها إلا أنها تعقلات ، فإنما يكون كأنا قلنا لأنه عقلها عقلها ، أو لأنها وجدت عنه وجدت عنه .

و إنجملت دنمه الممقولات أجزاء ذاته عرض تكثر، و إنجملتها لواحق ذاته عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب الوجود لملاصقته ممكن الوجود، و إن جملتها أمورا مفارقة لكل ذات عرضت الصور الأفلاطونية ، و إن جملتها موجودة في عقل ماعرض أيضا ماذكر، قبل هذا من المحال .

<sup>(</sup>١) صغع: موضع د || المور: المورة د ، م (٢) أيها : أيهما - ، ص ، ط ، م || آلك : بنك د (٣) له : صاقطة من م (٤) المعقولات : الملولات ب ، م || آن الأول : أن المبدأ الأول م || له : له ما م (٥) وجوده عنه : عنه وجوده د ؛ وجوده م || منه أنه : أنه منه - (٢) وإذ : وإذ م || معلولات : المعلولات ط (٩) لها : له ب ، ح ، د ، م || عقل : عقله ، ب ، د ، م ، م ، م ، الربات ط (١٠) لأنه المنابة : ساقطة من م (١١) نهى : نفي ب ؛ في ب ، د ، ط || عقله : ساقطة من م (١١) نهى : نفي ب ؛ في ب ، د ، ط || عقله : ساقطة من م (١١) نؤما : نفل - ، ب ؛ نابا ب ، د || لأنه : + عقلا د من د || عقله : طله : + عقلا د (١٣) وجدت عنه وجدت عنه وجدت عنه وجدت عنه وجدت عنه وجدت عنه وجدت المور ح (١٤) ما ذكرنا : ما

فيبنى أن تجتهد جهدك فى التخلص من هذه الشبهة ، وتتحفظ أن لا تكثر ذاته، ولا تبلى بأن تكون ذاته مأخوذة مع إضافة ما ممكنة الوجود ، فإنها من حيث هى علة لوجود زيد ليست بواجبة الوجود بل من حيث ذاتها . وتعلم أن العالم الربو بى هظيم جدا، وتعلم أن العالم الربو بى هظيم جدا، وتعلم أن العالم الربو بى هظيم جدا، وتعلم أن العالم الربو بى هظيم عن الشي وصورة مين أن يفيض عن الشي صورة معقولة من حيث هى معقولة بلا زيادة ، وهو يعقل ذاته مبدأ لفيضان كل معقول من حيث هو موجود من حيث هو موجود من حيث هو معلول ، ثم تجتهد في تأمل الأصول المعطاة والمستقبلة ليتضح لك ما ينبغي أن يتضح .

فالأول يمقل ذاته ونظام الحير الموجود فى الكل أنه كيف يكون بذلك النظام، لأنه يمقله وهو مستفيض كان موجود. وكل معلوم الكون ، وجهة الكون عن مبدئه عندمبدئه ، وهو خير غير مناف ، وهو تابع لحيرية ذات المبدأ وكالها المعشوقين لذا تيهما ، فذلك الشي مراد ، لكن ليس مراد الأول هو على نحو مرادنا حتى يكون له فيا يكون عنه غرض ، فكأنك قد علمت استحالة هذا وستعلم ، بل هو لذاته مريد هذا النحو من الإرادة المقلية المحضة ، وحياته هذا أيضا بعينه ، فإن الحياة التي عندنا تكل بادراك وفعل هو التحريك ينبعنان عن قوتين عنلفتين ، وقد صح أن نفس مدركه \_ وهو ما يمقله عن الكل \_ هو سبب الكل وهو بعينه مبدأ فعله ؛ وذلك إيجاد الكل ، فعنى واحد منه هو إدراك وسبيل الى الإيجاد ، فالحياة منه ليس مما تفتقر إلى قوتين حتى تتم بقوتين ، ولا الحياة منه فير العلم وكلذلك له بذاته .

وأيضا فإن الصور المعقولة التي تحدث فينا فتصير سببا للصورة الموجودة الصناعية لو كانت بنفس وجودها كافية لأن تكون منها الصور الصناعية ـــ بأن تكون صورها بالفعل

<sup>(</sup>١) من: من ط || الشبة : الشبه ب ، م || وتخفظ : رتحفظ د (٥) داته : + الأعرف الأمل التي هي ط || لغيفان : + وجود ط (١) هو : هي ه (٧) ليضع : لأغرف الأمل التي هي ط || لغيفان : + وجود ط (١) هو : هي ها (٧) ليضع : يغفتم ب المنفتح ب ، عن المنفتح ب ، عن المنفقة بن ح || وجهة : وجه د || من بغنه : عن ذاته - باعن د (٩) وهو (الأول) : هو ص ، ط ، ما الملمولين : المتولين د، م || النهي : المنفقة : + هو - (١١) الأول : + تمال ح (١٢) النحو : والنحو م (١٤) من : من د || الكل : الكه د (٥١) إيجاد الكل : إيجاد الكل : إيجاد الكل : إكانت : كان د، ط || بغمس : قمس د ، ط || يكون : يتكون ، ح ، د ، ص || إن : أن م || موروط ، صور ص ، ح د ، ص .

۱۰

بادئ كما هى له صور – لكان المعقول عندنا هو بعينه القدرة . ولكن ليس كذلك بل وجودها لا يكفى في ذلك ، لكن يحتاج إلى إرادة متجددة منهمشة من قوة شوقية تحمرك منهما معاً القوة المحركة فتحرك العصب والأعضاء الأدوية ، تم تحرك الآلات الخارجة ، ثم تحرك المادة ، فلذلك لم يكن نفس وجود هذه الصور المعقولة قدرة ولا إرادة ، بل صبى القدرة فينا عند المبدأ المحرك ، وهذه الصورة محركة لمبدأ القدرة ، فتكون محركة المحرك .

فواجب الوجود ليست إرادته مفايرة الذات لعلمه ، ولا مغايرة المفهوم لعده ، فقد بينا أن العلم الذى له بعينه هو الإرادة التى له . وكذلك قد تبين أن القدرة التى له مى كون ذاته عاقلة للكل عقلا ، هو مبدأ للكل لا مأخوذاً عن الكل ، ومبدأ بذاته ، لا يتوقف على وجود شىء . وهذه الإرادة على الصورة التى حققناها التى لا تتعلق بغرض فى فيض الوجود ، لا تكون غير نفس الفيض وهو الجود . فقد كما حققنا لك من أمر الجود ما إذا تذكرته علمت أن هذه الإرادة نفسها تكون جوداً ، و إذا حققت تكون الصفة الأولى لواجب الوجود أنه إنَّ وموجود ثم الصفات الأخرى بعضها يكون المعتى فيها هذا الوجود مع إضافة ، و بعضها هذا الوجود مع سلب ، وليس ولا واحد منها موجباً في ذاته كثرة ألبتة ولا مغايرة .

فاللواتى تخالط السلب أنه لو قال قائل للأول ، ولم يتحاش ، إنه جوهم ، لم يعن إلا هذا الوجود ، وهو مسلوب عنه الكون فى الموضـــوع . وإذا قال له : واحد ، لم يعن إلا هذا الوجود نفسه مسلوباً عنه القسمة بالكم أو القول ، أو مسلوباً عنه الشريك

<sup>(</sup>۱) مبادئ: صاو د | اله : ساقطة من ب، ط | صود: صودة ح، د، ص، ط، م (۲) الآلات: ساقطة من د | الخارجة : الخارجية د، ص، ط (٤) الصور: الصورة ب، د، ص، ض، م (٥) محركة (الألول): طبح كه د ا عركة د اا عركة (الثانية): محرك ط (٨) بعينه دو : دو بعينه ب، ح، د، ص، م | الإرادة: لإرادته ص | اله هي : له دو د ؛ هي له ص (٩) لا يتوقف : لا متوف م (١٠) حقفناها : حقفاها د، م المالاتكون : تكون د ، م ؛ + عن ح (١١ – ١٦) من أمر الجود د ، وأذا حقفت : ساقطة من ط (١٢) تذكرته : تدركه ح ، ص | وإذا : فإذا، ب ، ح ، ص ، م (١٣) وموجود : موجود ط (١٥) مفايرة : متمايرة ح (١٦) فاللواتي : فائتي د ، ط | فال : قبل ب ، د موجود ط (١٥) واحد : الواحد د . . (١٧ – ١٨) : عنه الكون ٠٠٠ صلوبا : ما قطة من ط ، م (١٨) هذا : ساقطة من ب | مسلوبا : مسلوبا : مسلوب ، ح (١٨) أو مسلوبا : أو مسلوب ع .

وإذا قال: عقل وعاقل ومعقول ، لم يمن بالحقيقة إلا أن هذا المجرد مسلوب عنه جواز غالطة المادة وعلائقها مع اعتبار إضافة ما. وإذا قال له: أول ، لم يمن إلا إضافة هذا الوجود إلى الكل . وإذا قال له: قادر ، لم يمن به إلا أنه واجب الوجود مضافاً إلى أن وجود فيمه إنما يصبح عنه على النحو الذى ذكر . وإذا قال له: عن ، لم يمن إلا هذا الوجود العقل مأخوذاً مع الإضافة إلى الكل المعقول أيضاً بالقصد التانى ، إذ الحى هو المدرك الفعال . وإذا قال له: مريد ، لم يمن إلا كون واجب الوجود مع عقليته — أى سلب المادة عنه — مبدأ لنظام الحير كله وهو يعقل ذلك ، فيكون هـذا مؤلفاً من إضافة وسلب . وإذا قال له : جواد ، عناه من حيث هذه الإضافة مع السلب ، بزيادة سلب العرود مبدأ لكل كال ونظام وهذا الوجود مباً عن عاطة ما بالقوة والنقص وهذا اسلب ، أو كونه مبدأ لكل كال ونظام وهذا إضافة .

فإذا عقلت صفات الأول الحق على هذه الجلهة ، لم يوجد فيها شيء يوجب لذاته أجزاه أو كثرة بوجه من الوجوه .

ولا يمكن أن يكون جمال أو بهاء فوق أن تكون الما هية عقلية محضة، خيرية محضة، بريشة هن كل واحد من أنحاء النقص، واحدة من جهة، فالواجب الوجود له الجمال والبهاء المحض، وهو مبدأ جمال كل شيء وبهاء كل شيء . وبهاؤه هو أن يكون على مايجب له ، فكيف جمال ما يكون على مايجب في الوجود الواجب ؟ وكل جمال وملاءمة

<sup>(1)</sup> و إذا : فإذا د || و ما لل و معقول : و معقول و ما قل ب ، د ، م || الحبود : + في قسه د ، ص ، ط || مواز : بخوز د (7) علامة : غالفة د || ||Y|| + ||Y|| + ||Y|| من م ، ط (7) الرجود : الموجود ، ب || و إذا : فإذا ط (7 – 7) ||Y|| إذا أذ . . . يين به : ساقطة من د (7) مضافا : منافا د (8) رجود : رجوب ب || أنما بسم عنه : عنه إنما يصح حه به انما يصم عنه ص ؛ عنه إنما يصم حه م ، إنما يصم حد الرافا : و إذ د || الوجود : + مضافا أن وجود ط (0) مع : من ط || المعقول : المعقول : المعقول : المعقول : المعقول : المعقول : المعافل الدولك ب ، د ، م (٦) كون : كوان ط || مقلة : يعلى هامش ص || كون ط || مقلة : يعلى هامش ص || مقات : من ط || المعقول : من د (١) منات : منا ط || بعقل : يعلى هامش ص || المنات ط (17) الوجود : + كل اعتدال لأن كل اعتدال هو في كثرة و بتركيب أو مزاج في حدث رحدة في كرة د : + فصل في أنه بذاته معشوق وعاشق والذيذ ومثلا ، وأن اللذة هي إدراك الخير الملائم ، هامش ح (١١) أو بها د وبها م إ وخيرية : خيرية ط (١٥) و بها د وبحال ب ع ص عطاء م ؛ وكال ح (١٦) أد با د د ال الواجب : + وجال م العالم || و ملاءة : يلائه د د ح (كال

١.

وخير مدرك فهو محبوب معشوق، ومبدأ ذلك كله إدراكه . أما الحسى، وأما الخيب لى وأما الخيب لى وأما الله المقلى، وكلما كان الإدراك أشد اكتناها وأشد تحقيقاً والمدرك إكما وأثرف ذاتاً ، فإحباب القوة المدركة إياه والتذاذها به أكثر .

قالواجب الوجود الذي هو في فاية الكمال والجمال والبهاء الذي يعقل ذاته بتلك الغابة والبهاء والجمال ، و بها التعقل ، و بتعقل العاقل والمعقول على أنهما واحد بالحقيقة ، تكون ذاته لذاته أعظم عاشق ومعشوق وأعظم لاذ وماتذ ؛ فإن اللذة ليست إلا إدراك الملائم من جهة ما هو ملائم ، فالحسية إحساس الملائم ، والعقلية تعقل الملائم ، وكذلك فالأول أفضل مدرك بأفضل إدراك لأفضل مدرك ، فهو أفضل لاذ وماتذ ، ويكون ذلك أمرا لا يقاس إليه شيء . وليس عندنا لهذه المعانى أسام غير هذه الأسامى ، فن استبشعها استعمل ضرها .

و يجب أن يعلم أن إدراك العقل للعقول أقوى من إدراك الحس للحسوس ، لأنه — أعنى العقل – يعقل ويدرك الأمر الباقى الكلى، و يتحد به و يصير هو هو على وجه ما، ويدركه بكنهه لا بظاهره، وليس كذلك الحس للحسوس ، فاللذة التى تجب لنا : بأن نعقل ملائماً ، هى فوق اللذة التى تكون لنا : بأن نحس ملائما ولا نسبة بينهما . لكنه قد يعرض أن تكون القوة المدركة لا تستلذ بما يجب أن تستلذ به لعوارض ، كما أن المريض لا يستلذ الحلو، و يكرهه لعارض، فكذلك يجب أن يعلم من حالنا ما دمنا فى البدن . فإذا حصل لقوتنا العقلية كما لها بالفعل لا تجد من اللذة ما يجب الشيء فى نفسه ، وذلك

<sup>(</sup>١) مدرك : ومدرك ط || معتوق : ومعتوق د || كله : صاقعة من م || الخيال : الخيال د (٢) الطنى: ظن د || اكتناها : طواب (٣) والمدرك : المدرك د || اكل : أجمل م || وأشرف وأجمل د || فأحبب : وأحباب د || اكثر : أكثره د (٤) فالواجب : لواجب د (٥) وبتعمل : وبتعاقل - د (٧) إحساس الملائم : إحساس بلائم ب، د، م || تعقل د الملائم ت ، - ، د ، ص، م (٨) أضل (الأولى): أقبل د || إدراك : الأدراك د (٩) أمرا : الأمر د || غيرهذه : غيره د (١١) المحسوس : للحبوس د (٣١) التي : الذي د الأمر د || غيرهذه : غيره د (١١) الله : ساقطة من ب || ينهما : منها ج || لكنه : ولكنه د (٤١) المدركة ت ، د ، ص، ط ، م (١٦) المحلو : بالحلو ط || ويكره : أو بكره : (١٠) المدركة : الدراكة ب ، د ، ص، ط ، م (١٦) المحلو : بالحلو ط || ويكره : أو بكره ح ، د || فيكائل : وكذلك : وكذلك : م (١٧) فإذا : فإنا - ، ص ؛ فإنا وإن د ، م ، وفإنا إذا ب ||

لهائق البدن . ولو انفردنا عن البسدن ، كما بمطالعتنا ذاتنا ، وقد صارت عالما عقليا مطابقا للوجودات الحقيقية ، متصلة بها الصال ممقول ، نجد من اللذة والبهاء ما لا نهاية له . وسنوضح هذه الممانى كلها بعد .

واعلم أن لذة كل قوة حصول كمالها ؛ فللحس المحسوسات الملائمة ، وللنضب الانتقام ، وللرجاء الظفر ، ولكل شيء ما يخصه ، وللنفس الناطقة مصيرها عالما عقليا بالفمل . فالواجب الوجود معقول ، عقل أو لم يعقل ، ومعشوق ، عشق أو لم يعشق .

<sup>(</sup>۱) كا : لكتاب، ح، ص، ط، م || بمطالمتنا: بمطابقنا د || مادت: مادم (۲) مطابقنا : ب ح، ص، م ؛ مطابق د || واقذات : والذيذات ح، ص، م (۷) مقل : + مقل م || ومشوق : مشوق ب، م ه

# المقالة التاسعة

في صدور الأشياء عن التدبير الأول والمعاد إليه

سبعة فصول

<sup>(</sup>١) الناسعة: + مناجلة الواجعة من الكتاب م (٢) مدور: مدر ح| عن: من م || الندير: + المبدأ ح، ص، ط (٣) حبة ضول : مالطة من ، ب ، ح، د ، ص ، م .



### [الفصل الأول]

# (١) فصل ف صفة فاعلية المبدأ الأول

فقد ظهر لنا أن للكل مبدأ واجب الوجود ، غير داخل في جنس أو واقع تحت حد أو برهان ، برى، عن الكم والكيف والماهية والأين والمتى والحسركة ، لا ندله ولا شريك له ولا ضد له ، وأنه واحد من جميع الوجوه ؛ لأنه غير منقسم : لا في الأجزاء بالفعل ولا في الأجزاء بالفرض والوهم كالمتصل ، ولا في العقسل بأن تكون ذاته مركبة من معان عقلية متفايرة تتحد منها جملة ؛ وأنه واحد من حيث هو غير مشارك ألبتة في وجوده الذى له ، فهو بهذه الوحدة فرد ، وهر واحد لأنه تام الوجود ما بق له شيء ينتظر حتى يتم ، وقد كان هذا أحد وجوه الواحد . وليس الواحدفيه إلا على الوجه السلبي ، ليسر كالواحد الذى للاجسام ، لاتصال أو اجتماع ، أو غير ذلك مما يكون الواحد فيه بوحدة هي معنى وجودي يلحق ذاتا أو ذواتا .

وقد اتضح لك فيا سلف من العلوم الطبيعية وجود قوة غير متناهية غير مجسمة، وأنها مبدأ الحركة الأولية ، و بان لك أن الحركة المستديرة ليست متكونة تكونا زمانيا ، وقد بان لك من هناك من وجه ما أنه مبدأ دائم الوجود . وقد بان لك بعد ذلك أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته ، وأنه لا يجوز أن تستأنف له حالة لم تكن، مع أنه قد بان لك أن العلة لذاتها تكون موجبة المعلول، فإن دامت أوجبت المعلول دائماً . ولو اكتفيت بتلك الأشياء لكفاك ما نحن في شرحه ، إلا أنا زيدك بصيرة .

فنقول: إنك قد علمت أن كلحادث فله مادة ، فإذا كان لم يحدث ثم حدث لم يخل ، إما أن تكون علنا الفاعلية لم تكونا فحدثنا ، أو كانتا، ولكن كان الفاعل لايحرك والفابل لا يتحرك ، أو كان الفاعل ولم يكن الفاعل ، أو كان القابل ولم يكن الفاعل . ونقول قولا مجلا قبل العود إلى التفصيل، إنه إذا كانت الأحوال من جهة العلل كما كانت ولم يحدث ألبتة أمر لم يكن ، كان وجوب كون الكائن عنها ، أولا وجوبه ، عل ماكان ، فلم يجز أن يحدث كائن ألبتة .

فإن حدث أمر لم يكن ، فلا يخلو :

إما أن يكون حدوثه على سبيل ما يحدث، لحدوث علته دنمة، لا على سبيل ما يحدث لقرب عاته أو بمدها .

أو يكون حدوثه على سبيل ما يحدث لقرب عاته أو بعدها .

فأما انفسم الأول فيجب أن يكون حدوثه لحدوث العلة ومعها غير متأخر عنها ألبتة ؛ فإنه إن كانت العلة غير موجودة ثم وجدت ، أو موجودة وتأخر عنها المعلول ، لزم ما قلناه في الأول من وجوب حادث آخر غير العلة ، فكان ذلك الحادث هو العلة الغريبة . فإن تمادى الأمر على هذه الجلهة ، وجبت علل وحوادث دفعة غير متناهية ، ووجبت معا ، وهذا مما عرفنا الأصل الغاضى بإبطاله ، فبتى أن لاتكون العلل الحادثة كلها دفعة لا لقرب من علة أولى أو بعد .

فبق أن مبادئ الكون تنتهى إلى قرب علل أو بعدها ، وذلك بالحركة . فإذن قد كان قبل الحركة حركة ، وتلك الحركة أوصلت العلل إلى هـــــذه الحركة ، فهما كالمتماسين ، و إلا رجع الكلام إلى الرأس في الزمان الذي بينهما . وذلك أنه إن لم تماسه حركة كانت

<sup>(</sup>۲) طنا : طناه د || لا يحرك : لا يخرك د (۵) وجو به : وجوده م (۸) يكون :
ساقطة من د (۹) أر بعدها : و بعدها ب (۱۰) أو يكون . . . أو بعدها :
ساقطة من د (۱۱) لحدوث : بحدوث ح، ص، ط (۱۲) كانت : كان ح، ص، ط (۱۲) فكان :
وكان د ، ط (۱۱) لوجبت : وجب د || ووجبت : ووجب د (۱۵) وهذا : وهذه ط
|| فيق : فينق ب ، ط (۱۲) أو بعد : أو بعده م (۱۷) تنتهى : مته م (۱۸) كالمتاصين :
كالماصين م (۱۹) كانت : تلك ص ، ط .

الحوادث الغير المتناهية منها في آن واحد، إذ لا يجوز أن تكون في آنات متلاقية سمّاسة ، فاستمال ذلك، بل يجب أن يكون واحد قد قرب في ذلك الآن بعد بعد، أو بعد قرب ، فيكون ذلك الآن نهاية حركة أولى ؛ تؤدى إلى حركة أخرى ، أو أمر آخر، فإن أدت إلى حركة أخرى ، كانت الحركة التي هي كملة قريبة لهذه الحركة مماسة لها.

والمعنى فى هذه المماسة مفهوم، على أنه لا يمكن أن يكون زمان بين حركتين ولا حركة فيه ، فإنه قد بان لنا فى الطبيعيات أس الزمان تابع للحركة، ولكن الاشتغال بهذا النحو من البيان يعرفنا إن كانت حركة قبل حركة، ولا يعرفنا أن تلك الحركة كانت طة لحدوث هذه الحركة اللاحقة .

فقد ظهر ظهورا واضحا أن الحركة لاتحدث بعد مالم تكن إلالحادث، وذلك الحادث لا يحدث إلا بحركة مماسة لهذه الحركة ، ولا تبالى أى حادث كان ذلك الحادث : كان . قصدا من الفاعل ، أو إرادة ، أو علما ، أو آلة ، أو طبعا ، أو حصول وقت أوفق للعمل دون وقت ، أو حصول تهيؤ أو استعداد من القابل لم يكن ، أو وصول من المؤثر لم يكن ، فإنه كيف كان ، فحدوثه متعلق بالحركة لا يمكن غير هذا .

ولنرجع إلى التفصيل فنقول : إن كانت العلة الفاعلية والقابلية مرجودتى الذات ، ولا فعل ولا انفعال بينهما ، فيحتاج إلى وقرع نسبة بينهما توجب الفعل والانفعال .

أما من جهة الفاعل ، فمثل إرادة موجبة للفعل ، أو طبيعة موجبة للفعل ، أو آلة أو زمان .

<sup>(</sup>۱) المتناهية : المتناهي د|| منها : منهما د (۲) فاستحال : واستحال ح || بل : بأن د || بعد قرب : بعد بعد قرب ، د ، م (۳) ذلك : ساقطة من م || أول : أولية د ؛ أولا - ، ط ، ه || فإن أدت : فا فادت ط (٤) وأوجبت : أوجبت م || كانت : كان د || كعلة : الحسلة د (٦) للحركة د (٧) حركة قبل حركة ولا يعرفنا أن : ساقطة من د || لحلوث : الحملوث د (٨) اللاحقة : ساقطة من ، ب ، - ، د ، ص ، ط (٤) لحادث : بحادث ط ، م (١٠) أى : أمر د (١١) أوآلة أوطبعا : أوطبعا أو آلة ب ، - ، ص ، ط (٤١) ولنرجع : وزجع د ؛ أوزجع - ، ص || فقع ل : وتقول ب ، - ، د ، ط ، م || والقابلة : والقابلة م || موجودة ن د ؛ موجود في د ؛ موجودة في م : موجود د ، موجود د .

وأما من جهة القابل ، فمثل استعداد لم يكن :

أو من جهتيهما جميعا مثل وصول أحدهما إلى الآخر .

وقد وضح إن حميع هذا بحركة ما

وأما إن كان الفاعل مرجودا ولم يكن قابل ألبته ، فهذا محال :

أما أولا ؛ فلا°ن الفابل كما بينا لا يحدث إلا بحركة أو اتصال فيكون قبل الحسركة حكة .

وأما ثانيا ، فإنه لا يمكن أن يحدث ما لم يتقدمه وجود القابل، وهو المادة، فيكون قد كان الفابل حتى حدث القابل. وأما إن وضع أن القابل موجود والفاعل ليس بموجود، فالفاعل يحدث و يلزم أن يكون حدوثه بعلة ذات حكة على ما وصفناه.

وأيضا مبدأ البكل ذات واجبة الوجود ، وواجب الوجود واجب ما يوجد عنه ، و الله خال لم يكن فليس واجب الوجود من جميع جهاته . فإن وضعت الحال الحادثة لا في ذاته ، بل خارجة عن ذاته كما يضع بعضهم الإرادة ، فالكلام على حدوث الإرادة عنب ثابت ، هل هر بإرادة أو طبع ، أو لأمر آخر أى أمر كان ؟ ومهما وضع أمر حدث لم يكن ؛ فإما أن يوضع حادثا في ذاته، و إما غير حادث في ذاته، بل على أنه شئ مباين لذاته ، فيكون الكلام ثابتا .

وأن حدث فى ذاته ، كان ذاته متغيرا ، وقد بُيِّن أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود من جميع جهاته .

<sup>(</sup>۲) جهتهها: جهتهها - ، ص ، ط (۳) وضح: صلح - || هذا: هذه - ، د ، ص ، ، ط || بحركة :

طرکة ب || ما : سافلة من د (٥) بحرکة : + لها ط ؛ + فيها - ، ص || أو اتصال :

واتصال - ، ص ، ط (٧) لم : سافلة من د (٨) حتى حدث القابل : ساقلة من م || القابل :

سافلة من ط (٩) بحدث : محدث س ، ط || بعلة : بعد د || وصفناه : وصفنا ، د ، د ،

م ، هامش ص : وضما - ، ص (١٠) واجبة : واجب د (١١) حال : سافطة من د ما في ، ح || المادئة : + لها د (١٣) هل هو : أهو م || أو طبعا س ، ح ، م ، ما نان : فأن - || حدث : وجدث - ، د .

وأيضا إذا كان هو عند حدوث المباينات عنه كما كان قبل حدوثها ، ولم يمرض ألبتة شئ لم يكن ، وكان الأمر على ما كان ولا يوجد عنه شئ ، فليس يجب أن يوجدعنه شئ بل يكون الحال والأمر على ما كان .

والمقل الصريح الذي لم يكرر يشهد أن الذات الواحدة إذا كانت من جميع جهاتها كما كانت ، وكان لا يوجد عنها فيا قبل شئ ، وهي الآن كذلك ، فالآن أيضا لا يوجد عنها شئ ، فقد حدث في الذات قصد و إرادة ، أوطبع ، أو قدرة وتمكن ، أو شئ مما يشبه هذا لم يكن . ومن أنكر هذا ، فقد فارق مقتضي عقله لسانا و يعود إليه ضميرا ، فإن الممكن أن يوجد وأن لا يوجد، لا يخرج إلى الفمل ولا يترجح له أن يوجد إلا بسبب ، و إذا كانت هذه الذات التي للملة كما كانت ولا تترجح ، ولا يجب عنها هذا الترجيح ، ولا داعي ولا مصاحة ولا غير ذلك ، فلا بد من حادث موجب للترجيح في هذه الذات إن كانت هي الملة الفاعلية ، و إلا كانت نسبتها إلى ذلك الممكن على ما كان قبل ، ولا تحدث لها نسبة أخرى ، فيكون الأمر بحاله ، و يكور الإمكان إمكانا صرفا بحاله .

و إذا حدث لها نسبة فقد حدث أمر ، ولا بد من أن يحدث لذاته وفى ذاته ، فانها إن كانت خارجة عن ذاته كان الكلام ثابتًا ، ولم تكن هى النسبة المطلوبة ؛ فإنا نطلب

<sup>(</sup>٢) الأمر: لأمر د (٣) يكون: سائطة من (٤) عيز: تميز ٠٠ د ، م | | لوجوب : لواجب د | عنه : ساقطة من ١ | وترجيح ١٠ هـ ، م | | لوجود : الوجود ص ، م (٥) كان : لواجب د | عنه : ساقطة من ١ | كان بكر : يكذب طا (٩) وكان لا : ولا كان - | وكان : وكانت م | فيا : ساقطة من د | يوجد : يحدث ص (١٠) فقد حدث : وجد وحدث د | ويرادة : أو إرادة - ، ص ، ط (١٣) يلا : لا د | كا : ساقطة من د ، م | ولا يترجح : ولا ترجح : ولا ترجح د م ط (١٣) الناغلة عنه الترجم د ، م (١٥) ان د ساقطة من د | الترجم د ، م (١٥) ان د ساقطة من د | الترجم د ، م (١٥) ان د ساقطة من د | القاطة عنه (١٩) إن كانت : وإن كانت د وإن كانت : وإن كانت د وإن كانت : وان كانت : وإن كانت : وأن كانت : وإن كانت : وإن كانت : وأن كانت : وإن كانت : وإن كانت : وإن كانت : وأن كانت :

انسبة الموافقة لوجود كل ما هو خارج عن ذاته بعد ما لم يكن أجمع، كأنها جملة واحدة وفي حال ما يوجد شئ ، و إلا فقد أخرج من الجملة شي، ونظر في حال ما بعده . فإن كان مبدأ النسبة ماينا له ، فايست هي النسبة المطلوبة ؛ فإذن الحادث الأول يكون على هذا القول في ذاته شئ وعن يحدث ؟

وقد بان أن واجب الوجود بذاته واحد ، فيرى أن ذلك غير الحادث منه فيكون البست النسبة المطلوبة ؛ لأنا نطلب النسبة الموجبة لخروج المحكن الأول إلى الفعل ، أهى عن واجب وجود آخر ؟ وقد قيل إن واجب الوجود واحد . وعلى أنه إن كان عن آخر ، فهو العلة الأولى والكلام فيه ثابت ، ثم كيف يجوز أن يتميز في العسدم وقت ترك ووقت شروع ؟ و بماذا يخالف الوقت الوقت ؟

وأيضا ، إذ بان إن الحادث لا يحدث الالحدوث حال في المبدأ ؛ فلا يخلو إما ن يكون حدوث ما يحدث عن الأول بالطبع ، أو بعرض فيه عرب غير الإرادة ، أو بالإرادة ، إذ ليس بقسرى ولا اتفاق . فإن كان بالطبع ، فقد تغير الطبع ، أو كان بالمرض فقد تغير العرض .

و إن كان بالإرادة ، فلنترك إنها حدثت فيه أو مباينة له ، بل نقول : إما أن يكون المراد نفس الإيجاد لذاته المراد نفس الإيجاد لذاته فلم لم يوجد قبل ؟ أتراه استصلحه الآن ؟ أو حدث وقنه ؟ أو قدر عايه الآن ؟ ولا مهنى

١٠

۱٥

فيا يقوله القائل: إن هذا السؤال باطل؛ لأن السؤال في كل وقت عائد ، بل هذا سؤال حق لأنه في كل وقت عائد ولازم و إن كان لغرض ومنفعة ، فملوم إن الذى هو للشئ بحيث كونه ولا كونه بمنزلة فليس لغرض ، والذى هو للشئ بحيث كونه منه أولى فهو ذافع ؛ والحق الأول كامل الذات لا ينتفع بشئ . وأيضا فإن الأول بماذا سبق أفعاله الحادثة ؟ أبذاته ؟ أم بالزمان ؟ فإن كان بذاته فقط مثل الواحد للاثنين — و إن كانا معا — وحركة المتحرك — بأن يتحرك بحركة ما يتحرك عنه و إن كانا معا — فيجب أن يكونا كلاهما محدثين : الأول القديم ، والأفعال الكائنة عنه و إن كان قد سبق لا بذاته فقط بل بذاته والزمان بأن كان وحده ولا عالم ولا حركة .

ولا شــك أن لفظة "كان" تدل على أمر مضى وليس الآن ، وخصوصا ويمقبه قولك ثم ، فقد كان كون قد مضى قبل أن خلق الحلق، وذلك الكرن هو متناه، فقد كان إذن زمان قبل الحركة والزمان ؛ لأن الماضى إما بذاته وهو الزمان ، وإما بالزمان وهو الحركة وما فيها وما معها ؛ فقد بان لك هذا .

فإن لم يسبق بأمر هو ماض للوقت الأول من حدوث الخلق فهو حادث مع حدوثه ، وكيف لا يكون سبق على أوضاعهم بأمر ما للوقت الأول من الخلقة ، وقد كان ولا خلق ، وكان وخلق ؟ وايس "كان ولا خلق ، ثابتا عند كونه "كان وخلق " ولا "كونه قبل الخلق ، ثابت " مع كونه مع الخلق ، وليس "كان ولا خلق " نفس وجوده وحده ؛ فإن ذاته حاصلة بعد الخلق ، ولا "كان ولا خلق " هو وجوده مع عدم الخلق بلا شيء ثالث؛ فإن وجود ذاته حاصل بعدالخلق، وعدم الخلق موصوف بأنه قد كان وليس الآن .

<sup>(</sup>۱) يقوله: + قول س، ح، د، ص، م (۳) لشيء: الشيء د || كونه: ساقطة من د || لنرض: بعرض ح، م || للشيء : الشيء د || منه : + ولا كونه بمنزلة نليس بنافع والذي نه د (٤) والحق . فالحق د ، م || بشيء: + فصل في أنه يلزم على قول المعطلة أن يكون الله تمالى سابق الزمان والحركة بزمان ح، ص، المعطلة أن يكون الله تمالى سابق الزمان والحركة بزمان ح، ص، السبق ب ح، د، ص ، م (٥) الحادثه : الحادث د || أبذاته : بذاته د بذاته د (٧) يكونا : يكون ب ، د، ط (١٠) هو : ساقطة من م (١٠) كون قد مضى ... فقد كان : ساقطة من د (١١) إذن : أدنى م (٢١) والم معها : ومعها ب ، ح، ص، ط، م || فقد : قد بنات م (١٥) ثنيس وجوده : ولا نفس ووجوده م الخلق : ساقطة من ، ب ، ح، د، ص، م ،

وتحت قولنا: "كان "مىنى معقول دون معقول الأمرين؛ لأنك إذا قلت: "وجود ذات "لم يكن مفهوما منه السبق ، بل قد يصح أن يفهم معه الناخر ؛ فإنه لو عدمت الأشياء صح وجوده وعدم الأشياء، ولم يصح أن يقال لذلك "كان " بل إنما يفهم السبق بشرط ثالث؛ فوجود الذات شيء، وعدم الذات شيء ، ومفهوم كان شيء موجود فير الممنيين ، وقد وضع هذا الممنى الخالق ممتدا لا عن بداية ، وجؤز فيه أن يخلق قبل أي خلق توهم فيه خلقا . فإذا كان هكذا ، كانت هذه القباية مقدرة مكتمة ، وهذا هو الذي نسميه الزمان؛ إذ تقديره ليس تقديرذي وضع ولاثبات، بل على سبيل التجدد .

ثم إن شئت فتأمل أقاو يلنا الطبيعية ؛ إذ بينا أن ما يدل عليه معنى "كان و يكون " عارض فميثة غير قارة ، والهيشة غير القارة هي الحركة ؛ فإذا تحققت عامت أن الأول إنما سبق الحلق عندهم ليس سبقا مطلقا ، بل سبقا بزمان معه حركة وأجسام أو جسم .

وهؤلاء المعالمة الذين عطلوا الله عن جوده لا يخلو: إما أن يسلموا أن الله كان قادرا قبل أن يخلق الخلق، إن يحلق جمها ذا حركات بقدر أوقات وأزمنة تتتهى إلى وقت خلق العالم ، أو يبقى مع خلق العالم و يكون له إلى وقت خلق العالم أوقات وأزمنة محدودة ، أو لم يكن للخالق أن يندئ الخلق إلا حين ابتدأ .

وهذا القسم الناني يوجب انتقال الخالق من المجز إلى القدرة ، أو انتقال المخلوقات
 من الامتناع إلى الإمكان بلا علة .

١0

والقسم الأول يقسم عليهم قسمين، فيقال ؛ لا يخلو إما أن يكون كان يمكن أن يخلق الحالق جميا فيرذلك الجسم إنما ينتهى إلى خلق العالم بمدة وحركات أكثر، أولا يمكن.

ومحال أن لا يمكن ؛ كما بيناه . فإن أمكن فإما أن يمكن خلقه مع خلق ذلك الجسم الأول الذى ذكرنا قبل هذا الجسم ، أو إنما يمكن قبله . فإن أمكن معه فهو محال ؛ لأنه لا يمكن أن يكون ابتداء خلقين متساويي الحركة في السرعة والبطء ، ويقع بحيث ينتهان إلى خلق العالم ، ومدة أحدهما أطول من الآخر . وإن لم يمكن معه ، بلكان إمكانه ، وذلك له ، متقدما عايه ، أو متأخرا عنه ، يقدر في حال العدم إمكان خلق شيء ولا إمكانه ، وذلك في حال دون حال ، وقع ذلك متقدما قدمناه من وجود حركة لابدء لها في الزمان ، وإنما البدء لها من جهة الخالق ، وإنها من وجود حركة لابدء لها في الزمان ، وإنما البدء لها من جهة الخالق ، وإنها هي الحركات السهاوية ، فيجب أن يعلم أن العلة القريبة للحركة الأولى نفس لاعقل ،

## [الفصل الثاني]

#### (ب) فصل

في أنالمحرك القريب للسماو يات لا طبيعة ولا عقل ، بل نفس، والمبدأ الأبعد عقل

فنقول : إنا قد بينا فى الطبيعيات أنا لحركة لاتكون طبيعية للجسم على الإطلاق، والجسم على حالته الطبيعية، إذا كان كل حركة بالطبع مفارقة ما بالطبع لحالة ، والحالة التي تفارق

بالطبع هي حالة فيرطبيعية لا عالة ؛ فظاهر أن كل حركة تصدر عن طبع فمن حالة فير طبيعية ، ولو كان شيء من الحركات مقتضى طبيعة الشيء لما كان شيء من المسب الحركات باطل الذات مع بقاء الطبيعة ، بل الحركة إنما تقتضيها الطبيعة لوجود حال فير طبيعية : إما في الكيف ، كما إذا سحن الماء بالقسر ، وإما بالكم كما يذبل البدن الصحيع ذبولا مرضيا ، وإما في المكان كما إذا تقلت المدرة إلى حيز الهواء ، وكذلك إذا كانت الحركة قد تكون في مقولة أخرى ، والعلة في تجدد حركة بعد حركة تجدد الحال النبر الطبيعية ، وتقدير البعد عن الغاية .

فإذا كان الأمر على هذه الصفة لم تكن حركة مستديرة من طبيعة ، و إلا كانت من حالة غير طبيعية إلى حالة طبيعية ، و إذا وصلت إليها سكنت ، ولم يجز أن يكون فيها بعينها قصد إلى تلك الحالة النير الطبيعية ؛ لأن الطبيعة ليست تفعل باختيار ، بل على سهيل المستدارة نصبيل ما يلزمها بالذات ؛ فإن كانت الطبيعة تحرك على سهيل الاستدارة فهي تحرك لا عالة : إما من أين غير طبيعي ، أو وضع غير طبيعي ، هر با طبيعيا عنه ؛ وكل هرب طبيعي عن شيء فحال أن يكون هو بعينه قصدا طبيعيا إليه، والحركة المستديرة تفارق كل نقطة ، وتتركها ، وتقصد في تركها تلك النقطة ، وليست تهرب من شيء الا وتقصد ، فايست إذن الحركة المستديرة طبيعية .

<sup>(</sup>۱) بالطبع: + طالة ب، ح، د، ص، م | ظاهر: ظاهر ح، د، ص | تعملو: معلوط | ا ضن: ساخطة من ط (۲) متنفى: يقتفى م | طبيعة : طبيعة د | نسب: صبب ط (۳) حال: حالة ط (٤) كا: فكاط (٥) في: صافطة من د (٦) إذا : أن ح، د، ص، م | ا الحركة : + في م | منولة : مثالة د || والملة : وأما الملة ، ح، د || بعد حركة : سافطة من ب (٧) وتقدير البعد: وبقدر تقدير البعد ص: والتقدير والبعدط (٨) الأمر: الأمرب، ح، د، ص، ط (٨) من : سافطة من ص (٩) وملت : وصل ب (١١) التسخير : تسخير ب ، ح، ط، م ، ه || بالذات : في الذات د || تحرك : تضرك لم ، تحركه د || سبيل : سافطة من ب ، ح، ه ط، م ، ه || بالذات : في الذات د || تحرك : تضرك لم ، تحركه د || سبيل : سافطة من ب ، ح، ه (١٢) من : من ب || يكون : يتكون م (١٤) تزكها : + ذلك ح، ص || تلك : كل ب ، و ذلك م || القطة : القطب ، ط، م || ترب : هرب مرب ب || من عيء ، عن كل عيء ط .

10

الا إنها قد تكون بالطبع — أى ليس وجودها فى جسمها مخالفا لمقتضى طبيعة إخرى لجسمها — فإن الشيء المحرك لها و إن لم يكن قوة طبيعية كن شيءًا طبيعيا لذلك الجسم غير غريب عنه ؛ فكأنه طبيعته .

وأيضا فإن كل قوة فإنما تحرك بتوسط الميل ، والميل هو المعنى الذي يحس في الجسم المتحرك ، و إن سكن قسرا أحس ذلك الميل فيه يقاوم المسكن مع سكونه طلبا للحركة ، فهو غيرا لحركة لا محالة ، وغير القوة المحركة ؛ لأن اقوة المحركة تكون موجودة عند إتمامها الحركة ولا يكون الميل موجودا ، فهكذا أيضا الحركة الأولى ؛ فإن عركها لا يزال يحدث في جسمها ميلا بعد ميل ، وذلك الميل لا يمتنع أن يسمى طبيعة ، لأنه ليس بنفس ، ولا من خارج ، ولا له إرادة أو اختيار ، ولا يمكنه أن لا يحرك ، أو يحرك إلى غير جهة محدودة ، ولا هو مع ذلك مضاد لمقتضى طبيعة ذلك الجسم الغريب ، فإن سميت هذا الممنى طبيعة كان لك أن تقول : إن الفلك يتحرك بالطبيعة ، إلا أن طبيعته فيض عن نفس يتجسد بحسب تصور النفس ، فقد بان أنه ليس قسرا ، فهى عن إدادة لا محالة .

ونقول: إنه لا يجوز أن يكون مبدأ حركته القريب قوة عقلية صرفة لايتغير ولا يخيل الجزئيات ألبتة. وكأنا قد أشرنا إلى جمل مما تعين في معرفة هذا المعنى في الفصول المتقدمة، وأوضحنا أن الحركة معنى متجدد النسب، وكل شطر منه مخصص بنسب فإنه لا ثبات له، ولا يجوز أن يكون عن معنى ثابت ألبتة وحده ، فإن كان عن معنى ثابت فيعجب أن يلحقه

<sup>(</sup>١) غالفا : غالف د || لمتنفى طبية : الطبيعة د (٢) ثينا : سبا - ، د، ص، ط، م || و كافه - ، د ، ط ، م (٥) البل نيه : + كافه به ح، ص، ط، م || يقاوم : يقام ط؛ م المارا ص (٦) لأن القوة المحركة : صاقطة من د || تكون : قد تكون ط (٨) لا يمتنع : لا يمنع ح ، د (٩) ولا يمكنه : ولا يمكنها ط (١٠) مضاد : مضادة د || الغريب : غريب ح ، ص ، ط || سميت د (١١) طبيعته : الطبيعة ح ، د ، ص ، ط || فيض : فيضت ح || نفس : في، ط (١٦) حركة بد ، من ، ما الموادة تا الطبيعة : طبيع ت ، طبيعة م || وكان قد : وقد ب ، ص ، ط ، م ركته ب ، من ، ما الموادة د || لا محالة : إن المحالة المنافقة من د ؛ طبيعة م || وكان قد : وقد ب ، ص ، ط ، م ركته ب غضل أنه لا يجوز أن يكون المحال ف أنه لا يجوز أن يكون المحادة مراا ص (١٥) البنة : ح به خصل في أنه لا يجوز أن يكون المحرك المحادة مراا من (١٥) البنة : المباد من من من الله المحادة من من من الله الله ب المحدد المحد

ضرب من تبدل الأحوال ؛ أما إن كانت الحركة من طبيعة فيجب أن تكون كل حركة تعبد فيه فلتجدد قرب و بعد من انهاية المطلوبة، وكل حركة تعدم منه فلعدم قرب و بعد من انهاية ، واولا ذلك التجدد لم يكن تجدد حركة ؛ فإن النابت من جهة ما هو ثابت لا يكون عنه إلا ثابت .

وأما إن كانت عن إرادة فيجب أن تكون عن إرادة متجددة جزئية ؛ فإن الإرادة الكلية نديتها إلى كلشطر من الحركة نسبة واحدة ؛ فلا يجب أن تتمين منها هذه الحركة دون هذه ، فإنها إن كانت لذاتها علة لهذه الحركة لم يجز أن تبطل هذه الحركة ، وإن كانت علة لهذه الحركة بسبب حركة قبلها أو بعدها معدومة كان المعدوم موجبالموجود ، وإن كان قد تكون الأعدام طة للاعدام .

وإما إن يوجب الممدوم شيئا فهذا لا يمكن .

و إن كانت علة لأمور تتجدد ، فالسؤال في بجددها ثابت . فان كان تجددا طبيعيّا لزم المحال الذي قدمناه ، و إن كان إراديّا يتبدل بحسب تصورات متجددة فهو يثبت الذي نريده .

فقد بان إن الإرادة المقلية الواحدة لا توجب ألبتة حركة ، ولكن قد يمكن إن يتوهم أن ذلك لإرادة عقلية منتقلة ؛ فإنه قد يمكن أن ينتقل المقل من ممقول إلى ممقول آخر ، إذا لم يمكن عقلا من كل جهـة بالفمل ، و يمكن أن يمقل الجزئي تحت النوع منتشراً غصوصاً بعوارض ، عقلا بنوع كلى على ما أشراً إليه ؛ فيجب إذن أن يتوهم وجود عقل يمقل الحركة الكلية و يريدها ، ثم يمقـل انتقاله من حد إلى حد ، و يأخذ تلك المركات وحدودها بنوع معقول على ما أوضحناه ، وعلى ما من شأننا أن نبرهن عليه

<sup>(</sup>١) من: من - ص | | ان : إذا - || كانت : + حكة فيه بعده د (٢) فلتبعد : فلتبعد د || حكة بعدم : جر، نسبه له بعدم م || ان خلعه : فالعدم ط (٥) إدادة : الإدادة د (٧) له اتها : بذاتها - ، مس ، ط | | وإن : فإن د (٧- ٨) لم يجز ... لحلة الحركة : صافطة من م (١١) علة لأموو : الله لأمور - ، د، م العلة علة لأمور ط || كان : كانت - ، مس ، ط (٢١) تصورات : التصورات د (٤١) ولكن : ولكنه ب ، - ، مس ، ط ، م ، ا ان نيوم : أن يكون يتوم - (١٥) لإدادة : الإدادة د || الغذل : الذهن د || آخر : صافطة من ب ، د ، م (١٧) فيجب : فيجوز ط ، م (١٨) انتقاله : انتخاله ب ، - ، ط ، م ، م (١٥) وحدودها : وجودها مس ، ط || ثانتا : ثانها ، - ، د ، د ،

١.

من أن حركة من كذا إلى كذا فهو من كذا إلى كذا ؛ فتمين مبدأ ما كليا إلى طــرف آخر كلى مُقدار ما ، موهوم كلى ، وكذلك حتى تفنى الدائرة ؛ فلا يبمد أن يتوهم أن تجدد الحركة يتبع تجدد هذا الممقول .

فنقول: ولا على هذه السبيل يمكن أن يتم أمر الحركة المستديرة ؛ فإن هذا التأثير على هذا الوجه يكون صادرا عن الإرادة الكلية ، و إن كانت على سبيل تجدد وانتقال ، والإرادة الكلية كيف كانت فإنما هي بالقياس إلى طبيعة مشترك فيها ؛ و إن كانت إرادة لحركة تتبمها إرادة لحركة ، وأما هذه الحركة التي من ههذا بعينه إلى هذاك بعينه فليست أولى بأن تصدر عن تلك الإرادة من هذه الحركة التي من هناك إلى حد ثالث؛ فنسبة جميع أجزاء الحركة المتساوية في الجزئية إلى واحد واحد من تلك الإرادات الجزئية المقلية المتقلة واحدة، وليس جزء من ذلك أولى بأن ينسب إلى واحد من تلك التصورات من أن لا ينسب ، فنسبته إلى مبدئه ولا نسبته واحدة ؛ فإنه بعد عن مبدئه ولم يتميز ، ولم يترج وجوده عن لا وجوده ، وكل ما لم يجب عن علته فإنه لا يكون ، كما قد عامت .

وكيف يصح أن يقال : إن الحركة من "1" إلى "ب" لزمت عن إرادة عقلية ، والحركة من "4" من إرادة أخرى عقليسة ، دون أن يلزم عن كلواحدة مر تلك الإرادات غير ما لزم من الأخرى ، و يكون بالعكس فإن "1" و"ب" و"ج" متشابهة بالنوع ، وليس شيء من الإرادات الكلية بحيث يعين "1" دون

<sup>(</sup>۱) نهو من : ومن ب | نهو من كذا إلى كذا : ساقطة من د ( ۲ ) موهوم : مرسوم ب ، د مس ، ط ، م ، (۳ ) يتبع : تبع - ، ص ، ط ( ٤ ) هذه : هذا - ، د ، ص | بتم : يتوهم - ، ص ، ط ( ٥ ) وانتقال : والانتقال د ( ٢ ) مشترك : مشتركة - ، د ، ص ، ط ( ٧ ) لحركة تنبعها : الحركة تنبعها د ؛ لا بحركة تنبعها - || لحركة وأما د ، د ؛ حركة وأما ه ( ٨ ) بأن : أن ب ، ن ، - ، د ، ص ، م || هناك إلى : ساقطة من - ( ٩ ) الإرادات : الإوادة - ، د ، ص ، م || بطرته ذلك : من ساقطة من ب ، - ، د ، ص ، م || بطرته ذلك : من ساقطة من ب ، - ، د ، ص ، م || بطرته نذلك : من ساقطة من ب ، - ، د ، ص ، م || بطرته نذلك : من الله بطريم ( ١١ ) عن مبدئه : + بامكان - ، د ، ص ، م ( ١١ ) وكيف : كيف ص ( ١٥ ) الإرادات : الإرادة د || من الأخرى : ساقطة من ب ، - ، د ، ص ، م ( ١٦ ) وكيف : كيف ص ( ١٥ ) الإرادات : الإرادة د || من الأخرى : ساقطة من ب ، - ، د ، ص ، م ( ١٦ ) بالنوع : في النوع ب ، - ، د ، ص ، م ( ١٦ ) بالنوع : في النوع ب ، - ، د ، ص ، م ( ١٦ ) بالنوع : في النوع ب ، - ، د ، ص ، م ( ١٠ ) بالنوع : في النوع ب ، - ، د ، ص ، م ( ١٠ ) بالنوع : في النوع ب ، - ، د ، ص ، م ( ١٠ ) بالنوع : في النوع ب ، - ، د ، ص ، م ( ١٠ ) بالنوع : في النوع ب ، - ، د ، ص ، ط ، ط ، م || ١٠ ؛ الألف م ،

"ب" و"ب" دون "ج" وليس "الألف" أولى بأن يتعين من "الباء" و " الجيم "من الله الإرادة ما كانت عقلية ، ولا " الباء" من "الجيم" إلا أن تصير نفسانية جرثية ، وإذا لم تتعين تلك الحدرد في العفل بل كانت حدردا كلية فقط ، لم يمكن أن توجد الحركة من " إلى "ب" إولى من التي من "ب" إلى "ج" ولا "الألف" أولى بأن يتعين من "ب" و "ج" عن تلك الإرادة ما كانت عقلية ، ولا "الباء" من "الجيم" . ثم كيف يمكن أن نفرض فيها إرادة وتصورا ، ثم إرادة وتصورا يختلفان في أمر متفق ، ولا استناد فيه إلى محصص شخصي يقاس به ؟ ومع هذا كله فإن العقل لا يمكنه أن يفرض هـذا الانتقال إلا مشاركا المتخيل والحس ولا يمكننا إذا رجعنا إلى العقل الصريح أن نعقل جملة الحركة وأجزاء الانتقال العقل في انعقله دائرة معا ، فإذن على الأخوال الصريح أن نعقل جملة الحركة وأجزاء الانتقال العقل في انعقله دائرة معا ، فإذن على الأخوال كلها لا غن عن قوة نفسانية تكون هي المبدأ القريب للحركة ، و إن كنا لا نمن أن يكون عن قوة عقلية تنتقل هذا الانتقال العقل بعد استناده إلى شبه تخيل ، وأما القوة العقلية مجردة عن جميع أصناف النفير فنكون حاضرة المعقول دائما ، إن كان على عن عن كلى ، أو كليا عن جزئى ، على ما أوضحناه .

واذا كان الأمر على هذا ، فالفلك يتحرك بالنفس ، والنفس مبدأ حركته القريبة ، وتلك النفس متجددة التصور والإرادة، وهر. متوهمة: أى لها إدراك المتغيرات كالجزئيات وإرادة لأمور جزئية بأعيانها ، وهى كمال جسم الفلك وصورته . ولو كانت لا هكذا ، بل وائمة بنفسها مر كل وجه ، لكانت عقلا محضا لا يتغير ولا ينتقل ولا يخالطه

<sup>(</sup>۱) "ب" ، ر"ب" ورن "ج" : الألف دون ألف لب والب دون الدجد | "ب" و "ب" : الباوالد من م | "ب" : الجيم من م | إوليس الألف : ولا ألف م ؛ فالألف د | إ بأن يتمين : ما فلة من د | الباوالد من م | إ" بناجم من م | إوليس الألف : ولا الباء من الجيم : ولا الباء من الجيم ع ؛ ولا الد ولا "الباء من الجيم : ولا الباء من الجيم ؛ ولا الد ولا الد ولا "الباء من الجيم : ما فلة من م ، ح ، ط (ع) "" " نا " : ألف ح ، من ، ط (ه) "ب" و "ج" : الباء والجيم ب ، د | الإدادة : الأوادات د إ ولا "الباء" : والباء ح ، ط ؛ ما فلة من من | من : عن ب ، ح (ع - ه) ولا الألف . . من الجيم : د إ ولا "الباء" : والباء - ، ط ؛ منافقة من من (١) تم كبف : كبف م | يفاس : بغياس د | كله : منافقة من ط (٩) المقل : منافعة من ط (٩) المقل : منافعة من من ، ح ، د ، من عاصرا من (١) كليا : كلية منافعة من ط (٩) كليا : كلية منافعة من د | الموقعة الديم : منافعة من د | الرضحنا و : المنافعة من د | المنوز : الديم و : المنافعة من الديم و : الديم و الديم و : الديم و : الديم و الديم

ما بالقوة . والمحرك القريب للفلك و إن لم يكن عقلا ، فيجب أن يكون قبله عقل ، هو السبب المتقدم لحركة الفلك ؛ فقد عاست أن هـــذه الحركة محتاجة إلى قوه غير متناهية ، عبردة عن المــادة لا تتحرك بالذات ولا بالمرض . . . .

وأما النفس المحركة فإنها — كما تبين لك — جسمانية مستحيلة ومتغيرة وليست مجردة عن المادة ، بل ندبتها إلى الفلك نسبة النفس الحيوانية التى لنا إلينا ، إلا أن لها أرب مقلل بوجه ما تعقلا مشو با بالمادة ؛ و بالجملة تكون أوهامها أو ما يشبه الأوهام صادقة وتخيلاتها أو ما يشبه التخيلات حقيقية ، كالعقل العمل فينا . و بالجملة إدراكاتها بالجمسم ولكن المحرك الأول لها قوة غير مادية أصلا بوجه من الوجوه . و إذ ليس يجوز أن يتحرك بوجه من الوجوه في أن يحرك، و إلا لاستحالت ولكانت مادية — كما قد تبين هذا — فيجب أن يحرك كما يحرك عرك بتوسط المحرك الآخر، وذلك الآخر عاول للحركة مربد لها متغير بسببها ، وهذا هو النحو الذي يحرك عليه عمرك المحرك .

والذي يحرك المحرك من عير أن يتغير بقصد واشتياق فهو الغاية ، والغرض الذي إليه ينحو المحرك ، وهو المعشوق ، والمعشوق بما هومعشوق هو الخبر عند العاشق ، بل نقول : إن كل متحرك حركة غير قسرية فهي هي إلى أمر ما ، ولتشوق أمر ما ، حتى الطبيعة أيضا ، فإن شوق الطبيعة أمر طبيعي ، وهو الكمال الذاتي للجسم : إما في صورته ، وإما في أينه ووضعه ، وشوق الإرادة أمر إرادي ، إما إرادة لمطلوب حسى كاللذة ، أو وهمي خيالي كالغلبة ، أو ظنى وهو الخبر المظنون . فطالب اللذة هو الشهوة ، وطالب الغلبة خيالي كالغلبة ،

<sup>(</sup>۱) عقل: ساقطة من ح، ص، ط | | هو: وهو ح، ص، ط (٣) بالذات: ساقطة من ب ، ح، د، م : لا بالذات ص (٤) تبین: یتبین م؛ نبین ح؛ بین ب، ط || ستحیلة : وستحیلة ب ، ح، ص، ط ، م ( ه ) النفس : ساقطة من ط ح، ص، ط ، م || (ه ) النفس : ساقطة من ط (٦) تکون : فتکون ب ، ح، ص، ط (٧) ما یشه : یشه م || الدلم : الدلم د ؛ الدلمل م (٩) لاستمالت : لاستمالة د || تبین : یتبین م (١٠) الحرك الآخر: عرك آخرم || وذلك : فلك ب ، ص ، ط || عاول : عباورة د (١١) عرك : عرك د || الحرك : + فصل ف أن الحرك الأول الأول كف يحرك وأنه يحرك على سبيل الشوق إلى الافتدا، أمره، لا إلى الاكتساب بنشوق الفمل ح (١٢) بقصه : كف يحرك وأنه يحرك على سبيل الشوق إلى الافتدا، أمره، لا إلى الاكتساب بنشوق الفمل ح (١٢) بقصه : صافطة من م || واشتوق : عمرك ب ح ، د ، ط ، م || فهى هى إلى أمر : فهى إلى ح ، ح ، د ، ط ، م || ولتشوق : هى إلى أمر : فهى إلى ح ، د ، ط ، م || ولتشوق : ها المؤق - ع م (١٥) هوق الطبهة : الشوق اللمهمة ط .

هو النضب ، وطالب الخير المظنون هو الغلن ، وطالب الخير الحقيق المحض هو العقل ، ويسمى هذا الطلب اختياراً . والشهوة والنضب غير ملائم لجوهر الجسم الذى لا يتغير ولا ينفمل ، فإنه لا يستحيل إلى حال غير ملائمة ، فيرجع إلى حال ملائمة ، فيلغذ أو ينتقم من غيل له فيفضب . وعلى أن كل حركة إلى لذيذ أو غلبة فهى متناهية . وأيضاً فإن أكثر المظنون لا يبق مظنوناً سرمدياً .

فوجب أن يكون مبدأ هذه الحركة اختياراً و إرادة للمير حقيق ، فلا يخلو ذلك المير: إما أن يكون عما ينال بالحركة فيتوصل إليه ، أو يكون خيراً ليس جوهره مما ينال بوجه ، بل هو مباين ؛ ولا يجوز أن يكون ذلك الممير من كالات الجوهر المتحرك فينال بالحركة ، ولا يجوز أن يكون يتحرك ليفمل فعلا يكتسب بذلك الفعل كالا كا من شأننا أن نجود لنمدح، ونحسن الأفعال ليحدث لنا ملكة فاضلة ، أو نصير خيرين، وذلك ن المفعول يكتسب لأكاله مر فاعله ، وعال أن يعود فيكل جوهر فاعله ، وذلك ن المفعول يكتسب لأكاله مر فاعله ، والأخس لا يكسب الأشرف والأكل فإن كال المعلول أخس من كال العلة الفاعلة ، والأخس لا يكسب الأشرف والأكل كالا ، بل عبى أن يهئ الأخس للا فضل آلته ومادته حتى يوجد هو في بعض الأشياء عن سهب آخر .

وأما نحن فإن المدح الذى نطلبه ونرغب فيه هو كمال غير حقيق بل مظنون ، والملكة الفاضلة التى تخصلها بالفمل ليس سببها الفمل ، بل الفمل يمنع ضدها ويهيئ لها . وتحدث هذه الملكة من الجوهر المكمل لأنفس الناس — وهو المقل الفمال — أو جوهر آخر

<sup>(</sup>۱) الحقيق اله من : اله من الحقيق ب ، ط (٤) غيل : عيل ب ، د ، ط | النيذ : الليذ - ، مس ، ط ، م | الخير حقيق : (١) فرجب : يوجب - ، مس | اهذه : هذا ب | اورادة : أورادة - ، مس ، ط ، م | الخير حقيق : الدير الحقيق د الإيخلوم | الغير : الجسم (٧) يتال : + إله ط | فيتوصل : فيوصل ب ، م ؛ ويتوصل - ، د | عل : ف اد | يتال : + إله ب ، ، ط (٨) فيال : فيوصل ب ، م ؛ ويتوصل - ، د | عل : ف اد | يتال : + إله ب ، ، ط (١) تأننا : عاتباد | وضعت : أو نحسن ط | إليمدت : كون : ساقطة من م | يكتب : فيكتب د (١٠) تأننا : عاتباد | وضعت : أو نحسن ط | إليمدت : كي يحدث ط (١١) المفعول : المفعول د | وعال : فعال ب ، ح ، مس ، ط ، م (٢١) الفاعلة : الفاعلة - ، مس ، ما قطة من م | يكتب : يكتب د ، م (١١) الذي ا : المحت د (١٥) الخي : المحت د (١٥) الخي : من سائلة من د (١٧) الملكة : الحركة د ،

يشبهه ، وعلى هذا فإن الحزارة المعتدلة سبب لوجود القوى النفسانيــــــة ، ولكن على إنها مهيئة للــادة لا موجدة ، وكلامنا في الموجد ، ثم بالجملة إذا كان الفعل مهيئاً ليوجد كمالا انتهت الحركة عند حصوله .

فبق أن يكون الحير المطلوب بالحركة خيراً قائماً بذاته ليس من شأنه أن ينال ، وكل خير هذا شأنه فإنما يطلب العقل التشبه به بمقددار الإمكان ؛ والتشبه به هو تعقل ذاته في كالها ، فيصير مثله ، في أن يحصل له الكمال الممكن له في ذاته كما حصل لمدوقه ، فيوجب البقاء الأبدى على أكمل ما يكون لجوهر الذي في أحواله ولوازمه كمالا لذلك ، فما كان يمكن أن يحصل كماله الأقصى له في أول الأمر تم تشبهه به بالنبات ، وما كان لا يمكن أن يحصل كماله الأقصى له في أول الأمر تم تشبهه به بالحركة .

وتحقيق هذا هو أن الجموهر السهاوى قد بان أن محركه يحرك عن قوة غير متناهية . والقوة التي لنفسه الجسهانية متناهية ، لكتها — بما يعقل الأول فيسنح عليها من نوره وقوته داتما — تصير كأن له قوة غير متناهية ؛ فلا يكون له قوة غير متناهية ، بل للمقول الذى يسنح عليه من نوره وقوته ، وهو — أعنى الجرم السهاوى — في جوهره على كاله الأقصى اذ لم يبق له في جوهره أمر بالقوة ، وكذلك في كه وكيفه ، إلا في وضعه أو أينه أولا ، وفيا يتبع وجودهما من الأمور ثانياً ، و إنه ليس أن يكون على وضع أو أين أولى بجوهره من أن يكون على وضع أو أين آخرله في حيزه ؛ فانه ليس شئ من أجزاء مدار فلك أوكو كب أولى بأن يكون ملاقياً له أو لجزئه من جزء آخر . فتى كان في جزء بالفعل أوكو كب أولى بأن يكون ملاقياً له أو لجزئه من جزء آخر . فتى كان في جزء بالفعل

فهو في جزء آخر بالقوة ، فقد عرض لحوهر الفلك ما بالقوة من جهة وضمه أو أمنه ، والنابه بالخير الأقصى يوجب البقاء على أكل كمال يكون للشئ دائمًا، ولم يكن هذا ممكنًا للجوهر الساوى بالمدد؛ فحفظ بالنوع والتعاقب، فصارت الحركة حافظة لما يمكن مر هذا الكال ، ومبدؤها النوق إلى التشبه بالحير الأقصى في البقاء على الكال الأكل عسب المكن ، ومبدأ هذا الشوق هو ما يعقل منه ، وأنت إذا تأملت حال الأجسام الطبيعية في شوقها الطبيعي إلى أن يكون بالفعل أيناً لم تتعجب أن يكون جسم يشتاق شوقا إلى إن يكون على وضع من أوضاعه التي يمكن أن تكون له ، أو إلى أن يكون على أكل ما يكون له مر. \_ كونه متحركا ، وخصوصاً و يتبع ذلك من الأحوال والمقادير الفائضة | ما تذبه فه بالأول تعالى من حبث هو مفيد الغمات ، لا أن يكون المقصود تلك الأشياء فذكون الحركة لأجل تلك الأشاء ، بل أن يكون المقصود هو التشبه بالأول تعالى فدر الإمكان \_ ف أن يكون على أكل ما يكون في أأسه ، وفها يتبعه من حيث هو تشبه الأول ، لا من حيث هو يصدر عنه أمور بعده حتى تكون الحركة لأجل ذلك المقصود الأول ، كلا .

وأقول : إن نفس الشوق إلى التشبه بالأول من حيث هو بالفعل تصدر عنه الحركة الفلكية صدور الذئ عن التصور الموجب له ، وإن كان غير مقصود في ذاته بالقصد الأول ؛ لأن ذلك تصور لما بالفعل فيحدث عنه طلب لما بالفعل الأكل ، ولا يمكن بالشخص فيكون بالتعاقب وهو الحركة ؛ لأن الشخص الواحد إذا دام لم يحصل لأمثاله وجود ، و بقيت دائماً بالقوة .

<sup>(</sup>٣) البوهر : البرم ب ، ح ، ص ، م | الفظ : لحفظه (٢) والنثبه : والنشبيه ح -، د، ص، ط، م (؛) التب: الشبه - (١) يكون: + يتال -، ص، ط (٧) أولمل أن يكون : وكذلك ح، ص (٧ – ٨) أكل ما يكون : أكل ما ب، ح، ص، ط، م (٨) الفائمة : صافحة م م ، + بدر أمكان ح ، ص ، ط (٩) فيه : به ح | تمال : صافحة من ب ، ح ، د ، ط ، م | الميرات : الخيرات ط || أن : ساطة من م (١٠) أن : بأن ح || هو : وهود || تمال : ساقطة من ب، م ، د ، ط ، م (١١) بقلو : بقدارد ؛ مقدارم (١٢) حتى تكون : فتكون ب، د ، ط ، م (١٣) كلا : سافيلة من م (١٦) تصور : التصورب | فيحدث. . . بالفعل : سافيلة من د || ولا يمكن :

والحركة تتبع أيضاً ذلك التصور المقصود على هذا النحو ، لا على أن تكون مقصودة أولية و إن كان ذلك التصور الواحد يتبعه تصورات جزئبة — ذكرناها وفصلناها — على سبيل الانبعاث لا على سبيل المقصود الأول ، وتتبع تلك التصورات الجزئية الحركات المنتقل بها في الأوضاع ، والجزء الواحد بكاله لا يمكن في هذا الباب فيكون الشوق الأول على ما ذكرنا ، و يكون سائر ما يتلوه انبعانات ، وهذه الأشياء قد يوجد لها نظر بعيدة في أبداننا ليست تناسبها ، و إن كانت قد تخيلها وتحكيها ، مثل ان الشوق إذا اشتد إلى خليل ، أو إلى شيء آخر، تبع ذلك فينا تخيلات على سبيل الانبعاث ، يتبعها حركات نحو شيء في طريقه وفي سبيله ليست الحركات التي نحو المثناق نفسه ، بل حركات نحو شيء في طريقه وفي سبيله وأقرب ما يكون منه .

فالحركة الفلكية كائنة بالإرادة والشوق على هذا النحو ، وهذه الحركة مسدؤها شوق ، واختيار ولكن على النحو الذى ذكرناه ، ليس أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول ، وهذه الحركة كأنها عبادة ما ملكية أو فلكية ، وليس من شرط الحركة الإرادية أن تكون مقصودة فى نفسها ، بل إذا كانت القوة الشوقية تشتاق نحو أمر يسنح منها تأثير يحرك الأعضاء ، فتارة يتحرك على النحو الذى يوصل به إلى الغرض ، وتارة على نحو آخر مشابه أو مقارب له إذا كان عرب تخيل ، سواء كان الغرض أمراً ينال ، أو أمراً يقتدى به ويحدد .

فإذا بلغ الالتذاذ بتعقل المبدأ الأول ، و بما يعقل منه أو يدرك منه على نحو عقل أو نفساني، شغل ذلك عن كل شيء وكل جهة، لكنه ينبعث عن ذلك ما هو أدون ص تبة منه،

<sup>(</sup>۱) والحركة: ناظركة ح، د، ص، م | | تنبع أيضا: أيضا تنبع ب، د | المقصود: ساقطة من ح، د، ص، ط، م (٣) الجرئية: الجزويات د (٤) والجر: والخير ح | لا يمكن : + والحركة أنه استكال د ؛ والحركة أنه استكال د ؛ والحركة أنه استكال يمكن ح (٥) ذكرنا : ذكرنا و ط استكال تمكن ص (٥) ذكرنا : ذكرنا و ط استكال تمكن ص (٥) ذكرنا : ذكرنا و المستقلة من ط | الحملة من ط | الحملة من ط | الحملة المستلد : سبيل ح (٩) ما : من د (٧) تبع : يتبع ح، ص، ط (١١) الحركة: الحركة د (١٢) كانها : كانت د (١١) الحركة: الحركة د (١٢) كانها : كانت د (١١) الحركة : الحركة د (١٢) كانها : كانه ص | أو نقلكية د (١٣) يتبتدى م (١٣) ويحتذى : أو يحتذى م (١٨) عن : من م | مرتبة مه : مه مرتبة مه : مه مرتبة مه : مه م ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ح ، ص ، ط ، م

وهو الشوق إلى الندّبه به بمقدار الإمكان ، فيلزم طلب الحركة لا من حيث هي حركة ، ولكن من حيث قله به وهذا ولكن من حيث قلنا ؛ و يكون هذا الشوق يتبع ذلك العدق والالتذاذ منبعداً عنه ، وهذا الاستكال منبعداً عن الشوق ، فعل هذا النحو يحرك المبدأ الأول جرم السماء .

وقد اتضح لك من هذه الجملة أيضاً ، أن المعلم الأول إذا قال : إن الفلك متحرك بطبعه فماذا يعنى ؛ أو قال : متحرك بقوة غير متناهية تحرك كما يعنى ، أو قال : متحرك بقوة غير متناهية تحرك كما يعرك المعشوق، فحاذا يعنى، وأنه ليس في أقواله تناقض ولا اختلاف .

ثم أن تعلم أن جوهر هذا الحير المعشوق الأول واحد ، ولا يمكن أن يكون هذا المحرك الأول الذى لجملة السهاء فوق واحد ، و إ كان لكل كرة من كرات السهاء محرك قريب يخصها ، ومتشوق ومعشوق يخصها على ما يراه المعلم الأول ومن بعده من محصل علماء المثاثين ؛ فإنهم إنما ينفون الكثرة عن محرك الكل ، ويثبتون الكثرة للحركات المفارقة وغير المفارقة التي يختص واحدا واحدا منها ؛ فيجعلون أول المفارقات الخاصة عرك الكرة الأولى ، وهي عند من تقدم بطلميوس كرة الثوابت ، وعند من تعلم العلوم التي ظهرت لبطلميوس كرة خارجة عنها عميطة بها غير مكوكبة ، و بعد ذلك عمرك الكرة التي ظهرت لبطلميوس كرة خارجة عنها عميطة بها غير مكوكبة ، و بعد ذلك عمرك الكرة التي الأولى بحسب اختلاف الرأيين ، وكذلك هلم جوا .

فهؤلاء يرون أن محرك الكل شيء واحد ، ولكل كرة بعد ذلك محرك خاص . والمعلم الأول يضع عدد الكرات المتحركة على ماكان ظهر فى زمانه ، ويتبع عددها عدد المبادئ المفارقة . و بعض من هو أسد قولا من أصحابه يصرح و يقول ـ في رسالته التي في مبادئ

الكل \_ إن عرك جمسلة الدياء واحد لا يجوز أن يكون عدداً كذيراً ، و إن كان لكل كرة عرك ومتشوق يخصانها . والذى يحسن عبارته عن كتب المعلم الأول على سبيل تلخيص، و إن لم يكن يغوص فى المعانى ، يصرح و يقول ما هذا معناه : إن الأشبه والأحق وجود مبدأ حركة خاصة لكل فلك على أنه فيه ، ووجود مبدأ حركة خاصة له على أنه معشوق مفارق. وهذان أقرب قدماء تلامذة المعلم الأول من سواء السبيل .

ثم القياس يوجب هذا ، فإنه قد صح لنا بصناعة المجسطى أن حركات وكرات سماوية كثيرة ومختلفة في الجهة وفي السرعة والبطء ، فيجب لكل حركة محرك غير الذي للآخر ومشوق غير الذي للآخر ، و إلا لما اختلفت الجهات ، ولما اختلفت السرعة والبطء . وقد بينا أن هذه المتشوقات خيرات محضة مفارقة لمادة ، و إن كانت الكرات والحركات كلها تشترك في الشوق إلى المبدأ الأول ، فتشترك لذلك في دوام الحركة واستدارتها ونحن نريد هذا بياناً .

## [الفصل الثالث] (ح) نصل

في كيفية صدور الأفعال من المبادئ العالية ؛ ليعلم من ذلك ما يجب أن يعلم من المحركات المفارقة المعقولة بذاتها المعشوقة

ولنحقق هذا البيان ، ولنفتتح من مبدأ آخرفنقول : إن قوماً لما سمموا ظاهر قول فاضل المتقدمين إذ يقول : إنالاختلاف في هذه الحركات وجهاتها يشبه أن يكون للمناية

بالأمور الكائنة الناسدة التى تحت كرة القمر ، وكانوا سمعوا أيضاً وعلموا بالقياس إن حركات السهاو يات لا يجوز أن تكون لأجل شى، فير ذواتها ، ولا يجوز أن تكون لأجل معلولاتها ، أرادوا أن يجموا بين هذين المذهبين فقالوا : إن نفس الحركة ليست لأجل ما تحت كرة القمر ولكن للتشبه بالخير المحض والشوق إليه .

وإما اختلاف الحركات ، فلاختلاف ما يكون من كل واحد منها في عالم الكون والفساد اختلافاً ينتظم به بقاء الأنواع ، كما أن رجلا خيراً لو أراد أن يمضى في حاجته سمت موضع ، واعترض إليه طريقان : أحدهما يختص بإيصاله إلى الموضع الذي فيسه قضاء وطره ، والآخر يضيف إلى ذلك إيصال نفع إلى مستحق ، وجب في حكم خيريته أن يقد لم الخاريق الذي وإن لم تكن حركته لأجل ننم غيره بل لأجل ذاته . قالوا : فكذلك حركة كل فلك ، إنما هي ايبق على كماله الأخير دايماً ، لكن الحركة إلى هذه المهمة وبهذه السرعة المنتفع غيره .

فأول ما نقول لحؤلاء : إنه إن أمكن أن يحدث للأجرام المهاوية في حركاتها قصدما لأجل شيء معلول ، ويكون ذلك القصد في اختيار الجهة ، فيمكن أن يحدث ذلك وبعرض في نفس الحركة حتى يقول قائل : إن السكون كان يتم لها به خيرية تخصها والحركة كانت لا تضرها في الوجود وتنفع غيرها ، ولم يكن أحدهما أسهل عايما من الآخر أو أعسر فاختارت الأنفع . فإن كانت العسلة المانعة عن القول بأن مصير حركتها لنفع الغير ، استحالة قصدها فعلا لأجل الغير من المعلولات ، فهذه العسلة موجودة في نفس

١٠

قصد اختيار الجهة . و إن لم يمنع هذه العلة قصد اختيار الجهة ، لم يمنع قصد الحركة وكذلك الحال في قصد السرعة والبطء هذه الحال ، وليس ذلك على ترتيب القوة والضمف في الأفلاك بسبب ترتيب بعضها على بعض في العلو والسفل حتى ينسب إليه ، بل ذلك غتلف .

ونقول بالجملة : لا يجوز أن يكون منها شي الأجل الكائنات ؛ لا قصد حركة ؛ ولا قصد جهة من حركة ، ولا تقدير سرعة و بطء ، بل ولا قصد فعل ألبتة لأجلها ، وذلك لأن كل قصد فيكون من أجل المقصود ، فيكون أنقص وجودا من المقصود ؛ لأن كل ما لأجله شي - آخر فهو أتم وجوداً من الآخر من حيث هو والآخر على ماهما عليه ، بل به يتم للآخر النحو من الوجود الداعى إلى القصد . ولا يجوز أن يستفاد الوجود الأكل من الشي - الأخس ، فلا يكون ألبتة إلى معلول قصد صادق غير مظنون ، و إلا كان القصد معطيا ومفيداً لوجود ما هو أكل وجوداً منه .

و إنما يقصد بالواجب شيء يكون القصد مهيئاً له ومفيد وجوده شيء آخر: منل الطبيب للصحة ، فالطبيب لا يعطى الصحة بل يهيء لهما الممادة والآلة ؛ و إنما يفيد الصحة مبدأ أجل من الطبيب ، وهو الذي يعطى الممادة جميع صورها ، وذاته أشرف من الممادة . ور بما كان القاصد مخطئاً في قصده إذا قصد ما ليس أشرف من القصد ، فلا يكون القصد لأجله في الطبع بل بالخطأ ؛ ولانهذا البيان يحتاج إلى تطويل وتحقيق، وفيه شكوك لا تنحل إلا بالكلام المشبع ، فلنعدل إلى الطريق الأوضح فنقول : إن كل قصد فله مقصود ، والعقلى منه هو الذي يكون وجود المقصود عن اتماصد أولى بالقاصد من لا وجوده عنه ، و إلا فهو هدر . والثيء الذي هو أولى بالشيء فإنه يفيد كمالا ما ؛

إن كان بالحقيقة فحقيقياً ، وإن كان بالظن فظنياً : مثل استحقاق الملح وظهور القلمة و وبقاء الذكر ، فهذه وما أشبهها كالات ظنية . أو الربح ، أو السلامة ، أو رضى الله تمالى وتقدس وحسن معاد الآخرة ، وهذه وما أشبهها كالات حقيقية لا تتم بالقاصد وحده .

وَإِذِنَ ، كَلَّ قَصِدَ لِيسَ عَبِنَا وَإِنْهُ يَغِيدُ كَالَا مَا لَقَاصِدُهُ لُو لَمْ يَقَصِدُهُ لَمُ يَكُن ذلك الكال؛ والعبث أيضاً يشبه أن يكون كذلك ، وإن فيه لذة أو راحة أو غير ذلك أو شيئاً مما علمت أو سائر ما تبين لك .

و محال إن يكون المملول المستكل وجوده بالعلة يفيد العلة كالا لم يكن، فإن المواضع التى يظن فيها أن المملول أفاد علته كالا مواضع كاذبة أو محرفة ، ومثلك ممن أحاط بما سلف له من الفنون لا يقصر عن تأملها وحلها .

فإن قال قائل: إن الخيرية توجب هذا ، فإن الخير يفيد الخير ، قيل إن الخير يفيد الخير ، قيل إن الخير يفيد الخير ولكن لا على سبيل قصد وطلب ليكون ذلك ، فإن هذا يوجب التقص ، فإن كل طلب وقصد لشىء فهو طلب لممدوم وجوده من الفاعل أولى من لا وجوده ، وما دام ممدوماً وغير مقص و لم يكن ما هو الأولى بالفاعل وذلك نقص ، فإن الخيرية لا تخلو ،

إما أن تكون صحيحة موجودة دون هذا القصد ولا مدخل لوجود هذا القصد في وجودها ، فيكون كون هذا القصد ولا كونه عن الخيرية واحداً ، فلا تكون الخيرية توجبه ، ولا يكون حال سائر لوازم الخيرية التي تلزمها بذاتها لا عن قصد هو قصد هذه الحال .

<sup>(</sup>۲) أو الربح : والربح م || أو السلامة : والسلامة ب م || أو وضي : ووناه ب ، ه ، د م ، م ط || وحسن معاد الآنوة : ما قطة من سه|| ومد و ما أسبها : ما قطة من سه|| وهذه وما أشبها : ما قطة من سه|| وهذه وما أشبها : ما قطة من سه|| وهذه وما أشبها : ما قطة من سه|| بالقاصد : (٩) بم عادت أو سائر : ما أرسائر : د || تبين : يين د ، مم || لكن : ما قطة من م الله : + بما علمت م من عمامات أو سائر البين سويت (٧) فإن : و إن ب ، ح (١٢) لمكن : ما قطة من م || ذلك : + من من م ط || يوجب : يوجب ب ، ح ، د ، من م (١٣) من : هن ب ، ح ، من علم الأولى : أولد || بالقامل : بالقمل ب ، م ؛ بالقامد ط (١٤) النمد : لقمد د ، من ، ط (١٦) واحد : (١٧) هو قمد : ما قطة من ، ه . (١٥)

و إما أن يكون بهذا القصد تتم الخيرية وتقوم ، فيكون هذا القصد علة لاستكمال الخمرية وقوامها لا معلولا لها .

و إن قال قائل: إن ذلك للتشبه بالعلة الأولى فى أن خيريته متعدية ، وحتى يكون بحيث يتبعها خير ، فنقول: إن هذا فى ظاهر الأمر مقبول وفى الحقيقة مردود ، فإن التشبه به فى أن لا يقصد شيئا بل بأن ينفرد بالذات ، فإنه على هذه الصفة اتفاقا من جماعة من أهل العلم . وأما استفادة كال بالقصد فباين للتشبه به ، اللهم إلا أن يقال إن المقصود الأول شيء ، وهذا بالقصد التانى وعلى جهة الاستتباع ، فيجب فى اختيار الجهة أيضاً أن يكون المقصود بالقصد الأول شيئاً ، وتكون المنفعة المذكورة مستتبعة لذلك المقصود ، فتكون الجهة الخيرية غير مقصودة قصداً أولياً لنفس ما يتبع ، بل يجب أن يكون هناك استكال فى ذات الشيء مستتبع تلك المنفعة حتى يكون تشبهاً بالأول .

ونحن لا نمنع أن تكون الحركة مقصودة بالقصد الأول على أنها تشبه بذات الأول من الجهة التى قانا ، وتشبه بالقصد النانى بذات الأول من حيث يفيض عنه الوجود بعد أن يكون القصد الأول أمراً آخر ينظر به إلى فوق . وأما النظر إلى أسفل واعتباره ، فلو جاز أن يقع بالقصد الأول إلى الجهة ، حتى يكون تشبها بالأول في الاستتباع ، لجساز في نفس اختيار الحركة . فكانت الحركة لأجل ما تحت ، و يفيض عنها وجود ليس تشبها به من حيث هو كامل الوجود ومعشوقه ، إنما ذلك لذاته من حيث ذاته . ولا مدخل ألبتة لوجود الأشياء عنه في تشريف ذاته وتكيلها ، بل المدخل أنه على كاله الأفضل ، و بحيث ينبعث عنه وجود الكل لا طلباً وقصداً . فيجب أن يكون الشوق إليه من طويق التشبه على هذه الصورة ، لا على ما لا يتعلق للأول به كال .

١.

فإن قال قائل: إنه كما قد يجوز أن يستفيد الجرم السماوى بالحركة خيراً وكمالا ، والحركة فعل له مقصود ، فكذلك لسائر أفاعيلها ، فالجواب أن الحركة ليست تستنيد كالا وخيراً ، و إلا لانقطعت عنده ، بل هى نفس الكمال الذى أشرنا إليه . وهى بالحقيقة استلبات نوع ما يمكن أن يكون للجرم السماوى بالفعل ، إذ لا يمكن استئبات الشخص له . فهذه الحركة لا تشبه سائر الحركات التى تطلب كمالا خارجا عنها ، بل يكل بهذه الحركة نفس المتحرك عنها بذاتها ، لأنها نفس استبقاء الأوضاع والأيون على التماقب . و بالجملة يجب أن ترجع إلى ما فصلناه فياساف حين بينا أن هذه الحركة كيف تتهور المتشوق ، وهذه الحركة شهيهة بالنبات .

فإن قال قايل: إن هذا القول يمنع وجود المناية بالكائنات وانتدبير المحكم الذي فيها ؛ فإنا سنذكر بعد ما زيل هذا الإشكال، ونعرف أن عناية البارى بالكل على أى سبيل هي ، وأن عناية كل علة بما بعدها على أى سبيل هي ، وأن الكائنات التي عندنا كيف المناية بها من المبادئ الأولى ومن الأسباب التي وسطها . وقد اتضح بما أوضحناه أنه لا يجوز أن يكون شيء من العلل يستكل بالمعلول بالذات لا بالعرض ، وأنها لا تقصد فعلا لأجل المعلول و إن كان ترضى به وتعلمه . بل كما أن الماء يبرد بذاته بالفعل ليحفظ نوعها لا تسخن غيره ، ولكن يلزمها أن تسخن غيره ، والغوة الشهوائية تشتهى لذة الجماع لا لنسخن غيرها ، ولكن يلزمها أن تسخن غيرها ، والموة الشهوائية تشتهى لذة الجماع ليندفع الفضاسل ويتم لها اللفة ، لا ليكون عنها ولد ، ولكن يلزمها ولد ، والصحة

<sup>(</sup>۱) وان : وأن م || قد : ماقطة من ح (۲) له : لها ب || فكذلك : وكذلك به ده ط || لماير : مائر ص (۲) وخيرا : خيرا ح || لا قطت : ا قطت د || وهي : وهو ب (۵) ما يكن : ما لا يكن د (۱) بهذه : هذه ب ، د ، ص ، ط ، م (۷) ما : ما قطة من د (۸) تصور : التصور ب ، - ، د ، ص ، م (۱۰) سنذ كر : + من ب ، - ، ص ، ط (۱۱) بعدها : بهذه ب ، م (۲۱) ومن الأسباب : والأسباب م || وسطها : وسطتها ط || بما : ما د (۲۱) يستكل ط || لا يالمرض : الأيامرض ب ، - ، د ، ص ، م (۱۶) وشطه : وتعداد || يرد : تيرد ط ؛ برد د (۱۲) تشتمی : يشهی ط (۱۷) ليدنع : لدنع ب ، م ، م ط ؛ الما : بها د || بازمها : بازمه ح ، ص || واد : ماقطة من ب ،

هى صحة بجوهرها وذاتها ، لا لأن تنفع المريض ، لكن يلزمها نفع المريض ، كذلك في العلل المتقدمة ، إلا أن هناك إحاطة بما يكون ، وعلما بأن وجه النظام والخير فيها كيف يكون ، وأنه على ما يكون وليس في تلك .

فإذا كأن الأمر على هذا، فالأجسام السهاوية إنما اشتركت في الحركة المستديرة شوقا إلى معشوق مشترك . و إنما اختلفت ، لأن مبادئها المعشوقة المتشوق إليها قد تختلف بعد ذلك الأول . وليس إذا أشكل عاينا أنه كيف وجب عن كل تشوق حركة بهذه الحال ، فيجب أن يؤثرذلك فيا علمنا من أن الحركات نتلفة لاختلاف المتشوقات .

ولكن بق علينا شيء ، وهو أنه يمكن أن تتوهم المتشوقات المختلفة أجساءا لا عقولا مفارقة ، حتى يكون مثلا الجسم الذي هو أخس متشبها بالجسم الذي هو أقدم وأشرف كاظنه القوم من أحداث المتفلسفة الإسلامية في تشويش الفلسفة إذ لم يفهم غرض الأقدمين، فنقول: إن هذا عال؛ وذلك لأن انتشبه به يوجب مثل حركته وجهتها والغاية التي تؤمها؛ فإن أوجب القصور عن مرتبته شيئا فإنما يوجب الضمف في الفمل ، لا المخالفة في الفمل عالفة توجب أن يكون هذا إلى جهة وذاك إلى أخرى . ولا يمكن أن يقال : إن السبب عالفة توجب أن يكون هذا إلى جهة وذاك إلى أخرى . ولا يمكن أن يقال : إن السبب في هذه المخالفة طبيعة ذلك الجسم ؟ كأن طبيعة ذلك الجسم تعاند أن يتحرك من "م" " لي "ب" ولا تعاند أن يتحرك من "م" " لي "ب" ولا تعاند أن يتحرك من "س" الى "إ"؛ فإن هذا عال ؛ لأن الجسم بما هو جسم لا يوجب هذا ، والطبيعة بما هي طبيعة للجسم تطلب الأين الطبيعي من غير وضع غصوص ، ولو كانت تطلب وضغا غصوصا لكان النقسل عنه قسرا ، فدخل في حركة لفلك معني قسمزي .

<sup>(</sup>١) هي صمة : وهي الصمة د || بجوهرها : بلواهرها د ؛ بلوهرها - || لأن : لأن د ( ٢ ) الا أن ب ، د ، ط ( ٤ ) هذا : هذه د || فالأجدام : والأجدام د || اشتركت : اشترك د ( ٥ ) اختلفت : اختلف : إلى من ، ص ، ط ( ٦ ) تشوق : مشوق ص ، م || الحال : الحالة ط ( ٧ ) من : إحيث - ، د || لاختلاف : لاختلافات - ( ٨ ) يق : يبق ط ( ٩ ) من : إحيث - ، د || لاختلاف : لاختلافات - ( ٨ ) يق : يبق ط ( ٩ ) من المحتلف : الفليفة د ( ١١ ) إن ، المحتلف : الفليفة د ( ١١ ) إن ، المحتلف : الفليفة د ( ١١ ) إن ، المحتلف من ب || حركته : حركة د || وجهتها : وجهتا د ( ١٢ ) فإن : وإن د إن المحتلفة : لأن المحتلفة : المحتلفة : لأن المحتلفة : وذلك د ( ١٢ ) محيفه المحتلفة : المحتلف د ( ١٤ ) محيفه المحتلفة : المحتلف د ، م ( ١٥ ) لأن : فأن د ، ص ، م ( ١٦ ) هي : هود ، م || الجيم : لجيم د الحلب : لا يطلب د || فير : + أين م ( ١٥ ) ولو : فلو د ،

ثم وجود كلى جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة عتمل في طبيعة الفلك، فليس يجب الخدان يكون إذا أزيل جزء من جهة جاز، وإن أزيل من جهة لم يجز بحسب بساطته إلا أن يكون هناك طبيعة تقبل حركة إلى جهة فتجيب إلى تلك الجهة ولا تجيب إلى جهة أخرى إن كانت عقت عن جهتها. وقد قلنا: إن مبدأ هذه الحركة ليست طبيعته، ولا أيضا هناك طبيعة توجب وضعا بعينه ولا جهات مختلفة ، فليس إذن في جوهر الفلك طبيعة تمنع تحريك النفس له إلى أى جهة كانت . وأيضا ، لا يجوز أن يقع ذلك من جهة النفس حتى بكون طبعها أن يريد تلك الجهة لا عالة، إلا أن يكون الغرض في الحركة من جهة اللهب مغالفة لأن الإرادة تبع للغرض ليس الغرض تبعا للإرادة. وإذا كان هكذا ، كان السبب مغالفة الغرض . ؤذن ، لا مانع من جهة الجسمية ، ولا من جهة الطبيعة ، ولا من جهة الطبيعة ، ولا من جهة الفاس أخرض والقسر أبعد الجميع عن الإمكان. فإذن أو كان الغرض تشبها بعد الأول بجسم من السهاوية ، لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسم ، ولم يكن مخالفا له أو أسرع منه في كثير من المواضع ، وكذلك إن كان الغرض هذا الفلك التشبه بحرك ذلك الفلك .

وقد كان بان أنه ليس الغرض فى تلك الحركات شبئا يوصل إليه بالحركة ، و إلا لزم الاقطاع ، بل شيئا مباينا لا يوصل إليه . و بان الآن أنه لبس جسما ، فبق أن الغوض لكل فلك تشبه بشى، غير جواهر الأفلاك من موادها وأنصها ، وعال أن يكون بالسمويات وما يتولد عنها ولا أجسام ولا أنفس غير هذه ، فبق أن يكون لكل واحد منها تشبه بجوهو عقلى مفارق يخصه وتختلف الحركات وأحوالها اختلافها الذى لها لأجل ذلك ، وإن كما لا نعرف كيفية وجوب ذلك ولميته ، وتكون العلة الأولى متشوق الجميع

<sup>(</sup>۱) كل نسبة : كل شي دنسبة - (۷) جزء : ساقطة من د | و إن : بأن د | بحسب : بلبب الطبع م | بساطته : ساقطة من جه ده ه (۲) تقبل : بفعل سه - ه من ، ط ، م | نتجيب : فيجب سه ، د ، ه ط | أنتجيب : فيجب سه ، د ، ه ط | أنتجيب : فيجب ط (۱) كانت : ساقطة من س ، م | طبيعت : طبية ط ، بطبعه د (۱) لله : ساقطة من ص (۸) تيم الفرض ايس الفرض ي ساقطة من م | ( و أذا ، وإن د ، وزدام | السبب : المسبب ، د ، ه ط (۱۱) بجسم : تم الجسم ص ، ط (۱۲) كان : ساقطة من س ، ط (۱۳) والإ ازم الا إنطاع : ساقطة من س ، د ، ص ، ط ، م (۱۶) لا يوصل اليه : ساقطة من س ، د ، ص ، ط ، م (۱۷) منها : اختلاقا م (۱۸) كؤية : كونيته ط إلى موجوب : وجود د | و مليته : وكيته ب ، - ، م | اختلاقا : مشتونة قشون ط •

بالاشتراك . فهمذا معنى قول القدماء إن الكل محركا واحدا معشوقا وأن لكل كرة محركا يخصها ومعشوقا يخصها فيكون إذن لكل فلك نفس محركة تعقل الخير ، ولها بسبب الجلسم تخيل، أى تصور المجزئيات وإرادة للجزئيات ،و يكون ماتمقله من الأول وما يعقله من المبدأ الذى يخصه القريب منه مبدأ تشوقه إلى التحرك . و يكون لكل فلك عقل مفارق نسبته إلى نفسه نسبة العقل الفعال إلى أنفسنا ، وإنه مثال كلى عقلى لنوع فعله فهو يتشبه به .

و بالجملة ، لا بد في كل متحرك منها لغرض عقلى من مبدأ عقلي يعقل الخير الأول ، وتكون ذاته مفارقة ، فقلد علمت أن كل ما يعقل مفارق الذات ؛ ومن مبدأ للحركة جمهاني أي مواصل للجسم ، فقد علمت أن الحركة السهاوية نفسانية تصدر عن نفس يخارة متجددة الاختيارات على الاتصال جزئيتها ، فيكون عدد العقول المفارقة بعد المبدأ الأول بعدد الحركات . فإن كانت الأفلاك المتحيرة إنها المبدأ في حركة كرات كل كوكب فيها قوة تفيض من الكواكب ، لم يبعد أن تكون المفارقات بعدد الكواكب لا بعدد الكرات وتحريك لكرة الجرم وكان عددها عشرة بعد الأول : أولها العقل المحرك الذي هو مثله لكرة زحل ، وكذلك حتى الأقصى ، ثم الذي هو مثله لكرة الثوابت ، ثم الذي هو مثله لكرة زحل ، وكذلك حتى ينتهى إلى العقل الفائض على أنفسنا ، وهو عقل العالم الأرضى ، ونحن نسميه العقل الغمال . وإن لم يكن كذلك ، بل كان كل كرة متحركة لها حكم في حركة نفسها ولكل كوكب كانت هذه المفارقات أكثر عدداً ، وكان يلزم على مذهب المعلم الأول قريباً من مسين في فوقها ، هذه المفارقات أكثر عدداً ، وكان يلزم على مذهب المعلم الأول قريباً من مسين في فوقها ، وآخرها العقل الفعال ؛ وقد علمت من كلامنا في الرياضات مبلغ ماظفرنا به من عددها .

<sup>(</sup>١) للكل: لكل ط || وأن: فأن د بساقعة من برات ٢) محركا يجمعها: محركا مخصوصا د (٢) يخصها: ساقعة من ج، ص (٣) تخيل: تخيلد || أي: أو، م || الأولو وا يعقه : الأول ما يعقه ح: ساقعة من د || المبدأ : + القريب ح، د، ص ، م (٤) التريب : الترب ط || التحوك : التحويك ح، د، ص || ويكون : نيكون د، ط إ ساقعة من ب || لكل : ولكل ب (٥) نسبة : + الكل م || أقسنا : فو سنا ط (٦) و بالجلة لابد في : ساقعة من م || لمرض : المرض د || مبدأ عقلي : + اعل د || الحيز : الجزء (٨) جمياني : الجمياني الجمياني : الجمياني ط || أي : + عو د، ط ؛ + من م || مواصل البسم : أصل البسم د، م || مغارة : غنار ح (٩) لاختيارات : الاختيار م (١٥) الأفلاك : أفلاك ت م ، م ؛ ساقعة من د || فبها : منها د، ب ، ح، م (١١) من : عن ب ، د || الكواكب : الكوكب ب ، د، م منا م (١١) هو منه لكرة التوايت : منه الأول : بالأول د ؛ أبعد الأول م || الجرم : الجسم د (١٣) هو منه لكرة التوايت : منه الكرة التوايت الكرة التوايت المنه من المنه من ح منه منه الكرة التوايت الكرة التوايت المنه من ح منه منه الكرة التوايت المنه من ح منه منه الكرة التوايت الكرة التوايت الكرة التوايت الكرة التوايت الكرة التوايت المناه المن الكرة التوايت المناه الكرة التوايت التو

### [ الفصل الرابع ] ( د ) فصل ف ترتيب وجود العقل والنفوس السهاوية والأجرام العلوية عن المبدأ الأول

قد صح لنا فيا قدمناه من القول أن الواجب الوجود بذاته واحد ، وأنه ليس بجسم ولا فجم ولا منعتم بوجه من الوجوه ، فإذن الموجودات كلها وجودها عنه ، ولا يجون ، أن يكون له مبدأ بوجه من الوجوه ولا سبب لا الذى عنه ، ولا الذى فيه أو به يكون ، ولا الذى له ، حتى يكون لأجل شى ، فلهذا لا يجوز أن يكون كون الكل عنه على سبيل قصد منه تحقصدنا لنكو بن الكل واوجود الكل فيكون قاصداً لأجل شى ، فيره وهسذا الفصل قد فرغا من تقريره في فيره ، وذلك فيه أظهر ، ونحصه من ببان امتناع أن يقصد وجود الكل عنه إن ذلك يؤدى إلى تكثره في ذاته ، فإنه حينئذ يكون فيسه شى ، بسبه يقصد ، وهو معرفته وعلمه اوجوب القصد أو استجابه أو خيرية فيه توجب ذلك ، شم قائدة يفيدها إياه القصد على ما أوضحنا قبل ، وهذا محال ، وليس كون ألكل عنه على سبيل الطبع بأن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفة ، ولا لرضى منه ، وكيف يصبح هذا وهوعقل عن يمقل ذاته ؟ فيجب أن يعقل أنه يلزمه وجود الكل عنه ، لا يعقل ذاته إلا عنلا عنه لا يعقل وجود الكل عنه على أنه مبدئه لا يعقل ذاته الا عنلا عنه الكل عنه على أنه مبدئه وابس في ذاته مانم أو كاره لصدور الكل عنه ، وذاته عالمة بأن كاله وعلوه بحيث يغيض وابس في ذاته مانم أو كاره لصدور الكل عنه ، وذاته عالمة بأن كاله وعلوه بحيث يغيض

<sup>(</sup>٧) فسل : سانطة من د (٣) وجود : سافطة من ط (٤) عن المبدأ الأول: من الأول ح ؟ عن الأول د ، ص ، م (١) مقدم : ينقدم س ، ح ، ص ، ط ، م || عنه : عنده د (٧) سبب : بسبب ح || عنه : غلبه د (٧ – ٨) لا الذي مت ، ولا الذي فيه أو به يكون ولا الذي " لا الفاط عنه ولا المادة في أو به يكون ولا الفاق ح . (١٠) فرغنا : هرفنا م || أظهر : + ثمي ولا المادة وتخده ؛ وغي . غنده م (١١) تكثره في ذاته : تكثر ذاته ب ، د ، ص ، م ؟ تكثر ط || حيفة يكون فيه : يكون فيه عنه المناه من د ، م (١٣) ثم فائدة : فائدة د م (١٣) ثم فائدة : فائدة د (٤) لا يمونة ط يكون في المافطة من د .

عنه الخير، وأن ذلك من لوازم جلالته المعشوقة له لذاتها، وكل ذات يعلم ما يصدر عنه، ولا تخالطه معاوقة ما بل يكون على ما أوضحنا بيانه ؛ فإنه راض بمــا يكون عنه ؛ فالأول راض بفيضان الكل عنه ، ولكن الحق الأول إنمـا فعلُه الأول و بالذات أنه يعقل ذاته انتي هي لذاتها مبــدأ لنظام الخير في الوجود ؛ فرّو عاقل لنظام الخير في الوجود ، وأنه كيف ينبغي أن يكون ، لا عقلا خارجا عن القوة إلى الفمل ، ولا عقلا منتقلا من معقول إلى معقول ؛ فإن ذاته بريئة عما بالقوة من كل وجه على ما أوضحناه قبل ، بل عقلا واحداً ، ويلزم ما يعقــله من نظام الخير في الوجود أن يعقل أنه كيف يمكن ، وكيف يكون أفضل ما يكون أن يحصل وجود الكل على مقتضى معقوله ؛ فإن الحقيقة المعقولة عنده هي بعينها على ما علمت ، علم وقدرة و إرادة . وأما نحن فنحتاج في تنفيذ مانتصوره إلى قصــد وحركة و إرادة حتى توجد ، وهو لا يحسن فيه ذلك ولا يصح له لبراءته عن الاثنينية ، وعلى ما أطنبنا في بيانه فتعقُّلُهُ علة للوجود على ما يمةله ووجود ما يوجد هنه على سبيل لزوم لوجوده وتبع لوجوده ، لا أن وجوده لأجل وجود شيء آخر غيره ، وهو فاعل الكل بمعنى أنه الموجود الذي يفيض عنه كل وجود فيضانا مباينا لذاته ، ولأن كون ما يكون عن الأول إنما هو على سبيل اللزوم إذ صح أن واجب الوجود بذاته واجب الوجود منجميع جهاته، وفرغنا من بيان هذا الغرضقبل.فلايجوزان يكرن أول الموجودات عنه – وهي المبدعات – كثيرة لا بالعدد ولا بالانقسام إلى مادة وصورة ؛ لأنه يكرن لزوم ما يلزم عنه هر لذاته ، لا لشئ آخر . والجهة والحكم الذى في ذاته الذي يلزم عنه هذا الشيء ايست الجؤة والحكم الذي في ذاته الذي يلزم عنـــه ، لا هذا الشئ بل غيره ؛

<sup>(</sup>۱) يمدر: مدر (۲) أوضنا: أوصمناه ح، ص || يانه: سافعة من ب ، ح ، ص ، م || ولا يخالطه ... ... يكون عه : سافعة من ط (۳) عه : مه ط (٤) هم إلداتها: لذاتها هي د || لنظام (الأولى): النظام ط || الخير في الوجود وأنه : سافعة من د || وأنه : سافعة من م (٥) كيف : وكيف ب ، ح ، ص || من : عن د (٦) فإن : فأنه د || أوضناه : أوضعنا ب ، م (٧) واحدا : + ساد ب ، - ، ص ، ط || أن : إذم ؛ وأن ح ، د ، ص || وكيف : سافعة من د (٩) على : سافعة من د (١٠) وحكة وإوادة : وإوادة وحركة - ، د ، ص ، م || له : سافعة ب ، د ، م (١١) الأثنينية : اللائنينية ط (١٢) وتبع : سافعة من ب || وجوده لا أن : لا أن ب الخانينية ط (١٣) وتبع : سافعة من ب || له : سافعة ب : د ، م (١١) الأثنينية على الواجب ، د ، ص ، م || له : سافعة ب : ح ، بلزم م الواجب ، د ، ص ، م (١١) لذاته : + الذي ح || يلزم عه : حه بلزم م (١٨) في ذاته الذي : سافعة من م .

فإن لزم منه شيؤن متباينان بالقوام ، أو شيئان متباينان يكون منهما شئ واحد : مال مادة وصورة ، لزوما مما ، فإنما يازمان عن جهنين مختلفتين في ذاته ؛ و: نكالجهتان إن كانتا لاف ذاته بل لازمتين لذاته، فالسؤال في لزومها له ثابت حتى تكونا من ذاته ، فتكون ذاته منقسمة بالممنى ، وقد منعنا هذا قبل و بينا فساده ؛ فتبين أنأول الموجودات عن الملة الأولى واحد بالمدد ، وذاته وماهيته واحدة لا في مادة ، فليس شئ من الأجسام ولا من الصور التي هي كالات للأُجسام معلولا قريبًا له ، بل المعلول الأول عمّل محض ؛ لأنه صورة لا في مادة ، وهو أول المقول المفارقة التي عددناها ، ويشبه أن يكون هو المبدأ المحرك للجرم الأقصى على سبيل التشويق . ولكن لفائل أن يغول : إنه لا يمنع أن يكون الحادث عن المبدأ الأول صورة مادية ، الكنها يلزم عنها وجود مادتها فنفول: إن هذا يوجب إن تكون الأشياء التي بعد هذه الصورة وهذه المادة نالبة في درجة المعلولات ، وإن يكون وجودها بتوسط المادة ، فتكون المادة سهبا لوجود صور الأجسام الكنيرة في العالم وقواها ، وهذا محال ؛ إذ المــادة وجودها أنها قابلة فقط وليست سببا لوجود شئ من الأشياء على غير سبيل القبول . فإن كان شئ من المواد ليس هكذا فايس هو مادة إلا باشتراك الاسم فيكون إن كان الشئ المفروض ثابتا ابس على صفة المادة إلا باشتراك الاسم ، فالملول الأول لا تكون نسبته إليه على أنه صورة في مادة إلا باشتراك الاسم ، فإن كان هذا الناني منجهة توجدهنه هذه المادة، ومن جهة أخرى توجد صورة شئ آخر ، حتى لا تكون الصورة الأخرىموجودة بتوسط المادة، كانت الصورة المادية تفعل فعلا لايحة اج فيه إلى المادة، وكل شئ يفعل فعله من غير إن يحتاج إلى المادة فذاته أولا غنية عن المادة، فتكون الصورة المادية غنية عن المادة.

<sup>(</sup>١) أوشيتان: رشيتان د (٢) مثل: متصل د | غنلفتين: غنلفين ط (٣) أهاته: اله م | | له : ساقطة من س، ح، د، م س، م (٤) مقدمة : متقدما د، م | فقيت : فين بين س، ح، د، ط، م (٥) واحدة : وحده س، ح، ص، ط، م (٢) العوود : فين س، الله الم المروة د، م | الارتباع : الأبدام س، ط، م | الربياله : له قريبا س (٧) عقل : عقل د عقل د و القدة من د با حذاد، ط | المارك: المتبحل د | التشويق ط (٩) لا يمتنع : المشوق ط (٩) لا يمتنع ت م، ص (١٠) وهذه : وبعد بذه ط | المادة : با تكون ح، د، ص، ط، م ط، م المادلات : المملول م (١٢) وهذه : وبعد بذه ط | المادة : با تكون ح، د، ص، ط، م الحلة من ح، ص (١٥) نسبته : نسبة ط (١٦) مادة : مادته م (١٥ – ١٦) فالمملول م الاسم : صافطة من س (١٥) الثانى : الأول ح (١٨) وكل : فكل ص •

و الجملة فإن الصورة المادمة و إن كانت علة للمادة في أن تخرجها إلى أهمل وتكمايها فإن المادة أيضا تأثيرا في وجودها وهو تخصيصها وتعييمًا ، و إن كان مبدأ الوجود من غير المادة كما قد علمت ، فيكون لا محالة كل واحد منهما عاة للأخرى في شيخ ، وايسا من جهة واحدة ؛ ولولا ذلك لاستحال أن يكون للصورة المادية تعلق المادة بوجه من الوجوه ؛ ولذلك قد سلف منا القول : أن المادة لا يكفي في وجودها الصورة فقط، بل الصورة كجزء العلة ؛ و إذا كان كذلك فليس بمكن أن تجعل الصورة من كل وجه علة الحادة مستغنية بنفسها ؛ فبن أنه لا يجوز أن يكون المعلول الأول صورة مادية أصلا ولا أن يكون مادة أظهر ؛ فوجب أن يكون المعلول الأول صــورة غير مادية أصلا بل عقلا ، وأنت تعلم أن ههنا عقولا ونفوسا مفارقة كثيرة ؛ فمحال أن يكون وجودها مستفادا بتوسط ما ليس له وجود مفارق ؛ لكنك تعلم أن في جملة الموجودات عرالأول أجساما ؛ إذ علمت أن كل جسم ممكن الوجود في حيز نفسه وأنه يجب بغيره ، وعامت أنه لا سبيل إلى أن يكون عن الأول تعالى بفر واسطة ، فهي كائنة عنه بواسطة وقد علمت أنه لا يجوز أن تكون الواسطة وحدة محضة لا النينية فهما ، فقد علمت أن الواحد من حيث هو واحد إنما يوجد عنه واحد ، فالحرى إن يكون عن المبدعات الاول بسبب إثنينيته يجب أن يكون فيها ضرورة أو كثرة كيف كانت ، ولا يمكن في المقول المفارقة شئ من الكثرة إلا على ما أقول : إن المعلول بذاته ممكن|اوجود، و الأولواجب|اوجود، ووجوب وجوده بأنه عقل ، وهو يعقل ذاته ، ويعقل الأول ضرورة ، فيجب أن يكون

<sup>(</sup>۱) المادية: المادة ط (۲) وتعينها: وتعينها د || كان : كانت د || الوجود: + وجودا ط (۲) في هيء : سانطة من ب || وليسا : وليستا ح ، ص ، ط (٤) المادية : المادة د (٥) القول: قول ح ، ص ، ط (٧) بفسها : عن الفس ح ؛ بفسها عنها ص || صورة : + غيرط || أصلا: ساقطة من ب ، ح ، د ، ص ، م (٨) ولا أن : ولأن ب ، م ، وكلا ح ، ص ، م ط || فوجب: فواجب ب > - > ص ، ط ، م || الأول: ساقطة من ط (٩) بل عقلا : وعقلا م (١٠) وجود: + ومهنا شكوك قد خلت ، أنه لا يجب أن يتصور منى المكن عل ما شرح أولا في بعض تصورات متقدمة ، أن المكن المنى تقرريه الوجود أوليا يجوز أن يكون سببا لوجود شيء آخر ح || لكنك : والحنث د ، ط (١١) إذ: إذا ط ؛ + قد ح || علت : علت ه د || (١١) وأنه : فأنه د || تال : ساقطة من ب ، د ، د ، ط ، م (١٢) تكون : الفظة من ح ، د ، ط ، م (١٢) أن : ساقطة من د || ساقطة من د || الأول ب ، ص (١٢) أن : ساقطة من د || الأول ب ، ص (١٢) أن عقل وهو يعقل ذاته : المؤد الله عقل وهو يعقل ذاته ط .

فيه من الكثرة ممنى عقله لذاته ممكنة الوجود في حيزها ، وعقله وجوبوجود من الأول المماول مذاته، وعقله للاول ، وايست الكثرة له عن الأول ؛ فإن إمكان وجوده أصر له مذاته لا سبب الأول ، بل له من الأول وجوب وجوده ، ثم كثرة أنه يعقل الأول ويمثل ذاته كثرة لازمة اوجوب وجوده عن الأول ، ونحر. لانمنع أن يكون عر. \_ شئ واحدذات واحدة ، ثم يتبعها كثرة إضافية ابست في أول وجوده ٪ ولا داخلة في مبدأ قوامه ، بل يجوز إن يكون الواحد يلزم عنه واحد ، ثم ذلك الواحد يازمه حكم وحال، أو صفة ، أو معلول؛ و يكون ذلك أيضا واحدا؛ ثم يلزم عنه بمشاركة ذلك اللازم شيء ، فيدم من هناك كثرة كلوا يلزم ذاته ، فيجب إذن أن تكون مال هذه الكثرة هي "لمة لإمكان وجود الكثرة فيها عن المملولات الأول ، واولا هذه الكثرة لكان لا يمكن أن يوجد منها إلا واحدة ، ولم يمكن أن يوجد عنها جسم ، ثم لا إمكان للكثرة هاك إلا على هذا الوجه فقط ، وقد بان انــا فيا ساف أن المةول المفارقة كايرة المده، فايست إذن موجودة مما عن الأول بل يجب أن يكون أعلاها هو الموجود الأول عنه ثم يتلوه عفل وعقل ؛ ولأن تحت كل عذل فلكا بمادته وصورته التي هي الفس وعقلا دونه ، فتحت كل عفل ثلاثة أشياء في الوجود ، فيجب أن يكون إمكان وجود هــذه النلاثة عرب المقل الأول ف الإبداع لأجل التنايث المذكور ، والأفضل يتبم الأفضل من جهات كزيرة ، فيكون إذن المقل الأول يازم عنه بما يعقل الأول وجود عقل تحته ، و بما يعقل ذاته وجود صورة الهلك الأقصى ، وكما لما و بي النفس ، و بطبيعة إمكان الوجود الحاصلة له المندرجة في تعقله لذاته وجود جرمية الذلك الأقصى المندرجة في جميلة ذات النلك الأقصى بنوعه ، وهو الأمر المثارك للةوة فيما يعقل الأول ،

<sup>(</sup>۱) عكة: يكن ص (۲) وعقله ؛ عنام ، عنال ط (٤) ذاته : أنه ط | كثرة : كثيرة د | رحدته س، ص، ح، ط، م (٥) عن : ساقطة من م (٢) ولا داخلة : وداخلة د ب س، ح، م (٧) عت : + لذاته شي، و س، م | بشاركة : ولمشاركة د (٨) من : + ذلك - | يئرم : ويارم د (٩) فيها : منها س، د ي معاط يا + ما - | الأول : الأول ن الأول ن الأول ن الأول الأول : الأول الأول : الأول الأول : الأول الأول الأول : الأول الأول الأول : الأول ت القطة من د (١٠) واحدة : وحدة س، د ي مس ، ط ، م | أم : ساقطة من م (١١) وتقل : الكثرة : كرة م | إلى هذا و د (١٠) عن : - ذلك س، ح، د ي ص، م | التلبث : وعل الولان : فلان د (١٥) عن : - ذلك س، ح، د ي ص، م | التلبث : اللك ح، ص، ط | الملك ح، ص، ط | الملك عن : فيا ح، م الملاجة : الملك قن فيا ح، م | الملحوجة : الملكوجة س (١٩) المل قن المنون الملكوجة س (١٩) الملوقة الملكورة الم

١.

10

۲.

يازم عنه عقل و بما يختص بذاته على جهة تلزم عنه الكثرة الأولى بجزئيها ، أعنى المادة والصورة ، والمادة بتوسط الصورة أو بمثاركتها ، كا أن إمكان الوجود يخرج إلى الفمل الذي يحاذى صورة الفلك ، وكذلك الحال في عقل عقل ، وفلك فلك ، حتى ينتهى إلى المقل الذي يدبر أنفسنا ، وليس يجب أن يذهب هذا المعنى إلى غير النهاية حتى يكون تحت كل مفاوق مفارق ، فإنا نقول : إنه إن لزم وجود كثرة عن المقول فيسبب المهانى التي فيها من الكثرة . وقولنا هذا ليس ينعكس حتى يكون كل عقل فيه هذه الكثرة يلزم كثرته هذه المعلولات ، ولا هذه العقول متفقة الأنواع ، حتى يكون مقتضى معانيها متفقا .

ولنبتدئ لبيان هـذا المعنى ابتداء آخر فنقول: إن الأفلاك كثيرة فوق العدد الذى في المعلول الأول من جهة كثرته المذكورة ، وخصوصاً إذا فصل كل فلك إلى صورته واحدته ، فليس يجوز أن يكون مبدؤها واحدا هو المعلول الأول ، ولا أيضا يجوز أن يكون كل جرم متقدم منها علة للتأخر ، وذلك لأن الجرم بما هو جرم لا يجوز أن يكون مبدأ جرم ، و بما له قوة نفسانية لا يجوز أن يكون مبدأ جرم ذى نفس أخرى ، وذلك لأنا بينا أن كل نفس لكل فلك فهى كاله وصورته وليس جوهراً مفارقاً و إلا لكان عقلا لا نفسا ، وكان لا يتحرك ألبتة على سبيل التشوق وكان لا يحدث فيه من حركة الجرم تغير ، ومن مثاركة الجرم تخيل وتوهم ، وقد ساقنا النظر إلى إثبات هذه الأحوال لأنفس تضدر عنها أفعال في أجسام أخرى غير أجسامها إلا بوساطة أجسامها ، فإن صورالأجسام وكالاتها على صنفين :

إما صور قوامها بمواد الأجسام ، فكما أن قوامها بمواد تلك الأجسام ، فكذلك ما يصدر عن قوامها يصدر بواسطة مواد تلك الأجسام؛ ولهذا السبب فإن النار لاتسخن

 <sup>(1)</sup> عقل: ساقطة من - || جهة تازم عه: جهتيه ط ، م ؛ جهة د ؛ جهته ب ، - ( ۲ ) بمثاركتها: مثاركتها د ، م (٥) إن ازم : ازم د || الفقول: المعقول د ( ۲ ) هذا : لهذا د ( ۷ ) يازم : فيزم - ، د ، ص ، م || كثرته : كثرة د || الفقول: المعقول د ( ۱ ۲ ) جرم : جزء م ( ۱ ٤ ) الأنا : خدص || لكل فلك : اتفلك د || فهى : فهوم || وليس : ليس ب ، - ، ص ، ط ، م ( ٥ ١ ) الا تضا : تقساءم || يشرك : يحرك ب ، د ، ص ، ط || الشوق : الشوق

حرارتها أى شيء انفق بل ما كان ملاقياً لجرمها، أو من جسمها بحال. والشمس لاتفى، كل شيء ، بل ماكن مقابلا لجرمها

و إما صور قوامها بذاتها لا بمواد الأجسام ، كالأنفس بم كل فس فإنما جعلت خاصة لجسم بسهب أن فعلها بذلك الجسم وفيه . ولو كنت مفارقة الذات وافعل جيما لذلك الجسم ، لكانت نفس كل شيء لا نفس ذلك الجسم فقط . فقد بان على الوجوه كلها أن القوى السهاوية المنطبعة بأجسامها ، لا تفعل إلا بواسطة جسمها . وعال أن تفعل بواسطة الجسم نفسا ، لأن الجسم لا يكون متوسطا بين نفس ونفس ، فإن كانت تفعل فعساً بنير توسط الجسم فاها انفراد قوام من دون الجسم واختصاص بفعل مفارق لذاتها ونات الجسم . وهذا فيرالأمر الذي نحن في ذكره ، وإن لم تفعل نفسا ، لم تفعل جرما سماويا ، لأن النفس متقدمة على الجسم في المرتبة والكال ، فإن وضع لكل فلك شيء عمد عنه في فاكم شيء وأثر من فير أن يستغرق ذاته في شغل ذلك الجرم و به ، ولكن ذاته مباينة في القوام وفي الفعل لذلك الجسم ، فنحن لا نمنع هذا ، وهذا هو الذي تسميه المقل المهرد، ونجعل صدور ما بعده عنه ، ولكن هذا غيرالمنفعل عن الجسم وغير المشارك إياه ، والحائر صورة خاصة به ، والكثن عن الجاهة التي حدثنا عنها حين أثبتنا هذه النفس .

فقد بان ووضح أن للا فلاك مبادئ غير جرمانية ، وغير صور الأجرام . وأن كل فلك يختص بمبدأ منها ، والجميع يشترك في مبدأ واحد . ونما لائنك فيه أن ههنا عقولا بسيطة مفارقة ، تحدث مع حدوث أبدان الناس ، ولا تفدد بل تبقى . وقد تبين ذلك في الملوم الطبيمية ، وليست صادرة عن الملة الأولى ؛ لأنها كايرة مع وحدة انبوع ، ولأنها حادثة

<sup>(</sup>۱) أر من : رمن م (۷) منابلا : ملانیا ه (٤) أبلسم : ساقطة من د (٥) أبكانت : كانت م (۷) بوساطة : بواسطة د ، ط (۸) قسا : ساقطة من د التوسط : توسطه م || نطها : نله د (۹) وذات : واذات ب ، ه ه ، ص ، ط (۱۰) بوسا : بسياد || لأن الفس : لا الخسرم || متندمة : مندمة د ، م || الجسم : الجرم د ، ط || المرتبة : الرتبة ح (۱۱) ذاته : في ذاته د (۱٤) مورة : ومورة د || خاصة : خاصية س ، م ، م || من : عل س ، م م || من : عل س ، م م || من : يل س ، م ، م || من : عل س ، م ، م المنافذ : ذلك د (۱۵) شك : نشك س ، د ، ط ، م (۱۷) تبين : بين س ، د ، ح (۱۸) المطة : ساقطة من د ،

فهي إذب معلولات الأول سوسط . ولا يجوز أن تكون المال الفاعلية المتوسطة بن الأولى وبينها ،دونها في المرتبة ؛ فلا تكون عتمولا نسيطة ومفارقة ؛ فإن العلل المعطية للوجود أكمل وجودا ، إما القابلة الوجود فقد تكون أخس وجــودا ؛ فيجب إذن أن يكون المملول الأول عقلا واحداً بالذات ، ولا يجوز أيضاً أن تكون عنـــه كثرة متفقة النوع ؛ وذلك لأن المعانى المتكثرة التي فيه ، وبها يمكن وجود الكثرة فيه إن كانت مُتلَّة ، الحقائق ، كان ما يقتضيه كل واحد منها شيئاً غير ما يقتضي الآخر في النسوع . فلم يلزم كل واحد منها ما يلزم الآخر، بل طبيعة أخرى و إن كانت متفقة الحقائق فبإذا تخالفت وتكثرت ، ولا انتسام مادة هناك؟ فإذن المعلول الأول لايجوز عنه وجودكثرة إلانتلفة الأنواع ، فليست هذه الأنفس الأرضية أيضاً كائنة عن المملول الأول بلا توسط علة ا أخرى موجودة ؛ وكذلك عن كل معلول أول عال حتى ينتهي إلى معلول أول كونه مع كونالاسطقسات القابلة للكون والفساد، المتكثرة بالنوع والمدد معا. فيكون تكثرالقابل سبباً لتكثر فعل مبدأ واحد بالذات . وهذا بعد استتمام وجود السهاويات كلها ؛ فيلزم دائمًا عقل بعد عقل حتى تتكوّن كرة القمر ثم تتكون الاسطقسات، و تنهيأ لقبــول تأثير واحد بالنوع كزير بالعدد عن العقل الأخير . فإنه إذا لم يكن السبب في الفاعل ، وجب في القابل ضرورة . فإذن يجب أن يحدث عن كل عقل م ّل تحته ، و يقف حيث يمكن \_ أن تحدث الجواهر العقاية منقسمة متكثرة بالعدد ، لتكثر الأسباب ، فه: ك ينتهي .

وقد اتضح و بان أن كل عقــل هو أعلى فى المرتبة ، فإنه لممنى فيه ، وهو أنه بمــا يمقــل الأول يجب عنــه فلك بنفسه وجرمه وجرم أفلك كن عنه ، ومستبق بتوسط النفس أفاكية ، فإن كل صورة فهى علة لأن يكون مادتها بالفمل ، لأن المــادة نفــها لا قوام لها .

<sup>(</sup>١) معلولات: + علة ط | الأول: الأولى ب ، ح ، د ، ط ، م (٢) المرتبة: الرتبة د (٤) واصدا: وواحد ح ، ص ، م (٦) الآثو: في الآثو ب ، ح ، د ، ص ، الأثوع ط | أخ ، ساقطة من ب (٩) الآثو: في الآثو ب ، ح ، الأثواع : الزوع د ، م | أورسط: واسطة د (١٥) أول: ساقطة من ب ، ح ، ص ، ط ، م | مع ، معلول ط (١١) بالزوع والمعدد والزوع ب ، د ، م ، م (١٢) بالذات : الذات ب ، د (١٤) عن : من ب ، ح ، د ، ص ، م (١٢) اتف و بان : بان ح ، د ، ص ، م (١٢) و با : ربا اتف و بان : بان والمند ح ، د ، ص ، م | | المني : بعني ب ، د ، ص ، م (١٨) و با : ربا د | و بعد د (١٤) و برمه : ساقطة من د ،

# [الفصل الخامس] (ه) فصل

#### ف حال تكون الاسطقسات عن العلل الأوائل

فإذا استوفت الكرات السهاوية عددها ، لزم بعدها وجود اسطقسات ، وذلك لأن الأجسام الاسطقسية كائنة فاسدة ، فيجب أن تكون مبادئها القريبة أشياء تقبل نوط من النمنير والحركة ، وأن لا يكون ما هو عقل محض وحده سعباً لوجودها ، و هذا يجب أن يتحقق من أصول ، أكثرنا التكرار فيها ، وفرضا من تقريرها .

ولهذه الاستاقسات مادة يشترك فيها ، وصور يختلف بها ؛ فيجب أن يكون اختلاف صورها مما يعين فيه صورها مما يعين فيه اختلاف في أ وال الأفلاك ، وأن يكون اتفاق مادتها مما يعين فيه اتفاق في أحوال الأفلاك . والأفلاك تتفق في طبيعة اقتضاء الحركة المستديرة ؛ فيجب أن يكون مقتضى تلك الطبيعة يعين في وجود المادة ، و يكون ما يختلف فيه مبدأ تهيىء المادة للصور المختلف فيه مبدأ تهيىء المادة للصور المختلف في مبدأ تهيىء المادة المصور المختلف فيه الأمور الكنيرة المشتركة في النوع والجلس لا يتكون وحدها بلا مشركة من واحد معين علة لذات هي في نفيها متفقة واحدة ، و إنما يقيمها غيرها بملا يوجد إذن هذا الواحد عنها إلا بارتباط بواحد يردها إلى أمر واحد ، فيجب أن تكون المقول المفارقة بل آخرها الذي يلينا حو الذي يفيض عنه بيمشاركة الحركات السهاوية بيد شيء فيه رسم صور العالم الأسفل عل جهة الانفعال ؟ كما أن في ذلك المقل أو المقول رسم الصور على جهة انتفعيل ، ثم تأبيض منه الصور فيها بالتخصيص لا بانزاد

 <sup>(</sup>٣) فصل: -انطة من د (ع) فإذا: وإذا: د،م || استونت: استونيت د || بعدها وجود: بعد وجودها وجود مس || اسطندات: الأسطندات ح، ص، م (٣ – ٤) وذك لأن الأجسام الأسطندية: سافطة من (٥) كانة: كانت د || فاسدة: ذو فاسدة د || فبجب: إلى أو أو كان كون ... احوال الأفلاك: سافطة من (١) وهذا: ربهذا ط (٧) من: عن د (٩ – ١) وأن يكون ... احوال الأفلاك: سافطة من ح، ص، ط (١١) وجود: الوجود د || ما: عام (١٣) معين: متين د (١٤) بواحد: واحد ح، ص، ط (١٥) العنول: المغول د || بشاركة : المشاركة د (١٦) ومه: يرمم د يرمم د المناول: المغول د || عن ح، د مس م ح، د || فها: منها ح.

10

ذاته ، فإن الواحد يفعل فى الواحد - كما علمت - واحداً ، بل بمشاركة الأجسام السماوية ؛ فيكون إذا خصص همذا الذيء تأثير من التأثيرات السماوية بلا واسطة جسم عنصرى ، أو بواسطة تجعله على استعداد خاص بعد العام الذي كان ذلك في جوهره فاض عن هذا المفارق صورة خاصة ، وارتسمت في تلك المادة .

وأنت تعلم أن الواحد لا يخصص الواحد من حيث كل واحد منهما واحد ، بأمر دون أمر يكون له ، بل يحتاج إلى أن تكون هذاك خصصات ختلفة، ومخصصات المادة معداتها ، والمعد هو الذي يحدث عنه في المستعد أمر ما ، تصير مناسبته لذلك الأمر لشيء بعينه أولى من مناسبته لذيء آخر ، و يكون هذا الإعداد مرجحاً لوجود ما هو أولى فيه من الأوائل الواهبة للصور ، ولو كانت المادة على انتهيؤ الأول لتشابهت نسبتها إلى الضدين فما يرجح أحدهما ؛ اللهم إلا بحال تختلف به المؤثرات فيه ، وذلك الاختلاف أيضاً منسوب إلى جميع المواد نسبة واحدة ، فلا يجب أن تختص بموجبه مادة دون مادة الا لأمر أيضاً يكون في تلك المادة، وليس إلا الاستعداد الكامل؛ وليس الاستعداد الكامل إلا مناسبة كاملة لشيء بعينه هو المستعد له ؛ وهذا منل الماء إذا أفرط تسخينه فاجتمعت السخونة المربية ، والصورة المائية ، وهي بعيدة المناسبة للصورة النارية . فإذا أفرط ذلك واشتدت المناسبة ، اشتد الاستعداد، فصار من حق الصورة النارية أن تغيض ، ومن حق هذه أن تبطل؛ ولأن المادة ليست فصار من حق الصورة ، فليس قوامها عما ينسب إليه من المبادئ الأولى وحدها ، بل عنها وعن

<sup>(</sup>٣) بواسطة : بواسطته م || تجعله : فتجعله د || ذلك : ساقطة من د (٥) وأت : فأت د || منها واحد : ساقطة من م || أمر : من س ، د (٦) مختلفة ومخصصات : ساقطة من م || أمر : من س ، د (٦) مختلفة ومخصصات : ساقطة من م || ماسبته : معداتها : معداتها : معداته د || ماسبته : مناسبة ط (٨) لشيء : بشيء ح ، ص ، ط || هذا : لهذا ح || لوجود : بوجود د || أولى : الأولى ط (١٠) فا : فيا ح ، س ، ط (١٣) في تلك : لتلك س || الكامل : ساقطة س ، ح ، د ، ص ، م (١٣) لشيء : بيء ط || له : + وهذا المستعدله د || مثل : + أن ساعة د (١٥) وشديدة : وشديد س ، ح || الماء : المادة د (١٤) المائية : الماحية د (١٥) وشديدة : وشديد س ، م || الماء : الماء : الماء : الماء : الأولى : الماء : به ص ، م || وحدا ها : وحدا م || عنها : به عه : به ع : به عه نه عه ع : به عه نه عه عه المع عالم عالم عالم عال

الصورة . ولأن الصورة التى تقيم هذه المادة الآن فدكانت المادة قائمسة دونها ، فليس قوامها عن الصورة وحدها بل بها ، و بالمبادئ الباقية بوساطتها أو واسطة أخرى مالها . لوكانت من المبادئ الأولى وحدها لاستغنت عن الصورة، ولوكانت عن الصورة وحدها لما سبقت بالصورة ، بل كما أن المتفق فيه من الحركة المستديرة هناك يلزم طبيعة تقيمها العابائع الحاصة بغلك فلك . فكذلك المادة ههنا يقيمها مع العابيعة المشتركة ما يكون عن العابائم الحاصة وهي الصور .

وكما أن الحركة أخس الأحوال هناك ، فكذلك المادة أخس الذوات ههنا . وكما أن الحركة هناك تابعة لعابيعة ما بالقوة ، كذلك المادة ههنا مرافقة لما بالقوة . وكما أن العابا عم الحاصة والمشتركة هناك مبادئ أو معينات لعابيعة الحاصة والمشتركة ههنا، المحكد ما يلزم العابا عم الحاصة والمشتركة هناك من النسب المختلفة المتبلغة الواقعة فيها بسبب الحركة مبدأ لتغير الأحوال وتبدلها ههنا ، وكذلك امتراج نسبتها هناك سهب لامتراج نسب هذه الهناصر أو معين . ولأجسام السهاويات تأثير في أجسام هذا العالم بالكيفيات التي تخصها ، ويسرى منها إلى هذا العالم، ولا نفسها تأثير أيضا في أنفس هذا العالم . و بهذه الماني يعلم أن العابيمة التي هي مدبرة لهدذه الأجسام بالكمل والصورة ، حادية عن النفس الداشية في الفلك ، أو بمعونها .

 <sup>(</sup>۲) من: من د || وبالبادئ: وبمبادئ د || وساطتها : بواسطتها ن هـ ، ط ، م ، ه (۲) ظركات: وذن لو كانت س ، ظركان ط ، وان كانت د || من : من ب ، ح ، د ، ص ، م || الأولى : الأولى به د || المستغنت : لاستغنيت ( و ) بالمصورة : المصورة به من ( ه ) الطبائم : المطابع د || الخاصة : الخاصة به الخاصة : الخاصة به الحص ، من ، ط ، م || المحلوت المصورة به من ذكك : كذك م || من : من ب ( ) الخاصة : الخاصة به الحص ، من ، ط ، م || المحلوت المصورة به ذكك نا ماك : منا د ، من ، ط ، م || المحروت المصورة به د الحسيمة المحلوث على المحلوث المحلوث على المحلوث المحلوث على المحلوث المحلوث منا نا المحلوث على المحلوث على المحلوث على المحلوث المحلوث على المحلوث على المحلوث المحل

وقال قوم من المنتسبين إلى هذا العلم : إن الغلك لأنه مستدير فيجب إن يستدير على شيء ثابت في حشوه ، فيلزم محاكته له النسخن حتى يستحيل ارأ ، وما يبمد عنه يبين ساكذا ، فيصير إلى انبرد واتكنف حتى يصير أرضاً ، وما يلي النار منه يكون حاراً ، والكنه أقل حرارة من النار ؛ وما يلي الأرض منه يكون كثيفًا ، ولكنه أقل تكنفًا من الأرض . وقلة الحر وقلة انكثف يوجبان الترطيب ، فإن اليبوسة إما من الحر ، و إما من البرد ؛ لكن الرطب الذي يلي الأرض هو أبرد، والذي يلي النار هو أشد حرارة، فهذا سبب كون المناصر؛ فهذا هو ما قد قالوا وليس مما يمكن أن يصحح بالكلام القياسي، ولا هو بسديد عند التفتيش ، ويشبه أن يكون الأمر على قانون آخر ، وأن تكون هذه المادة التي تحدث بالشركة يفيض إليها منالأجرام السهاوية ، إما عن أربعة أجرام، وإما عن عدة منحصرة في أربع جمل، عن كلواحد منها ما يتهيأ لصورة جسم بسيط. فإذا استعدّ نال الصورة من واهب الصور ، أو يكون ذلك كله يفيض عن جرم واحد ، وأن يكون هذاك سبب يوجب انقساما من الأسباب الخفية علينا، فإنك إن أردت أن تعرف ضعف ما قالوه ، فتأمل أنهم يوجبون أن يكون الوجود أولا للجسم ، وايس له في نفسه إحدى الصور المقومة غيرالصورة الجسمية، وإنما يكتسب سائر الصور بالحركة والسكون ثانيا؛ و بيَّنا نحن قبل هذا استحالة هذا، و بينا أن الجسم لايستكمل له وجود يجرد الصورة الجسمية، مالم تقترن بها صورة أخرى ، وليست صورته المقيمة للهيولى الأبعاد فقط ، فإن الأبعاد تببع فيوجودها صورا أخرى تسبق الأبعاد. و إن شئت فتأمل حالالتخلخل من الحرارة، والتكانف من البرودة ، بل الجسم لا يصير جسما حتى يصير بحيث يتبع غيره في الحركة ،

<sup>(</sup>١) هذا : اهل د ، م ؛ أهل هذا ، ب ؛ سا قطة من ح ، ص || العلم : ساقطة من ح ، ص |
(٧) حشوه : جمده ب ، د || عاكنه : في عاكنه ب ؛ عاكمه د || يستعيل : + بأقرب مه ب ||
مه : عنها فوق ص || بيق : فيبق م (٣) النبرد ب النبريد د ؛ مه ساقمة من ب ، م
(٥) الحر : احر ب ، ح ، ص ، ط ، م || ولكنه : ولكن ب ، ح ، د ، ط ، م || تكثفا : تكثيقا د ، ط
(٥) الحر : الحركة د || النكثف : الكثيف ط || الحر : الحركة د (٦) لكن : ولكن د ||
اشتد حارة : أحر د ، ص ، ط ، م (٧) ما : عاب ، د || نالوا : نالوه ب || عا : ما م
(١) أربع : أربة د || منها : ساقطة من ب | ما يتبيأ : ما تبيؤه ب ، ح ، م ؛ تبيئة د ؛ يعيؤه س
(١) المدة : الله : استمدناله ه (١١) المورد : المصور د ، م (١٤) المقومة : المقدمة د || المصورة : م ، ورته م ، ورته م (١٤) المورة : في عدة د || مورة د ، م ، ورته م ، ورته م . (١٤) بها : به ح || صورة : في عدة د || صورة د ، مورة د ، مورة د ، ط ،

حتى تسخنه متابعته تلك الحركات المتتابعة التى بيّنا أنها ليست قسرية بل طبيعية، إلاوقد تمت طبيعته . لكن يجوز أن يكون إذا تمت طبيعته يستحفظ بأصلح المواضع لاستحفاظها ، لأن الحار يستحفظ حيث السكون ، ثم لا يفكرون أنه لم وجب لبعض تلك المادة أن يهبط إلى المركز ، فعرض له البرودة ، وابعضه أن جاوز الفوق .

إما الآن فإن السهب في ذلك معلوم . أما في الكليات فالحفة والنقل ، وأما في جزئى عنصر واحد ، فلا نم قد صح أن أجزاء العناصر كائنة ، وأنه إذا تكون جزء منه في موضع ضرورة ، لزم أن يكون سطح منه يلي الفوق إذا تحرك فوق ، كان ذلك السطح أولى بالفوقية من السطح الآخر . وأما في أول تكونه ، فإنما يصير سطح منه إلى فوق ، وسطح إلى أسفل ، لأنه لا محالة قد استحال بحركة ما ، وأن الحركة أوجبت له ضرورة وضما ما فالأشبه عندى ماقد ذهبنا إليه، وأظن أن الذي قال ذلك في تكون الاسطقسات، رام تقريبا للأشم عند بعض من كاتبه من الماميين، فخرم عليه المول من تأخر عنه على أن كات ذلك الكلام شديد التذبذب والإضطراب .

## [ الفصل السادس ] (و) فصل في العناية وبيان وكيفية دخول الشر في القضاء الإلمي

وخليق بنا إذا بلفنا هذا المبلغ، أن نحقق القول في العناية، ولا شك أنه قد ا تضع لك مما ساف منا بيانه أن العلل العالية لايجوز أن تكون تعمل ما تعمل لأجلنا ، أو تكون

<sup>(</sup>۱) المركات المتابة : الحركة المتابة ب : د ، ص ، ط ، م (۲) لأن : فأن ح ، د ، ص ، م (۳) بفرات المتابة ب : د ، ص ، م (۱) ببط : هبط د ، ص ، م ال م ، م (۲) ببط : هبط د ، ص ، م ال فرض : بعرض د || البرودة : البرد ب ، م || وليعفه : و بعضه م (۱) أما : وأما ل » د ، المال م || الآن : لأن م || قزن : ساقطة من د (۷) بز ، مه : ساقطة من م (۸) لزم : + مه م (۹) تكونه : ساقطة من د (۱۰) وسطح : + مه د (۱۰) استعال : استعالة د || له : ساقطة من د (۲) التحل من العوام م (۱۳) كاتب : كان د (۱۹) فصل : ساقطة من د (۱۹) و يان : ما التفاء الإلمي : القفاء الإلمية د (۱۷) و طلق : + بالآطة و طليق د || إذا : أذ قد د ، م ، إذ ، ب || منك به م ، ط ، م ، ط ، م (۱۸) عا : فها د || لأجلنا : + ما د ،

بالجملة يهمها شيء ، ويدعوها داع ويعرض لها إيثار . ولا لك سبيل إلى أن تنكرالآثار المجيبة في تكون العالم ، وأجزاء السموات ، وأجزاء الحيوان والنبات ، مما لايصدر ذلك اتفاقا ، بل يقتضي تدبيرا ما ، فيجب أن يعلم أن المناية هي كون الأول عالما لذاته بما عليه الوجود في نظام الحير ، وعلة لذاته لخير والكمال بحسب الإمكان ، وراضيا به على النحو المذكور ، فيعقل نظام الحير على الوجه الأبلغ في الإمكان، فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخيرا على الوجه الأبلغ الذي يعقله فيضانا على أثم تأدية إلى النظام، بحسب الإمكان، فهذا هو معنى العناية .

واعلم أن الشريقال على وجوه: فيقال شر، لمثل النقص الذى هو الجهل والضمف والتشويه في الخلقة ؛ ويقال: شر، لما هو مثل الألم والنم الذى يكون إدراك ما بسبب لا فقد سبب فقط. فإن السبب المنافى للخير المانع للخير، والموجب المدمه، ربما كان مباينا لايدركه المضرور ؛ كالسحاب إذا ظلل فنع شروق الشمس عن المحتاج إلى أن يستكل بالشحس. فإن كان هذا المحتاج دراكا، أدرك أنه غير منتفع ولم يدرك من حيث يدرك ذلك أن السحاب قد حال ، بل من حيث هو مبصر وليس هو من حيث هومبصر متأذيا بذلك ، متضررا أو منتقصا بل من حيث هو شيء آخر ، وربما كان مواصلا يدركه مدرك عدم السلامة كن يتألم بفقدان اتصال عضو بحرارة ممزقة ، فإنه من حيث يدرك فقدان الاتصال بقوة في نفس ذلك العضو ، يدرك المؤذى الحار أيضا ، فيكون قد اجتمع هناك إدراكان : إدراك على نحو ما ساف من إدراكنا الأشياء المدمية ، وإدراك على ما نحو هذا المدرك الوجودي ليس شرا

<sup>(</sup>۱) يهمها: تهيء د ، ط || شيء : ساتفة من ب ك لئي. د || ويدتودا : + شيء - || لها : طيام ې + علياص (۲) السموات : السيار يات ، ص ، ط ، م || الجوان والنبات : البيات والحيات د ، ص ، ط ، م || الجوان والنبات : البيات والحيات د ، م ) الوجه : + الأكار د (۸) يقال على وجوه : على وجوه بقال م || فيقال : صاقطة من م (۱) الخلقة : الحقة د || شر : صاقطة من ط || يكون : + هناك ح ، م ، ط د ، م (۱۱) بال : في د (۱۲) بالشمس : باتسخين ص د ، ص ، ط (۱۳) يدوك : يدوكه ب ، ح ، ص ، ط (۱۱) أر متقصا : ومتقصا د ؛ صاقطة من ب (۱۵) كن : لمن ط || ينالم : الم فيقدان : لفقدان د الله عرفة ح ، د (۱۲) يدوك : + مثلام (۱۸) نحو : صاقطة من ب ، د ، ط .

في نفسه بل بالفياس إلى هذا الثميء . وأما عدم كماله وسلامته فليس شرا بالفياس إليه فنط ، حتى يكون له وجود ليس هو به شرا، بل وليس نفس وجوده إلا شرا فيه ، وتل نح كونه شرا، فإن العمى لايجوز إلا أن يكون في العين ، ومن حيث هو في العين لابجوز إن يكون إلا شرا ، وليس له جهة أخرى حتى يكون بها غير شر . وأما الحرارة مثلا إذا صارت شرا بالقياس إلى المتألم بها، فلها جهة أخرى تكون بها غير شر؛ فالشر بالذات هوالمدم ولا كل عدم ، بل عدم مفتفي طباع الثيء من الكالات النابتة لنوعه وطبيعته ، والشر المرض هوالممدوم ، أو الحابس للكال عن مستحقه ، ولا خير عن عدم مطلق إلا عن لفظه، فليس هو بشر حاصل، ولو كان له حصول ما لكان الشر المام . فكل شيء وجوده عل كماله الأقصى، وليس فيه ما بالقوة ، فلا يلحقه شر، و إنمـــا الشر يلحق ما في طباعه ما القوة ، وذلك لأجل المادة . وأشر يلحق المادة لأمر أول يعرض لهما في نفسها، ولأمر طارئ من بعد . فأما الأمر الذي في نفسها ، فأن يكون قد عرض لمادة ما فيأول وحودها بعص إسباب الشمر الخارجة ، فتمكن منها هيئة من الهيئات ؛ تلك الهيئة يمانع استعدادها الخاص الكحل الذي منيت بشر يوازيه ، مثل المادة التي يتكون منها إنسان أو فرس، إذا عرض لها من الأسباب الطارئة ما جملها أردا مزاجاً وأعصى جوهراً، فلر تقبل المخطيط والمشكيل والنقويم، قشوهت الحلفة ولم يوجد المحتاج إليه من كمال المزاج والبنة ، لا لأن الفاعل حرم ، بل لأن المنهمل لم يقبل. وأما الأمر الطارئ من خارج فأحد شيئين ؛ إما مانع وحائل ومبمد للركمل ، و إما مضاد واصل ممحق للكمل .

<sup>(</sup>۱) بل : + شرب ، ح ؛ + شرا د ۽ ساقطة من ص ، ط (۲) فقط ، . . . وايس : شر بالتياس الم هذا الذي ، لا إلى فقط حتى يكون له وجود ايس هو به شرا إذ ايس ح | | له : ساقطة من ط | هو به : ينو به د وعلى : على د (۳) إلا ؛ سأقطة من م | | يكون : + ألا م ( ٤) أن يكون إلا : إلا أن يكون د ، م المحتى المالقة من ، د الله على أما الحرارة مثلا إذا صادت شرا : ساقطة من د (٥) التابتة : الثانية - ي س | الكون د : لا ) الملدوم : العدم - ي المعلم مى | المال بي المال بي د (٧) المعلم مى | المال بي المال بي

١٠

۱٥

مثال الأول وقوع سحب كثيرة وتراكمها ، وإظلال جبال شاهقة تمنع تأثير الشمس في النمار على الكمل .

ثم الشر إنما يصيب أشخاصاً ، وفي أوقات. والأنواع بمفوظة ، وليس الشر الحقيق يمم أكثر الأشخاص، إلا نوعاً من الشر واعلم أن الشر الدى هو بمدى العدم، إما أن يكون شرا بحسب أصر واجب أو ذفع قريب من الواجب، وإما أن لا يكون شرا بحسب ذلك، شرا بحسب الأمر الذى هو ممكن في الأقل . ولو وجد كان على سبيل ما دو فضل من الكلات التي بعد الكلات الثانية ، ولا مقتضى له من طباع الممكن هو فيه . وهذا القسم غير الذى نحن فيه ، وهو الذى استثنيناه ، هذا وليس هو شراً بحسب النوع ، بل بحسب اعتبار زائد على واجب النوع كالجهل بالفاسفة ، أو بالهندسة أو غير ذلك ، فإن ذلك ليس شرا من جهة ما نحن ناس ، بل هو شر بحسب كال الإصلاح في أن يم، وستمرف أنه إنما يكون بالحقيقة شرا إذا اقتضاه شخص إنسان ، أو شخص ناسه ، واثما يقتضيه الشخص لالأنه إنسان أو ناس ، بل لأنه قد ثبت عنده حسن ذلك واشتق اليه ، واستمد لذلك الاستمداد كما سنشر حلك بعد . وأما قبل ذلك فليس مما ينبعث الشئ إليه في بقاء طبيعة النوع انبعائه إلى الكلات الثانية التي تناو الكال الأول ، فإذا لم يكن ، كان عدماً في أمر ما يقتضى في الطباع . فالشر في أشخاص الموجودات قليل ،

<sup>(</sup>٣) حبس: حسن م (٤) يتبه: "به ص ، م | ظك: سانعة منب ، م (٥) طفيف:

منفيف د ، ط (٧) هو: سانعة من ط (٩) الأقل: الأول ط | كان : لكان د ، ص ، م

(١٠) منتفى: يتنفى ب (١١) الذى : ما ط (١٢) أو باله لمسة : أو اله لمسة ح ، ص (١٣) أيس :

سانعة من ح || الاملاح : لأدلاح ب ، م (١٤) وستمرف: سترنه م ؛ وسترنه د | أنه : سانعة من ب ، د ، م | إانما : وأنما ب ، د ، م (٥١) حدن : وحسن ط (١٦) إليه : يانعة من د ، م || واسته :

ستعدب || لك : ذلك ط (١٧) إليه : منابله م || الكال : الكالات ط (١٨) ما :

سانعلة من ب ، ح ، د ، م ؛ + منتفى كان ب ، ح ، د ، ص ، ط || يقتفى : مقتفى م ؛ سافعة من

ومع ذلك فإن وجود الشر في الأشياء ضرورة تابعة للحاجة إلى الخير ، فإن هذه العناصر او لم تكن بحبث تنضاد وتنذمل عنااله الب، لم يمكن أن تكون عنها هذه الأنواع الشريفة، واو لم تكن الار منها بحيث إذا تأدت بها المصادمات الواقعة في مجرى الكل على الضرورة إلى ملاة ة رداء رجل شريف ، وجب احتراقه ، لم نكن النـــار متناماً بها النفع العام ، فوجب ضرورة أن يكون الحير الممكن في هذه الأشياء إنما يكون خيرًا بعد أن يمكن وقوع فبكون تركه شرا من ذلك الشر ، لأن عدم مه يمكن في طباع المادة وجوده إذا كان عدمان شرا من عدم واحد ، ولهذا ما يؤثر العاقل الاحتراق بالنار بشرط أن يسلم منها حيا على الموت بلا ألم . فلو ترك هذا القبيل من الخير لكان يكون ذلك شرا فوق هذا الشر . الكائن بإيجاده ، وكان في مقتضى المفل المحيط بكيفية وجوب الترتيب في نظام الخير أن يمقل استحقاق مثل هذا المُط من الأشياءوجودا مجوزًا ما يقع معهمن الشرضرورة، فوجب أن يفيض وجوده ، فإن قال قائل : فقد كان جائزاً أن يوجد المدير الأول خيراً عضا مبرأ عن الشر ، فنقول: هذا لم يكن جائزاً في مال دلما النمط من الوجود، وإن كان جائزًا في الوجود المطلق على أنه ضرب من الوجود المطلق ميراً ، ليس هذا الضرب ، وذلك مما قد فض عن المدر الأول ، ووجد في الأمور العقلية والنفسية والمهاوية ، ويق هذا النمط في الإمكان ولم يكن ترك إيجاده لأجل ما قد يخالطه من الشر الذي إذا لم يكن مبدؤه موجوداً أصلا ، وترك لئلا يكون هذا الشركان ذلك شرا منأن يكون هو فكونه خير الشرين ، ولكان أيضاً بجب أن لا توجد الأسباب الحيرية التي هي قبل هذه الأسباب التي تؤدي إلى الشر بالمرض ، فإن وجود تلك مستتبع لوجود هذه ، فكان فيه أعظم خال في نظام الخير الكلي، بل و إن لم نلتفت إلى ذلك ، وقصرنا النفاتنا

<sup>(</sup>١) ومن ذلك فإن رجود : بل ب | رجود : + الشرد ، م (٢) المناب : المنالب : المنالب د | كن : يمكن م (٤) امترائه : أحرائه ، ب ، ح ، د ، ط ، م : (١) فإفاضة : رافاضة ب ، ، ، د ، م ، م (٨) مدمان : مدما ب ، د ، م || الاحتراق : الإحراق م (١٠) وكان : فكان ب ، د ، م || رجوب : رجود ب (١٣) فقول : فيقال د ، م || راد : فكان ب ، د ، م || رجوب : رجود ب (١٣) فقول : فيقال د ، م || راد : فكان ب ، د ، م || راد : فكان ب ، د ، م || رجوب : رجود ب (١٣) كان : يجزم || قد : سائعة من ب ، ح ، ص || عناطه : يمانط م ، م ، ط (١٧) وترك : رتركه د || الثلا : أملا م (٢٠) الخرد : الخلال ب || الكل : الكامل ط ، الكل د || رفصرة : وميرتنا م ،

إلى ما ينقسم إليه الإمكان في الوجود من أصناف الموجودات المختلفة في أحوالها ، فكان الوجود المبرأ من الشر قد حصل ، و بق نمط من الوجود إنما يكون على هذه السبل ، ولا كونه أعظم شرا من كونه ، فواجب أن يفيض وجوده من-يث يفيض عنه الوجود الذي هو أصوب،وعلى النمط الذي قيل ؛ بل نقول من رأس: إن الشر يقال عا وجوه ، فيقال شرللاً فعال المذمومة، ويقال شر لمبادئها منالأخلاق ، ويقال شر للآلام والعموم ومايشبهها، ويقال شراانقصان كل شئ عن كاله وفتدا نهما من شأنه أن يكون له . فكأن الآلام والنموم، وإنكات معانيها وجودية ايست أعداماً ، فنهـا تتبع الإعدام والنقصان ، والشر الذي هو في الأفعال هو أيضاً إنما هو بالقياس إلى من يفقد كماله بوصول ذلك إليه. مثل الظلمأو بالقياس إلى ماينمقد من كمال يجب في السياسة الدينية كالزنا، وكذلك الأخلاق إنما هي شرور بسبب صدور هذهعنها وهي مقارنة لأعدام النفس كمالات يجب أن تكون لها ، ولا تجد شيئاً مما يقال له شرمن الأفعال إلا وهو كمال بالقياس إلى سببه الفاعل له ، وعسى إنما هو شر بالقياس إلى السبب الله الله ، أو بالقياس إلى فاعل آخر يمنع عن فعله في تلك المـادة التي هو أولى بها من هــذا الفعل ، فالظلم يصدر مثلا عن قوة طلابة للنلبة وهي الفضهية مثلاً ، والغلبة هي كما لها، ولذلك خلقت من حيث هي غضبية ، يعني أنها خلقت لتكون متوجهة إلى الغلبة ، تطلبها وتررح بها ، فهذا الفمل بالقياس إليها خير لها، وإن ضعفت عنه ، فهو بالقياس إليها شر لها، وإنما هي شر للظلوم ، أوللنفس النطقية انتي كما لها كسر هذه القوة والاستيلاء علمها ، فإن عجزت عنه كان شرا لها، وكذلك السبب

في الفياعل للآلام والإحراق كالنار إذا أحرقت منلا فإن الإحراق كمال للنسار ، لكنه شر بالقياس إلى من سلب سلامته بذلك ، لفقدانه ما فقسد . وأما الشر الذي سببه النقصان وقصور يقع في الجبلة ، وايس فاعلا فعله ، بل لأن الفاعل لم يفعله ، فليس ذلك بالحقيقة خبرًا بالقياس إلى شيء ؛ وأما الشرور التي تتصل بأشـــياء هي خيرات ، فإنمــا هي من صهبين : سبب من جهة المادة أنها قابلة الصورة والمدم ، وسبب من جهة الفاعل ؛ فإنه لما وجب أن يكون عنه الماديات ، وكان مستحيلا أن يكون المادة وجود الوجود الذي يغني غاء المادة و يغمل فعل المادة إلا أن يكون قابلا الصورة والعدم، وكان مستحيلا إن لا يكونة ابلا المتفا بلات، وكان مستحيلا إن يكون للقوى الفمالة أفعال مضادة لأفعال أخرى، قد حصل وجود هاوهي لا تفعل فعلها ، فإنه من المستحيل أن يخلق ما يراد منه الغرض المقصود بالنار ، وهي لاتحرق، ثم كان الكل إنما يتم بأن يكون فيه محترق ومسخن، وأن يكون فيه محرق مسخَّن لم يكن بد من أن يكون النرض النافع في وجود هذين يستتبع آفات تمرض من الإحراق والاحتراق، كذل إحراق النار عضو إسان ناسك، لكن الأمر الأكثري هو حصول الخير المقصود في الطبيعة ، والأمر الدائم إيضاً . إما الأكثري فإن أكثر أشخاص الأنواع فكنف السلامة من الاحتراق ، وإما الدائم فلأن إنواعاً كثيرة لا تستحفظ على الدوام إلا بوجود منل النار على أن تكون محرفة ، وفي الأقل ما يصــدر عن النيران الآفات التي تصدر عنها ، وكذلك في سائر تلك الأسباب المشابية لذلك ، فما كان يحسن أن تترك المنافع الأكثرية والدائمة لأغراض شرية أقلية ، فأريدت الحيرات الكائنة عن هذه الأشياء إرادة أولِهَ على الوجه الذي يصلح أن يقال: إن الله تعـا لي يريد الأشياء،وأر يد الشر أيضاً.

<sup>(</sup>۱) ف : سافعة من م || الفامل : سافعة من م || أموقت : أموق د || الثار بالارم (۲) لفندانه : لقصد أنه د || (۳) وليس : + لأن م، س، ط (٤) وأما : قاما س (٥) جهة : سافعة من ، ب ، د، م (٢) المادة : المادة مس (٧) يغنى : + من - (٨) معادة : منعادة ط (٩) وجودها : بوجودها ط || من المستعبل : يستعبل د (١٠) ثم كان : نكان د || إنما : + كان ط ، م || عنرق : سافعة من ، ب ، م ، د ، مس ، م || مخن : شدخن ب ، مس ، ط ، م (١١) يستنبع ط (١٢) والاحتراق : سافعة من د الماقة المنافعة من المراق : احتراق مس (١٣) أشخاص د ، مس (١٤) الاحتراق : الأحراق - ، مس ، ط ، الموام : المدوم ب ، م (١٥) بوجود د (١٦) تترك : ترك ح (١٨) أدلية : أذلية ط || مل : + عل م || يسلح : يسح مس ، ط || تمال : سافعة من س، م ||

على الوجه الذي بالعرض ، إذ علم أنه يكون ضرورة فلم يعبأ به ، فالحسير مقتضى بالدات والشر مقتضى بالعرض وكل بقدر . وكذلك فإن المادة قد علم من أمرها أنها تعجز عن أمور ، وتقصر عنها الكالات في أمور ، لكنها يتم لها مالانسبة له كثيرا إلى ما يقصرعنها ، فإذا كان كذلك فليس من الحكة الإلهية ان نبرك الحيرات الفائقة الدائمة ، والأكثرية لأجل شرور في أمور شخصية غير دائمة ؛ بل نقول : إن الأمور في الوهم إما أمور إذا توهمت موجودة ، يمتنع أن تكون إلامشرا على الإطلاق ، وإما أمور وجودها أن يكون خيرا ، ويمتنع أن تكون شرورا و اقصة ؛ وإما أمور تغلب فيها الخيرية إذا وجدت وجودها ، ولا يمكن غير ذلك لطباعها ؛ وإما أمور تغلب فيها الشرية ، وإما أمور متساوية الحالين . فأما ما لا شرية فيه ، فقد وجد في الطباع ؛ وأما ماكله شر أو الفالب أو المساوى أيضاً ، فلم يوجد . وإما الذي الفالب في وجوده الخير فالأحرى به أن يوجد ، إذا كان الأظب فيه أنه خير .

وإن قيل: فلم لم تمنع الشرية عنه أصلا . حتى كان يكون كله خيراً ، فيقال حينئذ لم يكن هي هي إذ قلنا إن وجودها الوجود الذي يستجيل أن يكون ، بحيث لا يعرض عنها شر فإذا صيرت بحيث لا يعرض عنها شر فلا يكون وجودها الوجود الذي لها بل يكون وجودها الوجود الذي لها بل يكون وجود أشياء أخرى وجدت وهي غيرها وهي حاصلة . أعني ما خلق بحيث لا يلزمه شر لزوماً أولياً . ومثال هذا ، أن النار إذا كان وجودها أن تكون محرقة ، وكان وجود المحرق هو أنه إذا مس ثوب الفقير أحرقه ، وكان وجود ثوب الفقير أنه قابل للاحتراق وكان وجود كل واحد منهما أن يعرض له حركات شيء ، وكان وجود الحركات الشتى

ف الأشياء على هذه الصنة وجود ما يعرض له الالتقاء ، وكان وجود الالتقاء بين الفاعل والمنفعل بالطبع وجودا يلزمه الفعل والافتحال ؛ فإن لم تكن الأوافى لم تكن الأوائل، فالكل إنما رتبت فيه القوى الفحالة والمنفعلة المهاوية والأرضية الطبيعية والنفسانية ، بحيث تؤدى إلى النظام الكلى مع استعالة أن تكون هي على ماهي عليه ولا تؤدى إلى شرور . فيلزم من أحوال العالم بعضها بالقياس إلى بعض أن يحدث في نفس ما صورة اعتقاد ودى أو كذر أو شرآ عرفي نفس أو بدن، بحيث لو لم يكن كذلك لم يكن النظام الكلى يثبت ، فلم يعبأ ولم يكن كذلك لم يكن النظام الكلى يثبت ، فلم يعبأ ولم يلتفت هؤلاء المنار ولا أبالى، وقبل : خلقت هؤلاء المنار ولا أبالى، وقبل : كل ميسر لما خلق له .

فإن قال قائل: ايس الشرشيئا ادرا أو أقليا، بل هو أكثرى. فليس هو كذلك بل الشركثير، وليس بأكثرى، وفرق بين الكثير والأكثرى، فإن ههنا أمو راكثيرة هي كثيرة وليست بأكثرية كالأسراض ، فإنها كثيرة وليست أكثرية. فأذا تأملت هذا الصنف الذي نحن في ذكره من الشر وجدته أقل من الخير الذي يقابله، ويوجد في مادته فضلا عنه بالقياس إلى الخيرات الأحرى الأبدية . نعم الشرور التي هي نقصا التالية هي أكثرية ، لكنها ليست من الشرور التي كلامنا فيها، وهذه الشرور مثل الجهل الثانية هي أكثرية ، لكنها ليست من الشرور التي كلامنا فيها، وهذه الشرور من الجهل بالمندسة، ومن فوت الجمال الرائع وغير ذلك مما لايضر في الكلات الأولى، ولا في الكلات الأجل أن القابل ليس مستمدا أو ليس يتحرك إلى القبول. وهذه الشرور هي أعدام خيرات من باب الفضل والزيادة .

<sup>(</sup>١) ما يعرض : بالعرض د (٧) التوانى : الوال د (٣) رتبت : رتب د ، ط الله به : فيها ح، د ، ص ، ط ، م || النمالة : النمال د || الطبيعة : والطبيعة د ، ط (٤) تكون : + شيء ب ، د ، ح (٥) ما : سافطة من ب ، ح ، م (٢) در : شيء ب ، د ، ح (٩) ما : سافطة من ب ، ح ، م (١) نطيس هو : نليس ب ، د ح ط ، م (١٠) أمورا كثيرة : أمورا د (١١) بأكثرية : أكثرية د || كالأمراض ٠٠٠ أكثرية : سافطة من م || نزلا : راذا ب ، ح ، ص ، ، ، م (١٢) الشر: الشرورط (١٤) هي : نوب ، د ، ص ، ، ، م (١٢) الشر: الشرورط (١٤) هي : نوب ، د ، ص ، م (١٥) يلمندسة ط || نوب : نوبة د || عا ما ط || في الكالات : بالكالات م (١٦) بالران : لأن د || لأن : بأن ب ، ح ، ص ، ط || يغمل : بالنمال د (١٧) أوليس : بوليس م || يغمرك : عمركه د ،

10

### [ الفصل السابع ] (ز) فصل في المعاد

و بالحرى أن نحقق ههنا أحوال الأنفس الإنسانية إذا فارقت أبدانها ، وأنها إلى أية حلل ستصير ، فنقول : يجب أن يعلم أن المعاد منسه ما هو منقول من الشرع ولا سبيل إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبرالنبوة وهو الذى للبدن عند البعث، وخيرات البدن وشروره معلومة لايحتاج إلى أن تعلم ، وقد بسطت الشريعة الحقة التي أتانا بها نبينا وسيدنا ومولانا عهد صلى الله عليه وعلى آله حال السعادة والشقاوة التي بحسب البدن .

ومنه ما هو مدرك العقل والقياس البرهاني وقد صدقته النبوة وهو السعادة والشقاوة الثابنتان بالقياس اللتان للا نفس و إن كانت الأوهام ههنا تقصر عن تصورهما الآن لما نوضح من العلل ؛ والحكاء الإلهيون رغبتهم في إصابة هدفه السعادة أعظم من رغبتهم في إصابة السعادة البدنية، بل كأنهم لا يلتفتون إلى تلك، و إن أعطوها ، ولا يسمظونها في تجنبة هدفه السعادة التي هي مقاربة الحق الأول ، وهي على ما سنصفها عن قريب ، فلنعرف حال هذه السعادة ، والشقاوة المضادة لها فإن البدنية مفروغ منها في الشرع، فنقول : يجبأن تعلم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيرا يخصها وأذى وشرا يخصها ؛ مثاله أن لذة الشهوة وخيرها أن يتأدى إليها كيفية محسوسة ملائمة من الخمسة ، ولذة الفضب الظفر ، ولذة الوهم الرجاء ، ولذة المفضب الظفر ، ولذة الوهم الرجاء ، ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية .

وأذى كل واحد .نها مايضاده ويشترك كالها نوعا من الشمولة فى أن الشمور بموافتتها وملائمتها هو الخدي واللذة الخاصة بها ، وموافق كل واحد منها بالذات والحقيقة هو حصول الكل الذي هو بالقياس إنه كمال بال مل ، فهذا أصل .

وأيضا فإن هذه القوى و إن اشتركت فى هذه الممانى فإن صراتبها فى الحقيقة نختلفة ، فالذى كماله أفضل وأتم ، والذى كماله أكثر ، والذى كماله أدوم ، والذى كماله أوصل إليه وأحصل له ، والذى هو فى نفسه أكمل فعلا وأفذل ، والذى هو فى نفسه أشد إدراكا ؛ فالذه أتى له هى أبلغ وأوفر لا خالة ، وحذا أصل .

وأيضا فإنه قد يكون الحروج إلى الأمل في كال ما يحيث يعلم أنه كائن ولذيذ ولا يتصور كفيته ولا يشهر النذاذه مالم يحصل ، ومالم يشعر بهلم يشتق إليه ولم ينزع نحوه مثل المنين فإنه مت حقق أن للجاع لذة لكنه لا يشتهبه ولا يحن نحوه الاشتهاء والحنين اللذين يكونان مخصوصين به ، بل شهوة أخرى كا يشتهى من يجرب من حيث يحصل به إدراك و إن كان مؤذيا ، وبالجملة ، فإنه لا يتخيله . وكالك حال الأكه عندالصور الجميلة ، والأحيم عند الألحان المنتظمة ، ولهذا يجب أن لا يتوهم العاقل أن كل لذة فهى كما للجار في بطنه وفرجه ، وأن المبادئ الأول المقربة عند رب العالمين عادمة اللذة والنبطة ، وأن رب العالمين ليس له في سلطانه وخاصيته البهاء الذي له وقوته الهير المتناهية أمر في غاية الهضيلة والشرف والطيب نجله من أن تسميه لذة ، والخار والبهائم حالة طيبة ولذياة ، كلا بل والسرف والطيب تجله من أن تسميه لذة ، والخار والبهائم حالة طيبة ولذياة ، كلا بل

<sup>(</sup>۱) ویشترك : نیشترك د || بموافقتها : بمرافقها ط
(۲) و ملائمها : و و د (ه) اشتركت : اشترك د (۱) و أفضل : و أيضا ط
(۷) هم : سانطة ب ، - ، د ، س ، م || وأو فر : وأق ب ، م (۸) يعلم : ساقطة من م
(۱) السنين : الطيل ب (۱۰) فإنه متحقق : فأن يحقق د || لكنه : ولكنه م || نحوه : نحو د
(۱) شهوة : لشهوة د || به : بها ب ، - ، د ، س ، ط || و إن : فأن د (۱۲) و بالجلة : و و الجلة م ، في الجلة - ، د ، س ، ط || فإنه : فأنه م (۱۲) فهمى : فهو د ، م || كا : كل ح السليب : و الطبيب و الطبيب و الطبيب ح ، س ، ط || و أن : فأن د (۱۲) و الطبيب : و الطبيب ح ، س ، ط || و المار : ثم الهار ت ، ح ، د ، س ، م || و المار : ثم الهار ت ، ح ، د ، س ، م || و المار : ثم الهار ت ، ح ، د ، س ، م || و المار : ثم الهار ت ، ح ، د ، س ، م || و المار : ثم الهار ب ، و لكنا ط .

۱۵

ذلك بالاستشعار بل بالقياس ، شمالة عند، كمال الأصم الذى لم يسمع قط ، في عدم تخيل اللذة اللحنية وهو متيتن الطيبها ، وهذا أصل .

وأيضا فإن الكمال والأمر الملائم قد يتيسر للقوة الدراكة وهناك مانع أو شاغل للنفس فتكرهه وتؤثرضده عليه مثل كراهية بعض المرضى للطعم الحلو وشهوتهم للطعوم الردية الكريهة بالذات ، وربما لم يكن كراهية ، ولكن كان عدم الاستلذاذ به كالخائف يجد الغلبة أو اللذة فلا يشمر بها ولا يستلذها ، وهذا أصل .

وأيضا فإنه قد تكون القوة الدراكة ممنوه بضد ما هو كالها ولا تحس به ولا تنفر عنه حتى إذا زال العائق ورجمت إلى غريزتها تأذت به مال الممرور فربما لا يحس بمرارة فمه إلى أن يصلح مزاجه ويستنتى أعضاءه ، فحينئذ ينفر عن الحال المارضة له ، وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته للغذاء ألبتة ، بل كارها له ، وهو أوفق شئ له ويبق عليه مدة طويلة ، فإذا زال المائق عاد إلى واجبه في طبعه ، فاشتد جوعه وشهوته للغذاء حتى لا يصبر عنه ويهلك عند فقدانه ، وقد يحصل سبب الألم العظيم مثل إحراق النار وتبريد الزمهر ير إلا أن الحس مئوف فلا يتأذى البدن به حتى تزول الآفة فيحس حينئذ

فإذا تقررت هذه الأصول فيجب أن ننصرف إلى الغرض الذى نؤمه فنقول : إن النفس الناطقة كمالها الخاص بها أن تصير عالما عقليا مرتسها فيها صورة الكل والنظام المعقول فى الكل والخير الفائض فى الكل مبتدئة مرب مبدأ الكل سالكة إلى الجواهر

<sup>(</sup>١) قط: فقط د || عدم: عدمه ب ، د ، ط ، م ( ٢ ) متيتن : متعين د || الطبيا بطبيا ب ، ط ، و الطويها د (٣) يتيسر : تبسر ب ، د ، ح ، ص ، ط || أو شاغل : و شاغل ح ( ٤ ) كراهية : كراهة ص || || اللطم ، اللطم ، اللطم ، اللطم اللطم

الشريفة الروحانية المطلقة ثم الروحانية المتعلقة نوعاً ما بالأبدان ، ثم الأجسام العلومة " سيئاتها وقواها ، ثم كذلك حتى تستوفى في نفسها هيئة الوجودكه ، فتنقلب تالمــامعةولا موازيا للمالم الموجود كله مشاهدة لما هو الحسن المطلق والخير المطلق والجمال الحق المطلق ومتحدة به ومنتقشة بمثاله وهيأتنه ومنخرطة في سلكه وصائرة من جوهره ، فإذا قيس هذا الكالات الممشوقة التي للقوى الأخرى وجد في المرتبة التي بحيث يقبع معها إن يقال: إنه أفضل وأتم منها بل لا نسبة لها إليه بوجه من الوجوه فضيلة وتماما وكثر وسائر ما يتم به انتذاذ المدركات مما ذكرناه . وأما الدوام فكيف يقاس الدوام الأبدى بدوام المتغير الفاسد. وأما شدة الوصول فكيف يكون حال ماوصوله بملاقاة السطوح القياس إلى ما هو سار في جوهر قابله حتى يكون كأنه هو هو بلا انفصــال ؛ إذ المقل والعاقل والمعقول واحد أو قريب من الواحد ، وأما أن المدرك في نفسه أكمل فأمر لا يخفي ، وأما إنه إشد إدراكا فأمر أيضًا تعرفه بأدني تأمل وتذكر لما سلف بيانه ، فإن النفس النطقية أكثر عدد مدركات، وأشد تقصيا للدرك رأشد تجريدا له عن الزوائد الفيرالداخلة في ممناه إلا بالمرض ولها الخوض في باطن المدرك وظاهره، بل كيف يقاس هذا الادراك بذلك الإدراك أو كيف تقاس هذه اللذة باللذة الحسية والبهمية والغضبية ، ولكنا في عالمنا و مدننا هذين وانفارنا في الرذائل لا نحس بتلك اللَّمة إذا حصل عندنا شيء من إسماسا كما أوماً إليه في بعض ما قدمناه من الأصول ولذلك لا نطلبها ولا نحن إليها اللهم إلا إن نكون قد خلمنا ربقة الشهوة والغضب وإخواتهما عن إعناقنا ، وطالعنا شيئًا من تلك

اللذة ، فينئذ ربما تخيلنا منها خيالا طفيفا ضميفا ، وخصوصا عند انحــــلال المشكلات واستيضاح المطلوبات النفسية ونسبة التذاذنا هذا إلى انتذاذنا ذلك ، ونسبة الالتذاذ الحسى بنشق روائع المذاقات اللذية إلى الالتذاذ بتطمعها ، بل أبعد من ذلك بعدا غير محدود .

و إنت تعلم إذا تأملت عويصا يهمك وعرضت عليك شهوة وخيرت بين الظفرين، واستخففت بالشهوة إن كنت كريم النفس؛ والأنفس العامية أيضا فإنها نترك الشهوات الممترضة وتؤثر الغرامات والآلام الفادحة بسبب افتضاح أو خجل أو تغيير أو سوء قالة . وهذه كلها أحوال عقلية تؤثر مى وأضداد (ها ) على المؤثرات الطبيعية ويصبر لها على المكروهات الطبيعية فيعلم من ذلك أن الغايات العقلية أكرم على النفس من محقرات الأشياء فكيف فى الأمور البهية العالية؟ إلا أن النفس الحسيسة تحس بما يلحق المحقرات من الحير والشمر ، ولا تحس بما يلحق الأمور البهية لما قيل من المعاذير .

واما إذا انفصلنا عن البدن ، وكانت النفس منا تنبهت فى البسدن لكالها الذى هو ممشوقها ولم تخصله ، وهى بالطبع نازعة إليه إذ عقلت بالغمل أنه موجود. إلا أن اشتغالها بالبدن كما قلنا قد أنساها ذاتها ومعشوقها كما ينسى المرض الحاجة إلى بدل ما يتحلل وكما ينسى المرض الاستلذاذ بالحلو واشتهاءه ، و يميل بالشهوة من المريض إلى المكروهات فى الحقيقة عرض لها حينئذ من الألم لفقدانه كفاء ما يعرض من اللذة التى أوجبنا وجودها ودلانا على عظم منزلتها ، فيكون ذلك هو الشقاوة والعقو بة التى لا يعد لهما تفريق النار

<sup>(</sup>۱) منها: منها ط || منيفا: ماقطة من ط || وخصوصا: ( إلى هنا تنتهى نسخة م) ( ه ) وأت: أت

د || تمل : ماقطة من (٧) المدرّدة : المعرمة حدد || افتصاح: استنباح ط || تغير: تغير

ب > د > م ( ٨) تؤرهى وأصدادها : تؤربعضها وأصداد بسفها ح > ص > ط ؟ بعضها وأصداد بعضها

تؤثر، د || لما : بها > د ( ٩ ) فيط : وبعلم ح > ط || الفعن : الأقدس ب > ح > ص > ط

(١٠) الفعن : الأقدس ب > ح > د > ص || المعترات : المعقولات ح (١١) ولاتحس

ها : ولا تحس ما ح ؟ ولا تحس عاط || الأمور: الأمر د (١٣) إذ: إذا ح ؟ أو > د

(١٤) المرض: المرضى > حد > ص > ط (١٥) المرض : المريض ح ؟ الأمراض د > ص > ط || بالحلو ؛

الحلود || بالثموة : الثموة د (١٦) لما حينة : حينة لها د || افتدانه : بعقدانه ب > د

الكفاء ما يعرص : كذا بالعرض د || أوجبنا وجوده د (١٧) يعد لها : يعد الما

للاتصال وتبديل الزمهر ير للزاج، فيكون منانا حينئذ منل الحدر الذي أومأنا إليه فياسلف، أى الذي قد عملت فيه أر أو زمهر ير، فنعت المادة الملابسة وجه الحس عن الشعود به فلم يتأذ، ثم عرض أن زال العائق فثمر بالبلاء العظيم . وأما إذا كانت القوة العقلية بلغت من النفس حدا من الكل يكنها به إذا فارقت البدن أن تستكمل الاستكمل الاام الذي لها أن تبلغه، كان مناها من الخدر الذي أذيق المعامم الألذ وعرض للحالة الأشهى وكان لايشعر به، فزال عنه الخدر وطالع اللذة العظيمة دفعة، وتكون تلك اللذة لا من جنس اللذة الحسية والحيوانية بوجه، بل لذة تشاكل الحال الطيبة التي هي للجواهر الحية المحضة، وهي أجل من كل لذة وأشرف .

فهذه هي السمادة وتلك هي الشفاوة ، وتلك الشفاوة ايست تكور لكل واحد من الناقصين ، بل الذين اكتسبوا الفوة العفلية التشوق إلى كيالها وذلك عندما يبرهن لهم أن من شأن النفس إدراك ماهية الكل بكسب الهجهول من المعلوم والاستكال بالفعل، فإن ذلك ايس فيها بالطبع الأول، ولا أيضا في سائر القوى، بل شعور أكثر القوى بكالاتها إلى عدت بعد إسباب. وأما النفوس والقوى الساذجة الصرفة، فكأنها هيولي موضوعة لم تكتسب ألبتة هذا الشوق ؛ لأن هدذا الشوق إنما يحدث حدوثا وينطبع في جوهم النفس إذا برهن للقوة النسائية أن ههنا أمورا يكتسب العملم بها بالحدود الوسطى على ما علمت . وأما قبل ذلك فلا يكون، لأن هذا الشوق يتبعراً يا؛ إذ كل شوق يتبع رأيا، وايس هذا الرأى لانفس مرايا أوليا بل رأيا مكتسبا . فهؤلاء إذا اكتسبوا هذا الرأى ، والنفس ضرورة هذا الناوة وي إذا فارقت ولم يحصل معها ما تبلغ به بعد الانفصال النام

<sup>(</sup>۱) الاتمال : اتمال ب ؟ + وتبد إلما ب ، - ، د ، ط | الزاج : المزاج ب ، د ، ط ال مثنا : مثلها د ؛ ص ، ط | علت : عمل | مثنا : مثلها د ؛ ص ، ط | علت : عمل المثنا : مثلها د ؛ ص ، ط | عمل : عمل ب قد من مط | أو زمور بر = | الملابة : اللاصة ب ، د ، ص (٣) أن زال العائق : إذ الله المائل د (٤) أستكل : بستكلها د | الثام : سافعة من ب ، - د ، ص (٥) المعلم : العلم د ، ط | المحالة : الحالة د (٢) وطالع : فطائع ب ، د (٧) بوجه : بوجهه ب | الحال : الحالة - ، د ، ص | هي : هو ب ، د ، ص ، ط الحالة - ، د ، ص الحق : هو ب ، د ، ص ، ط (٠) التشوق : الثوق - ، ص (٢) و : سافعة من د (١٤) هذا الثوق : هذا د (٠) برهن : تبرهن ب (٧١) المنفس رأيا : النفس ب | اكتبوا : كبوا د (٨) وإذا : فإذا ب ، د ، ص | نارق ب ، د ، ط | ولم : ظه د | مهها : مه ب ، د ، ح الله المنافع : ما تبع - | به : سافعة من ب ، د ، ط | ولم : ظه د | مهها : مه ب ، د ، ح ط | ما تبغ - | با به : سافعة من ب ، د ، ط الله - .

وقعت في هذا النوع من الشقاء الأبدى ؛ لأن أوائل الملكة العلية إنما كانت تكتسب البدن لا غير وقد فات ، وهؤلاء إما مقصرون عن السعى في كسب الكل الأسنى ، وإما معاندون جاحدون متمصبون لآراء فاسدة مضادة للآراء الحقيقية ، والجاحدون أسوأ حالا لما اكتسبوا من هيآت مضادة للكال . وأما أنه كم ينبنى أن يحصل عند نفس الإنسان مر تصور المعقولات حتى يجاوز به الحد الذى في منله تقع هذه الشقاوة ، وفي تعديه وجوازه ترجى هذه السعادة ، فليس يمكننى أن أنص عليه نصا لا بالتقريب. وأظن أن ذلك أن يتصور نفس الإنسان المبادئ المفارقة تصورا حقيقيا ، وتصدق بها تصديقا يقينيا لوجودها عندها بالبرهان وتعرف العلل الغائية للأمور الواقعة في الحركات الكلية دون الجزئية التي لا تتناهى ، وتتقرر عندها هيئة الكل ونسب أجزاء بعضها إلى بعض، والنظام الآخذ من المبدأ الأول إلى أقصى الموجودات الواقعة في ترتيبه ، وتتصور العناية وكيفيتها، وتتحقق أن الذات المتقدمة للكل أى وجود يخصها، وأية وحدة تخصها ،وإنها كيف تعرف حتى لا يلحقها تكثر وتغير بوجه من الوجوه ، وكيف ترتيب نسبة الموجودات إليها . ثم كلما ازداد الناظر استبصارا ازداد للسعادة استمدادا ، وكأنه ليس يتبرأ الإنسان عن هذا العالم وعلائقه إلا أن يكون أكد العلاقة مع ذلك العالم فصارله شوق إلى ماهناك وعشق لماهناك فصده عن الالتفات إلى ماخلفه بملة .

ونقول أيضا: إن هذه السعادة الحقيقية لاتتم إلا بإصلاح الجزء العمل من النفس ، ولنقدم لذلك مقدمة ، وكأنا قد ذكرناها فيا سلف، فنقول: إن الخلق هو ملكة يصدر بها من النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية ، وقد أمر في كتب الأخلاق بأن يستعمل التوسط بين الخلقين الضدين لا بأن نفعل أفعال التوسط دون أن تحصل ملكة التوسط ،

<sup>(</sup>۱) وتعت: وقع د ، ب | كانت: ساقطة من د ، ص (۷) الأسفى : ساقطة من ح ، ص (۳) جاحدون :
جاهدون ط | را والجاحدون : والجاهدون ط (٥) تصور : تصورات د (٦) وجوازه :
وجوازیه ب ، ح ، ص ، ط | یكننی : یكنی د (۷) المفارنة : العالیة ح (۸) یها :
الماد | عنده ب : د (۹) عندها : عنده ، ب ، د | أسب : ساقطة من د (۱۰) أجراء : أجرائه
ب ، د | من المبدأ : مبدأ د (۱۱) وتتصور : وتصور د (۱۲) وأیة : وأی ب د (۱۲) المحادة : فإسعاده ب (۱۶) وكانه : كانه د (۱۷) ولائدم : وندم ب ؛ فندم د (۱۸) من : عن ب ، ح ، د ، ص (۱۹) بين الخلقين ... التوسط : ساقطة من د .

بل إن تحصل التوسط، وماكمة التوسط ماكمة كأنها موجودة القوة الناطقة والقوى الحيوانية مما، إما الفوى الحيوانية فبأن تحصل فيها الإذعان، وإما القوة الناطقة فبأن تحصل فيها هيئة الاستملاء والانفمال، كما أن ماكمة الإفراط والتفريط موجودة المقوة الناطقة والمقوى الحيوانية مما، ولكن بمكس هذه النسبة. ومعلوم أن الإفراط والتفريط هما مقتضى القوى الحيوانية وحصل لحا ملكة استملائية حدثت في النفس الناطقة هيئة إذه نية وأثر أنفمالى قد رسخ في النفس الناطقة من شأنها أن يجملها فو به العلاقة مع البدن شديدة الانصراف إليه .

وأما ملكة انوسط فالمراد منها انتزيه عن الهيئات الانفيادية وتبقية النفس الناطقة على جباتها مع إفادة هيئة الاستملاء وانتزه، وذلك فير مضاد بلموهرها ولا مائل بها إلى جهة البدن، بلعن جهته؛ فإن المتوسط يسلب عنه الطرفان دائما ثم جوهر النفس إنما كان البلن هو الذي يغمره ويلهيه ، وينفله عن الشوق الذي يخصه ، وعن طلب الكال الذي له ، وعن الشعور بلذة الكال إن حصل له ، والشعور بألم الكال إن قصر عنه ، لا بأن النفس منظيمة في البدن أومنغمسة فيه ، ولكن الملاقة التي كانت بينهما وهو الشوق الجبل إلى تدبيره والاشتفال بآثاره و بما تورده عليه من عوارضه ، وبما يتقرر فيه من ملكات مبدؤها البدن ، فإذا فارق وفيه الملكة الحاصلة بسبب الاتصال به كان قريب الشبه من حاله وهو فيه ، فبا ينقص من ذلك ترول غفلتة عن حركة الشوق الذي له إلى كاله ، و بما سيق منه معه يكون عجو با عن الاتصال الصرف بحل سعادته ، وبحدت هناك من الحركات المشوشة ما يعظم عجو با عن الاتصال الصرف بحل سعادته ، وبحدت هناك من الحركات المشوشة ما يعظم

 <sup>(</sup>١) الترسط وطكة التوسط: سافطة من ط | كانبا : كاند | الناطقة والقوى: سافطة من د
 (١) الفوى: الفوى - ، ، م ، ط (٣) فبأن: بأن د | الفوة : القوة د

<sup>...</sup> (۳) رالنوی : رالنوهٔ د (۱) مفتض : مقتضیا ب ، ح ، ص ، ط

<sup>(</sup> ه ) للغوى : الغوة ط || فويت الغوى : فويت الغوة ط || حدث : حدث ب (٩) والتنزه : والتبرئة ط

<sup>(</sup>١٠) المترسط: النوسط -، ص || عه: مه د || الطرفان: الطرف د (١١) وعن : عن د

<sup>(</sup>۱۲) والشعور: أر الشعور ب || الكال: القصان ص (۱۳) أو منعسة : ومنعسة ح || العلاقة : العلاقة ص (۱۲) بينها د (۱٤) ربما : وما ب ، وربما د || فورده : فوردها د || من ملكات : طكات : طكات د

<sup>(</sup>١٥) كان : ركان د || حاله : + لها ص (١٦) إلى كاله : الكال ح|| يبقى : بغى ب || يكون : فيكون د

<sup>(</sup>۱۷) عن : عه س ، ط | إنجل: لهل س ، د | إسادته: سائطة من س ، د ، ط | المشوشة: المتشوة س ،

<sup>۔ ،</sup> ص ، ط ،

أذاه . ثم أن تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهرها مؤذية له ، وإنما كان يلهيها عنها أيضا البدن وتمام انغماسها فيه ، فإذا فارقت النفس البدن أحست بتلك المضادة المظيمة وتأذت بها أذى عظيا ، لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لأمر لازم ، بل لأمر عارض غريب ، والأمر العارض الغريب لايدوم ولايبق ، ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التي كانت تثبت تلك الهيئة بتكررها ، فيلزم إذن أن تكون العقو بةالتي بحسب ذلك غير خالدة ، بل تزول وتفحى قليلا قليلا حتى تزكو النفس وتبلغ السعادة التي تخصها .

وأما النفوس البله التي لم تكتسب الشوق فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات الردية صارت إلى سمة من رحمة الله تعالى ونوع من الراحة ،و إن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الردية وليس لها عندها هيئة غير ذلك ولا معنى تضاده وتنافيه فتكون لامحالة ممنوة شوقها إلى مقتضاها ، فتتعذب عذا با شديدا بفقد البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه ، لأن آلة ذلك قد بطلت وخلق التعلق بالبدن قد بق .

ويشبه أيضا أن يكون ماقاله بعض العلماء حقا وهو أنهذه الأنفس إن كانت زكية وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في العاقبة التي تكون لامنالهم على مثل ما يمكن أن يخاطب به العامة وتصور ذلك في أنفسهم من ذلك ، فإنهم إذا فارقوا الأبدان ولم يكن لهم مغى جاذب إلى الجهة التي فوقهم ، لا كمال فيسمدوا تلك السعادة ، ولاشوق كمال فيشقوا تلك الشقاوة ، بل جميع هيئاتهم النفسانية متوجهة نحو الأسفل منجذبة إلى الأجسام ، ولا منع من المواد السهاوية من أن تكون موضوعة لفعل نفس فيها ، قالوا فإنها تتخيل

<sup>(</sup>۱) أذاه: أذاها د | له : ساقطة من د | وإنما : فإنما د | يله بها عنها : يله بها عنه ، ح ، د ؛ لحيها عنها ط (۲) فإذا : واذا د | فارقت : فارق ب ، د (۳) لأمر (الأولى) : أمر ح ؛ ساقطة من د لامر (الثانية) : الأمر ح (٥) إذن : ساقطة من ب (٥ – ٧) فيلزم ... باكتسب : ساقطة من د (٧ – ٨) الشوق ... مارت : ساقطة من د (٨) من : ساقطة من ب ، د ، م (١٠) معرة بشوقها إلى : (٩) لها : ساقطة من ب ، د ، م (١٠) معرة بشوقها إلى : مهنوط | نتمذب : فتمذب ح ، د ؛ ساقطة من ط | بفته : بفتهان ب بهنمان د | ومقتضيات : وبمقتضيات ب ، م م ولمقتضيات د (١١) لأن آلة ذلك قد : لا ط (١٢) أيضا: ساقطة من ب ، ح ، د ، ط | الأبدان : البدن حافظة من ب ، ح ، د ، ط | الأبدان : البدن حافظة من ب ، ح ، د ، ط | الأبدان : البدن حافظة من ب ، ح ، د ، م ال من أن : عن (١٥) من أن : عن المواد : في المواد ، و م ، م ال من أن : عن أن - ، د ، م ط ...

جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية ، وتكون الآلة التي يمكنها بها التخيل شيئا من الأجرام السهاوية فتشاهد جميع ماقيل لهما في الدنيا من أحوال القبر والبعث والخيرات الأخروية ، وتكون الأنفس الردية أيضا تشاهد المقاب بحسب ذلك المصور لهم في الدنيا وتقاسيه ، فإن الصور الخيالية ليست تضمف عن الحسية بل تزداد عليها تأثيرا وصفاء كإيشاهد في المنام، فر بما كان المحلوم به أعظم شأنا في ابه من المحسوس، على أن الأخروى أشد استقرارا من الموجود في المنام بحسب قلة المواثق وتجرد النفس وصفاء القابل ، وليست الصورة التي ترى في المنام، بل ولا التي تحس في اليقظة، كما علمت، إلا المرتسمة في النفس المنام، بل ولا التي تحس في النفطة، كما علمت، إلا المرتسمة المهاد الإدراك المشاهد، و إنما يلذ و يؤذى بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود من خارج ، فكلما ارتسم في النفس فعل فعله و إن لم يكن المرس خارج ، فإن السبب الذاتي هو هذا المرتسم ، والخارج هو سبب بالعرض أو سبب السبب .

فهذه هى السعادة والشقاوة الخسيستان اللتان بالقياس إلى الأنفس الخسيسة ، وإما الأنفس المفسسة فانها تبعد عن مثل هذه الأحوال وتتصل بكالاتها بالذات وتنفسس في اللذة الحقيقية ، وتنبرأ عن النظر إلى ما خلفها ، و إلى المملكة التي كانت لها ، كل النبرئ . ولو كان بني فيها من ذلك أثر اعتقادى أو خلق تأذت به ، وتخلفت لأجله عن درجة العلين إلى أن تنفسخ وتزول .

المقالمة العاشرة وفيها خمسة نصول



١.

# [ الفصــــل الأول ]

#### (١) فصل في المبدأ والمعاد

بقول مجمل ، وفى الإلهامات والمنامات ، والدعوات المستجابة، والعقو بات السماوية ، وفى إحوال النبوة ، وفى حال إحكام النجوم

فالوجود إذا ابتدأ من عند الأول لم يزل كل ال منه أدون مرتبة من الأول ، ولا يزال ينحط درجات ؛ فأول ذلك درجة الملائكة الروحانية المجردة التى تسمى عقولا ، ثم مراتب الملائكة الروحانية التى تسمى عقولا ، ثم مراتب الملائكة المملة ، ثم مراتب الأجرام السهاوية ، و بعضها أشرف من بعض إلى أن يبلغ آخرها ، ثم بعدها يبتدئ وجود المادة القابلة للصور الكائنة الفاسدة ، فيلبس أول شيء صور العناصر ثم يتدرج يسيرا يسيرا فيكون أول الوجود فيها أخس وأدون مرتبة من الذي يتلوه ، فيكون أخس مافيه المادة ثم المناصر ، ثم المركبات الجادية ، ثم النبات ، وأفضلها الإنسان ، و بعده الحيوانات ثم النبات ، وأفضل الناس من استكات نفسه عقلا بالفعل ، وعصلا للأخلاق التي تكون فضائل عملية ، وأفضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة النبوة وهو الذي في قواه النفسانية خصائص ثلاث ذكرناها : وهي أن يسمع كلام الله تعالى ، و يرى ملائكته وقد تحولت خصائص ثلاث في معه صوت يسمعه يكون من قبل الله والملائكة ، فيسمعه من غير أن له ويحدث له في سمعه صوت يسمعه يكون من قبل الله والملائكة ، فيسمعه من غير أن

 <sup>(</sup>٣) فصل: ساقطة من د (٤) والمنامات: ساقطة من ب ، - ، د ، ص || والدهوات: وفي الدعوات - ، د ، ص ، ط (٥) وفي حال: وفي أحوال ح (٢) فالوجود : والوجود د || ابتدأ ط || الأول : + يقل ط || تلك : تان ط (٧) يخط : + عن ط (٨) ثم : ساقطة ب ، د || مراتب : ودرجة د ؛ ومراتب ب || العملة : العملية - ، د ، ص ، ط (٩) ثم : + من - ، ط (١٠) ثم : لم د (١٠) ثم : لم د (١١) ثم : لم د (١١) ثم : المقطة من د (١٠) النباتات : الناميات ب - ، د ، م س || الحيوانات : + الناميات ب (١٣) النبات : الناميات ب - ، د ، ص || الحيوانات : + الناميات ب (١٣) النبات : الناميات م || المنكلة : استكل ص ، ط (١٥) وهي : وهو ب ، د ، ط || أن : أنه د ؛ ساقطة من ح || تمالى : ساقطة من ب ، د ، ص ، ط (١٦) وقد بينا : فقد بينا د (١٣) الملائكة له : له الملائكة له الملائكة له : له الملائكة له : له الملائكة الملائكة له الملائكة الملكة الملائكة الملكة الملكة الملكة الملكة ا

يكون ذلك كلاما من الناس والحيوان الأرضى ، وهذا هو الموحى إليه ؛ وكما أن أول الكائنات من الابتداء إلى درجة المنادمر كان عقلا ثم نفسا ثم جرما ، فهمنا يبتدئ الوجود من الأجرام ، ثم تحدث نفوس ، ثم عقول ، و إنما تغيض هذه الصور لا محالة من عند تلك المبادئ ، والأمور الحادثة في هذا العالم تحدث من مصادمات القوى الفعالة السهاوية ، وأما القوى النماوية ، وأما القوى الأرضية فيتم حدوث ما يحدث فيها بسبب شيئين :

إحدهما القوى الفعالة فيها : إما الطبيعية وإما الارادية .

والثاني القوى الانفعالية : إما الطبيعية وإما النفسانية .

وإما الفوى السهاوية فتحدث عنها آ زارها في هذه الأجرام التي تحتمًا على ثلاثة وجوه:

أحدها من تلفائها بحيث لا تسهب فيها للأمور الأرضية بوجه من الوجوه ، وتلك إما عن طبائع أجسامها وقواها الجسهانبة بحسب انتشكيلات الواقعة منها مع القوى الأرضية والمناسبات بينها ، وإما عن طبائعها النفسانية .

والوجه التانى فيه شركة ما مع الأحوال الأرضية وتسبب بوجه من الوجوه على الوجه الذى أقول إنه قد اتضح لك ، أن لنهوس تلك الأجرام السهاوية ضربا من التصرف في المهانى الجزئية على سبيل إدراك فير عقلي عض وأن لمثلها ان يتوصل إلى إدراك الحاد: ت الجزئية ، وذلك يمكن بسبب إدراك تفاريق أسبابها الفاعلة والقابلة الحاصلة من حيث هي أسباب وما يتأدى إليه ، وأنها داما تتتهى إلى طبيعية أو إرادية موجبة ليست إرادية فاترة فير حاتمة ولا جازمة . ولا تتتهى إلى القسر ، فإن القسر ية إما قسر

<sup>(</sup>۱) التاس: الفسد (۲) العناصر: المنصر ب ، - ، د ، ص || مقلا : عقل ب || قسا : قسب || برما : برم ب (٤) من عند : سافطة من ط (٥) المباوية : سافطة من ب || الأرشية : + لا والمفعلة الأرشية - ، ص ، ط (٦) فيها : منها ب أورشية : + لا والمفعلة الأرشية - ، ص ، ط (١١) أبصامها : أبادها : أتادها : وقوتها د (١١) ينها : بنها ، ، ص ، ط (١٦) التانى : التالث ب ، - ، د ، ط | المنسبة د (١٤) أبطامها : المناسبة د (١٤) ينها : بنها ، ص ، ط (١٦) التانى : التالث ب ، - ، د ، ط | المنسبة من د ، ص (١١) وأن : فأن د (١٦) يمكن : يكن د || الماسلة : والماسلة د واسافطة من د ، ص (١٨) فاترة : سافطة من د ، ص

عن طبيعة، و إما قسرعن إرادة، و إليهما ينتهى التعليل فى القسر يات أجمع .ثم إن الإرادات كلها كاثنة بعد ما لم تكن ، فلها أسباب تتوافى فتوجبها ، وايس توجد إرادة بإرادة و إلا لذهبت إلى فير النهاية ، ولاعن طبيعة للريد و إلا لازمت الإرادة ما دامت طبيعة، بل الإرادات تحدث بحدوث على هى الموجبات، والدواعي تستند إلى أرضيات وسماويات، وتكون موجبة ضرورة لتلك الإرادة ، وأما الطبيعية فإن كانت ثابتة فهى أصل و ان كانت قد حدثت فلا محالة أنها تستند أيضا إلى أمور سماوية وأرضية .

عرفت جميع هذا فيا قبل وأن لازدحام هذه العال وتصادمها واستمرارها نظاما ينجر بحسب الحركة السياوية، فإذا علمت الأوائل بما هي أوائل وهيئة انجرارها إلى النواني، علمت النواني ضرورة. فن هذه الأشياء علمنا إن النفوس السياوية وما فوقها عالمة بالجزئيات، وأما ما قوقها فعلمها بالجزئيات على نحو كلى، وأما هي فعلى نحو جرقى كالمباشر أو المتأدى إلى المباشر أو المشاهد بالحواس، فلا عالة أنها تعلم ما يكون، لا عالة أنها تعلم ما يكون، لا عالة أنها تعلم الكون، لا عالة من كثير منها على الوجه الذي هو أصوب والذي هو أصلح وأقرب من الخير المطلق من الأمرين المكنين، وقد بينا أن التصورات التي لتكون أقوى من تلك التصورات مما هو أقدم ومما هو في أحد القسمين من الثلاثة غير هذا التالث . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يحصل ذلك الأمر المكن موجودا لا عن سبب أرضى ولا عن سبب طبيعي في السياء ، بل عن تأثير بوجه ما لهذه الأمور في الأمور السياوية ، السياوية . وليس هذا بالحقيقة تأثيرا، بل التأثير لمبادئ وجود ذلك من الأمور السياوية ، السياوية . وليس هذا بالحقيقة تأثيرا، بل التأثير لمبادئ وجود ذلك من الأمور السياوية ، فإنها إذا، عقلت ما هو الأمر عقلت ما هو الأولى

<sup>(</sup>۱) واليمها: وإليها د ، ط (۲) وليس: فليس - ، ص ، ط (۳) لذهبت: لذهب م ، ح ، د | للريد: المريد د (٤) بحدوث : حدوث م (٥) ضرورة: ساقطة من ط | الاوادة: الاوادات - | فإن: فإنها أن ح || نابة: راهنة ب و راهنة د ، واهنة - ، ط (٠ - ٢) وإن كانت : فأن كان د (٧) لازد صام : بالازد صام د || بحسب: تحت ، - ، د ، ط (٨) فإذا : وإذا ه || اللواني : النوالي د (٩) علمنا : علمت ب ، - ، ط (٩) وأما : أما ب (١٠) بالجزئيات : ساقطا من ب || أو المتأدى : المتأدى د ؛ ذو المتأدى ب (١١) لا محالة : ولا محالة ص ، ط || أنها : وأنها ح || على : ساقطة من ب ، - ، ص ، ط (١١) وجود : لوجود ال وجود : لوجود ال ١٠٥) ونا : ما ب (١٢) وأخرب : + هو د (١٣) بل من : بل من د (٧١) ذلك : + الأمر ب ، والمنطة من د . (١٨) واذا عقلت ذلك الأمر و ساقطة من د .

بأن يكون ، وإذا عقلت ذلك كان لامانع فيه إلا عدم علة طبيعية أرضية أو وجود طة طبيعية أرضية أو وجود طة طبيعية أرضية ، وأما عدم العلة الطبيعية الأرضية ، مثلا أن يكون ذلك الشئ هو يوجد حرارة ، فلا يكون قوة مسخنة طبيعية أرضية ، فتلك السخونة تحدث المتصور السياوى بوجه كون الخيرفيه ، كما أنها تحدث هي في أبدان الناس عن أسباب من تصورات الناس وطل ماعرفته فها ساف .

وأما مثال التاني فأن يكون ليس المانع عدم سبب اتسخين فقط ، بل وجود المبعد فالتصور السهاوى للمير في وجود ضد ما يوجبه المبرد فيذلك أيضا يقسر المبرد كايقسر تصورنا المغضب السبب المبردفينا فيكون الحر ، فتكون أصاف هذا القسم إحالات لأمور طبيعية أو إلهامات تنصل بالمستدعى أو بغيره، أواختلاط من ذلك يؤدى واحد منها أو جملة مجتمعة إلى الغاية النافعة ، ونسبة التضرع إلى استدعاء هذه القوة نسبة التفكر إلى استدعاء البيان ، وكل يفيض من فوق . وليس هذا يتم التصورات السهاوية ، بل الأول الحق يعلم جميع ذلك على الوجه الذي قائد : إنه يايق به ومن عنده يبتدئ كون ما يكون ، ولكن بالتوسط، وعل ذلك علمه . فبسبب هذه الأمور ما ينتفع بالدعوات والقرابين وخصوصا في أمر الاستسقاء وفي أمور أخرى ، ولهذا ما يجبأن يخاف المكافآت على الشر ويتوقع المكافآت على الملير ، فأن أم وجود جزئياته ، وهذه الحال معقولة عند المبادئ ، فيجب أن يكون بغله وجود ، فإن لم وجود خياته ، وهذه الحال معقولة عند المبادئ ، فيجب أن يكون لها وجود من هذا ، يوجد فهناك شر وسبب لاندركه ، أو سبب آخر يماوقه ، وذلك أولى بالوجود من هذا ، ووجود ذلك ووجود هذا معا من الحال ؛ وإذا شئت أن تعلم أن الأمور التي عقلت ووجود ذلك ووجود هذا معا من الحال ؛ وإذا شئت أن تعلم أن الأمور التي عقلت

<sup>(</sup>۱) كان : + إذ كان ب ، - ، ص ، ط || أرضة : أو أرضة - (۲) وأما : أما ب (۳) تلك : فك د (٤) وجه : اوجه ب || أنها : أنه ب ، - ، د ، ص (٢) التسخين : التسخن ب ، ع - ، د ، ص (٢) التسخين : التسخن ب ، ع - ، ط ؛ المسخن د || المرد : الرد د || فيكون : ويكون ب ، د || الحر : الغرب ، د || احالات لأمور - ، ص ، ط (١) من : من ح (١) ونسة : نسبته د (١١) مذا : هو ص ، هذا هو - ، د ؛ صافعة من ط || التصووات البارية : تصورات الباريات ب (١٣) مذا : هو ص ، والقرابين د (١٥) يكون : صافعة من ب الباري : نظور د (١٦) ومذه : وهذا ب (١٧) وصبب : أرسب ب ، د ، ص || وذلك أول بالوجود من هذا : ذلك الوجود أولى من هذا ب ، وذلك بالوجود أولى من هذا ب ، د ؛ وذلك بالوجود أولى من هذا ط .. د ؛ وذلك بالوجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك بالوجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك الموجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك الموجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك الموجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك بالوجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك بالوجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك بالوجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك بالوجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك بالوجود الوبود أولى من هذا ب د .. د ؛ ورذلك بالوجود أولى من هذا ط .. د ؛ ورذلك بالوجود أولى من هذا ب د .. د ؛ ورد ك بالوجود أولى من هذا ب د .. د ؛ ورد ك بالوجود أولى من هذا ب د .. د ؛ ورد ك بالوجود أولى من هذا ب د .. د ؛ ورد ك بالوجود أولى من هذا ب د .. د ؛ ورد ك بالوجود الوجود : أو وجود د .. ب د ؛ ص الوجود : أو وجود د .. ب د ؛ ص الوجود : أو منا : صافعة من د .. ب د ، ص الوجود : أو منا : صافعة من د .. ب د ؛ ص الوجود : أو منا : صافعة من د .. ب د ، ص الوجود : أو منا : صافعة من د .. ب د ، ص الوجود : أو منا : صافعة من د .. ب ص الوجود : أو منا : صافعة من د .. ب ص الوجود : أو منا : صافعة من د .. ب ص الوجود : أو منا : صافعة منا ط .. ب ص الوجود : أو منا : صافعة منا ط .. ب ص الوجود : أو منا : صافعة منا ط .. ب ص الوجود : أو منا : صافعة منا ط .. ب ص الوجود : أو منا الوج

١٥

نافعة مؤدية إلى المصالح قد أوجدت فى الطبيعة على النخو من الإيجاد الذى علمته وتحققته فتأمل حال منافع الأعضاء فى الحيوانات والنباتات ، وأن كل واحد كيف خلق . وليس هناك ألبتة سبب طبيعى، بل مبدؤه لا محالة من العناية على الوجه الذى علمت المناية . فكذلك يصدق بوجود هذه المعانى ، فإنها متعلقة بالعناية على الوجه الذى علمت العناية تعلق تلك .

واعلم أن أكثر ما يقربه الجمهور ويفزع إليه ، ويقول به ، فهو حق و إنما يدفعه هؤلاء المتشبهة بالفلاسفة جهلا منهم بعلله وأسبابه ، وقد عملنا في هذا الباب كتاب البر والإثم فتأمل شرح هذه الأمور من هناك وصدق بما يحكى من المقو بات الإلهية النازلة على مدن فاسدة ، وأشخاص ظالمة ، وانظر أن الحق كيف ينصر ، واعلم أن السبب في الدعاء منا أيضا وفي الصدقة وفير ذلك وكذلك حدوث الظلم والإثم إنما يكون من هناك فإن مبادئ جميع هذه الأمور تنتهى إلى الطبيعة والإرادة والاتفاق ، والطبيعة مبدؤها من هناك ، والإرادات التي لنا كأئنة بعد مالم تكن ، وكل كائن بعد مالم يكن فله علة ، وكل إرادة لنافلها علة ، وعلة تلك الإرادة ليست إرادة متسلسلة في ذلك إلى فير انهاية ، بل أمور تعرض من خارج ، أرضية وسماوية ، والأرضية تنتهى إلى الساوية ، واجاع فلك كله يوجب وجود الإرادة .

و اما الاتفاق فهو حادث عن مصادمات هذه ، فإذا حالت الأموركلها استندت إلى مبادئ إبجابها ، تنزل من عند الله تعالى .

والقضاء من الله تعالى هو الوضع الأول البسيط .

<sup>(</sup>۱) قد: فقد د || النحو: نحو ح || الذي : ساقطة من ط (۲) حال : أن ط |
| والنباتات : والنباث ب (۳) ألبتة سبب : سبب ألبته ب : ساقطة من ط || مهزه : ساقطة من ب ب من ب د ، ط || المعابة : ساقطة من د (٤) يصدق : فصدق ب ، ص ، ط || بوجود : اوجود د || الوجه : ساقطة من د (۷) بالفلاصفة : بالفلسفة : إلفله: لعلله د (۸) نقا مل : فاينا مل ب ، ح ، م ، ط (۱۲) وكاما : فاما د || عن : من د || مسادمات : مسادفات د || استندت : اسندت د (۱۷) تزل د ب مزل ب ، مزل ب ، ط || تمال : ساقطة من ب ، د (۱۸) من الله تمال : من الله سبعانه وتمالي د با ساقطة من ط .

والتقدير هو ما يتوجه إليه الفضاء على التدريح كأنه موجب اجتماعات من الأمور البسيطة التي تنسب من حيث مي بسيطة إلى القضاء والأمر الإلهي الأول. ولو أمكن إنسانا من الناس أن يعرف الحوادث التي فيالأرض والسماء جميعها وطبائعها ، لفهم كيفية جميع ما يحدث في المستقبل . وهذا المنجم القائل بالأحكام – مع أن أوضاعه الأولى ومقدماته ايست تستند إلى برهان، بل عسى أن يدعى فمها التجربة أو الوحى،وربما حاول فياسات شمرية أو خطابية في إثباتها – فإنه إنما يعول علىدلائل جلس واحد من أسباب الكائنات وهي التي في السهاء ، مل أنه لا يضمن من عنده الإحاطة بجميع الأحوال التي في السهاء ، ولو ضمن لنا ذلك ووفي به لم يمكنه أن يجملنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميعها في كل وقت ، و إن كان جميعها من حيث فعله وطبعه معلوما عنده ، وذلك مما لا يكفى أن يعلم أنه وجد أو لم يوجد . وذلك لأنه لا يكفيك أن تعلم أن النـــار حارة مسحنة وفاعلة كذا وكذا ، في أن تعلم أنها صحنت مالم تعلم أنها حصلت ، وأي طريق من الحساب يعطينا المعرفة بكل حدث و بدعة في الفلك ، وأو أمكنه أن يجملنا ونفسه بحيث نقف على وجود جميع ذلك لم يتم لنابه الانتقال إلى المغيبات . فإن الأمور المغيبة التي في طريق الحدوث إنما تتم تخالطات بين الأمور السهاوية التي لنا تسامح أنا حصلناها بكال مددها، وبين الأمور الأرضية المتقدمة واللاحقة، فاعلها ومنفطها، طبيعها و إرادها وايس تتم بالسهاويات وحدها ، فمالم يحط بجميع الحاضر من الأمرين ، وموجب كل واحد منهما خصوصا ماكان متعلقا بالمغيب ، لم يتمكن من الانتقال إلى المغيب . فليس لنا إذن اعتماد على أقوالهم ، وإن سلمنا متبرعين أن جميع ما يعطوننا من مقدماتهم الحكمة صادقة .

<sup>(</sup>٣) انسانا : انسان || جميعا : جميعا ، - ، - ، - ، - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

١.

10

# [ الفصل الثاني ]

#### (ب) فصل

في إثبات النبوة وكيفية دعوة النبي إلى الله تعالى ، والمعاد إليه

ونقول الآن: إنه من المعلوم أن الانسان يفارق سائرا لحيوانات بأنه لايحسن معيشته لو انفرد وحده شخصاً واحداً شولى تدبير أمره من غير شريك يعاونه على ضروريات حاجاته ، وأنه لابد من أن يكون الإنسان مكفيا بآخر من نوعه يكون ذلك الآخر أيضاً ﴿ مكافية به وسطُّعره،فيكون مثلاً هــذا سِقل لذلك ، وذاك يخنز لهذا ، وهــذا يخيط لآخر، والآخريتحذ الإبرة لهذا، حتى إذا اجتمعواكان أمرهم مكفياً . ولهذا ما اضطروا إلى عقد المدن والاجتماعات فمن كان منهم فير محتاط فى عقد مدينته على شرائط المدينة وقد وقع منه ومن شركائه الاقتصار على اجتماع فقط فإنه يتحيل على جنس بعيد الشبه من الناس وعادم لكمالات الناس، ومع ذلك فلا بد لأمثاله من اجتماع ومن تشبه بالمدنيين . فإذا كان هذا ظاهراً فلا بد في وجود الإنسان و بقائه من مشاركته ، ولا تتم المشاركة إلا بمعاملة ، كما لا بد في ذلك من سائر الأســباب التي تكون له ، ولا بد في المعاملة من سنة وعدل ، ولا بدللسنة والعدل من سانًا ومُعدِّل ، ولا بد من أن يكون هذا بحيث يجوز أن يخاطب الناس و يلزمهم السنة. ولا بد من أن يكون هذا إنسانا، ولا يجوز أن يترك الناسوآراءهم فى ذلك فيختلفون و يرى كل منهم ما له عَدلا ، وما عليه ظلماً؛ فالحاجة إلى هذا الإنسان فى إن يبتى نوع الإنسان ويتحصل وجوده أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين ، وتقمير الإخمص من القدمين ، وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة

 <sup>(</sup>٢) فصل: ساقطة من د (٣) دعوة : دعوى د | النبي : + صلى الله عليه وسام د | إليه : ساقطة من ب (٤) بأنه : ساقطة من ب | معيشته : معيشة ب ، - ، د ، ط (٥) تدبير : تدبر د (٢) حاجاته : حاجته - ، ص ، ط | | الآخر : الأمر ب ، ط (٧) و بنظيره : و بنظره د | الأمر ت ، ط (١٪ كنر : للآخر - ، د ، ص ، ط | لذلك : إلى ذلك ب ، د | | كنر : للآخر - ، د ، ص ، ط (٩) مدينته : مدينة -، د ، ص ، ط (٩) يحيل : متحيل - ؛ مخبل ط ؛ مخبل د (١٣) له : ساقطة من ب

<sup>(</sup>٢) كديسه عليه عاد ١٠٠ عن على (١٥) يترك : ينزل ب (١٦) الإنسان : الناس ح ، د ، ص ، ط (١٤) ولا بد من : ولا بد د (١٥) يترك : ينزل ب (١٦) الإنسان : الناس ح ، د ، ص ، ط

<sup>(</sup>١٨) وعلى الحاجبين : على الحاجبين - ، ص ، ط || الإخمص : الأخص ط || الفدمين : المفدمين ط || المانم : المانمة د .

فيها في البقاء ، بل أكثر ما لها أنها تنفع في البقاء ، ووجود الإنسان الصالح لان يسن و يعدل ممكن كما سلف منا ذكره . فلا يجوز أن تكون المناية الأولى تقتضي تلك المنــافع ولا تقتضى هذه انتي هي أسها ، ولا أرب يكون المبدأ الأول والملائكة بعده يعلم ذلك ولا يعلم هذا ، ولا أن يكون ما يعا. 4 في نظام الخير المكن وجوده الضروري حصوله لتمهيد نظام الخير لا يوجد ؛ بل كيف يجوز أن لا يوجد وما هو متعلق بوجوده مبني على وجوده موجود ؟ فواجب إذن أن يوجد نبي ، وواجب أن يكون إنسانا ، وواجب أن تكون له خصوصية ليست لسائرالناس حتى يستشمر النـاس فيه أمراً لا يوجد لهم ، فيتميز به منهم ، فتكون له المعجزات انتي أخبرنا بها ، وهذا الانسان إذا وجد يجب أن يسن للناس في أمورهم سنناً بإذن الله تعالى وأمره ووحيه و إنزاله الروح المقدس عليه ، و يكون الأصل الأول فيما يسنه تعريفه إياهم أن لهم صانعاً واحداً قادرا ، وأنه عالم بالسر والملانية ، وان من حقه أن يطاع أمره ؛ فإنه يجب أن يكون الأمر لمن له الخلق ، وأنه قد أعد لمن أطاعه المعاد المسمد ، ولمن عصاه المعاد المشقى ، حتى يتلقى الجمهور رسمه المنزل على لسانه من الإله والملائكة بالسمع والطاعة ، ولا ينبني له أن يشالهم بشيء من معرفة الله تعالى بوجوده وهو غير مشار إليه في مكان ، ولا منقـم بالقول ، ولا خارج العالم ولا داخله ، ولا شيئًا من هذا الجنس ، فقد عظم عليهم الشغل وشوش فيا بين أيديهم الدين ، وأوقعهم فها لاغلص عنه، إلا لمن كان الممان الموفق الذي يشذ وجوده و يندر كونه؛ فإنه لا يمكنهم أن يتصورا هــذه الأحوال على وجهها إلا بكَدُّ ، و إنمـا يمكن القليلَ منهم أن يتصوروا حقيقة هذا التوحيد والتنزيه، فلا يلبثون أن يكذبوا بمنل هذا الوجود ، ويقعوا في تنازع وينصرفوا إلى المباحثات والمقايسات انتي تصدهم عن أعمالهم المدنية . وربما أوقعهم

<sup>(</sup>١) في: من د (٤) الخير: الأمرح، د، ص (١) موجود: + آخرح (٩) تعالى: عفرية من ، د (٢١) المسعد: المستعد د (١٣) والملائكة: وملائكته ب || كه: عفرية من ، د (١٣) والملائكة: وملائكته ب || كه: لم ب || بني ، عالصة من د || تال: سائطة من د || تال: سائطة من د (١٥) مقسم: مقسم طبي ينقسم د لا بب د بالانشيه ب || ناما: وأما ح || بهم: لم د، ص (١٥) مقسم: مقسم طبي ينقسم د (١٧) مخلص: تحلص طبي المنان: سائطة من د || بشذ: شد ح (١٧) علم ب الايمكنهم: يمكنهم د (١٨) بكد: بكدرح، ص، ط || يتموروا: يتمورون، د (١٩) بمثل: مثل د (٢٠) المباحثات: الباحثات ط || والمقايدات: + بمثل ط || ووباء: فرياط.

10

في آراء غالفة لصلاح المدينة ، ومنافية لواجب الحق ، وكثرت فيهم الشكوك والشبه ، وصعب الأمر على إنسان في ضبطهم، فما كل بميسر له في الحكة الإلهية ، ولا إنسان يصلح له أن يظهر أن عنده حقيقة يكتمها عن العامة ، بل يجب أن لا يرخص في تعرض شيء من ذلك ، بل يجب أن يعرفهم جلالة الله تعالى وعظمته برموز وأمشلة من الأشياء التي هي عندهم جليلة وعظيمة ، ويلق إليهم مع هذا ، هذا القدر ، أعنى أنه لانظيرله ولاشريك له ولا شبيه له ، وكذلك يجب أن يقرر عندهم أمر المعاد على وجه يتصورون كيفيته ، وتسكن إليه نفوسهم ، ويضرب للسعادة والشقاوة أمث لا مما يفهمونه ويتصورونه . وأما الحق في ذلك فلا يلوح لهم منه إلا أمراً مجلا ، وهو أن ذلك شيء لا عين رأته ولا أذن سمعته ، وأن هناك من اللذة ما هو ملك عظيم ومن الألم ما هو عذاب مقيم .

واعلم أن الله تعالى يعلم أن وجه الخير فى هذا ، فيجب أن يوجد معلوم الله تعالى على وجهه على ما عاست. ولا بأس أن يشتمل خطابه على رموز و إشارات تستدعى المستمدين بالجبلة للنظر إلى البحث الحكمى .

## [ الفصل الثالث ]

## (ج) فصـــل

#### فى العبادات ومنفعتها فى الدنيا والآخرة

ثم إن هـذا الشخص الذى هو النبى ليس ممـا يتكرر وجود مثله فى كل وقت ؛ فإن المنادة التى تقبل كمال مثـــله تقع فى قليل من الأمزجة ؛ فيجب لا محالة أن يكون النبى صلى الله عليه وسلم قد دبرلبقاء ما يسنه ويشرعه فى أمور المصالح الإنسانية تدبيراً عظها .

<sup>(</sup>۱) وكثرت: فكثرت ص (۲) بيسر: ميسرب ، يدسر د | له : ساقطة من د (۲) بغلهر: ساقطة من د (۶) وعظيمة : ساقطة من د (۵) وعظيمة : عظيمة د (٥-٦) ولاشريك له : ولاشريك له : ولاشريك د (٦) شبيه : شبه د ، - ، د | ولاشبيه له : ولاشبيه د د ، م (٧) بغهمونه : بغهمون د (٨) أمرا: ومزا - (١٠) واعلم : اثان د الم تعالى : ساقطة من د ، - ، د | أن رجه : وجه د | بوجد : + هذا د (١١) خطابه : خطاب د | روز : أمور د (٢) لنظر : النظر د (١٤) فصل : ساقطة من د ، د د الم يشرعه : سنه وشرعه د | تديرا : تدبرا د (١٨) سلى الله عليه وسلم : ساقطة من ب ، د ، د ، د ص

ولا شك إن الناعدة في ذلك هي استمرارالناس على معرفتهم بالصانع والمعاد ، وحسم سهب وقوع النسيان فيه مع القراض القرن الذي يل النبي صلى الله عليه وسلم ، فيجب إن يكون على الناس إفدال وأعمال يسن تكرارها عليهم في مدد متقاربة حتى يكون الذي ميقاته بطل مصاقبا للنقضي منه، فيعود به النذكر من رأس؛ وقبل أن ينفسخ يلحق عاقبه. ويجب أن تكون هذه الأنمال مقرونة بما يذكر بالشوالمهاد لامحالة، و إلا فلافائدة فيها، والتذكير لا يكون إلا بالفاظ تقال، أو نيات تنوى في الخيال، وأن يقال لهم: إن هذه الأفعال تقرب إلى الله تعالى، ويستوجب بها الجزاء الكريم، وأن تكون تلك الأفعال بالحقيقة على هذه الصفة، وهذه الأفدال منل المبادات المفروضة على الناس ؛ و بالجملة يجبأن تكون منبهات، والمنبهات إما حركات وإما أعدام حركات تفضى إلى حركات ؛ فأما الحركات فنل الصلاة ، وأما أعدام الحركات فمنل الصوم ، فإنه وان كان معنى عدميا فإنه يحرك من الطبيعة تحريكا شديدا ينبه صاحبه أنه على جملة من الأص ليس هزلا ، فيتذكر سبب ما ينويه من ذلك إنه القرب إلى الله تعالى ، وأيجب إن أمكن أن تخلط بهذه الأحوال مصالح أخرى في تقوية السنة و بسطها . والمنافع الدنيوية للناس أيضا أن يفمل ذلك ، وذلك مثل|لجهاد والحج على أن يمين مواضع من البلاد بأنها أصلح المواضع لعبادة اقد تعالى ، وإنها خاصة لله تعالى، وتمِّين أفعال لا بد منها للناس وأنها في ذات الله تعالى مثل القرابين ؛ فإنها مما يمين في هذا الباب ممونة شديدة . والموضم الذي منفمته في هذا الباب هذه المنفمة إذا كان فيه مأوى الشارع ومسكنه فإنه يذكربه أيضا ،وذكراه في المنفعة المذكورة الية لذكر الله تعالى والملائكة ، والمأوى الواحد ليس يجوز أن يكون نصب عين الأمة كافة. فبالحرى

<sup>(1)</sup> هى: هو ب، د (٢) ميناته: متناربة د ، مناته من ط | سل الله عليه وسل ... ما لله من به ط الله من به د (٢) ميناته: متناربة د ، مناته ب | بطل د ، مطلا د ، مطلا د ، مطلا د ، ملا د ، مطلا د ، مس ، ط (٤) النفضى: النفضى د (٥) بالله والمعاد ب، به بي الطبر الجراء : الخير ح ، د ، مس ، ط أي المنفة وهذه: ما لفطة من د (١) العملة من د (١) العملة : الصلوات به د (١) المين : يست د | المعلق من د (١) المعلق من د | المعلق من د المناقب منافعة من به المعلق من به د المناقب عنائه به منائه ح مل المناقب به المنافب به منافعة من به د المنافعة من به د (١٤) تعلى : ما له المنافعة من به د (١٤) تعلى : ما له المنافعة من به د (١٤) تعلى : ما له المنافعة من به د (١٤) تعلى : ما له المنافعة من به د (١٤) تعلى : ما له المنافعة من به د (١٤) تعلى : ما له المنافعة من به د (١٤) تعلى : ما له د منافعة من به د المنافعة من به د (١٤) تعالى : ما له منافعة من به د المنافعة من به د (١٤) تعالى : ما له المنافعة من به د المنافعة م

١.

أن يفوض إليه مهاجرة وسفرة ، ويجب أن يكون أشرف هذه العبادات مرب وجه هو ما يفرض متوليه أنه مخاطب لله تعالى ومناج إياه وصائر إليه وما ثل بين يديه ، وهذا هو الصلاة . فيجب أن يسن للصلى مرب الأحوال التي يستعد بها للصلاة ما جرت العادة بمؤاخذة الإنسان نفسه به عند لقاء الملك الإنساني من الطهارة والتنظيف، وأن يسرب في الطهارة والتنظيف سننا بالغة ، وأن يسن عليه فيها ماجرت العادة بمؤاخذة نفسه به عند لقاء الملك من الخسوع والسكون وغض البصر وقبض الأطراف وترك الالتفات والاضطراب، وكذلك يسن له في كل وقت من أوقات العبادة آدا با ورسوما مجودة ، فهذه الأفعال ينتفع بها العامة من رسوخ ذكر الله تعالى والمعاد في أنفسهم ، فيدوم لهم المذبث بالسنن والشرائع بسبب ذلك ، فإن لم يكن لهم منل هذه المذكرات تناسوا جميع ذلك مع انقراض قرن أو قرين ، وينفعهم أيضا في المعاد منفعة عظيمة فيا تنزه به إنفسهم على ما عرفته .

وأما الخاصة فأكثر منفعة هذه الأشياء إياهم في المعاد ، وقد قررنا حال المعادالحقيق وأثبتنا أن السعادة في الآخرة مكتسبة بتنزيه النفس ، وتنزيه النفس يبعدها عن اكتساب الهيئات البدنية المضادة لأسباب السعادة ، وهذا النزيه يحصل بأخلاق وملكات ، والأخلاق والملكات تكتسب بأفعال من شأنها أن تصرف النفس عرب البدن والحس وتديم تذكيرها للمعدن الذي لها ، فإذا كانت كثيرة الرجوع إلى ذاتها لم تنفعل من الأحوال البدنية ، ومما يذكرها ذلك ويعينها عليه أفعال متعبة خارجة عن عادة الفطرة بل هي إلى التكلف أفرب؛ فإنها تتعب البدن والقوى الحيوانية وتهزم إرادتها من الاستراحة والكسل ورفض العناء وإخاد الحرارة العزيزية واجتناب الارتياض إلا في اكتساب أغراض

من اللذاك المهمية، ويفرض على النفس المحاولة لنلك الحركات وذكر الله تعالى والملائكة وعالم السمادة شاءت أم أبت ، فيتقرر لذلك فيها هيئة الانزعاج عن هذا البدن وتأثيراته ، وماكمة النساط على البدن ، فلا تنفعل عنه ، فإذا جرت عليها أفعال بدنية لم تؤثر فيها هيئة وملكة تأثيرها لو كانت محلدة إليها منفادة لها من كل وجه . ولذلك قال القائل الحق : ه إن الحسنات يذهبن السيئات » فإن دام هذا الفعل من الإنسان استفاد ملكة التفات إلى جهة الحق و إعراض عن الباطل ، وصار شديد الاستمداد للتخلص إلى السعادة بعد المفارقة البدنية . وهذه الأفعال أو فعلها فاعل ولم يعتقد أنها فريضة من عند الله ، وكان مع اعتقاده ذلك يلزم في كل فعل أن يتذكر الله و يعرض عن غيره، لكان جديرا بأن يفوز من هذا الزكاء بحظ ؛ فكيف إذا استعملها من يعلم أن النبي من عندالله تعالى و بإرسال الله تعالى ، وواجب في الحكمة الإلهية إرساله ، وأن جميع ما يسنه فإنما هو ممــا وجب من عند الله أن يسنه ، وأن جميع ما يسنه عن عند الله تمالى . فالنبي فرض طيه من هند الله ان يفرض عباداته ، وتكون الفائدة في العباداتللمابدين فيايبقيه فيهمالسنة والشريعة التي هي إسباب وجودهم ، وفيا يقربهم عند المعاد من الله زلفي بزكائهم؛ثم هذا الإنسان هو المل، بتدبير أحوال الناس عل ما تنتظم به أسباب معايشهم ومصالح معادهم ، وهو إنسان متمزعن سائر الناس سألهه .

<sup>(</sup>۱) ريفرض: ريعرض - ، ص | النفس: + حد الحادلة - | وذكر: ذكر ، ب ه د ص ، ط | تعالى: ما قطة من ب (۲) السعادة : السعادات د | أم : أو ب | فيتقرد: فيقرد ح ، د ، ط ، م (۳) فإذا : وإذا د | عليها : طبه أيضاب (٤) البعا : البعد | طبا : لله د | طبا : لله د | طبا : لله د | الحاد المنافلات د (٩) التفات د (٩) الوكاد : الذلك ب | فال : ما فال ب ، د ، ص (٥) النفات : الالتفات د (٩) الوكاد : الذكاد د | بغط : ما فطة من ب ، د (١٠) من : ما فطة من د ، د (١٠) من : ما فطة من ب ، د (١٠) من : ما فطة من ب ، د (١٠) وفيا : بما د ، بايت م المين من المنافعة من ب ، د (١٣) وفيا : بما د ، ب | يركانهم : بركانهم :

١.

## [ الفصل الرابع ] (د) فصــــل في عقد المدينة وعقد البيت ، وهو النكاح والسنن الكاية في ذلك

فيجب أن يكون القصد الأول للسان في وضعالسنن وترتيب المدينة على إجزاء ثلاثة: المدبرون ، والصناع ، والحفظة ؛ وأن يرتب في كل جنس منهم رئيسا يترتب تحته رؤساء يلونه ، يترتب عنهم رؤساء يلونهم ، إلى أن ينتهى إلى أفناء الناس . فلا يكون في المدينة إنسان معطل ليس له مقام محدود، بل يكون لكل واحد منهم منفعة في المدينة ، وأن تحرم البطالة والتمطل ، وأن لا يجمل لأحد سبيلا إلى أرب يكون له مر\_ غيره الحظ الذي لا بد منه للإنسان ، وتكون جنبته معافاة ليس يلزمها كلفة ؛ فارن هؤلاء يجب أن يردعهم كل الردع ؛ فإن لم يرتدعوا نفاهم من الأرض ؛ فإن كان السبب في ذلك مرضا أو آفة أفرد لهم موضعاً يكون فيه أمنالهم ، ويكون عليهم قيمً ، و يجب أن يكون في المسدينة وجه مال مشترك ، بعضه من حقوق تغرض على الأرباح المكتسبة والطبيعية ، كالثمرات والنتاج ؛ و بعضه يفرض عقو بة ، و بعضه يكون من أموال المعاندين للسنة، وهو الغنائم. و يكون ذلك عدة لمصالح مشتركة، و إزاحة لعلة الحفظة الذين لايشغلون بصناعة، ونفقة على الذين حيل بينهم و بين الكسب بأمراض وزرانات ، ومن الناس من رأى قتل الميئوس من صلاحه منهم. وذلك قبيح، فإن مئونتهم لا تجحف بالمسدينة ؛ فإن كان لأمثال هؤلاء من قرابته من يرجع إلى فضل استظهار من قوته فرض عليه كفايته .

 <sup>(</sup>۲) فصل: ساقطة من د (٤) وترتيب: ترتيب ، د (ه) يرتب: مترتب ط: رسب ، د (١) يلونه: يلزمه د ؛ وساقطة من - || يترتب: ويترتب ص؛ معرب د || يتهى : + منه د (١) يلارنسان: يلارنسان: يلارنسان: يلارنسان: يلارنسانة د || وتكون: + من م (١٠) فإن: وأن د || يرتدءوا: يردءوا د || نفاهم: أنفاهم -، د، م، م، ط (١١) فإن: وأن ص || فيه: في ط (١٤) و بعضه: بعضه ب || المعاندين: المنابذين ب، د، م م، م ط || عدة: ساقطة من د (١٥) الحفظة: الحفظة -، ص، ط || يشغلون: يشغلون ب، د || مل: في د (١٥) صلاحه: إصلاحه ص؛ إقباله ب (١٧) مثونهم: قونهم ب، ح، ص، ط || فإن (الثانية): ولن ب الرجع: رجع د (١٨) من: هن، ب ، ح، د، ص.

والغرامات كلها لاتسن على صاحب جناية ما ، بل يجب أن يسن بعضها على أوليائه وذو يه الذين لا يزجرونه ولا يحرسونه ، و يكون ما يسن من ذلك عليهم نخففا فيه بالمهلة للطالبة ، و يكون ذلك في جنايات تقع خطأ فلا يجوز إهمال أمرها مع وقوعها خطأ .

وكما أنه يجب أن تحرم البطالة كذلك يجب أن تحرم الصناعات التى يقع فيها انتقالات الأملاك أو المنافع من غير مصالح تكون بإزائها ، وذلك مثل القار فإن المقاص يأخذ من فير أن يعطى منفعة البتة ، بل يجبأن يكون الآخذ آخذا من صناعة يعطى بها فائدة تكون عوضا ، إما عوضا هو جوهر ، أو عوضا هو منفعة ، أو عوضا هو ذكر جميل ، أو فير ذلك مماهى مصدودة في الخيرات البشرية ، وكذلك يجب أن تحرم الصناعات التى تدعو إلى أضداد المصالح أو المنافع ، مثل تعلم السرقة واللصوصية والقيادة وغير ذلك .

وتحرم أيضا الحرف التي تغنى الناس عن تعلم الصناعات الداخلة في الشركة ، مثل المراباة ، فإنها طلب زيادة كسب من غيرحرفة تحصله ، وإن كانت بازاء منفعة .

و تحرم أيضا الأفعال التي ان وقع فيها ترخيص إدى إلى ضد ما عليه بناء إمر المدينة، مثل الزا واللواط ، الذي يدعو إلى الاستغناء عن أفضل أركان المدينة وهو التروج .

ثم أول ما يجب أن يشرع فيسه هو أمر انتروج المؤدى إلى التناسل وأن يدعو إليه ويحرض عليه، فإن به بقاء الأنواع التي بقاؤها دليل وجود الله تعالى، وأن يدبر في أن يقع ذلك وقوعا ظاهرا لئلا يقع ريبة فىالنسب فيقع بسبب ذلك خلل فى انتقال المواريث التي

<sup>(</sup>۱) والنرامات : وبنرامات | کلها لاتسن : لاتسن کلها ب | ما : سافطة من ح : ص ، ط (۲) الذين : والذين ح : د : ص ، ط | غففا : متبغفا د | بالمهلة : بالمهلة ط (۲) فلا : ولا ب : ح : ط (ه) أو المنافع : والمنافع د (۷) إما موسا : إما موسف ، ح : ص | أو موسا : والمنافع د (۷) إما موسا : إما موسف ، ط | همى : هو د ، ص أو موسف ، مدود : ص ، ط | أو موسا هو ذكر : أو عوض هو ذكر و و - ، ص ، ط | أو المنافع : والمنافع د | ذلك : + بل ب (۱۰) تغفى : يقع ط (۱۱) كانت : كان ب ، ح ، ص ، ط (۲) شد ما : ضدها ط (۱۲) والواطة ح : د ، ص ، ط (۲) شافطة من ص ، ط | الذي يدعو : التي تدعو ص | التزوج : التزوج د (۱۵) بقاء : لقاء د | تعالى : سافطة من ب ، د (۱۲) فيقع : وتغف د | المواديث : الموادث د ،

هى أصول الأموال ؛ لأن المال لا بد منه فى المعيشة ، والمال منه أصل ، ومنه فرع ؛ والأصل موروث ، أو ملقوط أو موهوب ؛ وأصح الأصول من هذه الثلاثة الموروث فإنه ايس عن بخت واتفاق ، بل على مذهب كالطبيعى .

وقد يقع في ذلك - أعنى خفاء المناكمات - أيضا خلل في وجوه أخرى مثل وجه وجوب نفقة بعض على بعض ، ومعاونة بعض لبعض ، وغير ذلك مما إذا تأمله العاقل عرفه ، ويجب أن يؤكد الأمر ايضا في ثبوت هذه الوصلة ، حتى لا يقع مع كل نزق فرقة ، فيؤدى ذلك إلى تشتت الشمل الجامع للأولاد و والديهم ، و إلى تجدد احتياج كل إنسان المى المناوجة ، وفي ذلك أنواع من الضرر كثيرة ، ولأن أكثر أسباب المصلحة المحبة ، والمحبة لا تنعقد إلا بالألفة ، والألفة لا تحصل إلا بالعادة ، والعادة لا تحصل إلا بطول المخالطة . وهذا التأكد يحصل من جهة المرأة ، بأن لا يكون في يديها إيقاع هذه الفرقة ، فإنها بالحقيقة واهية العقل، مبادرة إلى طاعة الهوى والفضب، ويجب أن يكون إلى الفرقة بالكلية سبيل ما ، وأن لا يسد ذلك من كل وجه ، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل ، منها أن من الطبائع مالا يؤالف بعض الطباع ، فكلا اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو ونغصت المعايش .

ومنها أن من الناس من يمنى بزوج غير كفؤ ، ولا حسن المسذاهب فى المشرة ، أو بنيض تعافة الطبيعة ، فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى غيره ، إذ الشهوة طبيعية ، وربما أدى ذلك إلى وجوه من الفساد ، وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل ؛ فإذا بدلا زوجين آخرين تعاونا ؛ فيجب أيضا أن يكون إلى المفارفة سبيل ، ولكن يجب أن يكون الى المفارفة سبيل ، ولكن يجب أن يكون الى المفارفة سبيل ، ولكن يجب أن يكون الى المفارفة سبيل ، ولكن يجب

<sup>(</sup>۱) المال: الأول د (ه) ومعاونة : ومعاملة ب ؛ ومتابلة د (۲) ترق : صافطة من د (۹) بالعادة : بالمعادة د (۱۰) التاكد : التاكد ب ، ح ، ص ، ط (۱۱) المقل : العند ب (۲) وأن لا : ولاس || التوسل : التواصل - ، ص ، ط || بالكلية : الكلية ب (۱۳) وجوها : وجودها ح ، ص ، ط || مالا يؤالف : مالا يؤلف - ، ط ؛ بالا يولف د || الطباع : الطبائع ب ، ح ، ص ، ط فكلا : وكلماد (۱۶) ينهما : صافئة من د || ونتصت ، ح ، ص ، ط (۱۰) يزوج : نوج د (۱۲) طبعة : طبعة د (۱۸) نوجين : يزوجين - ، د ، ص ، ط || ولكن : ولكه ب ، - ، د ، ط .

ذاما أنقص الشخصين عفلا ، وأكثرهما اختلافا واختلاطا وتلونا، فلا يجمل في يديه من ذلك شىء، بل يجمل إلى الحكام، حتى إذا عرفوا سوء صحبة تلحقها من الزوج الآخر فرقوا

وأما من جهة الرجل فإنه يلزمه في ذلك غرامة لا يقدم عليه إلا بعد الخلبت واستصابة ذلك لنفسه من كل وجه ، ومع ذلك فالأحسن أن يترك للصلح وجه من غير أن يمعن في توجيهه ، فيصير سببا إلى طاعة العايش ، بل يغلظ الأصر في المعاودة أشد من التغليظ في الابتداء ، فنم ما أمر به أفضل الشارعين أنها لا تحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن نفسه على تجرع مضض لا مضض فوقه ، وهو تمكين رجل آخر من حليلته أن يتروجها بنكاح صحيح ، ويطأها بوطي مربح ؛ فإنه إذا كان بين عيليه مثل هذا الخطب لم يقدم على الفرقة بالجزاف إلا أن يصم على الفرقة الناسة ، أو يكون هناك وكالة فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذه ، وأمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لمم .

ولى كان من حق المرأة إن تصان، لأنها مشتركة في شهوتها، وداهية جدا إلى نفسها، وهي مع ذلك إشد انخداعا، وأقل المقل طاعة ، والاشتراك فيها يوقع أففة وعارا عظيا، وهي من المضار المشهورة ، والاشتراك في الرجل لا يوقع عارا بل حسدا، والحسد فير ملتفت إليه ، فإنه طاعة المشيطان .

فبالحرى ان يسن عايها في بابها التستر والتخدر ؛ فلذلك ينبغي أن لا تكون المرأة من أهل الكسب كالرجل ؛ فلذلك يجب أن يسن لها أن تكفى من جهة الرجل ، فيلزم الرجل نفتها ؛ لكن الرجل بجب أن يموض منذلك عوضا، وهو أنه يملكها وهي لا تملكه،

<sup>(</sup>۱) أقمى : + ب - | وأكثرهما : أو أكثرها د || اختلافا واختلافا : اختلافا واختلافا و المختلافا و المختلفا د (۲) يجمل : يجمله - ، مر ، ط || حسبة : حسبها د (ع) الرجل : الوحة د || فإنه : فإن ، د || الذبت : الذبت د || واستماية : و بعد استطابه - ، مر ، ط ، و بعد استطابا د (٥) وجه : + آخرط (٦) توجهه د || يغلقا : تغليقا د (٧) أنها : أنه د || بوش : يوطي د (٨) مضض : المفض د || من : حافظة من ط || أن : بأن ، ء ، د ، مر || بوش : يوطي د (١٠) بالجراف : بانجراف با || وكالة : ركاكة ب ، - ، مر ، ط (١٢) كان : كانوا د || في : سافطة من د || في اسافطة من د || في اسافطة من د || في اسافطة من د || في الديون د (١٤) المشهورة : الديون د (١٤) المشهورة : الديون د (١٤) المشهورة : الديون و المنطقة من ب ، د || في المنطقة من س ، د || في في ط || المرأة : سافطة من ب ، د (١٤) كان على د د د الارتفاق د || كان الرجل د ، كان الرجل ب ، مس ، ط .

١.

فلا يكون لها أن تنكح فيره . وأما الرجل فلا يحجر عليه فى هذا الباب ، وإن حرم عليه تجاوز عدد لا يغى بإرضاء ما وراءه و يعوله ، فيكون البضسع المملوك من المرأة بازاء ذلك . ولست أعنى بالبضع المملوك الجماع ، فإن الانتفاع بالجماع مشترك بينهما، وحظها أكثر من حظه . والاغتباط والاستمتاع بالولد كذلك ، بل أن لا يكون إلى استمالها لفيره صبيل ، و يسن فى الولد أن يتولاه كل واحد من الوالدين بالتربية ، أما الوالدة فها يخصها، وأما الوالد فالنفقة، وكذلك الولد أيضا يسن عليه خدمتهما وطاعتهما وإكبارهما وإجلالها ، فهما سبب وجوده ، ومع ذلك فقد احتملا مئونته التى لاحاجة إلى شرحها لظهورها .

## [الفصل الخامس]

#### (ه) فصل

فى الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما ، والإشارة إلى السياسات والمماملات والأخلاق

ثم يجب أن يفرض السانَّ طاعة من يخلفه، وان لا يكون الاستخلاف إلا من جهته، أو بإجماع من أهل السابقة على من يصححون علانية عند الجمهور أنه مستقل بالسياسة، وأنه أصيل المقل حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير، وأنه عارف بالشريعة حتى لا أعرف منه، تصحيحا يظهر ويستعلن ويتنق عليه الجمهور عند الجميع، ويسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والميل، أو أجموا على

<sup>(</sup>٢) تجاوز : مجاز ح || ويعوله : ويقوله - ، د ؛ وعوله ب ، ص || المملوك : المملوك د

<sup>(</sup>٤) استمالها : استماله ب ، - ، د ، ط (٥) يتولاه : لا يتولاه د || الوالدين : الأبوين د

<sup>(</sup>٦) يخمها : تحضه ب (٧) سبب: سببا -، ط ، ١ | نقداحتملا : فهما قد احتملا د ؛ فهما فقد احتملا ط

<sup>(</sup>١٠) فصل : ساقطة من د (١١) والمعاملات والأخلاق : والأخلاق وفي المعاملات حـ : والأخلاق والمعاملات صـ || والمعاملات : صاقطة من بـ ١٤٠ (٦٣) السان : إنسان د (١٤) أهل : ساقطة من د || بالسيامة : والسيامة د

<sup>(</sup>١٥) عنه : عندط (١٦) ويستمان د (١٧) أنهم : أنه د || الهوى

رالمبل : لليل والموى د || أو اجموا : واجمو د -

ضر من وجد الفضل فيه والاستحقاق له فند كفروا باقه . والاستخلاف بالنص إصوب فإن ذلك ٧ يؤدى إلى انتشعب وانتشاغب والاختلاف ، ثم يجب أن يحكم في سلته أن من خر - فادعى خلافته بفضل قوة أو مال ، فعلى الكافة من أهل المدمنة قتاله وقتله ، فإن قدروا ولم يفعلوا فتد عصوا الله وكذروا به ، و يحل دم من قعد عن ذلك وهومتمكن بعد إن يصحح على رأس الملاُّ ذلك منه ، ويجب أن يسن أنه لاقربة عند الله تمالى بعد الإيمان بالنبي أعظم من إتلاف هذا المتناب ، فإن صحح الحارجي أن المتولى للملافة غر إهل لها ، وانه ممنز بنقص ، وأن ذلك النقص غير موجود في الخارجي ، فالأولى إن يطابقه إهل المدينة . والمعول عليه الأعظم المقل، وحسن الإيالة ، فمن كان متوسطا في الباقي ومتقدمًا في هذين بعبد أن لا يكون غريبًا في البواقي وصائرًا إلى أضدادها ، فهو أولى ممن يكون متقدما في البواقي ولا يكون بمنزلته في هذين . فيلزم إعلمهما أن يشارك أعتلهما ، ويعاضده ، ويازم أعتالهما أن يعتضد به ويرجع إليه ؛ منل مافعل عمر وعلى؛ثم يجب أن يفرض في العبادات أمور لاتتم إلا بالخليقة تنويها به وجذبا إلى تعظيمه ؛ وتلك الأمور هي الأمور الجامعة ، مثل الأعياد . فإنه يجب إن يفرض اجتماعات مثل هذه ، فإن فيها دعاء للناس إلى التمسك بالجماعة ، وإلى استعمال عدد الشجاعة ، وإلى المنافسة ، وبالمنافسة تدرك الفضائل ، وفي الاجتماعات استجابة الدعوات ، ونزول البركات على الأحوال التي عرفت من أقاو يلنا . وكذلك يجب أن يكون في المعاملات معاملات يشترك فيها الإمام ، وهي المعاملات التي تؤدي إلى ابتناه أركان المدينة ، منل المناكات والمشاركات الكلية . ثم يجب أن يفرض أيضا في المعاملات المؤدية إلى الأخذ والإعطاء سننا تمنع وقوع الغدر والحيف ، وأن يحرم المعاملات التي فيها غرر ، والتي تتغير فيها الأعواض قبل الفراغ من الإيفاء والاستيفاء ؛ كالصرف،

<sup>(</sup>۱) الفضل: والفضل - ، ص ، ط (۲) سنه: سنه ب ، د (۳) قوة : وقوة د از الفضل: والفضل - ، ص ، ط (۲) بصحح : بصح ط | المال : ساقطة من ب ، د (۶) بصحح : بصح ط | المال : ساقطة من ب ، د (۲) المنظب : ساقطة من - ، ص (۷) وأنه: وأنها د | الظارجي : الظارج د (۸) عليه : اطاطة من - ، ص (۱۱) بعتضل : بعضل اللام ط (۱۱) بعضل : بعضل اللام ط (۱۱) المالفة : المالفية ما اللام ط (۱۱) المالفية : المالفية ما اللام المالفية : المالفية ما اللام المالفية : المحامل المن المن المناطقة من - (۱۷) المناطقة من د (۱۷) المنطون المن المنور د (۷۰) ساملات : سافطة من د | بشترط ب ، د (۱۹) المنطون . . .

والنسيئة ، وفير ذلك ، وأن يسن على الناس معاونة الناس والذب عنهم ووقاية أموالهم وأنسيئة ، وفير أن يغرم متبرع فيا يلحق بتبرعه . وأما الأعداء والمخالفون للسنة فيجب أن يسن مقاتلتهم وإفناءهم بعد أن يدعوا إلى الحق ، وأن تباح أموالهم وفروجهم ؛ فإن تلك الأموال والفروج إذا لم تكن مدبرة بتدبير المدينة الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة التي يطلب المسال والفروج لها ، بل معينة على الفساد والشر

و إذ لابد من ناس يخدمون الناس فيجب أن يكون أمثال هؤلاء يجبرون على خدمة أهل المدينة العادلة، وكذلك من كان من الناس بعيدا عن تلتى الفضيلة فهم عبيد بالطبع، مثـل الترك والزنج ، وبالجمـلة الذين نشأوا فى غير الأقاليم الشريفة التى أكثر أحوالها أن ينشأ فيها أم حسنة الأمزجة صحيحة القرائح والمقول .

وإذا كانت غيرمدينة ولها صنة حيدة لم يتمرض لها إلا أن يكون الوقت يوجب التصريح بأن لاسنة غير السنة النازلة ، فإن الأم والمدن إذا ضلت فسنت عليها سنة ؛ فإنه يجب أن يؤكد إلزامها ، وإذا أوجب إلزامها ، فربما أوجب توكيدها أن يحل عليها العالم بأسره ، وإذا كان أهل المدينة الحسنة السيرة تجد هذه السنة أيضا حسنة مجودة ، ويرى في تجددها إعادة أحوال مدن فاسدة إلى الصلاح ، ثم صرحت بأن هذه السنة ليس من حقها أن تقبل ، وكذبت السان في دعواه أنها نازلة على المدن كلها ؛ كان ف ذلك وهن عظم يستولى على السنة ، ويكون للخالفين أن يحتجوا في ردها بامتناع أهل نلك المدينة عنها ، فينفذ يجب أن يؤدب هؤلاء أيضا ويجاهدوا ، ولكن مجاهدة دون عاهدة أمل الضلال الصرف ، أو يلزموا غرامة على ما يؤثرونه ، ويصحح عليهم أنهم مباطلون ، وكيف لا يكونون مبطلين وقد امتنعوا عن طاعة الشريعة التي أنزلها الله تعالى ، مباطلون ، وكيف لا إهل ، فإن في هلاكهم فسادا لأشخاصهم، وصلاحا باقيا ؛ وخصوصا . ٢٠

<sup>(</sup>۱) معاونة الناس: معاونة د (۲) بترعه: تبرعه ح، ص (٤) فإن: وإن ب (٥) والغروج: والغرج ب || لها: ساقطة من ح (٦) من تاس يخدمون الناس: الناس من الخدم ص || هؤلاه: ساقطة من ط (۷) تلق: المقن ب (۸) و با بخلة: + فإن ط (۷) و إذا: فإذا ح، د، م ص || مدينة د، ح، ص، ط || ولحا: ولها ديم || الا: ساقطة من د (١٦) و إذا: فأذا د || أوجب: وجبت، ح، ص (١٦) و إذا: فأذا ب ، ح، د، ص (١٤) يرى: ساقطة من د (١٦) يرى: ساقطة من د (١٦) يرى: ساقطة من د (١٦) يرة فرن: يكون ط || عن: من د || تمالى: ساقطة من ط || ولكن: لكن د (١٩) يكونون: يكون ط || عن: من د || تمالى: ساقطة من د ، د (٢١) السنة: ساقطة من د ،

ويسن في بابهم أيضًا في أنهم إن أريدت مسامحتهم على فداء أو جزية فعل .

و الجملة يجب إلا يجسريهم وهؤلاء الآخرين مجرى وإحدا ، ويجب أن يفســرض عقو بات وحدودا ومزاجر ليمنع بذلك عن معصية الشريعة ، فليس كل إنسان يتزجر لمــا يخشاء في الآخرة .

و يجب إن يكون أكثر ذلك في الأفعال المخالفة للسنة الداعية إلى فساد نظام المدينة ، من الزنا، والسرقة، وموطأة إعداء المدية وغير ذلك. فأما ما يكون من ذلك مما يضرالشخص في نفسه فيجب أن يكون فيه تأديب لا يبلغ به المفروضات ، و يجب أن تكون السنة في العبادات والمزاوجات والمزاجر معتدلة لا تشدد فيها ولا تساهل ، و يجب أن يفوض كثير من الأحوال خصوصا في المعاملات إلى الاجتهاد؛ فإن للأوقات أحكاما لا يمكن إن تنضبط ، وأما ضبظ المدينة بعدذلك بمعرفة ترتيب الحفظة ومعرفة الدخل والخرج وإعداد اهب الأسلحة والحقوق والنغور وغير ذلك فينبني أن يكون ذلك إلى السايس من حيث و خليفة ، ولا يفرض فيها أحكام جزئية ؛ فإن في فرضها فسادا ؛ لأنها تتغير مع تضير الأوقات وفرض الكايات فيها مع تمام الاحتماز غير ممكن. فيحب أن يجمل ذلك إلى المدالة المشورة ، و يجب أن يكون السان يدن أيضا في الأخلاق والعادات سننا تدعو إلى المدالة التي هي الوساطة ، والوساطة تطلب في الأخلاق والعادات بجهتين :

فأما ما فيها من كسر ظبه القوى ، فلا مجل زكاء النفس خاصة ، واستفادتها الهيشة الاستملائية ، وأن يكون تخلصها من البدن تخلصا نقيا .

١٥

واما ما فيها من استمال هذه القوى فلمصالح دنيوية ، وأما استمال اللذات فلبق. البدن والنسل ، وأما الشجاعة فلبقاء المدينة

والرذائل الإفراطية تجتلب لضررها في المصالح الإنسانية، والتفريطية لضررها في المدينة . والحكمة الفضيلية التي هي الله المفقو والشجاعة فليس يعني بها الحكمة النظرية ، فإنها لا يكف فيها التوسط ألبتة ، بل الحكمة العملية التي في الأفعال الدنيو ية والتصرفات الدنيوية ، فإن الإمعان في تعريفها والحرص على التفنن في توجيه الفوائد من كل وجه منها ، واجتناب أسباب المضار من كل وجه ، حتى يتبع ذلك وصول أضداد ما يطلبه لنفسه إلى شركائه ، أو يشغله عن اكتساب الفضائل الأخرى ، فهو الجريزة ، وجمل اليد مغلولة إلى العنق هو إضاعة من الإنسان نفسه وعمره وآلة صلاحه و بقائه إلى وقت استكاله ، ولأن الدواعي شهوانية ، وغضيية ، وتدبيرية . فالفضائل ثلاثة : هيئة التوسيط في الشهوانية مثل لذة المنكوح والمطعوم والملبوس والراحة وغير ذلك من اللذات الحسية والوهمية ، وهيئة التوسيط في التدبيرية . ورؤوس هذه الفضائل عفة و حكمة وشجاعة ، ومجموعها المسدالة ، التوسيط في التدبيرية . ورؤوس هذه الفضائل عفة و حكمة وشجاعة ، ومجموعها المسدالة ، وهي خارجة عن الفضيلة النظرية ، ومن اجتمعت له معها الحكمة النظرية فقد سمد ، ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير ربا إنسانيا وكاد أن تحل عبادته بعسه ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير ربا إنسانيا وكاد أن تحل عبادته بعسه ومن فاز مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير و المنسانيا وكاد أن تحل عبادته بعسه ومن فاد مع ذلك بالخواص النبوية كاد أن يصير و المنسانيا وكاد أن تحل عبادته بعسه ومن فاد من فاد من وهو سلطان العالم الأرضي وخليفة الله فيه .

<sup>(</sup>٤) الفضيلة : الفضيلة - ٥ د ، ص ، ط (٦) تعريفها : تعرفها ٠ ، ح ، ص ، ط | | الفضيلة : النقن ح ، ص | إ وجه : جهة ٠ (٨) فيو : فهى ص (١٠) التهوانية : الشهوانيات د (١١) والوهمية : والوهية ط (١٢) والأنةة : والألفة ص (١٣) عفة وحكمة : الشهوانيات د (١١) والوهمية : والوهية ط (١٢) كالانتهائية والألفة ص (١٣) عفة وحكمة نكاد أن تحل د ؛ أوكاد أن يحل ح ؛ وكاد د ، ط (١٠) بعد : بعيد (١٦) تعالى : صافعة من د ؛ + وكاد أن يحل المن يعلى ح ؛ وكاد د ، ط (١٠) بعد : بعيد (١٦) تعالى : صافعة من د ؛ + وكاد أن يعلى المن يغوض إليه أمور عباد الله ح | | صلطان : الدلطان ص | إ فيه : + قد تم الكتاب المسمى بالشفاء على يد الأقل عبد الأقل عبد الأكب المسمى المن على المن النبير بقد ط ؛ + تم بحث الألمن من كتاب الشفاء والحد لله رب العالمين كاتبه العبد الضيف الجانى ابن عمل الدين عماد الدين محمود الكرماني ، في عام ١٩٨٣ - ؛ + تم بالحبر رفيع الفراغ من مشفة كتابته يوم الأربعا ، خامس عشر من شهر شوال سعة أربع و نمان وألف هجر بة على يد الفتير صقر الكرماني ، اللهم اغفر ذفو به يحق بهد وآله وأولاده أجمعين ص ؛ + واخد لله ورب العالمين أكل الحد على كل حال ، والصلاة والسلام على عد المه الكال ، وطل آلكه وأصحابه خبر سحب وآل ، كنه عيد الله بن مر عبد الله د .

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

(t)

أبدى ۲۳۱۱ perpetuum أبدى ١٨٤٤ aeternum impressio \ Y \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ أثر أثر ۱۶ ۲۳۲ affectio impressio 7 YVO 6 & YVY xit مؤثر ۱۱ کا ۱۰ imprimens مؤثر ۲۱۰ ۲۰ impressio أخروى ۱۷ ۹ futurum التأخر ٢٦ ١٣ posterius أنظر التقدم posterioritas ۷ ۱ ٦٣ التأخر ۲ ۲۳ التا أرسطو أنظر : الفيلسوف المقدم ، المعلم الأول

<sup>(</sup>۱) وضع هذا الفهرس مشكورا الأستاذ محمود الخ الإلهيات إلى جانب النص العربي ، لمك الترجمة التي طبع The Franciscan Institute St. Bonavonture,

وهى متفولة من طبعة البندقية سنة ٢٥٢٠ واستفاد أح. وتم ١٨٧

وتشير الأرقام الكبرى في هذا الفهرس إلى صفحات بالإشارة إلى بعض المواطن فقط .

creatio 14 WEY ( V YTV = 1.1) (10 MEM(1) (1. 177 6) 17 2 . 4 creatum مبدع ۲ ۱۰۳۶ causatum تبدّل ۱ ۳۸۶ permutatio البرهان ۾ ۽ demo istratio رهاني ٨ ١٥ ، ١٥ ه demonstrativum رهان ان ۲۰ و demonstratio de an est برهان اللُّم = برهان لَم ٢٠٧٠ demonstratio de quare est مبرهن عليه ١٥٨ probantur الرهان (كتاب) ٥ ٣ Liber de Analecticis Posterioribus البرهان (كتاب ) ١٥ ٤٨ – ١٦ Liber demonstrationum البر رالائم (كتاب) ٢٣٩ ٢-٧ Liber de peccatio et eins opposito برئ عن المادة ٧١ separatum a materia منعري عن المادة ٩٠٠ ١٣ separatum a materia انساط ۷۶ ۲ infusio

destructio 1 1 2 2 4 9 4 بطلان 4

inania

fluxus

**Ptolemaeus** 

resurrectio

1 mva lbl

العث ٤٢٣ ٥ ٥

بطلمبوس ۲ ۳۹ ۱۲

انبعاث ۲ ، ۵ ، ۷

summus sacerdos | 1 80 | الإمام | نامل ۶ و inspectio إن ( رحان ) أنظر : رحان الانية ٣ ٧ ، ٧ ٤ quia est الانية ١٢ ١٢ 14 LE 3 24 . 1 . L 3 L 1 1 anitas ms Vat. Urb. lat. 187 fol. 72 v وفي المطبوع ، ودو خطأ : ـ unitas أنكساغورس ١٨٣ ٧ Anaxagoras primum الأوائل ٢٩١١ ١ principia اس ۲۲۶ ۱۱–۱۱ **e83**0 تأبيس ۲۶۳ ۱۷ ۳۶۳ ۲۲ 0000 تأسب ٢٩٦ ١٢ dare esse الأبون ( حمع أين ) loci 7 ٣٩٨ ( حمع أين (ب) البحث ١٤٦ inquisitio

perfectio IV IVI cle
r roor IX7 (IT 1 - 1 cle
perfectum

تمامية (علة ) ۲۹۰ ه

perfectiva (causa)

فوق التام وه ۳ س plus quam perfectum

ما فوق التمام ۱۸٦ " quod est ultra و ما فوق التمام plus quam perfectionem

نوق التمام ۱٤ ۱۸۸ موق التمام ultra perfectionem

## (ث)

تابت ۲۲ و habere esse إثمات ٦ ١٦٦ stabilire الثبوت ١٢٩ ٩ stabilitio اثباتی ۳۲۸،۸۳۱ ۱۶ affirmativum الثبات ۸۳۸۸ perseverantia الثبات ۱۳۹۸ ۸ permanentia الثوابت (كرة) ۳۹۲ ۲،۱۲ ۲ ۲ ۱۳ sphaera fixarum الثقل ۱۱۷ ۱ gravitas

(ج)

جبلة ۱۸ ۲۰۸ جبلة تعدّد ۲۰۰۵ renovatio ۳۰۲ ۳۸۶ عبد المال الأنواع ١٠ ١٢ ١١٥ الأنواع ١٠ ١٢ ١٣٩٤ والمالة والمال

pulchritudo البهاء ۱۰ ۳۹۲ المهاء decor ۱۰٬۱۳ ۳۹۸ المهاء manifestum

البال ( إخطار ب ) ۲۹ ۱۵

مین بنفسه ۲۰،۱۰۹ مین بنفسه manifestum per so

بیان لاشی. من نفسه ۱۳ ۱۳ manifestatio sui ipsis

بيان نفسه (أخذ الشيء في ٢٠ ( المخان الشيء في aliquid idem accipiatur in probatione sui ipsius

مباین ۶ ۶ ت separabile

ابن ۱۶ ۳۷۸ (۱ ۳۷۷ مباین discretum diversitas

(ت)

consequens • ۲۷ مانابع ۲۷ مانابع ordo ۱۲٬۰۰۳ ۳۹۶

ooncurrens omnibus 7 1 V { حاع } الإماع ١١ ٢٨٤ concursua الاجماع ١٥١ ١٤ CODSCIDENTS 1. YV JXL1 gloria magnitudo gratiae ۳ ۲۸ جلالة قدر انجلاء ۲۱۱ ۳۶۱ ا remotio 10-14 778 6 14 74 71-11 obstirdoluc حلة 4 م conjunctio Y 9 .15 conjunctum جلة ٢٥ ٦ universites جنس ۲۶ ، ۲۶ ها ۱۰ مانس ۲۷ ه homogeneum غربجانس ۲۷ v on einsdem generis المحانسة ٣٠٣ ١٤ homogenea مجهول ۱۱۱ incognitum substantia 4 0 8 6 V 1 . Fee الحوهر الصورى ٢٥ ١١ substantia formalia

الحواهر المفارقة ٢٤٧ ٨ substantiae separatae

الحواهر الفلكية السياوية ٧٧ ١٧ substantiae circulares caelestes

الحواهر الملكية العقلية ٧٧ ١٦ substantiae angelicae intebligibiles الحواهر الملكة النفسانية ٧٧ ٧٧ substantiae angelicae animales

التجدد ( مل سبيل ) ۳۸۰ ۷ secundum viam successionem topica الحدل ١٦ ١٣١ الحدل ۲۲ ۱۲ ۱۲ dialectica الحدلى = (صاحب الحدل) = ١٥ ١٦ topicus experientia النجرية ١٠٨٨ التجرية ٤٤٠ ه experimentum عرد ۱۱ ۶ purum عرد ۲۳ ۱۳ exspoliatum عرد ۲۰ ۱۷ expoliatum 1 478 7 2 expoliatio أحزاء لا تحزأ ١٤٥ ٨ particulare { Y · V · \ \ الله كا ع المزنات و ۳۵ و particularia الحزني المفرد ١٩٦ إ individuum التحزؤ ١١٧٩ partitio جزاف ۱۸۰ ۱۸ ۲۸۷ ۳ fortuitum جزافا ١٨٠ ه fortuitu جلزم ۱۷۶ ه promptum الاجتماع ٩٩ ٣ aggregatio الإجماع 133 1. consortium congregations 9 \$ \$ 1 تاهای الاجتماعات اجتماع ۲۸۰ ۱۲ conjunctio جاسم ۱۰۹ ه collectivum

متحرك ٢٣٧ ٢ mobile منحرك ٤ ٩ moventur الحساب (علم) ۱۹ ( ملم) arithmetica عسوس ۹۶ ۱۱ sensibile حشو ( من الكلام ) ٣٦ ١٤ superfluum حصر ۲۱۲ ۱۸ restrictio حاصل ۲۹۲ ۱۶ acquisitum متحصل ۷ ه ۸ acquisitum عصل ۲۷۱،۱۷۰ عصل محصل (معنی) ۲۳ ۱۳ apprehensa (intentio) حاصل ۳۲ ۲۷ – ۱۸ advenire. habeatur ante حاصل ۲۳ ۲ الحاصل ٣٤ ١٠-١١ aliquid تحصل ۳۳ ۱۲ habetur conservativa 17 2 7 bid-1 حق ۲۷۸ ، ۳ ۶۸ ، ۱۱ ۲۷ veritas **A-V** certitudo 9 80 6 1 · ٣١ حقيقة التحقيق ١٦ ع certificatio تحقق ۲۶۱ verificatio ١٠ ٣ تحكم ١٠ sapientia 17 70 5judicium judicii de stellis ه ٢ ٣ مكام النجوم ه ٢ ٢ 967 104 15/141 assimilatio التحليل ٨٤ ١٤ resolutio

## (ح)

ire in peregrinatio ۱۱ ﴿ وَ عِلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ خَنِهُ ٢٥ ٥٠ ، ١٤٣ ٩ ratio الحدوث ١٦٣ ٣ inceptio عدَث ۲۲۷٬۱۷ ۲۲۲ ۲ incepiens dans inceptio عدث ۱۸ ۳٤۲ حادث ۱۹۶ ۱۰ contingens 7727 7 70612-17 5 Ja definitio حد ۱۲ ٤ extremitas descriptio حد ۲۵ مه عدود ۲۵ ۱۳ ، ۲۳۲ ۲ definitum terminatus محدود ۱۱ ۱۲ متحدد ۱۹ ۹ interminatum in termino ۱۲ - ۱۱ ٤ . ق مدّ . sequidistans عاذ ۱ ٤٩ ١ ٩ عاذاة ١٥١١ aequidistantia عرك ۲ ۳۹۲ motor عرك ٥٩٩ ٨ movens 14 8 35 motus

(<del>j</del>)

الحر ۳۰ ۱۲ enuntiari extrinsecum Y 7 A 6 V & 1 -> i الخارجية ( في الأشياء ) ٣٧ ٩ in exterioribus خاص ۷ ۱۸ proprium خصوص ۲۰۳ ۱۱ proprietas تخصيص ١٥ ٤٣٠٤ appropriatio غصص ۲۱۱ ۲ appropriator خطابی ۳۱۰ ۱۱ persuabile so, rhetoricum الخفة ١١١٧ levitas الخاخل ۲٦٨ ١٨ ، ١٨ ٤ ١٧ raritas dilatatio التخاخل ٧٧ ١٤ اللط ١٨٣ ٩ confusio 1 V abolic commixtio اللاف ۲۷ ۸، ۳۰۳ ع diversitas المخالف ۲۰۶ ۹ diversum غالف ۱۱۳ inconveniens خُلُف ۲ ۲ ۶۶ ۲ ۶۹ ۱۱ ۱۱ ۶۹ inconveniens خُلْف ۱ ۲ ۲ ۲ و impossibile خُلف ۷۳ ۳ contrarium الخليفة ١٥١ ١١

الحل ٥٥ ، ١١ ، ١١ ، ١٤ ، ١١ ، ١ materia subjecta sustinens ٤ ٣0 . praedicatur de ۱ ۳۳ اید ا praedicatum المحمول ۲۲ ۸ 18 08 15 praedicari المَل ٢٦١ ١٤ aries AXIN المحور ٦١ ١٧ dispositio ١ ١ ٤ ٢ ٤ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ in praesenti في الحال ٥٣٥ permutatio استمالة ٢٣٨ ١٤ استحالة ٨٠٨ و-٧٠ ٧ ٤ ٣٣٢ conversio impossibile عال ۲۳٥ absurdum A 20 : 18 49 JL frivolum عال . ٤ ه inconveniens ۷ ۷۳ ، ۹ ۶۶ کال حَز ۷۲ ۸ locus -نز ۷۶ ه۱ terminus habens locum متحنز ۲۷۳ terminatum منحاز ۲۲ ۱۲ ف حدّ ۲۷ in termino continens 971 6

```
vicarius Dei 17 200 شاغة الله م
       اخَلْق ۳۷۹ ، ۱۰ ، ۱۰
               الخلقة ٧٧٩ ١٥
erentura
                الخالق ۳۸۰ ه
creator
   خُلُق ۲۸۷ ۲ ، ۵ ، ۲۹۹ ۱۷
mores
                أخلاق ١٩٤٥ ه
mores
                اللاء ۱۳۸ ۷
inanitas
                 تخمن ۱۸۸ ع
intentio
اختیار ۸ ۱۱، ۱۷۴ ۱۷، ۹۷۹
electio
                1. TAY 0
                  مختار ۱ ۰ ۶ ۸
eligens
                   الحبر١٧ ه
bonum
 تخِل ۱۰۵ ۲۸۵،۱۶ ۲۸۰ ۲۸۰
imaginatio
                         ۱۷
```

(د)

gubernatio تدبير ١٥٤ ٣ gubernator 1 & & 1 Y 60 1 4 A dispositio تدبير ۲۳۲۶ المداخلة و ٣١٥ contineri ادراك ١٠١٠ ٥٣٧ ه apprachensio دراك ۲۳۲ م داع ۲۹۷ ۱۷ adducens inductor داع ۳۷۷ ۱۶ oratio الدعاء ٢٣٩ ه ١٠

| electio                           | الترجيح ١٤ ٣٧٧        |  |
|-----------------------------------|-----------------------|--|
| eligere                           | ترجيح ٤ ٣٧٧           |  |
| spes                              | الرجاء . ۳۷ ۲         |  |
| fiducia                           | الرجاء ٢٣ % ١٦        |  |
| misericordia                      | الرحمة ١٩٩٨ ١٢        |  |
| voluntarium                       | ادادی ۱۲ ۳۸۶          |  |
| <b>v</b> olitum                   | ماد ۲۲۳ ۱۱            |  |
| multivoca                         | مرادفات ۳۰ ۱۵         |  |
| stoliditas                        | رذیلة ۳۰۷ ۱۳          |  |
| 113434 7                          | الرسم ۲۳ ۱۱۵٬۴        |  |
| descriptio                        |                       |  |
| describitur                       | ر<br>رُسِم <b>ه ۹</b> |  |
| descriptum                        | مرسوم ۲۰ ۸ ۸          |  |
| imprimuntur                       | ترتسم ۲۹ ه            |  |
| impressio                         | ارتسام ۲۹ ۳           |  |
| consideratio                      | الرصد ۳۲۳ ۲           |  |
| compositio                        | ترکیب ۱۲ ۲۸۰          |  |
| compositum                        | مرگب ۹۰ ۷             |  |
| الروح المقدَّس ٢ ٤ ٤ ٩            |                       |  |
| sanctus spiritus                  |                       |  |
| meditatio                         | روية ۲۸۷              |  |
| praemeditatio                     | رويَّة ٢٩ ١٨          |  |
| cogitatio                         | دويَّة ٢٨٣ ٦          |  |
| الرياضي ( العلم ) ٦ ، ٩ ، ١٠ ، ١٠ |                       |  |
| doctrinalis (scientia)            |                       |  |
| disciplinabilis                   | الرياضيات ١٠ ١٥       |  |
|                                   |                       |  |

per se نداته ۲۳۸ ۲ in se و ذاته ۲۸ ۱۰ in esse الذات ۲۱۲ propr o مالذات ٤ ١٠ من جهة ذاته ۱۰ ۱۲ ه secundum هم subjetio اذعان ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ الدِّك ١٤١ ١٤ memoria التذكر ٢٣ ١٦ ١٦ recordatio مذهب ١٦ ٣٦ intentio sententia intellectus الذهن ۱۰ ۱۰ – ۱۱ () رأی ۳۳ ۲۰، ۵۰ ۹ sententia 17 87 6 scientia رأى ٤ ٢ opinio الرناسة ١٨٧ dominatio رئيس ١٦٤ ١١ gabernator مرؤوس ۱۱ ۱۹۶ gubernatum deitas الربوسة ٥٦٥ ١ quadratura تربيع ۲۸۲ ۱٤ ordinatio in ترتيب ١٩ ٦ comparatione

**7 446 ( ) 14 ( 4 ) りょうし** 

ordinatio

ordo

(س)

causa causarum

causatum ۲ ۸ سبب ۱۱،٬۱۰ ۳۸۲ (السخير (على سبيل) ad modum servient:s

 velocitas
 • ٥ ٨ ١٠٠

 semper
 • ٣٨٨ ٥

 سرمداً
 • ٣٨٨ ١٨

 incessanter
 • ١٨ ٢٦٣ ١

 infusio
 • ١٣٥ ١

 السعادة
 ٧ ٤ ٢٣ ١ ٩ ١٧ ١٠٠

 quietum
 ٨ ١٠٠

negativa ۱۲ ۵۷ سالبه ۱۲ ۵۷ مالبه ۱۲ ۳۶۸ مسالبه negativum ۱۶ ۳۶۸ مسلبی موجود اسلام اسلب ۱۳ ۳۷ ماله

| ambiguitas                            | الذك ٥١ ٢          |  |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| ambiguitas                            | اتشکیك ۱۹۳ ۸       |  |
| ambiguum                              | سنکك ١٥٥ ١٦        |  |
| ambigue                               | بالتشكيك ٧٧ ع      |  |
| figuratio                             | تشکیل ۷۸ ۱۷        |  |
| dubitatio                             | إشكال ١٥٥ ٢        |  |
| figura                                | الشكل ١٢ ٣         |  |
| figuratio                             | تشکّل ۱۷۱ ۱۸       |  |
| configuratio                          | شاکل ۲۷ ه          |  |
| visio                                 | مشاهدة ٧٤٧ و       |  |
| ۱۰ ٤ ۳ praesens sensibus              | المشاهدة بالحواس ٧ |  |
| probabile                             | مشهود ۸ ۱۳۸        |  |
| famosum ( ms. B<br>187 fol. 3r infra  | ibl. Vat Urb. Lat. |  |
| probabilis                            | مشهود ۲۹ ۱۹        |  |
| \\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | ing 771 31)        |  |
| concupiscibile                        | شهوانی ۱۷۶ ۳       |  |
| القوة الشهوانية                       |                    |  |
| 4 Y & \                               | إشارة ٣٣ ١٤ ٧ ٧    |  |
| . v 14v . 1                           | مشار إليه ١٣٤      |  |
| designatum                            | 1 7 8 N            |  |
| desiderium                            | شوق ۲۸۵ ۱۳ ،       |  |
| \\" \ \\ virtus desiderativ           | القوة الشوقية ٢٨٤  |  |

أشحاص ٧ ٤ ٧ individua أشخاص ۲ ۶ ۲ singularia بالشخص ع ۳ م singulariter vehementia ۷ ۱۷۰ الشدة بالأشد والأضمف ١١ ٧٨ secundum forties et debilius شرط ۱۶۶۰ conditio corditio شريطة ٢٥ ه الشرع ٤٢٣ ع fides شريك ٣٧٣ ٢ communicans ښر يك ٣٢٧ ه compar communio 18 Y · 9 35 اشتراك ٢١٠ ع comunitas مشاركة ۱۲ ۲۸۰ مشاركة مشترك (اسم) ۱۱ ۱۱ ،۲۰ ع commune (nomen) بالشركة ۲۱۶ communitor بالاشتراك ۲۲ ۱۶، ۲۰۱ ۱ communiter باشتراك الاسم ٥٩ ١٦ ، ١٠١ ١٠١ 18 2 . 2 6 communione nominis perceptio 1 & Yo | الاستشعار مشتق ۲۱۱۰ derivatum بالاشتقاق ۲۳٥ م ۸،۷ denominative الشقاوة ٣٣٤ ه miseria الشك ٧٠ ه questio

## (ض)

الضد ۲۲،۱ ۲۲،۱ ۳ ۳۰۸ contrarium المضادة ۱۲۱۲۸ contradictio الضار ۱۷ ه nocivum الضروري ۲۰ ه ، ۳۵ ۲ necessarium الضروري ۲۹ ه necesse اضمار ۲۳۲ propositum ضمیر ۳۷۷ ۱۲ intentio تضمّن (دلالة) ۲۳۷ ۱۲ continentia الإضافة ٢٥٢ ه، ٢٠٩ م١ relatio المضاف ٢٥٢ ع relatum المضاف ۳۷ ۲۷، ۳۴، ۱۲ relativum المضاف ٢ ٥ ١ ٣ ad aliquid

desideravum ۱۸ ۲ ۸ ٤ منشوَّق المرابع المنسويق ( على سبيل ) عن التسويق ( على سبيل ) secundum viam desiderii

الشيء ٣ ٧ ٩ الشيء ١٥ ٣ ٢ أخطأ المترجم إذ جعلها similitudo وهي نفس اللفظة التي استعملها في ترجمة " المشاجة ".

## (س)

verificatio ۸ مدور ۱۹۲۷ میلادور ۱۹۳۷ میلادور ۱۹۳۷ میلادور در تام کا دور تام کا دور تام کا دور تام کا ۱۹ کا

بالصناعة ١٠١ ١٦

صناعی ۲۸۷ ه

artificium

per artificio

artificiale

(ع) Incuria A YAE (17 YAT ---عبادة ٣٤٤ ه ١٥ Cultua عبادة ١٢٣٩١ Servitium اعتبار ۲۶۱ ۱۸ Respectus باعتبار ۱۱ ۱۸ Respectu عبارة ٢٩ ١٢ Interpretatio معجزات ۲ ۲ ۶ ۸ Miracula المدد ١١٩٣ Numerus معدود ۱۱۹ ۸ Numeratum مستعدّ ۲۷ و Aptum Adaptatum استعد ۷۷ ، ۱۵ ، ۱۷ مستعد ۲۲ ۱۹ Adaptabile استمداد ۷۷ ، ۱۳۹ ، ۱۶ استمداد Aptitudo استعداد ۲۷ ۲ Praeparatio Praeparator مَدَةُ (علة ) ٧٧٥٥ Praeparatrix (Causa) اعتدال ۲۵۱ ا Aequalitas المادلة ١٥٣ ه Aequalitas Remotio المدول ٣٠٣ ع مَعدُل ا Justicia executor او عاد Justicia executor المدم ۲۵ ۵، ۳۲ ۱۰ ۱۲۸ ۸ Privatio

العدم ١٠ ٣٩

معدوم ۳۲ ۷-۸

Putativum

Non asse

Non case

(L)Natura طباع ۳۳ ما منطيم ٣ ١ ٤ Impressum طبیعی ( نلم ) 🛭 ۲۰،۷ و Naturalis (cientia) طنة ۱۹ ۲، ۲ ۳۶۰ Ordo مطابق ۸ ٤ ٧ Aequalis المطاقة ٨٤ ١٠ Adaequatur تطبيق ٧ ١٤ ١١ Adaequare يطابق ۲۰۳ ٧ Parificatur مطاقة ٩٤٦ ١٧ Parificatio مطابق ۲ ه ۲ ، ۱ Compar مطاقة . ۲۱ و Conformitas طارئ Noviter adveniens ١٦ ٤١ مطلب ۲۲۰ ۲ Inquisitio طلب ۲۳۸۸ Inquisitio مطلوب ۲ ۲ ، ۳۸۷ ۱۱ Quaesitum مطلوبة (أشياء) ه Inquiruntur ٤ ه (ظ) الظُّف ٢٠٧٠ الظُّف Consecutio الظن ۱٦ ١٢٨ ، ١٨ ١٦ Opinio ظنی ۳۸۷ ۱۷ Opinabile Putativum مطنون ۳۸۷ ۱۷ ، ۳۸۸ ا

|                                               | 0 .0 1          |  |
|-----------------------------------------------|-----------------|--|
| •                                             | التعطل ٧٧٣      |  |
|                                               | التماقب . ٩     |  |
| Ligatio                                       | عقد ٧٤٤         |  |
| Sententia 10                                  | عقد ۱۳۹۱        |  |
| Sententia 7 1 V & 6 V                         | اعتقاد ۸۶ ر     |  |
| Certitudo & Scientia 7 &                      |                 |  |
| Intellectus                                   | عقل ۳۹ ۱۸       |  |
| Intelligentia                                 | عقل ۲۰ ای       |  |
| Sensus                                        | عقل ٥٠ ١٢       |  |
| العقل ( وجود في ) ۲۳۲<br>Intellectu (esse in) |                 |  |
| 1 14                                          | عقل مفارق 🖣     |  |
| Intelligentia separata                        | _               |  |
| العقل الفعّال ۲ ۶ ۲ ۸ ، ۳۸۸ ۱۷                |                 |  |
| Intelligentia agens                           |                 |  |
| ۸ ۳۷۱<br>Intellectus Purus                    | العقل الصريح /  |  |
| V 🕻 • Intelligentia Pura                      | العقل المحض }   |  |
| V WAV العقل العمل Intellectus Activus         |                 |  |
| Intelligibile (e se)                          | عقلی ( وجود )   |  |
| ٦ ٣٨<br>Intelligibile saeculum                | عقلي ( عالم ) • |  |
| 11 Toveo TE                                   | معقول ۱۱۱       |  |

Apprachensum

```
يعرض ٤ ١٠
Accidere
            العرض ٣٤ ١٥
Accidens
       بالعرض ۲۵ ۷،۷۰ ه
Per Accidens
بالعرض ع ۳ Secundum Accidens 9
            عرضية ٩٣ ٤
Accidentalitas
            عوارض کے ۱۰
Accidentia
عوارض کا کا Consequentia
عارض Accidentale ۳ ۱۲
      عوارض ۱۰۲،۱۳۲ ۳
Accidentalia
معرفة ۱۲ ۱۵ معرفة
  تعریف ۳ ۹ ، ۳ ۳ ، ۳ ۲ ۲
Cognitio
              تعریف ۳۵ پی
Ostensio
            تعریف ۳۰ ۱۳۳
Declaratio
          تعریف ۷۰ ۳
Notificatio
     أعرف ۲۹ ۲۹ ۵،۷ ۵،۷
Notius
 متعَّر (تعرى المادة عن الصورة ) ٧٧ غ
Spoliatum
معشوق ۱۲ ۲۷ Diligendum
     معشوق ۱۵۶، ۳۲۹، ۳
 Amatum
 شاشق۳۵۱۱۵٤٬۱۶۱۵
 Hacretici
```

الملم الأول ٣٣٢ ع Doctrina Prima المعلِّم الأول ٣٣٣ ٧ ، ٣٩٣ ٩ Magister Primus Disciplinales 18 187 " Talan تعليمية (علوم) ٤ ٧ Doctrinales (Scientiae) يُعلِّم ٢٩ ١٨ Facere Percipera استعلائية ( ملكة ) ٢٣٠ ه Dominandi (habitus) عن ٤ ١ Opus نمل (علم) ٤٤، ٨ ٣ Practica (scientia) عملي (علم ) Activa (acientia) ۱۲ ۳ عمودی ۹۳۳ Perpendicularis عموم ۲۰۳ ۱۹ Communitas أعم ١٠٩ ه Communior مُعاند و ۽ ر Contradicendum عنصم ۲۷ ۲۷ ۲۵۸ ۲۵۸ ۱۲،۱۲ Elementum عنصر ۱۸۷ ۲۵۷ Materia o ۲۸۱ ۴۷ عنسر ۲۷۸ ۱۳ Principium materiale عنصر ۱۹۲۸۱ Origo المناية ١٦ ٤ ١٤ ، ١٢ – ١٩ ١٤ ٢١ Cura المناية ١٨ ٧ Procuratio معنی ۳ ۸ – ۹ Intentio معنی ۲۲ ۸ Intellectus

المعانبي المعقولة الأولى ١٠ ١٨ Intentiones primo intellectae المعانى المعقولة الثانية ١٠ ١٧ Intentiones intellectae secundae عاقا ۷۰۶ ۲۵۷ Intelligens ا Intellector ۱۳،۱۰ ۳۵۷ ا ىنمكس ٣٠٠ Convertitur V AR UTKIN Reversio بالعكس ٢٤٠ ٣ E converso علاقة ۲ ؛ ۲ ، ۵ ، ۸ ۲ Habitudo علة ٨ ١٢ Causa العلة الأولى ٥ ه Primum Principium علة غائمة ١١ ٧٠ ملة غائمة انظر أيضا: مادة ، عنصم ، فاعل ، تمام ، مُعدّ ، معين ، قريب ، بعيد . علة ما ٢٩ ١٢ Aliquid aliud Causalitas علَّة ١٦٣ ٣ Causatum 17610 1 & Jalou الملة القابلية م ۸ Causa recipiente الملة القرحة ٨٧ ٨٧ ، ٨٤ ٣ Causa propingua علامة ٢٩ ١٨ ، ١٨ Signum علامة وس ع Signa معلوم ۱۸ ۱۸ Cognitum معلوم ۱۲،۱۱ معلوم Scitum تعلم ٣٦ ١٩ Doctrina

(خ)

Natura hominis 11 79 الغريزة النضب ١٧٦ ، ٢٧٠ ه غضبي ٤١٧٤ Irascibile مغلط ۱۹۷ ۱۷ Deceptorium الغب ١٢٠٧ ٣٦٢ Absentia الغُّب ٤٤٠ المُّ Absens المنسات ٤٤٠ ١٣ Absentia الغير ٤٠٣ ٧،٧ Aliud الغىر ٧٧ ٨ Alietas Per aliud بغره ۸۳ ۷ فرية ۲٤٠ م Alietas & ٣٠٣٠ مفارة ٢٢٩ ٢ Alietas تغر ۱۳ ۲۸ ۱۳ ۱۲ Alteratio ۲ ۳۳۶ Variatio تفر ۱۷۱ ه Mutabile متغير ٧٧ ١٧ التفعر ١٩٣ Alteritas Permutatio التغير ۲۷۸ ۱۵ الغلة ١٥ ١٠ ١٨٦ ١٥ ١ Finis VOY فائية : انظر : علة فائية .

(ف)

إفادة ۱۲ ( ۲ ) Profectus افادة ۱۲ ( ۲ ) Profectus افادة ۱۲ ( ۲ )

معنی ۱۲٬۱۰ هغنی ۱۹ ما بالمعنی ۱۹ ۱۷

Secundum acceptionem

alcة ۲۷۱۳ Recursus ۸۱۳۳۱ العود ۲۳۱۱

Reductio ۱۷ ۳٦ المؤد

Reductio 12 77 3

Reductum 18 - 17 77 2

Promissio ٤،٢٤٢٣ الماد ٢٠١٣

Retributio ۱۷ ۲۹۸ عوض

Impediens 14 YV1

مُعينة (علة ) Adjutrix ٧ ، ٢ ٢٦٥

Identitas ١٣٠١٢ ١٣٧

يتعيّن ٣٩ ، ٩ ٦٧

Assignatur

سین ۲۸ ۳ ، ۲۹۰ ه

Designatum

Appropriatum ۷ ۱۳۷ المتعبِّن

Singularia ٣ ٣٤ الأعيان ١٢ ٢ ، ١٤ ٣ ٥ . ق الأعيان ١٢ ٣ ١٤ ٢

In singularibus

فى الأعيان ١٤٠ ، ٢١١، ١٩

In signatis

في الأعيان الجزئية ٢٦ ٤

In particularibus et singularibus

مفارق للاعيان ٢٦ ه

Separatum a singularibus

فاط، ۲۵۹ ۷۵۸ Activam الفاعل (المبدأ) ٢٦ ،١٠ ٢٨ ١ Principium agens فعال : أنظر عقل الانفعال ٢٦ ،١٠ ٣٥١ ه Passio أن خفعل ۱۷۰ ۱۲ Patitur الانفعال ( مقولة ) ۴۴ ۱۶ Pati مفعول ۲۵۹ ۱۸ Patiens فلك ٧٤ ه Caelum ظك ۱۹ ٣ Circulum نکرہ ۱۷۶ع Cognitatio الفكر ٢٧١ ٢ Intellectus التفكر ٢٨٤ ١٢ Cogitatio مفهوم ( معنی ) ۱۳ ۳۱ Intellecta (Intentio) المفهوم ٣٤ ١٠ Intelligitur المفاوتة ١١٨ ٢١٥ Inacqualitas يفيض ٤ ٨٧ ، ١٦ ١٤ يفيض الإفاضة ١٨ ٦ Effluxio الفيلسوف المقدم ١٧٧ ٥ Egregius Philosophus وانظر: أرسطو

(ق)

مستفاد ٤٤ ٧ Acquisitum أُدُّد ۱۲۲ هـ۱ Impar منفرد ٤٤ ٢ Solitarium فرضی ۱۱۸ ۱۰ Expositione فَرَض ۳۹ ۱۶ Positum الإفراط ۳۰ في Minimia solutio التفريط ٣٠٠ ع Minimia continentia المفارقة ١٣٤ ١٥ Separatio مفارق ٤ ، ١٤ ٧٤ مغارق الفساد ١٩ ٣ ، ١٨٩ ١١ Corruptio فاش ۱۰ ۶۱۲ م Diffusum فصل ف کا ۱ ، ۹ ، ۲ فصل ف Discontinuitas ۷ ٦٧ انفصال منفصل ٩٤ ٧ Discretum انفصال ۲۰ ۳۹۰ Disjunctio فضيلة ۱۳٬۱۲ ۳۰۷ Strenuitas نسل ه ۲، ۲۲ ،۱، ۱۵۳ ه Actio الفعل ٧ ١٨ Actus الفعل ۱۳ ۱۷ Effectus بالفعل ۳ ۱۳، ۵۵ ۲،۸ In effectu الى الفعل ١٢ ٦ ad effectum الفمل ( مقولة ) Agoro ۱۳ ۹۳ فاطل ۲۰۷ ۷ Agens

| Stabile       | قاز ۱۱۷ ۹،۱۱                    |
|---------------|---------------------------------|
| Permanens     | قار ۳۸۰ ۹                       |
| Conjunctio    | الاقتران ۲۳۲                    |
| Conjunctio    | مقارنة ٧٤٧                      |
| Violentia 7 1 | القسر ۷۳ ۱،۱۹ د                 |
| Divisio       | الانقسام ۱۲۹                    |
| Intentio      | القصد ۲۹۸ ۳،<br>بالقصد الأول ۲۶ |
| Principaliter | القضاء ١٦ ٤ ١٦                  |
| Judicium      | 11 212                          |
| Secans        | مقاطع ۲۳ ۷                      |
| Intersecans   | متقاطعة ٦٠ ٦٠                   |
| Cignus        | ققنس ۱۵۵ ۲                      |
| 14 . 14 .     | انقلاب ۱۳۷ ۲                    |
| Conversio     |                                 |
| Persuatio     | الإقناع 🔥 ۹                     |
| Rhetoricum    | إقناعى ١٨٠ ٤                    |
| Regula        | قانون ۲۲۰ ۱۷                    |
| Isabitus 17   | القنية ٤٠٣ ه. ١٥                |
| Oratio        | قول ۲۶۶ ۱۰                      |
| Sententia     | قول ۳۶ ۷                        |
| Praedicatum   | مقول ۳۴ ۱۰                      |
| Praedicamenta | مقولات ۱۲ ۱۳                    |
| Praedicamenti | مقولات ۹۳ ۳                     |
| Constituit    | يقوّم ۱۱ ۱۵                     |

Recipiens قابل ۲۰۸ ۱۰ Receptibilitas القبول ٥٨ ٢ Receptio ۱۸ ۲۳۹ القبول **Patiens** قابل ۷ ۱۲ التقابل ٢٦ ١٩، ٣٠٣ ٤ Oppositio Oppositio مقابلة ١٢٦ ٤ Oppositum مقابل ۲۵ ۱٤ قبلية ٧٦٧ ١ Prioritas القدرة ۲۷۰ ۳، ۳۹۷ ه Potentia. القدرة ۳۲۷ ۲۰۱۱ ۲۱۸ ۳۷۷ Posse القدر ۲۲۱ ۲، ۲۹۹ ۱۸ Providentia Mensura المقدار ١١ ١٤ التقدير ٤٤٠ ١ Mensuratio مقدّر ۲۹۶ Mensuratum Prioritas V ۱٦٣ ، ٩ ٨٢ التقدم متقدم ۲۱ ۱۹ ۱۹ Praecedens ۱۷ ۱۹۱۱ Prius التقدم ٢٦ ١٣ متقدم ۱۲ ۸۲ Prius التقدم والتأخر ( بحسب ) ٢٦ ٢ Secundum prius et posterius **Prioritas** تقدیم ۸۰ ۳ مقدمة ٢٠ ١ Propositio القريحة ١٥ ٨، ٢٥٩ ١٤ Ingenium

| Relipsis 11 Y                        | کسوف ۲۰       |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| Incredulitas 7                       | کفر ۲۲ یا     |  |
| Conequale \Y's                       | .کان. ۳۷      |  |
| Conequalia \ 8                       | متكافئان .    |  |
| Compar 1V                            | .کان. ۳۹      |  |
| Concomitans V                        | تكافؤ ٢ }     |  |
| Comitantia 1                         | متكافئان ۲ ي  |  |
| Totus & Y · Y · Y                    | الكل ٢٦٠      |  |
| t Y·V·o \ 4 o ·                      | الكلى ٧ ١٨    |  |
| Universalitas \$                     | الكلية ٢٠٩    |  |
| Universalia • 🏲                      | الكليات ٥٥    |  |
| Perfectio \ \ \ \ \ \                | ۶ ۱۷ ا        |  |
| ١٢٨                                  | كالى ( مبدأ ) |  |
| Perficiens (Principium)              |               |  |
| Perfici \\\                          | استکمال ۳ م   |  |
| Perfectio                            | استکمال کی ہ  |  |
| Perficitur £                         | استكمال ١٢    |  |
| Perficiens \ \ \ \ \ \               | مکل ۳۳۰       |  |
| Quantitas £ 4 £                      | الكم ٤ ١١ :   |  |
| Quantitativus \                      | متكم ١٤ ٧     |  |
| Occulantur 17                        |               |  |
| Sententia de oculto ۱۱ ۹ الكون       |               |  |
| الكون ۱۰ ۲۸۰،۱۱۱۸۹،۳ الكون Generatio |               |  |
|                                      | التكوين ٧٧    |  |
| Generatum Y                          | متکون ۷۰      |  |

Constitutio القوام ۱۲ ۱–۲ المقوّم ۱۳ ۱–۲،۸۰ ۳ Constituens Constituti um المقوم ۱۰۹ ۱۳ متقوم و Constitutum ۱۸ ۳۳۰ القوام ۷ ه ۱۳۵، ۱۱، ۹، ۲۰ ۲۰ ۲۰ Existentia قائم ۵۸ ( ۲ ) Existems ا Constitutio تقویم ۱۸۳ ۲ Essentia قوام ۲۱۲ ۷ بالقوام } Secundum existentiam ا In existentia في القوام ٢٢ ٢٠ Virtus فوة ۳ ۱۳ Fortitudo نوهٔ ۱۷۰ ۲ Potentia آلفوة ٧ ١٨ ، ١٣ ١٧ القياس ٧ ٤ ٧ Consideratio القياس ٢٧٩ ١٦ Syllogismus القيامة ع٣ ٣-٤ Resurrectio (4) الكثرة ٧٧ ٧ ، ٥٤ ٢ ، ٤٠١ ٦ Multitudo متکثر ۳۷ ۱۷ Multiplex تكاثف ٧٧ ١٤ Canstrictio 1771 35 Sphaera اكتساب ٧٤ ه Acquisitio

مكتسب ١٤٠ ٤

oybuisitum

Generata

الحام ٥٣٤ ٤ In wiratio ملاءمة ١٦٣ ١١ Convenientia ملائم ۳۲۹ ۷ (onveniens Non es e 1761067 777 ( ) 12 m. h Quid Quid est ماهية ١٢ ٩ ١٢ م ماهية ٣١ ،١٠ ٣٤ /١٠ ٣١ ع Quidditas بما هو کر ۱۲ Ex hoc quod est بما هي ٧ ١١،١٠ Inquantum المتي ( مقولة ) ۱۳ ۹۳ Ouando المثل ١٠٠٠ ٣ Ideae مثالی ۲۳۱۱ Exemplare انمانل ۷۷ ه Talitas (Ms. Bibl. Vat. Urb. lat. 187 fol. 7 v.) المحسطى (صناعة) ٣٩٣ ٦ Almagesti (doctrina) مزاج ۸۹ ۱۲ ۷۸۷ ۱ Complexio امتزاج ۱۷۹ ۳ Commixtio امتزاج ۲۳۸ ۱۶ Permixtio. مادة و ٣ Materia امتداد ۱۱۵ و Distensio Mensuratio سح ۱۱۱ ۱۳ المساحى = (علم المساحة) ١١٥ Mensuratio

الكف ٣ ١٤ ١٤ ٤ **٩٤** الكف کفیهٔ ۸۲ م۰۰ ، ۱۲ ۳۹۳ Qualiter (J)لاحق ۷۱ ۹ Consequens لاحق ٢٤٦ ١٠ Sequens لواحق ۱۶ ۲، ۴۳ ه۱، ۷۷ ۷ Consequentia لحوق ۱۶ ۲ Consecutio Cohaerentia التحام ٩٩ ٢ 44 PT4 F 2 A Delectans ملتذ ۲۹۹ ۲۰۸ Delectatum اللَّذة ٢٣٩٩ Delectatio التذاذ ٢٣٩٩ Delectatio لنذ Suavitas ٦ ٣٤٨ ، ١٣ ٢٧ اللذة ٧٨٧ ١٧٠١٦ Suavitas Sequitur يلزم ٨ ٧ ، ١٤ ١٤ لازم ۲۶۲ ۲ Inseparabile لانم ۱۲ ۳، ۱۳۷ ۱۱ Concomitans Concomitantia لزوم ۳۲ ۳ لزوم ۱ که ۱ Comintans ملزوم ۲۳۳ ه Comitatum التزام ( دلالة ) Comitantia ۱۲ ۲۳۷ اللم ۲۹۸ ۸، ۲۹۸ ۲ Quare est 7 YEA ( )7 Y. I وانظر : برهان لَم واللَّمَ

مكونات ٧٧ ١٨

ازال ۲۶۶ ه Revelatio التنزيه ۳۰ ۸ ۸ Liberatio التنزيه ١٩ ٤٤ ١٩ Singularitas نسبة ٢٣ ١٥ Proportio 11 21 4-1 Comparatio نسبة ۲۲ ۲۱، ۱۷ Proposito منشر ۲۹۰ ه Perpetuum منتشر ۲۶ ۹ ۹ ۹ ۸ ۱۲ ۲۸ Dilatatum النطق ١٧٣ ١٣ Rationalitas النظر ٦ Speculatio ١٣ ٢٧٠،١١ ٦ نظری ( علم ) ۳ ۱۲ Speculativa (Scientia) نظام ۱۲، ۱۲ م Ordo Utile نافع ۱۷ ه منقعة ١١ ١٨٦ Utilitas النفس (كتاب) ١٨٣٦٢،١٦٢٨٥ Liber de Anima In se هض ۱٤٣ ٩ Dertructio انتقام ۳۷۰ ۲ **Vindicta** 17 41 168 2768-4 17 0 120 Finitum النهاية ( إلى غير ) ٣٩ ١١ In infinitum

النهاية (يذهب الأمر إلى غير ٣٠ ٢

Procedere in infinitum

ماش ه ۱ ۲۷۵٬۱۱ ۱۵۲٬۶ ۱ Tangens المائة م١١٥ Tactus Contactus الماسة ١٥٥ تالا المثاؤون ٢٩٢ ١٠ Peripatetici المشترى ٣٦٠ ٩ Jupiter Esse cum illo & 710 inl المية = الم ١٠،٧،٦ المية Cum Locus 1 1114 . 7 19 1 L Possibile V.7.7 70 Sch المكن الوجود ٣ ٣٧ Possibile esse Possibilitas . Young V UK-) Y YAV : A 1 YA 35L Habitus 7 1 7 7 354 **A**ptitudo Impossibile متمنز ۳ و ۳ ، ۱ ۱ ۱ متمنز ۲ ما د Discretum ماز ۲۹۷ ۱ Discretum الحل ١٥١١ Inclinatio (i) Innuitio تنبيه ٣٠ ١٦ تنبخ Conclusio ۱۵ ۲۷۹،۹ ٤٩ Concludens نحو الوحود Modus essendi ۸ ۱۲ Simile. Consimile (Ms. Vat. U.b. 1at)

```
النهاية (يدعب إلى فير) . 14 Y Ire in infinitum
                    نوع کی ۲۳
 Species
 Specialitas Y 09 6 Y 27 igas
             ( • )
 مهمل ۱۹۹ د۱،۰۰۰ ۳
 Indefinitum
                 الهندسة ١٩ ٨
Geometria
                 الهوية ٧٤٧
Id .quod ena
              الهوية ١٢١ ١٥
Essentia
                 الهوهو ۲۷۷
Identitas
            الهوهو ٤٠٣ ٢٠٢
Idem
               الهوية ٣٠٣
Identitas
               التهؤر ۳۰۷ ۲۱
Temeritae
A Y . 9 . 1 ( ) Y ! > P . Y A
Dispositio
            الهيئة (علم) ١٩ ٧
Astrologia
                یز ۲۶۹ ۸
Aptitudo
               مها ۲۰۸ ه
Praeparatum
                 الهيولي ١٠ ٨
Hyle
                هیولی ۲۳ ۱۷
Materia
            (0)
واجب الوجود ٢١ ٤ Necessa esse الوجود ٢١
```

الواجب الوجود ۲۱ کا Necessarium ۳۳۵ الواجب ۱۲٬۱۱ کا الوجود ۲۰ ۱۲٬۱۱ کا Necessitas essendi

موافق ۲۷٬۱۱۳ ه.، ۲۷ ه. Conveniens

متفق ۹ ۱۵ ، ۲۵۲ و Conveniens الاتفاق ۱۱۱۰۲ Convenientia المواققة ٣٦ ٣٦، ٣٠ ١٤ Convenientie الموافاة ٨ ٨ Concurrere متأكد ۸ ۱۰ Cogens الوهم ۲۱۱۲ Acetimatio التوهم ۱۱۱ ۹ Aestimatio ف الوهم ٣٢ ٤ In acctimatione واهب الصور ١١٤ ٩، ٣١٣ ١١

(ی)

Dater formarum

اليقين ١٨ ١٦ اليقين Certitudo veritatis ١٢ ١٥ اليقين و التعديق التعدي

مفة ١٠١٤٠ Assignatio Dispositio ۱۸-۱۷ ۳۲ متصل ۱۱ ۱۰، ۲۷ ه، ۲۷۳ ۷ Continuum اتصال ۲۶ ۱۸ Continuites اتصال ٥٣٥ ١٩ Continuatio اتصال ۲۰ ۳۹۰ Applicatio متصل ۲ ۳۷۰ متصل واصل ۲۰۱ ۸ Adhaerens وضع ۱۰ ۱۴ Positio الوضع ( مقولة ) ۲۲ ،۱۳ ،۳۳ ،۱۳ ۱۳ Situs أوضاع ١٠ ١٦ Posita الموضوع ٣ ٧ ، ٥ ٤ ، ١٥ ٥٠ Su bjectum بالتواطؤ ٢٣٥ ٦ Univoce اتفاق ۲۸۳ ۱۲ ، ۲۸۶ ۸ Casus اتفاقا واع Per casum

Casuale

اتفاق ۱۸۰ ۸